

لِلصَّاحِبُكُمُالِ الدِّينُ عُمَرَ بِنَ حَمَّدَ بِنَ ابِي جَسَوادة التَّوفِي سَنة ٦٦٠ه

حَقَّتُه وَحَسَّتُم لِـُدُ الأُسقاذالدكتورسحثيل زكّار

الجنزة ٢-١



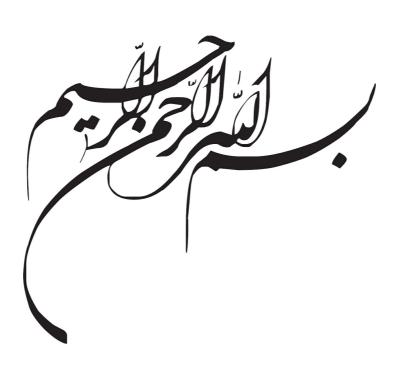

# زبده الحلب من تاريخ حلب

کاتب:

كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جراده حلبي ( ابن العديم )

نشرت في الطباعة:

دار الكتاب العربي

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

## الفهرس

|     | الفهرس                                     |
|-----|--------------------------------------------|
|     |                                            |
| f   | زبده الحلب من تاريخ حلب                    |
| f   | اشاره                                      |
|     |                                            |
| f   | المجلد ۱                                   |
| f   | اشاره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٩   | [مقدمه المحقق]                             |
| ۵   | [ , , , - , , ]                            |
| f   | [حلب فی قدیم الزمان]                       |
| f   | اشاره                                      |
|     | فتح حلب                                    |
| ۶   | [ابتداء دوله العباسيين]                    |
| Ŷ   | [عصر الدوله الطولونيه]                     |
| Y\$ | [عصر الدوله الحمدانيه]                     |
| YF  | اشاره                                      |
|     | [عهد سعد الدوله]                           |
| ۸۱  | [عهد سعيد الدوله]                          |
| ٩٠  | [عهد منصور بن لؤلؤ]                        |
| ٩٣  | [قيام الدوله المرداسيه]                    |
| ٠   | اشاره ا شاره                               |
| • ) |                                            |
| 1 • |                                            |
|     |                                            |
| ۱۲  | [إماره نصر بن صالح]                        |
| ۲۸  | [عهد أنوشكتين الدزبرى]                     |
| ra  | [إماره ثمال بن صالح]                       |
| fy  | [إماره محمود بن نصر الأولى]                |

| ۲۶۰          | [إماره عطيه بن صالح]                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 799          |                                                             |
| ۲۹۳          | اإماره نصر بن محمود]                                        |
| ΛΡΥ          | اإماره سابق بن محمود]                                       |
| ٣٠١          | [التسلط التركماني]                                          |
| ٣٠١          | اشاره                                                       |
| ٣١ <i>۶</i>  | [إماره مسلم بن قريش العقيلي]                                |
| <b>*****</b> | لمجلد ۲                                                     |
| ff9          | اشاره                                                       |
| AAY          | [عصر الدوله الأتابكيه]                                      |
| AAY          | [عماد الدين زنكي]                                           |
| AAY          | ادبیس بن صدفه عند زنکیاًادبیس بن صدفه                       |
| ۸۹۳          | [مقتل اسماعیل بن بوری] ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| A9Y          | ااستيلاء زنكى على حماه]                                     |
| A9Y          | [مسير زنكى إلى بغداد] · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۸۹۸          | استيلاء زنكى على بارين]                                     |
| ۸۹۹          |                                                             |
| ۹۰۳          | [حصار الروم لشيزر]                                          |
| ۹۰۵          | [زواج زنكى من زمرد خاتون]                                   |
| ۹۰۵          | [زلازل فی حلب]                                              |
| 9 · Y        | [مقتل محمود بن بوری]                                        |
| ۹۰۸          | [زنكى يحاصر دمشق]                                           |
| 917          | [فتح الرها]                                                 |
| 917          | أمقتل جفر بالموصل]                                          |
| 914          | امقتل زنكى]                                                 |
| 917          | [حلب أيام نور الدين محمود]                                  |

| [استرداد الرها] ٩١٧                                   | 91  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| [حصار دمشق من الحمله الثانيه]                         | ٩١  |
| [تجدید المدارس و الرباطات فی حلب]                     | 97  |
| [نور الدین یتسلم سنجار]                               | 97  |
| [معركه إنب و مقتل صاحب انطاكيه]                       | 97  |
| [أسر جوسلين]                                          | 97  |
| [تسلم نور الدین دمشق]                                 | 97  |
| [زلازل سنه ۵۵۲ ه ۴۸۳]                                 | 9.7 |
| [هلاک شيزر]                                           | 97  |
| [مرض نور الدين]                                       | 9.4 |
| [هزيمه نور الدين في البقيعه]                          | 9.4 |
| [الوزير شاور السعدى في دمشق]                          | 9.4 |
| [حمله شير كوه الأولى إلى مصر]                         | 9.4 |
| [حمله شير كوه الثانيه]                                | 9.4 |
| [وزاره شيركوه للعاضد]                                 | 9.4 |
| [وزاره صلاح الدین للعاضد]                             | 9.4 |
| [أخبار الزلازل] · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9.1 |
| [توجه نور الدين إلى الموصل]                           | 91  |
| [الغاء الخطبه الفاطميه]                               | 91  |
| [بدایات الخلاف بین صلاح الدین و نور الدین]            | 96  |
| [علاقات نور الدين مع مليح الأرمني]                    | 97  |
| [وفاه نجم الدین أیوب و نور الدین]                     | ٩८  |
| [أيام الصالح اسماعيل]                                 | ٩٤  |
| [توجه الصالح إلى حلب]                                 | 97  |
| [مقتل أبو فضل بن الخشاب]                              | 9,5 |
| [قدوم صلاح الدين إلى دمشق]                            | 9,5 |

| ٩۶۵           | [حصار صلاح الدين لحلب]        |
|---------------|-------------------------------|
| 987           |                               |
| 989           | [رجل يدعى النبوه]             |
| ٩٧٠           | [معركه تل السلطان]            |
| ٩٧١           | [حصار صلاح الدين حلب]         |
| سماعيليه] ٩٧٣ | أرحيل صلاح الدين إلى بلد الاه |
| 9Y9           | و دخلت سنه أربع و سبعين:      |
| مسمائه:       | و فی سنه خمس و سبعین و خ      |
| ٩٨٢           | [وفاه الصالح اسماعيل]         |
| ٩٨۴           | [أيام بقيه الأتابكه]          |
| 1             | [عصر الدوله الأيوبيه]         |
| 1             | اشاره                         |
| ١٠٠٥          | [أيام صلاح الدين]             |
| )···Y         | [ولايه العادل حلب]            |
| 1.17          | [حصار صلاح الدين للموصل] -    |
| 1.15          | [مرض صلاح الدين بحران]        |
| 1.10          | [ولايه الظاهر غازی لحلب]      |
| 1 • 1 9       | [معركه حطين]                  |
| 1.75          | [تحرير القدس]                 |
| ۱۰۲۵          | [تحرير الساحل الشامي]         |
| 1. ***        | [معارک عکا] ۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 1. FY         | أوفاه تقى الدين عمراً         |
| 1. ff         | [وفاه صلاح الدين]             |
| 1.49          | [الصراعات الأيوبيه]           |
| 1 · ΔΥ        | و دخلت سنه خمس و تسعین        |
| 1.51          | و دخلت سنه ست و تسعین         |

| ئه ۱۰۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و دخلت سنه ستما      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ن و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| ی عشره و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و دخلت سنه إحدى      |
| عشره و ستمائه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و دخلت سنه ثلاث      |
| 1.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اشاره                |
| زی]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أوفاه الظاهر غاز     |
| لعزيز]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أولايه الملک ال      |
| ی عشره و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و دخلت سنه خمس       |
| 1.6.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اشاره                |
| العال]العالمانية المناسبة المناسب | أوفاه الملك الع      |
| ست عشره و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و دخلت سنه س         |
| الثاني صاحب الموصل]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [وفاه نور الدين      |
| ملک السلاجقه الروم] ١٠٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [وفاه کیکاوس         |
| عشره و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و دخلت سنه سبع       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و دخلت سنه تسع       |
| بن و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و دخلت سنه عشری      |
| و عشرین و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و دخلت سنه ثلاث      |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اشاره                |
| القدس للفرنجه] ١١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [تسليم الكامل        |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [ظهور الخوارزميه]    |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اشاره                |
| و عشرين و ستمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و دخلت سنه ثمان      |
| ی]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أوفاه العزيز بن غاز: |
| ىزيز]ا۱۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أولايه الناصر بن ال  |
| [ميه]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [الحروب مع الخوارز   |
| u sv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | con or al            |

| 110.        | [ظهور التتار]           |
|-------------|-------------------------|
| 1108        | الفهارس العامه          |
| 1108        | اشاره                   |
| <b>١١ΔΛ</b> | الآيات القرآنيه الكريمه |
| 115.        | الشعر                   |
| 1184        | أعلام الجماعات          |
| 1184        | حرف الألف               |
| ١١۶٨        | حرف الباء               |
| 118A        | حرف التاء               |
| 118A        | حرف الجيم               |
| 118A        | حرف الحاء               |
| 1189        | حرف الخاء               |
| 1189        | حرف الدال               |
| 1189        | حرف الراء               |
| 117.        | حرف السين               |
| 117.        | حرف الشين               |
| 117.        | حرف الطاء               |
| 114.        | حرف العين               |
| 114.        | حرف الغين               |
| 1171        | حرف الفاء               |
| 1171        | حرف القاف               |
| 1177        | حرف الكاف               |
| 1177        | حرف اللام               |
| 1177        | حرف الميم               |
| 1177        | حرف النون               |
| 1177        | حرف الياء               |

| \\Y\$ | أعلام الأفراد |
|-------|---------------|
| \\Y\$ |               |
| NAT   | حرف الباء     |
| ١٦٨٩  |               |
| 1191  | حرف الثاء     |
| 1191  | حرف الجيم     |
| 1198  | حرف الحاء     |
| 1199  | حرف الخاء     |
| 17-1  | حرف الدال     |
| ١٢٠٣  | حرف الذال     |
| ١٢٠٣  |               |
| 17·V  | حرف الزای     |
| 17·V  | حرف السين     |
| 1710  | حرف الشين     |
| 171V  | حرف الصاد     |
| 177   | حرف الضاد     |
| 1771  | حرف الطاء     |
| )YYY  | حرف الظاء     |
| )YYY" | حرف العين     |
| 1YTV  | حرف الغين     |
| NYTY  | حرف الفاء     |
| 174   | حرف القاف     |
| 1YFY  | حرف الكاف     |
| )YFF  | حرف اللام     |
| NYF\$ | حرف الميم     |
| NACE. | и •           |

| 1799 | حرف الهاء |
|------|-----------|
| ١٣۶٨ | حرف الواو |
| ١٢٧٠ | حرف الياء |
| ١٢٧۴ |           |
| 1774 |           |
|      |           |
| ΥΥΛ  |           |
| TAF  |           |
| ΥΑΑ  | حرف الثاء |
| ٠٢٨٨ | حرف الجيم |
| 779. | حرف الحاء |
| 1798 | حرف الخاء |
| Y9Y  | حرف الدال |
| ٠٨٩٢ | حرف الذال |
|      | حرف الراء |
| ١٣٠٠ |           |
| ٫۳۰۰ |           |
|      |           |
| TT-Y |           |
| ΥΥ·Υ |           |
| ۱۳۰۴ | حرف الضاد |
| ۱۳۰۴ | حرف الطاء |
| ١٣٠۴ | حرف العين |
| ١٣٠۶ | حرف الغين |
| ١٣٠۶ | حرف الفاء |
| ١٣٠٨ | حرف القاف |
| ٠٣١٢ | حرف الكاف |
| ١٣١٣ |           |
|      | 1 /       |

| 17717 | حرف الميم -   |
|-------|---------------|
| 1719  | حرف النون -   |
| 1871  | حرف الهاء     |
| 1871  | حرف الواو     |
| 1877  | حرف الياء     |
| ١٣٢٥  | المحتوى العام |
| ١٣۴۵  | تعریف مرکز    |

### زبده الحلب من تاريخ حلب

#### اشاره

سرشناسه: ابن عدیم، عمر بن احمد، ۵۸۸-۶۶۰ق.

عنوان و نام پدیدآور : زبده الحلب من تاریخ حلب/ کمال الدین عمربن احمدبن ابی جراده؛ حققه و قدم له سهیل زکار.

مشخصات نشر: بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤١٨ ق. = ١٩٩٧ م. = ١٣٧۶ -

مشخصات ظاهري : ج.: نمونه.

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

يادداشت: عربي.

یادداشت : ج. ۲( چاپ اول: ۱۴۱۸ ق.= ۱۹۹۷ م.= ۱۳۷۶).

یادداشت: کتابنامه.

یادداشت: نمایه.

موضوع: حلب (سوریه) --تاریخ

موضوع : حلب (سوريه) -- اوضاع اجتماعي

شناسه افزوده: زكار، سهيل

رده بندی کنگره: DS۹۹/ح ۱۳۷۶ ۲۴

رده بندی دیویی: ۹۵۶/۹۱۳

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۸-۲۶۸۰۷

ص: ١

#### المجلد ا

#### اشاره

ص: ۶

[مقدمه المحقق]

بسم الله الرّحمن الرحيم

تقديم

تعدّ مدينه حلب من أعرق مدن بلاد الشام و أكثرها أهميه، و قد شغلت أعظم الأدوار في تاريخ هذه البلاد في الاسلام، و على محورها و محور دمشق دارت الأحداث الرئيسيه لتاريخ الشام الاسلامي، و منها استردت الشخصيه الشاميه الثقافيه ذاتها بعد ما لحق بها التدمير أثر سقوط الدوله الأمويه.

و صحيح أن الأدوار السياسيه و العسكريه لحلب عاليه جدا، لكن دورها الحضارى أكثر تميزا و تأثيرا و شموليه، و كان التاريخ بين أبرز الحقول الثقافيه التى أسهم فيها الحلبيون، و لا أعنى سكان المدينه فقط بل سكان الشام الشمالي، لأن حلب غدت منذ القرن الرابع للهجره/ العاشر للميلاد مركزا لإماره، غالبا ما امتدت حدودها جنوبا حتى بلده الرستن على العاصى.

و كان أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب المعرى، أهم مؤرخى القرن الخامس ه/ الحادى عشر م، هذا و لم أستطع الوقوف على ترجمه منفصله له، و لكن ابن العديم الذي نقل أجزاء كبيره جدا من تاريخه فى كتابه بغيه الطلب، قد ذكره بين تلاميذ أبى العلاء المعرى [ت ۴۴۹ ه/ ۱۰۵۷ م] و توحى النقول الطويله التى قام بها ابن العديم بطبيعه كتابه، حيث يبدو أنه كان يتألف من تاريخ حولى عام ركز على تدوين أخبار الأحداث التى وقعت فى معره النعمان و حلب، و تعلقت المعلومات المنقوله بتأسيس الدوله المرداسيه فى حلب من قبل صالح بن مرداس، ثم بحكم ثمال بن صالح بن مرداس و علاقاته بالخلافه الفاطميه، و ببدايات استيلاء السلاجقه على بلاد الشام بعد العراق، مع حمله السلطان ألب أرسلان ضد حلب.

و كان من معاصرى ابن المهذب الطبيب المسيحى أبو الخير المبارك بن شراره، و كان ابن شراره كاتبا بالاضافه إلى كونه طبيبا، و قد عاش فى مدينه حلب حتى أيام رضوان بن تتش (١٠٩٥ - ١١١٣ م)، و قد هجر مدينته و ذهب أولا - إلى أنطاكيه و من هناك إلى صور بسبب سوء معامله رضوان له و طغيانه، و فى صور توفى حوالى سنه ۴۹٠ ه/ ١٠٩۶ م، و كتب المبارك تاريخا روى فيه بشكل أساسى الحوادث التى وقعت فى أيامه، لا سيما الوقائع التى شهدتها حلب، و كان من شهودها. و يبدو أن هذا التاريخ لم يرج كثيرا، و لذلك فقدت نسخه بعد وفاه مؤلفه بأمد قصير، ذلك أن القفطى [ت ۶۴۶ ه/ ۱۲۴۸ م] قال إنه أخفق فى الحصول على نسخه منه، و أنه تلقى من مصر نسخه سيئه و مختصره من هذا التاريخ، كان قد اختصرها مصرى غير معروف.

و من معاصرى ابن شراره كان منصور بن تميم بن الزنكل، الذى كان شاعرا من سرمين، شهد أحداث وفود التركمان إلى الشام الشمالى، و دوّن بعضها لكن لا نعرف وفق أى منهج، و الذى نعرفه أن ابن العديم نقل عنه بعض الأخبار فى كتابه بغيه الطلب فى تاريخ حلب.

و قام فى القرن السادس ه/ الثانى عشر/م على الأقل ثلاثه من الحلبيين بكتابه تواريخ خاصه بمدينه حلب و هم: حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي [ت ١١٤٧ م] و على بن عبد الله بن أبى جراده [ت ١٥٥١ م] و محمد بن على العظيمى المتوفى حوالى سنه الرحيم الأثاربي و من المؤسف أنه لم يتعد ما وصلنا مما كتبه هؤلاء عن حلب بعض النقول الموجوده لدى ابن العديم فى كتابه بغيه الطلب.

كان حمدان طبيبا و شاعرا، و قد امتلك ذخيره كبيره من معارف عصره، و قد خدم في حقب متفاوته في إداره كل من المسلمين في حلب (أيام زنكي بشكل خاص) و إدارات الصليبيين في أنطاكيه و المناطق المحيطه بها، و قد سفر لزنكي حيث بعثه إلى الصليبيين في أنطاكيه و إلى مصر و دمشق و لربما إلى بغداد، و قابل في القاهره الخليفه الفاطمي الآمر [١١٠١- ١١٣٠ م] و لكن بعد ما برهن أنه شيعي إمامي، و أنه لم يكن من أفراد الاسماعيليه الحشيشيه، و تمنحنا سيره حياه حمدان بعض المعلومات المفيده حول حياه كل من المسلمين و الصليبيين في الشام الشمالي، و حول العلاقات بينهما في النصف الأول من القرن الثاني عشر.

أرخ حمدان لقدوم الفرنجه إلى بلاد الشام، كما و حمل واحد من كتبه عنوان المفوف، و يرجح أنه أوقفه على تاريخ حلب، و اهتم فيه بشكل خاص بالأحداث التي وقعت بعد سنه ۴۹۰ ه/ ۱۰۹۶ م.

و كان من معاصرى حمدان على بن عبد الله بن أبى جراده، و كان مثله مثل حمدان شاعرا و عالى الثقافه، و أيضا أمامى العقيده، و قد كتب بالتاريخ كتابا دعاه «تاريخ ملوك حلب»، و عن هذا الكتاب نقل ابن العديم بعض المعلومات المتعلقه بسقوط الاماره المرداسيه، و حول الأوضاع الداخليه في مدينه حلب آنذاك.

و كان أيضا من معاصرى حمدان و ابن أبى جراده محمد العظيمى، الذى كان بدوره شاعرا و معلم مدرسه، و قد كتب العظيمى عده كتب بالتاريخ، أوقف واحدا منها على تاريخ حلب، و حمل واحد منها اسم «الموصل على الأصل المؤصل» و قد كتب هذا الكتاب على شكل حوليات عامه لتاريخ الاسلام، و قد وصلنا ما يمكن عده مختصرا له، أو هو نفسه فى نسخه خطيه وحيده (مكتبه بيازيد استانبول رقم ٣٩٨، و نشر محققا مؤخرا فى دمشق سنه ١٩٨٥ باسم تاريخ حلب). و على الرغم من سيطره طابع الاختصار و العموميات على هذا الكتاب، فإنه يحتوى فى أواخره على معلومات ثمينه جدا تتعلق بحلب خلال أواخر القرن الحادى عشر م، هذا و نقل ابن العديم فى كتابه بغيه الطلب من كتب العظيمى الأخرى موادا تتعلق بعصر الدوله المرداسيه ثم بدايات الحكم السلجوقى لحلب.

و مع أن بعض مؤرخى القرن الثانى عشر م قد صنف كتبا تعالج تاريخ حلب فقط، فإن العدد الأكبر منهم قد تابع السير على مذاهب الأوائل فى كتابه حوليات عامه، و كان من بين هؤلاء يحيى بن على التنوخى، و يعرف عاده بابن زريق، و قد ولد عام ١٠٥١ م فى معره النعمان، و لعله مات فى العقد الأول من القرن الثانى عشر.

و كتب ابن زريق تاريخا حوليا، أوقف أخباره بشكل أساسي على الاحتلال السلجوقي لبلاد الشام، ثم على الغزو الصليبي، و عنه نقل ابن العديم في كتابه بغيه الطلب، و من خلال ابن العديم تعرفنا عليه، لأن كتابه بحكم المفقود.

و كانت الأسره المنقذيه قد تأسست في قلعه شيزر، حيث انتقلت إليها من بلده كفر طاب، و في شيزر أنجبت الأسره المنقذيه عددا من الفرسان و الشعراء و الكتاب، شهر منهم بشكل خاص أسامه بن مرشد [ت ١١٨٨ م]، و مع أسامه أسهم أثنان من أخوانه بكتابه التاريخ هما: على و منقذ، فقد صنف منقذ تاريخا حوليا جعله ذيلا لتاريخ ابن المهذب المتقدم الذكر، و كتب أخوه على أيضا تاريخا حوليا حمل اسمه، أما أسامه صاحب كتاب الاعتبار، فقد صنف عددا كبيرا من الكتب وصلنا بعضها لكن لم يصلنا ما كتبه بالتاريخ العام إلا من خلال النقول التي احتفظ بها ابن العديم في كتابه بغيه الطلب.

و مثلما نقل ابن العديم عن الأخوه الثلاثه من آل منقذ، نقل عن أبى غالب عبد الواحد ابن مسعود بن الحصين، الذى يرجح أنه كان من أهالى معره النعمان، و قد صنف تاريخا حوليا، و مثله كان من بين مؤرخى معره النعمان عبد القاهر بن علوى، و قد ذكره العماد الأصفهانى الكاتب، و بيّن أنه كان شاعرا، شغل منصب قاضى معره النعمان، و أنه قد لقيه فى مدينه حماه فى آذار ١١٧۶ م، و كتب ابن علوى كتابا بالتاريخ اسمه «نزهه الناظر و روضه الخاطر»، و كان هذا الكتاب أيضا بين مصادر بغيه الطلب لابن العديم.

و نقل ابن العديم عن مؤرخ حلبي آخر اسمه أبو منصور هبه الله بن سعد الله بن الجبراني، و لا نعرف تاريخ ميلاد أو وفاه هـذا المؤرخ، لكننا نعلم أن واحدا من أولاده و اسمه أحمد قد توفي سنه ۶۲۸ه/ ۱۲۳۱ م.

مما تقدم عرضه بایجاز نعلم أن المؤرخین الذین أنجبتهم اماره حلب کثیر عددهم خصب انتاجهم، و لقد تأوجت أعمال التدوین التاریخی فی الشام الشمالی فی القرن السابع للهجره/الثالث عشر للمیلاد، و أبرز الذین خلفوا لنا العدید من المؤلفات هم: ابن أبی طی ء (یحیی بن حمیده - توفی سنه ۶۴۶ه/ ۱۲۴۸م) و القفطی (علی بن یوسف - توفی سنه ۶۴۶ه/ ۱۲۴۸م) ابن العدیم (عمر بن أحمد - توفی سنه ۶۸۴ه/ ۱۲۸۸م).

و يمكن أن نضيف إلى هؤلاء بهاء الدين بن شداد صاحب سيره صلاح الدين لأنه أمضى سنوات حياته الأخيره في حلب.

و كان القفطى، الذى شغل منصب الوزير بحلب، مصنفا لعدد من الكتب تتضمن عده موضوعات منها واحد حمل عنوان «الاستئناس فى أخبار آل مرداس» لا نعرف نسخه عنه، و فيما عدا ما يوحيه عنوانه لا نعرف شيئا عن محتوياته و لا الطريقه التى كتب بها.

و كتب ابن أبى طى ء عده كتب معظمها بحكم المفقود، و قد ذكر له حاجى خليفه كتابا اسمه «معادن الذهب» فى تاريخ حلب، كما و يرجح أنه كتب سيره لصلاح الدين الأيوبى، و أتى بتفاصيل حوله لا نجدها عند سواه، فقد كان والد هذا المؤرخ من زعماء الشيعه الاماميه بحلب، و قد اضطر إلى مغادره مدينته أيام نور الدين محمود بسبب السياسه الدينيه التى اتبعها و لضغطه الشديد على الشيعه، و لذلك جاءت أخبار ابن أبى طى ء مشايعه لصلاح الدين مضاده لنور الدين، و مع ذلك هى هامه جدا اعتمدها و استفاد منها كل من ابن العديم و أبو شامه فى الروضتين.

هذا و كتب ابن شداد كتاب الأعلاق الخطيره، و جل مواده عن حلب نقلها عن ابن العديم، و ابن العديم هو أعظم مؤرخ أنجبته بلاد الشام في تاريخها الاسلامي كان غزير الانتاج موسوعي المعارف، و هو خير ممثل للحضاره العربيه و الثقافه الشاميه قبيل الاجتياح المغولي المدمر.

و ابن العديم هو الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبه الله ...

ابن أبى جراده، ولـد فى مـدينه حلب فى ذى الحجه سنه ثمان و ثمانين و خمسمائه للهجره و عند ما بلغ السابعه من عمره حمل إلى المكتب للدراسه، و هناك

ظهرت استعداداته مما بشر بنبوغه المبكر، و قد كان نحيف البنيه لذلك عنى به أبوه عنايه كبيره، فحدب على رعايه صحته، و سهر على تربيته و تعليمه، و نظرا لمنزله والده و لما تمتعت به أسرته من مكانه نال ابن العديم حظه وافيا من معارف عصره الدينيه و الدنيويه، و يروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد الخط، ذلك أنه – أى الأب – كان ردى ء الخط، فأراد أن يجنب ابنه هذه الخله، و نجح في هذا المجال نجاحا كبيرا جدا، و قد وصف ياقوت اتقان ابن العديم لقواعد الخط العربي بقوله: «و اما خطه في التجويد و التحرير و الضبط و التقيد فسواد ابن مقله، و بدر ذو كمال عند على بن هلالى»، و يؤكد شهاده ياقوت هذه المجلدات العشره من كتاب بغيه الطلب التي وصلتنا بخط ابن العديم، حيث نرى واحدا من المع النساخ في تاريخ العربيه و أكثرهم ضبطا و براعه و أمانه و يقظه و درايه.

و في باب العنايه في إنشاء ابنه و تثقيفه صحب أحمد بن هبه الله ولده عمر في رحلاته و أسفاره، حيث زار دمشق أكثر من مره كما زار بيت المقدس و رحل إلى العراق و الحجاز.

و عندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم السبل أمامه كلها مفتوحه لمستقبل لامع، و كان لمواهبه و ثقافته و أسرته الفضل الأكبر في تحقيق نجاحاته، و هنا يحسن التوقف قليلا للتعرف إلى اسره ابن العديم، و ذلك قبل متابعه الحديث عن مراحل حياته:

يعرف الجد الأعلى للصاحب كمال الدين باسم ابن أبي جراده، و كان

صاحبا لأعير المؤمنين على بن أبى طالب، ينتسب إلى ربيعه من عقيل إحدى كبريات قبائل عامر بن صعصعه العدنانيه، و كان يقطن مدينه البصره، و في هذه المدينه عاش أولاد آل أبى جراده و أحفادهم، و في مطلع القرن الثالث للهجره قدم أحد أفراد أسره أبى جراده إلى الشام في تجاره و كان اسمه موسى بن عيسى و حدث أنئذ أن ألم بالبصره طاعون، لهذا قرر موسى البقاء في الشام، و استوطن مدينه حلب، و في هذه المدينه التى كانت عاصمه شمال بلاد الشام، و مفتاح الطريق إلى العراق و بلاد المشرق الاسلامي مع آسيا الصغرى و الأراضى البيزنطيه، فيها خلف موسى بن عيسى أسره نمت مع الأيام عددا و مكانه و ثروه و شهره، و تملكت هذه الأسره الأملاك، كما ساهمت في جميع ميادين الحياه في حلب من سياسه و علم و قضاء و اداره و تجاره و غير ذلك، و بهذا غدت أسره آل أبي جراده من أبرز أسر حلب، و ظلت هكذا حتى حل بحلب الدمار على أيدى جيوش هولاكو، كما ظلت محتفظه باسمها ذاته طوال تاريخها، إنما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسما اضافيا، أخذ رويدا يعم في الاستعمال أكثر من الاسم الأصيل، لكنه لم يلغه و كان الاسم الجديد هو «العديم»، و نحن لا نملك تعليلا لسبب هذه التسميه، فقد قال ياقوت: «سألته أولا لم سميتم ببني العديم؟ فقال:

سألت جماعه من أهلي عن ذلك فلم يعرفوه و قال: هو اسم محدث لم يكن آبائي القدماء يعرفون بهذا».

و دانت أسره ابن أبى جراده بالتشيع حسب مذهب الاماميه، و ظلت هكذا حتى بدأ التشيع بالانحسار فى حلب، و ذلك منذ النصف الثانى للقرن

الخامس/ الحادى عشر، هذا و ان كنا لا نعرف بالتحديد تاريخ أخذ هذه الأسره بمذاهب السنه أمكننا أن نقدر ذلك، بحكم سقوط سلطه الشيعه في حلب مع عصر السلطان السلجوقي الب ارسلان (و هو أمر بحثته بالتفصيل في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه) و نظرا لعلاقات أسره آل أبي جراده الخاصه مع سلطات حلب، لابد أن الحال اقتضى المسايره و التحول إلى السنه، و لربما حسب المذهب الحنفي.

وفى عوده نحو سيره الصاحب كمال الدين نجده يحدثنا بأن والده خطب له و زوجه مرتين، فقد اخفق فى الزواج الأول، لذلك طلق زوجته و تزوج ثانيه بابنه الشيخ الأجل بهاء الدين أبى القاسم عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله- المعروف بالعجمى، وكان شيخ أصحاب الشافعى، و من أعظم أهل حلب منزله و قدرا و ثروه و مكانه سياسيه و دينيه و اجتماعيه، و من زواجه الثانى رزق الصاحب كمال الدين أولاده، و لم يمت والده حتى كان ابنه أحمد طفلا يدب على الأرض، و يمكننا التعرف إلى هذا الابن من خلالم استعراضنا لكتاب بغيه الطلب حيث سمع الكتاب على أبيه و قام بعد وفاه والده باستدراك بعض المواد التى حالت المنيه بين والده و بين تدوينها في كتابه، فمن المقرر أن ابن العديم مات دون أن يقوم باعاده النظر في مؤلفه «بغيه الطلب» و لم يقم بتبييضه، و الذي وصلنا هو مسوده الكتاب، إنما نظرا لبراعه المؤلف و حسن طريقته و جوده خطه، نرى أن مكانه الكتاب و أهميته هي هي، ذلك أن أهميه الكتاب نابعه مما حواه من مواد تاريخيه نهلها ابن العديم من وثائق و مصنفات غيبها الزمن عنا، فابن العديم كان مصنفا ممتازا

و لم يكن «مؤرخا» حسب مصطلحات أيامنا هذه، فهو قد جمع في كتابه المواد الاخباريه و نسقها، لكنه لم يحاول تعليلها و معالجتها كما يفعل الباحث في التاريخ في جامعات أيامنا هذه ...

و منذ أن بلغ الصاحب كمال الدين سن الشباب أخذ يشارك في الحياه السياسيه و العلميه لمدينه حلب، فقد كان يحضر مجلس الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين – صاحب حلب – فيكرمه و يقربه و يقبل عليه أكثر من أقباله على غيره على الرغم من صغر سنه، و في ذي الحجه سنه ست عشره و ستمائه ولى ابن العديم أول عمل رسمى، لقد ولى التدريس في مدرسه شاذبخت، وكانت من أجل مدارس حلب و ارقاها، كل «هذا و حلب اعمر ما كانت بالعلماء و المشايخ، و الفضلاء الرواسخ، إلا أنه رئى أهلا لذلك دون غيره، و تصدر، و ألقى الدرس بجنان قوى، و لسان لوذعى، فأبهر العالم و أعجب الناس» و يبدو أنه تولى بعد هذه المدرسه التدريس بالمدرسه الحلاويه، التي كانت أجل مدارس حلب، و هي مدرسه ما زالت قائمه حتى الآن، تعلو واحدا من جدرانها لوحه حجريه كتبها ابن العديم بخطه.

و مع مرور الأيام علت مكانه ابن العديم، فسفر عن ملوك حلب إلى ملوك الدول المجاوره في بلاد الشام و الجزيره و آسيه الصغرى، و إلى سلاطين القاهره و خلفاء بغداد، و كانت خزائن كتب و وثائق كل بلد زارها تحت تصرفه، فنهل منها ما لم ينهله سواه، و اودع جل ذلك في كتابه بغيه الطلب، و من هذه الزاويه يمكن أن نرى أهميه هذا الكتاب، و من ناحيه أخرى يمكننا أن نرى المدى الذي وصلت إليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامه الكبرى على يد المغول بسنوات.

و فى كل مكان زاره ابن العديم كان يلقى الحفاوه من رجال السلطه، و كان فى الوقت نفسه يلتقى بالعلماء و شيوخ العصر فيأخذ عنهم، و لقد أودع ما أخذه عن علماء عصره، و ما رآه من أحداث أو شارك به، أودعه فى كتابه بغيه الطلب، حتى غدا هذا الكتاب أشبه بمنجم للمعلومات لا ينضب معينه.

و ظل نجم ابن العديم يصعد في سماء السياسه في حلب و سواها حتى وصل إلى مرتبه الوزير، و لكن مشاغل السياسه و الحياه العامه لم توقف العمل الفكرى و لم تعطله، و هكذا صنف ابن العديم عددا كبيرا من الكتب، غلب على معظمها سمه التاريخ، و لعل أشهر كتبه «كتاب زبده الحلب من تاريخ حلب» و «كتاب الانصاف و التحرى في دفع الظلم و التجرى عن أبي العلاء المعرى» و كتابه بغيه الطلب الذي أشرنا إليه حتى الآن كثيرا، و قد طبع كتاب زبده الحلب في أجزاء ثلاثه في دمشق، و أعدت الآن تحقيقه، أما كتاب الانصاف فقد طبعت قطعه منه للمره الأولى بحلب ثم اعيد طبعها في القاهره، و أقول قطعه ذلك أن الكتاب لم يصلنا كاملا بشكل مباشر.

و عندما قلت بشكل مباشر اردت أن أقول بأن الكتاب وصلنا بشكل غير مباشر، فقد روى لى منذ سنوات أن واحدا من أحفاد ابن العديم ممن عاش بعد جده في القاهره، صنف كتابا حول القاضي الفاضل دعاه باسم «سوق الفاضل فى ترجمه القاضى الفاضل»، و توجد من هذا الكتاب نسخه خطيه فى مكتبه شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينه المنوره، و قيل لى إن فى ثنايا الكتاب ورد فى احدى رسائل القاضى الفاضل بيت شعر من شعر المعرى، و اراد حفيد ابن العديم أن يعرف بالمعرى، فقال: قال جدى فى كتابه الانصاف و التحرى: و أثبت نص الكتاب بكماله، و يوجد هذا الكتاب مصورا على شريط فى معهد المخطوطات التابع لجامعه الدول العربيه بالقاهره، و مضيت إلى المدينه المنوره للتأكد من هذا الخبر، فتيقنت من عدم دقته و ان حفيد ابن العديم نقل قليلا من كتاب جده الانصاف و التحرى.

و يعود سبب انتقال ابن العديم إلى القاهره، إلى تعرض مدينه حلب إلى الدمار سنه ۶۵۷ ه على يـد جيوش هولاكو، و كان ابن العديم غادر مـدينته إلى دمشق، ثم منها إلى غزه فالقاهره، و يبدو أنه عاد بعـد عين جالوت إلى دمشق، و ربما اراد التوجه إلى حلب، أو توجه إليها فعلا ليعاين الـدمار الـذى لحقها، و في أثناء ذلك عرض عليه هولاكو منصب قاضى حلب، فرفض، و عاد إلى القاهره، حيث أمضى بقيه حياته، و قد وافته منيته في مصر في العشرين من جمادى الأولى سنه ستمائه و ستين للهجره.

و كنت في عام ١٩٨٨ قد حققت الموجود من كتاب بغيه الطلب و نشرته بدمشق، و كنت من قبل قد تعاملت مطولاً مع كتاب «ربده الحلب من تاريخ حلب» الذي انتزعه ابن العديم و استخلصه من مواد كتاب «بغيه الطلب»، و جاء هذا التعامل لدى اعدادى لرساله الدكتوراه في جامعه لندن عن اماره

حلب في القرن الخامس ه/ الحادي عشر ميلادي، و عندما بدأت بعملي باعداد اطروحتي كان المنشور من كتاب زبده الحلب الجزء الأول [نشر في دمشق ١٩٥١] و الثاني [نشر في دمشق ١٩٥٩] لذلك قمت بتصوير المتبقى من المخطوط من باريس [نشر الجزء الثالث في دمشق ١٩۶٨].

لقد تولى المرحوم الدكتور سامى الدهان تحقيق كتاب زبده الحلب، و نشره في/ ١٠٥٢/ ص وزعها على ثلاثه أجزاء، و قدم لنشرته بمقدمه مسهبه عن حياه ابن العديم و عن مؤلفاته، و لا شك أنه بذل جهودا طيبه في تحقيق الكتاب الزبده، لكن يؤخذ على عمله الاطاله، لا بل الاسراف بالاطاله، فهو كان مغرما بالحواشي و باقحام العناوين، و أقحم العناوين في نص الكتاب و كأنها منه، و لم يضعها بين حواصر للأمانه، و في هذا العمل تدليس و تزييف.

أما الحواشى فأكثر من تكرارها فضلاعن أنه اختلق بعضها بلا سبب، حتى أنه كان يدعى وجود طمس بالمخطوط، و من ثم اجتهاده بالقراءه و الضبط، هذا و أخفق الدكتور الدهان في عده أماكن في قراءه النص إلى حد أن «عين الجر» جاءت عنده «عبر الجسر».

و كان المرحوم الدهان قد وصف المخطوطات التي اعتمدها خاصه الأساسيه منها و هي مخطوطه المكتبه الوطنيه في باريس (رقم ۱۶۶۶- الرقم القديم ۷۲۸ مخطوطات عربيه) و هي تقع في ۲۶۸ ورقه بحجم ۲۵ % ۱۷ سم، و كتبت هذه النسخه «لإحدى عشره ليله خلت من ربيع

الآخر سنه ست و ستين و ستمائه» أى بعد وفاه ابن العديم بست سنوات، و قد اعتمد ناسخها على نسخه ابن العديم التي كتبها بخط يده.

و كنت قـد اشتريت منذ أكثر من عامين بعض مصورات مكتبه المرحوم الدكتور الدهان من ذلك مصوره كتاب زبده الحلب، و على هذا اعتمدت المصوره نفسها التي اعتمدها.

و من المرجح أن ابن العديم انتزع مواد زبده الحلب من مواد بغيه الطلب لكن قبل اكماله لتصنيف كتاب البغيه، و لهذا نلاحظ وجود بعض الفوارق بين روايات الكتابين أحيانا حول الخبر نفسه، و صنف ابن العديم الزبده تلبيه لرغبه الملك العزيز بن الظاهر الأيوبي [۶۱۳- ۶۳۴ ه] لكنه لم يقيد نفسه بتاريخ عهده، بل زاد عليه، و من المؤكد أنه لم يبيض كتابه بغيه الطلب، بل إن بعضهم يرى إنه لم يكمل تصنيفه.

و كتاب زبده الحلب يختلف في منهجه عن كتاب البغيه، و هو يشبه من بعض الوجوه تاريخ دمشق لابن القلانسي، و كتب الحوليات، و لا شك أنه أهم مصدر في بابه، ظهر فيه ابن العديم بمظهر المؤرخ الأصيل.

و انصب اهتمامى لدى تحقيقى لهذا المصدر الهام على ضبط النص و اخراج جميع الشوائب منه، و خففت من الحواشى قدر الامكان، لكن اضطررت لأسباب فنيه إلى اضافه بعض العناوين، فوضعت ما أضفته بين حاصرتين و نبهت على ذلك، و لعل مما ساعدنى فى عملى أننى أعمل فى تاريخ

حلب منذ أكثر من ثلا ثين سنه، و أننى حققت كتاب بغيه الطلب، و توفر لى مصادر جديده، ثم إن اختصاصى الأساسى هو التاريخ الإسلامى.

و الله الموفق إلى السداد و الصلاه و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

دمشق ۵ جمادي الأولى ١٤١٧ ه

١٧ أيلول ١٩٩۶ م

الصفحه الأولى من زبده الحلب- نسخه باريس-

الصفحه الغلاف لمخطوط زبده الحلب- نسخه باريس-

الصفحه الأخيره من مخطوط زبده الحلب- نسخه باريس-

الصفحه الأولى من الدراري بخط ابن العديم

نموذج من خط ابن العديم بغيه الطلب

زبده الحلب من تاريخ حلب تأليف المولى الصاحب سفير الخرقه النبويه كمال الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن هبه الله (١)

1- جاء على هذه الصفحه من مخطوط باريس: - قرى فى هذا الكتاب بطرس بن ديب الحلبى من طائفه الملكيه رحمه الله عليه و على أهله، و على قارى ء ذا الخط فى باريس فى بيت الوزير كولبيرت سنه ألف و ستميه و ثمانين مسيحيه. - رأيت بخيل صان سنداس دارهى و لم نر قبله شخص يحرس الخلاد و ما ذاك إلا النهر ضن النهر يعود طعامك مثل ماكان. رمت أمرءا فاحذر عداوته. من يزرع الشوك لا يحصد به مدو و إن أبدى مسالمه إذا رأى منك يوما فرصه و غيره. فى سبع و عشرين ليله بشهر هلال شباط أتى فيها أن يكون فإنه صيام النصارى فاعلمن ذاك و ادرين.

## [حلب في قديم الزمان]

#### اشاره

بسم الله الرّحمن الرّحيم و ما توفيقي إلا بالله الحمد لله مقلّب الأمور. و مصرّف الدّهور. و مالك الأمير و المأمور.

و الصّ لاه على نبيّه محمّد المصطفى الصّبور. الذى نسخ بدينه سائر الأديان و قمع به كلّ كفور. و على آله و أصحابه صلاه دائمه إلى يوم النّشور.

و بعد فإنّ بعض من يتعيّن علىّ امتثال أمره. و يجب علىّ الانقياد إلى موالاته و برّه. التمس منّى تعليق ما وقع إلىّ من ذكر أمراء حلب و ولاتها.

و ملوكها و رعاتها. فسارعت إلى تحصيل غرضه. و قمت من تلبيته بمفترضه.

و علَّقت في هذه الأوراق ذكر من ملكها من الولاه. و بعض من عثرت عليه من الوزراء و القضاه.

و أضفت إلى ذلك ذكر من بناها في قديم الزّمان. و معنى اسمها المختصّه هي به من بين سائر البلدان.

و رسمته: «بزبده الحلب من تاريخ حلب»؛ لأنّه منتزع من تاريخي الكبير للشهباء. المرتّب على الحروف و الأسماء.

و أرجو أن يكون وصل إلى من ذلك ما لم يصل إلى سواى. و أن أبلغ من عفو الله و رحمته نهايه سؤلى و أقصى مناى. و بالله أستهدى. و إلى فضله و كرمه أستعدى.

# و أقول:

اسم حلب عربي لا شك فيه (١). و كان لقبا لتل قلعتها (٢). و إنّما عرف بذلك لأن إبراهيم الخليل - صلوات الله عليه - كان إذا اشتمل من الأرض المقدّسه؛ ينتهى إلى هذا التلّ فيضع به أثقاله، و يبث رعاءه إلى نهر الفرات

1- حلب مدينه عربيه موغله بالقدم، قامت على ضفه نهر قويق اليسرى، وسط منطقه زراعيه، تنتج الحبوب و الزيتون، في موقع استراتيجي هام جدا، فقد شكلت صله وصل بين بلاد الشام و بلاد ما بين النهرين و الهضبه الايرانيه و البلدان الآسيويه الشرقيه، من جهه الشمال، و شواطي ء البحر المتوسط من جهه الغرب. حافظت على اسمها دونما تبديل، فقد وردت في نصوص مارى باسم حالاب، و خلاب و خالايا و حلبا، و في النصوص المصريه القديمه خرب، و في رسائل تل العمارنه حلب، و في نصوص أوغاريت حلب، و في النصوص الآراميه الصيغه نفسها، و وردت في النصوص الحثيه باسم خلب و خالاب و حلباس، و سماها الهلنستيون بيروا، و استردت اسمها الأصيل بعد الفتح العربي، و تعاظمت مكانتها فكانت حاضره الشامي، و شغلت دوما أهم الأدوار السياسيه و الحضاريه و الاقتصاديه، و تميزت بتل قلعتها و بنشاط سكانها و عقريتهم و امكاناتهم المتميزه.

۲- هناك اجتهادات جعلت إبراهيم الخليل من ايبلا، و هنا يمكن ربطه بتاريخ مدينه حلب، و لا نقيم وزنا للدعاوى الصهيونيه التوراتيه بشأن الانتماء إلى إبراهيم الخليل، فبنو اسرائيل اندثروا منذ عده آلاف من السنين، و ماورد بالتوراه من معلومات تاريخيه لم تثبته أعمال الكشف الأثرى، و الصهاينه الذين جاءوا من أوربا هم من أصل خزرى.

و إلى الجبل الأسود (١). و كان مقامه بهذا التلّ يحبس به بعض الرّعاء؛ و معهم الاغنام، و المعز، و البقر. و كان الضّ عفاء إذا سمعوا بمقدمه أتوه من كلّ وجه، من بلاد الشمال. فيجتمعون مع من اتبعه من الأرض المقدسه، لينالوا من برّه؛ فكان يأمر الرّعاء بحلب ما معهم طرفى النّهار. و يأمر ولده و عبيده باتخاذ الطّعام فإذا فرغ له من ذلك أمر بحمله إلى الطرق المختلفه بازاء التلّ، فيتنادى الضّعفاء: «إنّ إبراهيم حلب»، فيتبادرون إليه.

فنقلت هذه اللَّفظه كما نقل غيرها، فصارت اسما لتلّ القلعه. و لم يكن في ذلك الوقت مدينه مبنيّه.

قيل: إنّ «بيت لاها»(٢) كان يقيم به أيضا إبراهيم- صلّى اللّه عليه- و رعاؤه تختلف إليه. و كان يفعل فيه أيضا، كما يفعل في تلّ القلعه. لكنّ الاسم غلب على تلّ القلعه دون غيره.

۱- « جبل دون اللكام من شرقيه، و يقال إن إبراهيم صلى الله عليه و سلم كان إذا أقام بحلب يبث رعاءه إليه ليرعوا غنمه فيه، و فيه أشجار كثيره غير مثمره» بغيه الطلب لابن العديم- تحقيقي ط. دمشق ١٩٨٨ ص ۴٣٨، و المراد هنا جبال الأمانوس.

Y- بهامش الأصل: « و بيت لاها هذا المشار إليه هو جبل اللكام، و يقال له بيت لاها الغربى و بيت لاها الشرقى هو ليلون، و يقال لكل منهما الغربى». و فى بغيه الطلب ص ٢٠٠ لدى الحديث عن جبل سمعان قال ابن العديم: « و فى وسط هذا الجبل جبل عال شاهق على الجبال التى حوله، يقال له بيت لاها، و هو بيت لاها الشرقى، لأن جبل اللكام يقال له بيت لاها الغربى، و معناه بالسريانيه بيت الله، و يقال إن إبراهيم عليه السلام لما هاجر إلى الشام، كان يرعى غنمه من أرض حلب إلى بيت لاها، و يقال لما حوله من الجبال جبل ليلون، و قيل فيه لولون».

و قيل: إنّ إبراهيم - صلى الله عليه - لمّا قطع الفرات من حرّان(١) أقام ينتظر ابن أخيه «لوطا»، في كثير ممّن يتبعه في سنه شديده المحل. و كان الكنعانيون يأتون إبراهيم - عليه السلام - بأبنائهم فيهبونهم منه؛ و يتصدّق عليهم بأقواتهم من الطّعام، و الغنم. و صار إبراهيم - عليه السلام - إلى أرض حلب فاتخذ الركايا، و كرا الأعين؛ و منها: عين إبراهيم - عليه السلام - و هي التي بنيت عليها مدينه حلب.

و كان للكنعانيين بتل القلعه في رأسه بيت للصّينم؛ فصار إليه ابراهيم-عليه السلام- فأخرج الصنم؛ و قال لمن حضره من الكنعانيين: أدعوا إلهكم هذا أن يكشف عنكم هذه الشّده. فقالوا: و هل هو إلا حجر؟ فقال لهم:

فإن أنا كشفت عنكم هذه الشّدّه، ما يكون جزائي؟ فقالوا له: نعبدك فقال لهم: بل تعبدون الّذي أعبد؛ فقالوا: نعم.

فجمعهم في رأس التلّ؛ و دعا الله، فجاء الغيث. و ضرب إبراهيم- عليه السلام- برأس ظلّه حين أقلع الغيث. و توافت إليه رعاؤه؛ فكان يأمر أصحابه بإصلاح الطّعام، و يضعه بين أوعيه اللّبن؛ و يأمر بعضهم فينادى:

«ألا\_ إنّ إبراهيم قـد حلب فهلمّوا» فيأتون من كلّ وجه، فيطعمون، و يشربون، و يحملون ما بقى إلى بيوتهم. فكان الكنعانيون يخبرون عن مقام

1- حران الآن قريه مهمله داخل الحدود التركيه، قريبه من أطراف محافظه الرقه، و كانت دوما من أهم مدن بلاد الشام لاسيما في الجوانب الفكريه و العقائديه.

إبراهيم بما كان يفعله. و صار قولهم «حلب» بطول هذا الاستعمال لقبا لهذا التلُّ؛ فلما عمرت المدينه تحته سميت باسمه.

و ذكر بعضهم: أنها إنما سميت «حلب» باسم من بناها، و هو:

حلب بن المهر بن حيص بن عمليق من العمالقه. و كانوا إخوه ثلاثه: بردعه، و حمص، و حلب؛ أولاد المهر. فكل منهم بنى مدينه سميت باسمه.

و كان اسم حلب باليونانيه «باروا» و قيل «بيرؤأا».

و ذكر ارسطاطاليس(١) في كتاب الكيان(٢): أنه لما خرج الاسكندر لقصد دارا الملك، و مقاتلته، كان ارسطاطاليس في صحبته؛ فوصل إلى حلب- و هي تعرف بلسان اليونانيه «بيرؤأا» - فلما تحقّق أرسطوطاليس حال تربتها، و صحّه هوائها، استأذن الإسكندر في المقام بها، و قال له: إنّ بي مرضا باطنا، و هواء هذه البلده موافق لشفائي. فأقام بها فزال مرضه.

و قيل: إنّ الذي بني مدينه حلب أولا ملك من ملوك الموصل يقال له:

١- لأرسطو ترجمه وافيه في بغيه الطلب ص ١٣٤١- ١٣٤٥.

Y-قال ابن العديم في بغيه الطلب أثناء الحديث عن كتب أرسطو: « و أما الكتب التي في العلوم الطبيعيه فمنها ما يتعلم منه الأمور التي تخص كل واحد من الطبائع، فالأمور التي يتعلم منها الأمور التي تعم جميع الطبائع و هو كتابه المسمى « بسمع الكيان» فهذا الكتاب يعرف بعدد المبادى ء لجميع الأشياء الطبيعيه، و بالأشياء التوالى للمبادى ء. و بالأشياء المشاكله للتوالى، فأما المبادى ء فالمناعله للتوالى، فأما المبادى عالعنصر و الصوره، و أما التوالى فالزمان، و أما المشاكله للتوالى: فالخلاء، و الملاء، و ما لا نهايه له ...».

بلوكوس الموصلى (1). و يسميه اليونانيون: «سردينبلوس». و كان أول ملكه في سنه ثلاثه آلاف و تسعمائه و تسع و ثمانين سنه لآدم – صلوات الله عليه – و ملك خمسا و أربعين سنه. و في سنه تسع و عشرين من ملكه و هي سنه أربعه آلاف و ثماني عشره سنه لآدم، ملكت ابنته «أطوسا» المسماه «سميرم» (٢) مع أبيها بلوكوس.

و ذكر أبو الرّيحان البيرونيّ (٣) في كتاب القانون المسعوديّ، و قال: بنيت

1- نقل ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيره - ط. دمشق ١٩٨٨ ق ١ ج ١ ص ٤٢: قال كمال الدين ابن العديم: قرأت في الكتاب الجامع للتاريخ، المتضمن ذكر مبدأ الدول، و منشأ الممالك، و مواليد الأنبياء، و أوقات بناء المدن، و ذكر الحوادث المشهوره، مما عنى بجمعه أبو نصر يحيى بن جرير الطبيب، التكريتي النصراني، من عهد آدم إلى دوله بني مروان، و نقلت ذلك من خطه قال: ذكر أن في دوله المواصله أن بلوكوس الموصلي ملك خمسا و أربعين سنه، و أول ملكه في سنه ثلاثه آلاف و تسعمائه و تسع و ثمانين لآدم عليه السلام، قال: كان في سنه تسع و عشرين من ملكه، و هي سنه أربعه آلاف و ثماني عشره لآدم ملكت أطوسا المسماه سميرم مع بلوكوس أبيها، و بلوكوس هذا هو الذي يسميه اليونانيون سردنيبلوس، و هو الذي بني مدينه حلب».

Y- هى سميراميس، بطله أسطوره آشوريه انتشرت فى ايطاليا و بلاد الاغريق، قيل كانت أمها دير كيتوربه عسقلان التى كانت تجمع بين وجه امرأه جميله و جسم سمكه. انظر تفاصيل الاسطوره فى معجم الأساطير اليونانيه و الرومانيه لسهيل عثمان و عبد الرزاق الأصفر، ط. دمشق ١٩٨٢ ص ٢٩٣- ٢٩۴.

٣- البيرونى هو أبو الريحان محمد بن أحمد ٣٤٢ - ٣٤٢ ه/ ٩٧٣ - ١٠٥٠] كان قد عاش فى البلاط الغزنوى، بعد سقوط الدوله السامانيه، و صنف بالعربيه فى الجغرافيه، و الفلك، و اللغه و الفلسفه، انظر كتابى مائه أوائل من تراثنا - ط. دمشق ١٩٨٩ ص ٢٩٩ - ٤٩٩.

حلب فى أيام بلقورس(۱) من ملوك نينوى، و كان ملكه لمضى ثلاثه آلاف و تسعمائه و اثنتين و ستين سنه لآدم- عليه السلام-و مده مقامه فى الملك ثلاثون سنه.

و شاهدت على ظهر كتاب عتيق من كتب الحلبيين بخطّ بعضهم:

رأيت فى القنطره الّتى على باب أنطاكيه، من مدينه حلب، فى سنه عشرين و أربعمائه للهجره كتابه باليونانيه، فسألت عنها، فحكى لى أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الحسينى الحرّانيّ - أيده الله - أنّ أبا أسامه الخطيب بحلب حكى له: أنّ أباه حدّثه: أنه حضر مع أبى الصّقر القبيصى، و معهما رجل يقرأ باليونانيه، فنسخوا هذه الكتابه و أنفذ إلىّ نسختها فى رقعه و هى:

«بنيت هذه المدينه، بناها صاحب الموصل، و الطّالع العقرب و المشترى فيه، و عطارد يليه، و للّه الحمد كثيرا».

و هذا يدل على ما ذكرناه، و هو أن بلوكوس الموصلي هو الذي عمرها.

و كان قبل الاسكندر.

و ذكر يحيى بن جرير التكريتي (٢) في كتاب له ضمّنه أوقات بناء المدن،

١- نقل ابن شداد ابن العديم قوله: « و بلقوريس هذا هو بلوكوس الذي قدمنا ذكره، غير أن هذه الأسماء الأعجميه لا يكاد المسمون لها يتفقون فيها على صوره واحده لاختلاف ألسنتهم». الأعلاق الخطيره ق ١ ج ١ ص ٢٤.

٢- أبو نصر يحيى بن جرير التكريتي، شهر بصناعه الطب، توفي بعد سنه ۴۷۲ ه، و صنف عده كتب. عيون الأنباء في طبقات
 الأطباء لابن أبي أصيبعه - ط. القاهره ١٣٠٠ ه ج ١ ص ٢٤٣.

ما يـدل على أن حلب بعـد بناء بلوكوس خربت، و جـدد عمارتها غيره، بعد موت الاسكندر فانه قال بعد ذكر دوله الاسكندر و موته باثنتي عشره سنه:

«بنى سلوقوس(۱) اللافقيه، و سلوقيه، و أفاميه، و باروّا و هى حلب، و اداسا و هى الرّها؛ و كمّل بناء أنطاكيه و زخرفها و سمّاها على اسم ولده انطيوخوس و هى أنطاكيه، و كان شرع فى بنائها قبله أنطيغنوس فى السنه السادسه من موت الاسكندر. و ذكر أنه بناها على نهر أورنطس و سماها: «انطوغينا».

و قال: «كان الملك الأول على سوريا، و بابل، «سلوقوس نيقطور» (٢) و هو سريانى؛ و ملك فى السنه الثالثه عشره لبطلميوس ابن لاغوس، بعد موت الاسكندر؛ و ألزم اليهود أن يقيموا فى المدن التى بناها و قرّر عليهم الجزيه».

و سوريا هي الشام الأولى و هي: حلب و ما حولها من البلاد (٣) - على

۱- الاشاره هنا إلى سلوقس الثاني كالينيكوس ملك سوريه و بابل ابن أنطيوخوس الثاني، خاض عده حروب و توفي سنه ۲۲۶ق. م. الموسوعه العربيه الميسره.

۲- كان سلوقس نيكاتور ت ۲۸۰ ق. م] من أبرز قاده الاسكندر المقدوني، أسهم في حروب خلفاء الاسكندر و ملك سوريه و بابل، و تولى تأسيس عدد من المدن، و سعى إلى التشبه بالاسكندر، و بعد وفاته خلفه أنطيوخوس الأول. الموسوعه العربيه الميسره.

٣- كانت بلاد الشام مقسمه في عصور ما قبل الفتح العربي الاسلامي إلى عده مناطق إداريه هي:

ما ذكره بعض الرواه- و في طرف بلد حلب، بناحيه الأحص، مدينه عظيمه، و بها آثار قديمه، يقال لها سوريه و إليها ينسب القلى السورياني، فلعلّ الناحيه كلّها ينسب إليها، و يطلق عليها اسمها، كما أطلق بعد ذلك على جميع الكوره اسم قنسرين.

و قال بعض المؤرّخين من المسيحيه: الذي ملك بعد الاسكندر بطليموس الأريب(۱) و هو الذي بني مدينه حلب، و سماها «أشمونيت»: و ذلك

1- كان بطليموس الأول (سوتر) المنقذ واحدا من كبار قاده الاسكندر الأكبر، أقيم عقب وفاته واليا على مصر، عمل على تفكيك عرى الامبراطوريه المقدونيه، و أسس في مصر حكم أسره البطالمه، اعتنى بالاسكندريه وود جعلها عاصمه الحضاره الاغريقيه، جعل عباده الاسكندر ديانه رسميه و هي العباده التي تطورت إلى عباده أسره البطالمه، و حمل بعض ألقاب الفراعنه، أشرك ابنه بطليموس معه بالحكم قبل وفاته، و كانت وفاته سنه ٢٨٣/ ٢٨٣ ق. م. الموسوعه العربيه الميسره.

أنه اختار بناء المدينه في موضع، و أراد أن يكون بها الماء، فخرج و دار حولها، حتى رأى الأعين التى «بحيلان»(١)؛ فأمر المهندس أن يبنى عليهن بناء، و يحكمه، و أن يجريهن إلى المكان الذي هو مرسوم بمنزله الملك. و جمع الناس للعمل في عماره المدينه، فاحتفر في وسط المدينه حفيره بثقها إلى النهر الذي أجراه؛ و أمر بالقساطل أن تعمل فاختلّت، فاتخذت من الحجاره؛ فتم ما أراد و بني به بناء في موضع الريحانيين يومنا هذا؛ و اتخذ عليه قصرا، و بني المدينه.

و آخر ما بناه «باب أنطاكيه» ورّتب فيها ابنته «أشمونيت»؛ و سمّى المدينه باسمها و أضاف لها جندا و زوجها «بإيلياوس»، أحد أبناء ملوكهم؛ و كان قائد جيش الأريب؛ و صار إلى أنطاكيه؛ و ليست من بناء اليونان فإنّ رسمّها قديم؛ فتمم بناءها، و أضافها إلى إيلياوس زوج أشمونيت(٢).

و ملک الأریب تسعا و عشرین سنه. و ملک بعده ابنه بطلیموس، و لقب بالیونانیه: «محب أخته» (۳)؛ و کانت أخته أشمونیت نائبه عنه؛ فبقی فی

1- حيلان: قريه بهضبه حلب، تبعد عنها ٨ كم نحو الشمال، تصلها بحلب طريق مزفته، و هي تتبع اداريا قرى مركز و منطقه جبل سمعان. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- لم يهتم البطالمه باعمار الجزء الجنوبي الذي حكموه من سوريه، و على عكسهم كانت الدوله السلوقيه، حيث يبدو أن سلوقس قام بالدور الرئيسي في هذا المجال، فإليه تنسب المدن الأربع: أنطاكيه، و أفاميه، و سلوقيا، و لاذقيه. مدن بلاد الشام حين كانت ولايه رومانيه - ط. عمان ١٩٨٧ ص ٣٥- ٤١.

٣- وقعت حلب فى ظل حكم البطالمه و هم: بطليموس الثانى محب أخته ( ٣٠٨- ٢٤٣ ق. م) و قد جاء بعد بطليموس، و حافظ على استقلال مصر و خلفه بطليموس الثالث الخير يورجتيس] ٢٤٤- ٢٢١ ق. م] و جاء من بعده بطليموس الرابع فيلوباتور] المحب لأبيه، و خلفه بطليموس الخامس ٢٠٣- ١٨٠ ق. م] و جاء بعده بطليموس السادس فيلومنور]

الملك ستا و عشرين سنه. و ملك بعده ابنه بطليموس الاورجاتيس [و لقّب باليونانيه بالفاعل فبقى فى الملك أربعا و عشرين سنه. و ملك بعده سنه. و ملك بعده بطليموس فليفاطر] و لقّب باليونانيه محب أبيه، و أشمونيت و زوجها و ولدها يتولون حلب. و ملك بعده «بطليموس محب أمه»(1) و هو ابن أشمونيت و كان ينزل حلب، و عمّر على صخرتها قلعه، و حصّنها، فخرج عليه فى آخر أيامه «الطياخوس» ملك الروم؛ و استنجد عليه فلم يكن لمحب أمه به طاقه، فخرج عنها مع أمه، فأسرهما أنطياخوس، و عذبهما، و استصفى أموالهما، و شرع فى هدم ما جدّدت أشمونيت من بناء حلب. فقيل له إنّ الذى يفعله ليس من عاده الملوك، فكفّ عن هدمها؛ و توّعد من يسكن بحلب، فصار الناس إلى غيرها. و عاد إلى أنطاكيه فاستحدث بها أبنيه لنفسه. فلذلك يزعم قوم أن أنطاكيه من بنائه، و ليس الأمر كذلك؛ و إنما له فيها مثل ما لبطليموس الأريب من التتميم. و يقال: إن أشمونيت و هى حلب تجاوزت عمارتها مارسمه الأريب، حتى صارت العماره إلى جميع الجوانب. و قيل: إن أشمونيت نصبت حواليها مائه ألف نصبه من الزيتون، و من التين مائه ألف نصبه و غير ذلك من الأشجار الجبليه الشاميه. و لم يبق بحلب موضع ينسب إلى أشمونيت غير العين المعروفه بأشمونيت. و ماتت أشمونيت و ولدها فى أسر أنطياخوس تحت العقاب.

١- المحب لأمه ١٨٠ - ١٤٥ ق. م] و كان في السابعه من عمره، فتولت الوصايه عليه أمه كليوبترا الأولى، و بعد وفاتها غزا
 أنطيوخوس الرابع ١٧٠ ق. م] مصر. الموسوعه العربيه الميسره.

و قيل هو الذي بني قنسرين، و أجرى الماء إليها في قناه من عين المباركه، و قيل: بناها غيره، و عرف انطياخوس ببطليموس الرابع.

و قيل: إنّ أشمونيت حال محاربتها أنطياخوس أتتها نجده من مصر، فهزمته فصار إلى الشرق فمات.

ثم ملك حلب بعد أشمونيت «بطليموس ابيفانيس» (١) و هو قائد العسكر؛ و في زمانه اشترت اليهود منه موضع القلعه المعروفه اليوم بقلعه الشريف فتحصّنوا بها؛ و كانوا يعينون الملك في القتال و يحملون له الأموال.

ثم ملك بعده بطليموس فيلو بطر(٢)، و هلك انطياخوس في أيامه. ثم ملك بعده جماعه من ملوك اليونان؛ إلى أن صار الملك إلى القياصره ملوك الروم؛ فملك منهم عده ملوك إلى أن ملك أوغسطس قيصر بن مويوخس، فاستولى على الدنيا، و قهر الملوك، و قصد مصر ليستولى عليها، فلما بلغ حلب و كان أمره قد عظم، قال: إنّ بطليموس الأريب لم يرض أن ينزل منزلا لغيره. فسار إلى موضع مدينه قنسرين فأمر القواد أن يأمروا من قبلهم بتحويط منازلهم، و أخذ كلّ واحد ببناء ما حوّطه، فبنى قنسرين و سمّاها «مدينه العسكر» (٣). و نقل الأسواق من حلب إليها، و لم يبق بحلب إلا من لا

١- كذا، و بطليموس أبيفانس هو الرابع ٢٠٣- ١٨٠ ق. م] في أيامه فقدت مصر امبراطوريتها. الموسوعه العربيه الميسره.

٢- هذا بطليموس الرابع- المحب لأبيه، و سلفت الاشاره إليه.

۳- تبعد بقايا قنسرين عن حلب ۷ كم و يضم الموقع تلا فيه بقايا مدينه مسوره، هذا و كان يطلق على المنطقه ما بين العاصى و الفرات اسم خالدين Chalcis و كانت قنسرين Chalcis حاضره هذه المنطقه .. Chalcidene و كانت قنسرين London,

حاجه للعسكر به. و كانت هذه أعظم من فعل انطياخوس. و قيل: إنه أمر أن ينفق على القناه إليها فأنفق نائبه مالا على القناه، و أجرى الماء فيها من عين المباركه، و ساقها إلى القناطر إلى قنسرين؛ و بنى بها ثلاث برك على شكل المثلث، و فايضها ينحدر إلى الأرضين التى تحتها.

و صار الملك بعده إلى جماعه من القياصره ملوك الروم. و صارت أنطاكيه دار الملك، و بها مقام ملوك الروم؛ و كانوا يدعونها مدينه الله، و مدينه الملك، و أم المدن، لأنها أول بلد ظهر فيه دين النصرانيه (١). و معظم سور مدينه حلب من بناء الروم.

و ملک منهم ملک یقال له: فوقاس (۲) فسفک الدماء، و تتبع حاشیه کسری، فقتلهم؛ فتوجه کسری أنو شروان إلی الشّام فافتتح حلب، و أنطاکیه، و منبج، و رمّ ما استهدم من سور مدینه حلب بالقرمید الکبار، و هو ظاهر فی سور المدینه الکبیر، فیما بین بابی الیهود و الجنان. و جدّد کسری بناء منبج و سمّاها منبه؛ و هو بالفارسیه: أنا اجود، فعرّبت فقیل منبج.

و استحسن أنطاكيه فلما عاد إلى العراق بني مدينه على صورتها، و سماها ريـد خسـره، و هي التي تسـمي روميه، و أدخل إليها سبي أنطاكيه، فقيل إنهم

1- فى هذه العباره دقه كبيره، فبعد ما نجح بولس الرسول (شاول) فى مزج تعاليم السيد المسيح بالغنوصيه، بات اسم العقيده الجديده النصرانيه، و على هذا قال بولس لأتباعه فى أنطاكيه إثر نجاحه: أنتم آخر الجليليين و أول النصارى. انظر الموسوعه العربيه الميسره.

٢- وصل فوقاس إلى عرش الامبراطوريه البيزنطيه سنه ۶۰۲ م، إثر مقتل الامبراطور موريس، و قد عزل سنه ۶۱۰ م من قبل هرقل
 الذي قدم من قرطاج و نصب نفسه امبراطورا.

لم ينكروا من منازلهم شيئا فانطلقوا إليها إلا رجل اسكاف، كان على باب داره بأنطاكيه شجره فرصاد (١)، فلم يرها على بابه ذلك؛ فتحيّر ساعه؛ ثم دخل الدار، فوجدها مثل داره.

و لما عاد كسرى عن الشام، قام هرقل بن فوق بن مروقس و جمع بطارقه الروم، و أولى المراتب؛ و ذكر لهم سوء آثار فوقاس ملك الروم؛ و غلبه الفرس على ملكهم بسوء تدبيره، و إقدامه على الدماء؛ و دعاهم إلى قتله فقتلوه؛ و وقع اختيارهم على هرقل فملّكوه.

و في أول سنه من ملكه كانت هجره نبيّنا محمّد- صلى الله عليه و سلّم- من مكه إلى المدينه (٢)؛ و استولى على حلب، و على جميع البلاد، التي استولى عليها أنو شروان و كان جلّ مقامه بأنطاكيه.

فلما افتتح المسلمون أجناد الشام (٣)، و كانت وقعه اليرموك، و قتل

۱- الفرصاد شجر التوت، و توسع ابن العديم في كتابه بغيه الطلب في هذا الباب انظر ج ١ ص ۶۵، ٩١- ٩٢. ١٠٠٠.

٢- اعتلى هرقل العرش في بيزنطه سنه ٩١٠ م، و يقابل سنه الهجره الأولى سنه ٤٢٢ م. انظر الدوله البيزنطيه في عصر الامبراطور
 هرقل تأليف د. ليلي عبد الجواد اسماعيل – ط. القاهره ١٩٨٥ ص ٤٦ – ٧٤.

٣- أشرت من قبل إلى تقسيمات بلاـد الشـام اداريا قبل الفتـح العربي الاسـلامي، و بعـد الفتـح قام العرب باعاده النظر في هـذا التقسيم في ضوء تبدل الجغرافيه السياسيه لبلاد الشام. فهذه البلاد باتت جزءا من دوله الخلافه التي مركزها الآن المدينه المنوره. و لم تعد تتبع روما الغربيه أو الشرقيه بل تعاديها. لذلك قسم العرب البلاد أولا إلى أربعه أجناد هي: جند دمشق، و جند حمص، و جند الأردن، و جند فلسطين، و في العصر الأموى أيام يزيد بن معاويه قسم جند حمص إلى قسمين هما: جند حمص و جند قنسرين. - و جند دمشق، حاضرته دمشق، و فيه من الكور: بعلبك قاعده البقاع، و حوران و مدينته بصرى، و البثنيه و مدينتها أذرعات، و الجولان و مدينته بانياس، و كوره الشراه و مدينتها أذرح و مناطق أخرى، على رأسها المناطق الساحليه لعرقه و طرابلس و جبيل و بيروت و صيدا. و كانت الغالبيه العظمي لسكان جند دمشق من العرب من قبائل أصل يماني. و جند حمص كان يضم وسط بلاد الشام مع الشمال. من أهم مدنه حماه و شيزر و أفاميا، و تدمر و معره النعمان، و حلب و الباره، و قنسرين و أنطاكيه، مع اللاذقيه و جبله و بانياس و أنطرطوس على الساحل، و كانت تنوخ و طي ء تسكن هذه المناطق قبل الفتح و انضاف إليها بعد الفتح القبائل اليمانيه التي شاركت في اليرموك و بقيه المعارك. جند الأردن و قصبته مدينه طبريه على شاطي ء البحيره التي حملت الاسم نفسه. و من مدن هذا الجند في الداخل بيسان و فحل و جرش، و في الساحل صور و عكا. و جند فلسطين و قاعدته مدينه اللد و من مدن هذا الجند القدس و عمواس و نابلس و سبسطيه و بيت جبرين. و بات لكل جند خراجه و نواه اداره مستقله و وال و حاميه. فقد تمركزت غالبيه القوات التابعه لجند فلسطين في عمواس. و آثر كبار الصحابه سكني هذه المدينه لوقوعها على مقربه من بيت المقدس. مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه: ١٠٦- ١٠٥ كتاب البلدان لليعقوبي: ٢٢٥- ٢٢٧. المسالك و الممالك لابن خرداذبه: ٧٥ - ٧٧- الأعلاق الخطيره قسم دمشق: ٤١. معجم البلدان مواد: عرقه. صيدا، بيروت، طرابلس. الأنس الجليل: ٢۶۶. المسلمون فيها معظم الرّوم، و أمير المسلمين عليهم أبو عبيده بن الجرّاج- رضى الله عنه-انتقل هرقل من أنطاكيه، و عبر الفرات إلى «الرها»؛ و جعل بقنّسرين ميناس الملك، و كان أكبر ملوك الروم بعد هرقل.

فسار أبو عبيده بعد فراغه من اليرموك إلى حمص ففتحها؛ ثم بعث خالد بن الوليد على مقدمته إلى قنّسرين؛ فلما نزل بالحاضر زحف لهم الروم؛ و ثار أهل الحاضر بخالد بن الوليد، و عليهم «ميناس» - و هو رأس الرّوم و أعظمهم فيهم بعد هرقل - فالتقّوا بالحاضر؛ فقتل «ميناس» و من معه مقتله لم يقتلوا مثلها. و مات الروّم على دمه حتى لم يبق منهم أحد.

و أما أهل الحاضر فكانوا من تنوخ، منذ أول ماتنخوا بالشّام، و نزلوه و هم في بيوت الشعر؛ ثم ابتنوا المنازل؛ فأرسلوا إلى خالد: أنّهم عرب؛ و انهم لم يكن من رأيهم حربه؛ فقتل منهم، و ترك الباقين.

فدعاهم أبو عبيده بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم بعضهم، و بقى البعض على النصرانيه؛ فصالحهم على الجزيه. و كان أكثر من أقام على النصرانيه بنو سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه (١).

و يقال: إنّ جماعه من أهل ذلك الحاضر أسلموا في خلافه المهديّ، فكتب على أيديهم بالخضره: قنّسرين.

ثم إنّ خالدا سار فنزل على قنسرين، فقاتله أهل قنسرين، ثم لجؤوا إلى حصنهم، فتحصنوا فيه، فقال: «إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله عليكم أو لأنزلكم إلينا» ثم إنهم نظروا في أمرهم، و ذكروا ما لقى أهل حمص فطلبوا منه الصلح؛ فصالحوه على صلح حمص، فأبى إلا على إخراب المدينه فأخربها.

1- لمزيد من التفاصيل- انظر البلدان للبلاذرى- تحقيقى- ص ١٧٠- ١٧٢. مغازى ابن حبيش- تحقيقى- ص ٢٢٥- ٢٢٥. و مفيد أن نشير إلى أن نظام الحواضر فى بلاد الشام قد اندثر الآن، اللهم إلا فى مدينه حماه حيث ما يزال الجزء العلوى- الشمالى-منها يعرف باسم الحاضر، و تتركز علاقات هذا الجزء مع أهل الباديه. و كان صلح حمص على دينار و طعام على كل جريب(١) أيسروا أو أعسروا. و غلب المسلمون على جميع أرضها و قراها؛ و ذلك في سنه ست عشره للهجره.

### فتح حلب

# فتح حلب(۲)

ثم إنّ خالدا- رضى الله عنه - سار إلى حلب، فتحصن منه أهل حلب. و جاء أبو عبيده - رضى الله عنه - حتى نزل عليهم؛ فطلبوا إلى المسلمين الصلح و الأمان، فقبل منهم أبو عبيده و صالحهم، و كتب لهم أمانا (٣).

و دخل المسلمون حلب من «باب أنطاكيه» (۴) و حفّوا حولهم بالتراس داخل الباب؛ فبنى ذلك المكان مسجدا، و هو المسجد المعروف بالغضائرى، داخل باب أنطاكيه، و يعرف الآن بمسجد شعيب (۵).

و لما توّجه أبو عبيده إلى حلب بلغه أن أهل قنّسرين قد نقضوا فرد

١- الجريب: مكيال قدر أربعه أقفزه، و قيل هو من الأرض ما يساوى ثلاثه آلاف و ستمائه ذراع، أو عشره آلاف ذراع. القاموس.٢- نقل هذا العنوان من هامش الأصل.

٣- لمزيد من التفاصيل انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٥٤٩- ٥٨٧.

۴- عدد ابن العديم في بغيته أبواب حلب بعدما وصف أسوارها ج ١ ص ٥٥- ٥٧.

۵- اسمه الآن جامع النوته في محله العقبه، لم يبق من بنائه الأول إلا الجهه الغربيه لرواق. الآثار الاسلاميه و التاريخيه في حلب لمحمد أسعد طلس، ط. دمشق ۱۹۵۶ ص ۶۳- ۶۴.

إليهم السمط بن الأسود الكندي، فحصرهم ثم فتحها، فوجد فيها بقرا و غنما؛ فقسم بعضها فيمن حضر، و جعل الباقي في المغنم.

و كان حاضر قنسرين [لطى ء] قديما نزلوه بعد حرب الفساد التى كانت بينهم حين نزل الجبلين(١) من نزل منهم؛ فلما ورد أبو عبيده عليهم أسلم بعضهم، و صولح كثير منهم على الجزيه؛ ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شذّ منهم.

و كان بقرب مدينه حلب حاضر حلب يجمع أصنافا من العرب من تنوخ و غيرهم؛ فصالحهم أبو عبيده على الجزيه، ثم إنهم أسلموا بعد ذلك؛ و جرت بينهم و بين أهل حلب حرب أجلاهم فيها أهل حلب، فانتقلوا إلى قنسرين(٢).

و كانت قنّسرين و حلب إذ ذاك مضافتين إلى حمص فأفردهما يزيد بن معاويه في أيّامه. و قيل: أفردهما معاويه أبوه.

و لما بلغ عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- ما فعل خالد فى فتح قنسرين و حلب، قال: أمّر خالد نفسه؛ يرحم الله أبا بكر، هو كان أعلم بالرجال منّى. يعنى أنّ خالدا كان أمير المسلمين من جهه أبى بكر- رضى الله عنه- على الشام؛ فلما وليّ عمر عزله ووّلّى أبا عبيده (٣).

١- الاشاره هنا إلى جبلي طي ء: أجأ و سلمي انظرهما في معجم البلدان لياقوت.

٢- انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٥٥٢- ٥٥٤.

٣- لمزيد من التفاصيل انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٥٧٣- ٥٨٢.

ثم ولاه عمر - رضى الله عنه - على قنّسرين فأدرب خالد و عياض بن غنم أول مدربه كانت في الإسلام، سنه ست عشره (١).

و رجع خالد، فأتته الاماره من عمر- رضى الله عنه- على قنسرين، فأقام خالد أميرا، تحت يـد أبى عبيـده عليها، إلى أن أغزى هرقل أهل مصر في البحر؛ و خرج على أبى عبيده في عساكر الروم، و أبو عبيده بحمص بعد رجوعه من فتح حلب.

فاستمدّ أبو عبيده خالدا فأمدّه بمن معه؛ و لم يخلف أحدا، فكفر أهل قنّسرين بعده؛ و بايعوا هرقل و كان أكفر من هناك تنوخ.

و اشتور المسلمون فأجمعوا على الخندقه و الكتاب إلى عمر-رضى الله عنه- بذلك. و أشار خالد بالمناجزه فخالفوه، و خندقوا. و كتبوا إلى عمر-رضى الله عنه- و استصرخوه.

و جاء الرّوم بمددهم؛ فنزلوا على المسلمين؛ و حصروهم. و بلغت أمداد الجزيره ثلاثين ألفا، سوى أمداد قنّسرين، من تنوخ و غيرهم؛ فنالوا من المسلمين كل منال.

و كتب عمر - رضى الله عنه - إلى سعد بن أبى وقاص يخبره بذلك؛ و يأمره أن يبثّ المسلمين في الجزيره، ليشغلهم عن أهل حمص. و أمدّه عمر -

۱– روى ابن العديم فى بغيته ج ۱ ص ۵۶۹– ۵۷۲. أن أول من أدرب إلى الأراضى البيزنطيه كل من ميسره بن مسروق العبسى و الاشتر النخعى. رضى الله عنه- بالقعقاع بن عمرو، فتوغلوا في الجزيره؛ فبلغ الروم؛ فتقوضوا عن حمص إلى مدائنهم.

و ندم أهل قنسرين و راسلوا خالدا، فأرسل إليهم: «لو أن الامر إلى ما باليت بكم، كثرتم أم قللتم؛ لكنّى في سلطان غيرى؛ فإن كنتم صادقين، فانفشوا كما نفش أهل الجزيره». فساموا سائر تنوخ ذلك، فأجابوا؛ و أرسلوا إلى خالد: «إنّ ذلك إليك، فإن شئت فعلنا و إن شئت أن تخرج علينا فنهزم بالرّوم». فقال: «بل أقيموا؛ فإذا خرجنا، فانهزموا بهم».

فلما علم أبو عبيده و المسلمون بذلك قالوا: «اخرج بنا»! و خالد ساكت، فقال أبو عبيده: «مالك يا خالد، لا تتكلم» فقال: «قد عرفت الذي عليه رأيي، فلم تسمع من كلامي». قال: «فتكلم فإني أسمع منك، و أطيع». فأشار بلقائهم.

فخرج المسلمون و التقوهم، فانهزم أهل قنسرين، و الروم معهم فاحتوى المسلمون على الروم، فلم يفلت منهم أحد(١).

و ما زال خالد على إماره قنسرين حتى أدرب خالد و عياض، سنه سبع عشره، بعد رجوعهما من الجابيه (٢)، مرجع عمر إلى المدينه، فأصابا أموالا عظيمه.

١- لمزيد من التفاصيل انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٥٧٤- ٥٧٨.

۲- يقع تل الجابيه على مقربه من بلده نوى في حوران- سوريه.

و قفل خالـد سالما، غانما، و بلغ الناس ما أصابوا تلك الصائفه؛ و قسم خالد فيها ما أصاب لنفسه؛ فانتجعه رجال من أهل الآفاق، و كان الأشعث بن قيس ممن انتجع خالدا بقنسرين، فأجازه بعشره آلاف درهم.

و كان عمر لا يخفى عليه شى ء فى عمله؛ فكتب إليه من العراق بخروج من خرج منها، و من الشام بجائزه من أجيز فيها. فدعا البريد، و كتب معه إلى أبى عبيده: أن يقيم خالدا، و يعقله بعمامته، و ينزع عنه قلنسوته. حتى يعلمكم من أين أجاز الأشعث؟ أمن ماله؟ أم من إصابه أصابها؟ فان زعم أنّها من إصابه أصابها فقد أقرّ بخيانه؛ و إن زعم أنّها من ماله، فقد أسرف.

و اعزله على كل حال، و اضمم إليك عمله.

فكتب أبو عبيده إلى خالد فقدم عليه؛ ثم جمع الناس؛ و جلس لهم على المنبر، فقام البريد فقال: «يا خالد، أمن مالك أجزت بعشره آلاف، أم من إصابه»؟ فلم يتكلم حتى أكثر عليه، و أبو عبيده ساكت لا يقول شيئا.

فقام بلال إليه فقال: «إنّ أمير المؤمنين أمر فيك بكذا و كذا». ثم تناول عمامته، فنقضها، لا يمنعه سمعا و طاعه. و وضع قلنسوته، ثم أقامه فعقله بعمامته، ثم قال: «ما تقول أمن مالك أم من إصابه»؟ قال: «لابل من مالى» فأطلقه، و أعاد قلنسوته، ثم عمّمه بيده. ثم قال: «نسمع و نطيع لولاتنا، و نفخم و نحترم موالينا».

و أقام خالد متحيرا، لا يدرى أمعزول أم غير معزول. و جعل أبو عبيده يكرمه و يزيده تفخيما و لا يخبره؛ حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد كان. فكتب إليه بالوصول. فأتى خالـد أبا عبيده فقال: «رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت؟ كتمتنى سرّا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم». فقال أبو عبيده: «إنى و الله ما كنت لأروعك ما وجدت من ذلك بدّا؛ و قد علمت أن ذلك يروعك».

قال: فرجع خالد إلى قنسرين، فخطب أهل عمله، و ودعهم. و قال خالد: «إنّ عمر ولانى الشام حتّى إذا ألقى بوانيه و صار بثتيه (١) و عسلا عزلني، و استعمل غيرى».

و تحمّل و أقبل إلى حمص فخطبهم، و ودعهم. و سار إلى المدينه حتى قدم على عمر فشكاه؛ و قال: «لقد شكوتك إلى المسلمين و بالله إنّك في أمرى غير مجمل يا عمر». فقال عمر: «من أين هذا الثّراء؟ فقال: «من الأنفال و السّيهمان». فقال: «مازاد على الستين ألفا فلك». فشاطره على ما في يده و قوّم عروضه، فخرجت عليه عشرون ألفا؛ فأدخلها بيت المال، ثم قال: «يا خالد! و الله إنّك لعليّ الكريم، و إنّك إلىّ الحبيب؛ و لن تعاتبني بعد اليوم على شي ء». ثم إنّه عوّضه بعد ذلك عما أخذه منه (٢).

و استعمل أبو عبيده على قنسرين حبيب بن مسلمه بن مالك.

1- بهامش الأصل: البثنيه: الحنطه التى تنبت فى البثنيه و هى السهل. و جاء فى النهايه لابن الأثير: فى حديث خالد: فلما ألقى الشام بوانيه عزلنى و استعمل غيرى؛ أى خيره و ما فيه من السعه و النعمه، و البوانى فى الأصل: أضلاع الصدر، و قيل الأكتاف و القوائم، الواحده بانيه.

٢- لخالد بن الوليد ترجمه وافيه في كتاب بغيه الطلب لابن العديم، منها استخلص ما أورده هنا من معلومات ص ٣١٢٠-٣١٧٣.

و أما هرقـل فـانه تـأخر من الرّهـا إلى سـميساط؛ و فصل عنها إلى القسطنطينيه؛ فلما فصل علا على شـرف؛ و التفت؛ و نظر نحو سوريه، و قال: «عليك السّـلام يا سوريه سلام لا اجتماع بعده؛ و لا يعود إليك روميّ أبدا إلاّ خائفا، حتى يولد المولود المشئوم؛ و يا ليته لا يولد، ما أحلى فعله و أمرّ عاقبته على الروم.

و طعن (۱) أبو عبيده - رضى الله عنه - سنه ثماني عشره؛ فاستخلف على عمله عياض بن غنم، و هو ابن عمه و خاله؛ و كان جوادا مشهورا بالجود، فقال عمر: «إنى لم أكن مغيرا أمرا قضاه أبو عبيده».

و مات عياض سنه عشرين، فأمّر عمر - رضى الله عنه - على حمص و قنسرين سعيد بن عامر بن حذيم الجمحى و مات سنه عشرين. فأمّر عمر مكانه عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري على حمص و قنسرين.

و مات عمر – رضى الله عنه – مقتولا فى ذى الحجه سنه ثلاث و عشرين؛ و عمير بن سعد على حمص و قنسرين؛ و معاويه على دمشق و السواحل و أنطاكيه. فمرض عمير فى إماره عثمان مرضا طال به، فاستعفى عثمان؛ و استأذنه فى الرجوع إلى أهله، فأذن له.

1- حدث فى سنه ١٨ ه طاعون عرف باسم طاعون عمواس، و عمواس بلده قرب القدس، سكن فيها عدد كبير من الصحابه، و المسلمين و قيل كان عدد الذين ماتوا من المسلمين يتجاوز الخمسه و العشرين ألفا من أبرزهم: أبو عبيده عامر بن الجراح، و شرحبيل بن حسنه، و معاذ بن جبل. طبقات ابن سعد ج ٧ ص ٣٨٧. الأنس الجليل ص ٣٩۶.

و ضمّ حمص و قنسرين إلى معاويه سنه ست و عشرين؛ فاجتمع ولايه الشام جميعه على معاويه لسنتين من خلافه عثمان؛ فولى معاويه حبيب بن مسلمه بن مالك الفهرى على قنسرين، و كان يسمى حبيب الروم لكثره غزوه لهم.

و مات عثمان- رضى الله عنه- مقتولاً في ذي الحجه سنه خمس و ثلاثين، و الشام مع معاويه؛ و حبيب على قنسرين، من تحت ىده.

فجرى بين على - عليه السلام - و بين معاويه اختلاف إلى أن سار كلّ منهما إلى صاحبه؛ و التقيا بصفّين (١)؛ و ذلك بعد سنه و شهر من خلافه عليّ، في سنه سبع و ثلاثين.

و كان على فى تسعين ألفا و معاويه فى مائه ألف و عشرين ألفا(٢)، و قتل بها من أصحاب على خمسه و عشرون ألفا، و من أصحاب معاويه خمسه و أربعون ألفا. و كان مقامهما بصفين مائه يوم و عشره أيام. و كانت الوقائع تسعين وقعه؛ ثم اتفقا على التحكيم؛ و التقى الحكمان أبو موسى و عمرو بن العاص بأذرح(٣) فى شهر رمضان سنه ثمان و ثلاثين.

١- المرجح أن موقع صفين هو موقع أبي هريره، القريب من الرقه حاليا.

٢- أخبار صفين مجموعه بشكل ملحمي مفصل في كتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقرى، و في الفتوح لابن الأعثم الكوفي و غيره من المصادر المبكره، و استخلص ابن العديم جمله من الروايات المتنوعه أودعها في الجزء الأول من بغيه الطلب ص ٢٧٩ ٣٢٠

٣- أذرح معروفه الآن بالمملكه الأردنيه.

و مات على – كرم الله وجهه – مقتولا بالكوفه، في سنه أربعين، و معاويه متغلب على الشام جميعه، فصالح الحسن بن على – عليهما السلام – و بويع بالخلافه، في ربيع الأول سنه إحدى و أربعين؛ فمصر معاويه قنسرين، و أفردها عن حمص، و قيل إنّما فعل ذلك ابنه يزيد. و صار الذكر في ولايه قنسرين، و وظّف معاويه الخراج على قنسرين أربعمائه ألف و خمسين ألف دينار، و حلب للخلفاء من بنى أميه لمقامهم بالشام، و كون الولاه في أيامهم بمنزله الشرط، لا يستقلون بالأمور و الحروب؛ و ولاه الصوائف ترد كل عام مع الجيوش الاسلاميه إلى دابق(١).

و أقام جماعه منهم بنواحى حلب، فإن سليمان بن عبد الملك رابط بدابق إلى أن مات. و أقام [عمر (٢) بن عبد العزيز بخناصره (٣) إلى أن مات].

۱- دابق الآن قریه فی هضبه حلب تتبع ناحیه صوران، منطقه أعزاز، محافظه حلب، فیها تل أثری فی شمال القریه، تنتشر علیه الکسر الفخاریه، أقیم علیه ضریح الخلیفه الأموی سلیمان بن عبد الملک، و قربها جرت المعرکه الفاصله بین السلطان المملوکی قانصوه الغوری و السلطان العثمانی سلیم الأول. المعجم الجغرافی للقطر العربی السوری.

٢- فقد من الأصل- كما هو مرجح- ورقه جرى استدراك ما رجح أنها حوته، اعتمادا على ما جاء فى مصادر التاريخ الاسلامى
 العامه مع كتاب الأعلاق الخطيره لابن شداد، و الجزء الأول من اعلام النبلاء للطباخ.

٣- هى الآن خناصر، بلده فى الأطراف الجنوبيه لهضبه حلب، مركز لناحيه خناصر، تتبع منطقه السفيره، محافظه حلب، تبعد عن السفيره ٤٥ كم، و هى قائمه عند نهايه السفح الجنوبي لجبل الأحص، فيها آثار ظاهر منها السور و القلعه. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

[و لم يزل حبيب بن مسلمه مع معاويه في حروبه، و قد وجهه إلى أرمينيه و اليا، فمات بها سنه اثنتين و أربعين. و استعمل معاويه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على غزو الروم؛ و لشده بأسه خافه معاويه، و خشى منه؛ و أمر ابن أثال النصراني أن يحتال في قتله. و ضمن له أن يضع عنه خراجه ماعاش؛ و أن يوليه خراج حمص. فلما قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن أثال شربه مسمومه مع بعض مماليكه فشربها، فمات بحمص سنه ست و أربعين.

و قاد مالك بن عبد الله الخثعمى الصوائف أربعين سنه. و سير معاويه جيشا كثيفا إلى بلاد الروم، و جعل عليهم سفيان بن عوف و أمر يزيد ابنه بالغزاه معهم، فتثاقل، و اعتلّ، فأمسك عنه أبوه. فأصاب الناس في غزاتهم جوع و مرض شديد، و ذلك في سنه اثنتين و خمسين.

و شتا بأرض الروم بعده عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي و غزا المسلمون الصائفه في سنه أربع و خمسين كذلك، و فتحوا قرب القسطنيطينيه.

فلما مات معاويه سنه ستين، و ولى ابنه يزيد أمرهم بالعود منها فعادوا.

و مات يزيـد بن معاويه بحوارين(۱) من أرض الشـام في سـنه أربع و ستين. و بويع بعـده معاويه ابنه بالخلافه في الشام و لكنه لم يمكث إلا أربعين يوما حتى خلع نفسه، ثم هلك.

1- حوارين قريه في هضبه حمص الجنوبيه الشرقيه، تتبع ناحيه مهين، منطقه مركز المحافظه- محافظه حمص، تتصل بحمص بطريق مزفته هي طريق حمص القريتين، فيها آثار من العصور التدمريه، و البيزنطيه و الاسلاميه، المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

و بويع بعده مروان بن الحكم، و ذلك في سنه أربع و ستين.

و تحارب مروان و الضحّاك بمرج راهط(۱) عشرين ليله، و اقتتلوا قتالا شديدا، فقتل الضحّاك، قتله دحيه بن عبد الله، و قتل معه ثمانون رجلا من أشراف أهل الشام. و كانت الوقعه في المحرم سنه خمس و ستين.

و لما بلغت الهزيمه زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين هرب منها فلحق بقرقيسيا(Y). و استوثق الشام لمروان و استعمل عماله عليها. و لما مات مروان سنه خمس و ستين قام ابنه عبد الملك في اليوم الذي مات فيه.

و أقام عبد الملك بدمشق بعد رجوعه من قنسرين ما شاء الله أن يقيم، ثم سار يريد قرقيسيا، و بها زفر بن الحارث الكلابي، ثم قفل إلى دمشق فدبر لعمرو بن سعيد فقتله. و استعمل عبد الملك أخاه محمدا على الجزيره و أرمينيه فغزا منها، و أثخن العدو، و ذلك في سنه ثلاث و سبعين.

و أعاد الكره في سنه خمس و سبعين حين خرجت الروم من قبل مرعش. و بعد سنتين غزا الصائفه الوليد بن عبد الملك، و ظل على الولايه إلى أن مات عبد الملك في شوال سنه ست و ثمانين.

1- كان الضحاك بن قيس الفهرى قد بايع عبد الله بن الزبير، و تزعم القيسيه فى الشام، و بالمقابل قامت القبائل اليمانيه بزعامه حسان بن بحدل الكلبى بعقد مؤتمر الجابيه، حيث بويع فيه مروان بن الحكم، و اثر ذلك كانت معركه مرج راهط، شرقى بلده جوبر، خارج دمشق، و فى هذه المعركه هزم الضحاك بن قيس، وترسخت بيعه مروان.

٢- هي البصيره حاليا( البوسرايا) حيث يلتقي الخابور بالفرات في سوريه.

و ولى ابنه الوليد بن عبد الملك و محمد بن مروان على ولايته فما زال كذلك إلى أن عزله الوليد بن عبد الملك في سنه تسعين. و ولى مكانه أخاه مسلمه بن عبد الملك.

فدخل مسلمه حرّان و كان محمد بن مروان يتعمم للخطبه؛ فأتاه آت فقال: هذا مسلمه على المنبر يخطب! فقال محمد: هكذا تكون الساعه بغته! و ارتعدت يده، فسقطت المرآه من يده؛ فقام ابنه إلى السيف فقال: مه يابني؛ ولاني أخي و ولاه أخوه.

و كان أكثر مقام مسلمه بالناعوره، و بني فيها قصرا بالحجر الأسود الصلد، و حصنا بقى منه برج إلى زماننا هذا(١).

و كان عبد الملك بن مروان يقول للوليد: كأنني- لو قد متّ- بك قد عزلت أخي و ولّيت أخاك.

و مات الوليد بن عبد الملك في سنه ست و تسعين.

و ولى سليمان بن عبد الملك فسيّر أخاه مسلمه غازيا إلى القسطنطينيه و استخلف مسلمه على عمله خليفه؛ و رابط فيها سليمان بمرج دابق إلى أن مات به سنه تسع و تسعين.

و ولى عمر بن عبد العزيز بن مروان، فكان أكثر مقامه بخناصره الأحصّ. و ولى من قبله على قنسرين هلال بن عبد الأعلى. ثم ولى أيضا عليها الوليد بن هشام المعيطى على الجند، و الفرات بن مسلم على خراجها.

١- لمزيد من المعلومات حول الناعوره انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٩٤.

و توفى عمر بدير سمعان(١) من أرض معره النّعمان، يوم الجمعه لخمس بقين من رجب سنه إحدى و مائه.

و ولى يزيد بن عبد الملك، و الوليد على قنسرين؛ و كان مرائيا سأل عمر أن ينقص رزقه تقربا إليه؛ فعلم أنه إنما أراد أن يتزيّن عنده بذلك؛ فحط رزقه. و كتب إلى يزيد، و هو ولى عهده: «إنّ الوليد بن هشام كتب إلىّ كتابا أكثر ظنى أنه تزّين بما ليس هو عليه، فأنا أقسم عليك إن حدث و أفضى هذا الأمر إليك فسألك أن تردّ رزقه، و ذكر أنى نقصته فلا يظفر منك بهذا».

فلما استخلف يزيد كتب الوليد إليه: «إنّ عمر نقصني و ظلمني» فغضب يزيد، و عزله، و أغرمه كل رزق جرى عليه في ولايه عمر و يزيد كلها؛ فلم يل له عملا حتى هلك.

و مات يزيد بن عبد الملك بالبقاء (٢) في شعبان سنه خمس و مائه [فاستخلف هشام بن عبد الملك] (٣).

و ولى على قنسرين و عملها خال أخيه سليمان و هو الوليد بن القعقاع بن خليد العبسىّ و قيل إنّه ولّى عبد الملك بن القعقاع على قنسرين؛ و إليهم ينسب حيار بنى عبس<sup>(۴)</sup>، و إلى أبيهم ينسب القعقاعيه قريه من بلد الفايا(۵).

١- على مقربه من معره النعمان أعيد ترميمه حديثا.

٢- كانت البلقاء كوره من أعمال دمشق، قصبتها عمان. معجم البلدان.

٣- زيد ما بين الحاصرتين لاستقامه السياق.

۴- هي أشهر باسم حيار بني القعقاع، و كانت أيضا تعرف باسم كوره قنسرين الثانيه. بغيه الطلب ج ١ ص ١٢٥.

۵- الفایه کوره بین منبج و حلب کبیره. معجم البلدان.

و توفى هشام سنه خمس و عشرين و مائه.

و ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك، و كانت بينه و بين بنى القعقاع وحشه، فهرب الوليد بن القعقاع و غيره من بنى أبيه من الوليد، فعاذوا بقبر يزيد بن عبد الملك. فولى الوليد على قنسرين يزيد بن عمر بن هبيره؛ و بعث إلى الوليد بن القعقاع، فأخذه من جوار قبر أبيه؛ و دفعه إلى يزيد بن عمر بن هبيره، و هو على قنسرين، فعذبه و أهله. فمات الوليد بن القعقاع فى العذاب.

و خرج یزید بن الولید علی الولید بن یزید، فقتله فی «البخراء»(۱) فی جمادی الآخره سنه ست و عشرین و مائه. و و ثب علی عامله بدمشق فأخذه، و سیّر أخاه مسرور بن الولید، و ولاه قنّسرین؛ و قیل بل ولی قنسرین أخوه بشر بن الولید. و بویع یزید، و مات فی ذی الحجه من هذه السنه.

و بويع ابراهيم بن الوليد؛ و خلع في شهر ربيع الأول، سنه سبع و عشرين و مائه.

فولى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، و كان بحرّان (٢)، فسار منها

1- البخراء: مدينه أثريه في الباديه، ناحيه مركز و منطقه تدمر. محافظه حمص تقع إلى الجنوب من مدينه تدمر، و على بعد ٢٥ كم، اشتق اسمها من البخر، و هي الرائحه النتنه الصادره عن الينابيع الكبريتيه، أثارها تدل على أنها كانت مدينه محصنه أبعادها ١٤٠ \* ١٠٠ من يحيط بها سور من الحجاره المنحوته بعرض ٣ م، مدعم بأبراج نصف دائريه، يتجه بابها نحو الجنوب الشرقي، و يحيط به برجان مستديران و في وسطها باحه ذات أعمده، تيجانها كورنثيه، بناها التدمريون، و اتخذوها محطه رئيسه للقوافل. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- حران الآن قريه مهمله داخل الحدود التركيه مع محافظه الرقه السوريه.

فى سنه سبع و عشرين و مائه. و نزل بحلب؛ و قبض على مسرور بن الوليد الوالى بحلب، و على أخيه بشر، بعد أن لقيهما فهزمهما و قتلهما بحلب. و كان معهما ابراهيم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، فقتله أيضا.

و استتب أمر مروان. و خرج على مروان سليمان بن هشام بن عبد الملك فالتقاه مروان بن محمد بخساف(۱) فاستباح عسكره في سنه ثمان و عشرين و مائه.

و كان الحكم و عثمان ابنا الوليد بن يزيد حبسا بقلعه قنسرين؛ و كان يزيد بن الوليد حبسهما؛ فنهض عبد العزيز بن الحجاج و يزيد بن خالد القسرى؛ فقتلاهما و قتلا معهما يوسف بن عمر الثقفي بقنسرين؛ و أخذا بعد ذلك فقتلهما مروان و صلبهما.

۱- بريه خساف: المنطقه القائمه بين بالس- مسكنه حاليا- و حلب، و بين بالس و بين انقضاء بريه خساف خمسه عشر ميلا. بغيه الطلب ج ۱ ص ۶۳- ۶۴.

## [ابتداء دوله العباسيين]

و بويع أبو العباس السفاح (۱)، في شهر ربيع الآخر من سنه اثنتين و ثلاثين و مائه، بالكوفه، فسيّر عبد الله بن على بن عبد الله بن العبّاس، في جمع عظيم، للقاء مروان بن محمد؛ و كان مروان في جيوش كثيفه، فالتقيا بالزّاب (۲) من أرض الموصل، في جمادي الآخره من سنه اثنتين و ثلاثين و مائه.

فهزم مروان و استولى على عسكره؛ و سار مروان منهزما حتى عبر الفرات من جسر منبج (٣) فأحرقه.

فلما مرّ على قنّسرين و ثبت به طى و تنوخ، و اقتطعوا مؤخره عسكره و نهبوه، و قـد كـان تعصّب عليهم؛ و جفاهم أيام دولته، و قتل منهم جماعه.

و تبعه عبد الله بن عليّ؛ و سار خلفه، حتى أتى منبج، فنزلها. و بعث إليه أهل حلب بالبيعه مع أبي أميّه التغلبي.

١- بهامش الأصل بخط مخالف: ابتداء دوله العباسيين سنه ١٣٢. و منه استعير عنوان هذه الصفحه.

٢- الزاب الأعلى نهر بين الموصل و إربل. معجم البلدان.

۳- جسر منبج: مدینه صغیره لها زرع سقی و مباخس، و ماؤها من الفرات، حصینه، و زروعها سقی، نزهه ذات میاه و أشجار، و
 هی قریبه من الفرات. بغیه الطلب ج ۱ ص ۱۰۸.

و قدم عليه أخوه عبد الصّمد بن على؛ فقلّده حلب و قنسرين. و سار عبد اللّه و عبد الصّمد أخوه معه إليها، فبايعه أبو الورد مجزأه بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي- و كان من أصحاب مروان- و دخل فيما دخل فيه الناس من الطاعه.

و سار عبد الله إلى دمشق، ثم بلغ خلفه إلى نهر أبى فطرس(١)، و أتبعه بأخيه صالح، حتّى بلغ إلى الديار المصريه، خلف مروان بن محمد، فأدركه ببوصير(٢) فقتله؛ ثم عاد إلى دمشق بعده.

و ذكر ابن الكلبى: و قدم بالس قائد من قوّاد عبد الله بن على، فى مائه و خمسين فارسا؛ و تقدّم إلى الناعوره فعبث بولد مسلمه بن عبد الملك و نسائهم - و كانوا مجاورين أبا الورد بحصن مسلمه بالناعوره و ببالس - فشكا بعضهم ذلك إلى أبى الورد الكلابى، فخرج من مزرعته خساف فى عده من أهل بيته؛ و خالف و بيّض؛ و جاء إلى الناعوره، و القائد المذكور نازل بحصن مسلمه بها؛ فقاتله حتى قتله و من معه؛ و أظهر الخلع و التبييض (٣)؛ و دعا أهل حلب و قنسرين إلى ذلك فأجابوه.

فبلغ ذلك عبد الله بن على، و هو بدمشق؛ فوجه أخاه عبد الصّمد بن عليّ، في زهاء عشره آلاف فارس، و معه ذؤيب بن الأشعث على حرسه،

١- خارج مدينه الرمله في فلسطين.

٢- بوصير قوريدس من كوره الأشمونين في مصر. معجم البلدان.

٣- كان شعار بني أميه البياض، و معروف أن العباسيين اتخذوا السواد شعارا.

و المخارق بن عفّان على شرطه؛ فسار أبو الورد إليه، و جعل مقدّم جيشه و صاحبه أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاويه بن أبى سفيان؛ و أبو الورد مدبر الجيش، و لقيهم فهزم عبد الصّمد و من معه.

فلما قدم عبد الصّ مد على أخيه عبد اللّه أقبل عبد اللّه بن علىّ بعسكره لقتال أبى محمد و أبى الورد، و معه حميد بن قحطبه، فالتقوا فى سنه اثنتين و ثلاثتين و مائه، فى آخر يوم من السنه؛ و اقتتلوا بمرج الأجم(١)، و ثبت لهم عبد اللّه و حميد فهزموهم. و قتل أبو الورد(٢). و أمّن عبد اللّه بن علىّ أهل حلب و قنّسرين و سوّدوا و بايعوا. ثم انصرف راجعا إلى دمشق فأقام بها شهرا.

فبلغه أنّ العباس بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاويه بن أبى سفيان السفيانى قد لبس الحمره، و خالف، و أظهر المعصيه بحلب؛ فارتحل نحوه حتى وصل إلى حمص، فبلغه أنّ أبا جعفر المنصور – و كان يومئذ يلى الجزيره، و أرمينيه، و أذربيجان و جه مقاتل بن حكيم العكّى من الرقّه، فى خيل عظيمه لقتال السفيانيّ؛ و أنّ العكى قد نزل منبج، فسار عبد الله مسرعا حتى نزل مرج الأجم، فبلغه أنّ العكّى واقع السفيانيّ و هزمه، و استباح عسكره، و افتتح حلب عنوه، و جمع الغنائم، و سار بها إلى أبى جعفر و هو بحرّان.

<sup>1-</sup> في بغيه الطلب ص ٣٩٢٧( فاقتتلوا بمرج الأخرم من ناحيه قنسرين».

٢- لأبى محمد السفيانى - زياد بن عبد الله الأسوار ترجمه وافيه فى بغيه الطلب ٣٩٢٧ - ٣٩٣٣، فيها تفاصيل ما أوجزه ابن العديم
 هنا.

فارتحل عبد الله إلى دابق، و شتا بها، ثم نزل سميساط (١)، و حصر فيها اسحاق بن مسلم العقيليّ، حتى سلّمها؛ و دخل في الطاعه.

ثم قدم أبان بن معاويه بن هشام بن عبد الملك، في أربعه آلاف من نخبه من كان مع اسحاق بن مسلم. فسيّر إليه حميد بن قحطبه، فهزم أبانا، و دخل سميساط، فسار إليها عبد الله، و نازلها حتى افتتحها عنوه.

و كتب إليه أبو العباس يأمره بالمسير إلى الناعوره، و أن يترك القتال؛ و يرفع السّيف عن الناس، و ذلك في النصف من رمضان سنه ثلاث و ثلاثين و مائه.

و هرب أبو محمد و من معه من الكلبيه إلى تدمر ثم خرج إلى الحجاز، فظفر به و قتل(٢). و كتب إليه السفّاح أن يغزو بلاد الروم، فأتى دابق، فعسكر بها، و جمع، و توجّه إلى بلاد الرّوم.

فلمّا وصل دلوك (٣) يريد الإدراب، كتب إليه عامله بحلب يخبره بوفاه

١- سميساط: بلده على شاطى ء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم. معجم البلدان.

۲- قتل قرب أحد خارج المدينه المنوره. انظر ترجمته في بغيه الطلب السالفه الذكر. و جاء بهامش الأصل بخط مخالف: و ذكر ابن الكلبي أن عبيد الله بن العباس بن يزيد من بني حجر بن وهب بن ربيعه بن معاويه بن الحارث بن ثور بن مرتع الكندى ولى قنسرين لأبي السفاح، و أنه ولى بعد ذلك أرمينيه لأبي جعفر و بها مات.

٣- عرفها ابن العديم، و أوضح أن الرشيد كان قد أفردها مع غيرها و جعلها من العواصم، و شغلت المدينه هذه دورا في الحروب الصليبيه حتى حررها نور الدين محمود بن زنكى، و إثر ذلك خربت المدينه و القلعه، و بقيت قريه مضافه إلى عين تاب. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٤١.

السفاح و بيعه المنصور؛ فرجع من دلوك، و أتى حرّان، و دعا إلى نفسه، و زعم أنّ السّفاح جعله وليّ عهده.

و غلب على حلب، و قنسرين، و ديار ربيعه و مضر، و سائر الشّام. و لم يبايع المنصور. و بايعه حميد بن قحطبه و قوّاده اللّذين كانوا معه. و ولّى على حلب زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي أبا عبد الله، في سنه سبع و ثلاثين و مائه.

فسيّر المنصور أبا مسلم الخراسانيّ صاحب الدعوه لقتال عبد الله بن على؛ فسيّر عبد الله حميد بن قحطبه، و كتب له كتابا إلى زفر بن عاصم إلى حلب، و فيه: «إذا ورد عليك حميد فاضرب عنقه» (١). فعلم حميد بذلك؛ فهرب إلى أبى مسلم الخراساني، خوفا من عبد الله.

ثم سار أبو مسلم إلى عبد الله بن على، فالتقيا، و انهزم عبد الله و عبد الصمد أخوه معه؛ فسار أبو مسلم خلفه فوصل إلى الرقه؛ و أخذ منها أموال عبد الله، و تبعه إلى رصافه هشام (٢) فانهزم عبد الله إلى البصره، و توارى عند أخيه سليمان بن على، فأخذ له أمانا من المنصور؛ و سيّره إليه، فحبسه إلى أن سقط عليه الحبس، فمات (٣).

١- لحميد ترجمه جيده في كتاب بغيه الطلب ٢٩٧٣- ٢٩٧٥ فيها تفاصيل ما أوجزه ابن العديم هنا.

٢- ماتزال بقايا رصافه هشام قائمه خارج مدينه الرصافه التي تبعد عن الرقه قرابه العشرين ميلا.

٣- وجدت في كتاب المقفى للمقريزي ترجمه وافيه لعبد الله بن على نشرتها مع تراجم أخرى ملحقه بكتاب تاريخ الخلفاء للوثابي، بيروت ١٩٩٥. و قبض أبو مسلم على عبد الصّمد بن عليّ، بالرّصافه، و أخذ أمواله، و سيّره إلى المنصور، فأمّنه و أطلقه.

و ورد كتاب المنصور على أبى مسلم بولايه الشّام جميعه، و حلب، و قنّسرين، و أمره أن يقيم له فى بلاده نوّابا، ففعل أبو مسلم ذلك.

و سار إلى المنصور، فالتقاه في الطريق يقطين بن موسى، و قد بعثه المنصور إليه لاحصاء جميع ما وجدوا في عسكر عبد الله بن على. فغضب أبو مسلم و قال: «أنكون أمناء في الدماء و خونه في الأموال؟» ثم أقبل و هو مجمع على خلاف المنصور(١). فاستوحش المنصور منه، و قتله في سنه تسع و ثلاثين و مائه.

و لما عاد أبو مسلم من الشّام ولى المنصور حلب و قنسرين و حمص صالح بن علىّ بن عبد اللّه بن العبّاس سنه سبع و ثلاثين و مائه؛ فنزل حلب، و ابتنى بها خارج المدينه قصرا بقريه يقال لها بطياس(٢) بالقرب من النيرب؛

۱- أخبار أبى مسلم الخراساني منتشره في مختلف المصادر المبكره مثل أنساب الأشراف للبلاذري، و تاريخ الطبري، و غرر السير للمرعشي، و لأبي مسلم ترجمه متميزه في تاريخ دمشق لابن عساكر تحت اسم عبد الرحمن بن مسلم.

٢- فى بغيه الطلب ج ١ ص ٥٢٨- ٥٢٩: و ابتنى صالح بن على بن عبد الله بن عباس «قصره المعروف ببطياس، و كان على الرابيه المشرفه على النيرب من جهه الغرب و الشمال، و كان عن يسار المتوجه من حلب إلى النيرب، و موضع اصطبله عن يمين المتوجه، و الطريق بينهما، و دثر القصر، و لم يبق منه إلا الآثار، و يجد الناس فى موضعه شيئا من الفسيفساء و كسور الرخام» و ما يزال موقع النيرب يحمل الاسم نفسه خارج حلب.

و آثاره باقيه إلى الآن. و معظم أولاده ولدوا ببطياس. و قد ذكرها البحتريّ و غيره في أشعارهم.

و أغزى الصائفه مع ابنه الفضل في سنه تسع و ثلاثين و مائه بأهل الشام، و هي أول صائفه غزيت في خلافه بني العباس. و كانت انقطعت الصوائف في أيام بني أميه قبل ذلك بسنين.

و ظهر فى سنه إحدى و أربعين و مائه قوم يقال لهم الراونديه (١)، خرجوا بحلب و حرّان. و كانوا يقولون قولا عظيما. و زعموا أنهم بمنزله الملائكه.

و صعدوا تلا بحلب، فيما قالوا؛ و لبسوا ثيابا من حرير؛ و طاروا منه فتكدوا (٢) و هلكوا. و دام صالح في ولايه حلب إلى أن مات في سنه اثنتين و خمسين و مائه.

و رأيت فلوسا عتيقه، فتتبعت ما عليها مكتوب فإذا أحد الجانبين مكتوب عليه: «ضرب هذا الفلس بمدينه حلب سنه ست و أربعين و مائه».

و على الجانب الآخر: «مما أمر به الأمير صالح بن عليّ أكرمه الله».

و لما مات صالح بن على تولّى حلب و قنسرين بعده ولده الفضل بن صالح، و اختار له «العقبه» (٣) بحلب، فسكنها و أقام بحلب واليا مدّه. ثم ولى المنصور بعده موسى بن سليمان الخراساني. و مات المنصور سنه ثمان و خمسين،

١- قالوا بتأليه الخليفه المنصور، خرجوا في أيامه في بغداد و أبيدوا.

٢- أي لحق بهم الأذي. القاموس.

٣- عرفت قديما باسم عقبه بني المنذر، و سميت عقبه لارتفاعها عن المدينه. الآثار الاسلاميه و التاريخيه في حلب ص ٥٤- ٥٥.

و موسى على قنسرين و حلب. و رأيت فلوسا عتيقه فقرأت عليها: «ضرب هذا الفلس بقنسرين سنه سبع و خمسين و مائه». و على الجانب الآخر: «مما أمر به الأمير موسى مولى أمير المؤمنين».

و لما ولى المهدى خرج عبد السلام بن هاشم الخارجى بالجزيره، و كثر أتباعه فلقيه جماعه من قواد المهدى، فهزمهم؛ فبعث المهدى إليه جنودا كثيره، فهرب منهم إلى قنسرين، فلحقوه فقتلوه بها في سنه اثنتين و ستين و مائه؛ و كان مقدم الجيش شيبا(۱).

و عزم المهدى على الغزو فخرج حتى وافى حلب فى سنه ثلاث و ستين و مائه، و التقاه العباس بن محمد إلى الجزيره؛ و أقام له النزل فى عمله، و اجتاز معه على حصن مسلمه بالناعوره، فقال له العباس: «يا أمير المؤمنين إنّ لمسلمه فى أعناقنا منّه». كان محمد بن على مرّ به فأعطاه أربعه آلاف دينار، و قال له: «يابن عم، هذه ألفان لدينك و ألفان لمعونتك، فإذا نفدت فلا تحتشمنا». فقال المهدى: «أحضروا من ههنا من ولد مسلمه و مواليه»؛ فأمر لهم بعشرين ألف دينار و أمر أن تجرى عليهم الأرزاق.

ثم قال: «يا أبا الفضل كافينا مسلمه و قضينا حقه؟» قال العباس:

«نعم، وزدت».

و نزل المهدى بقصر بطياس ظاهر حلب. و ولى المهدى حين قدم

۱- شبیب بن واج المروروذی، و تفاصیل ثوره عبد السلام بن هاشم الیشکری فی سنه ستین و مائه موجوده فی تاریخ خلیفه بن خیاط- ط. دمشق ۱۹۶۸ ج ۲ ص ۷۰۰- ۷۰۴. قنسرين و حلب و الجزيره على بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس حربا و خراجا و صلاه.

ثم إن المهدى عرض العسكر بحلب و أغزى ابنه هارون بلاد الروم و سيّر محتسب حلب عبد الجبار فأحضر له جماعه من الزنادقه فقتلهم بحلب.

و ولى حلب و الشام جميعه ابنه هارون. و أمر كاتبه يحيى بن خالـد أن يتولى ذلك كله بتدبيره؛ و كانت توليته فى سـنه ثلاث و ستين و مائه

و لما بويع الهادى أقر أخاه و يحيى على حالهما.

فلما أفضى الأمر إلى الرشيد ولّى حلب و قنّسرين عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله، فأقام بمنبج، و ابتنى بها قصرا لنفسه و بستانا إلى جانبه، و يعرف البستان يومنا هذا ببستان القصر، و كانت ولايته سنه خمس و سبعين؛ ثم صرفه لأمر عتب عليه فيه.

ثم ولاها الرشيد موسى بن عيسى سنه ست و سبعين و مائه. و مرّ الرشيد على عبد الملك بمنبج فأدخله منزله بها. فقال له الرشيد: «هـذا منزلك». قال «هو لك ولى بك». قال: «فكيف هو؟». قال: «دون منازل أهلى و فوق منازل الناس». قال: «فكيف طيب منبج؟». قال: «عذبه الماء، عذبه الهواء، قليله الادواء». قال: «فكيف ليلها؟». قال: «سحر كله!».

و هاجت الفتنه بالشام بين النزاريه و اليمانيه، فولى الرشيد موسى بن يحيى بن خالد في هذه السنه الشّام جميعه، فأقام به حتى أصلح بينهم.

ثم ولاها الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك سنه ثمان و سبعين؟

و توجّه إليها سنه ثمانين، و استخلف عليها عيسى بن العكي.

ثم إنّ الرشيد ولى حلب و قنّسرين اسماعيل بن صالح بن على لما عزله عن مصر سنه اثنتين و ثمانين و مائه؛ و أقطعه ما كان له بحلب في سوقها و هي الحوانيت التي بين باب أنطاكيه إلى رأس الدلبه (۱) و عزله و ولاه دمشق.

ثم ولى الرشيد بعده عبد الملك بن صالح بن على ثانيه، فسعى به ابنه عبد الرحمن إلى الرشيد، و أوهمه أنه يطمع في الخلافه فاستشعر منه، و قبض عليه في سنه سبع و ثمانين و مائه.

و ولَّى على حلب و قنسرين ابنه القاسم بن هارون، و أغزاه الروم و وهبه للَّه تعالى في سنه سبع و ثمانين و مائه.

و رابط القاسم بدابق هذه السنه و التي بعدها. و قيل: إنّ الرشيد لما غضب على عبد الملك بن صالح ولى أخاه عبد الله بن صالح ثم عزله سنه ثمان و ثمانين و ولى القاسم بن هارون ابنه. و قيل: إن أحمد بن اسحاق بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس ولى قنسرين للرشيد، و قد كان ولى له مصر، و عزله عنها سنه تسع و ثمانين؛ فلا أتحقق ولايته في أى سنه كانت.

و قد ذكر بعضهم: أن عبد الله بن صالح توفي ببغداد في أيام المنصور.

و قال بعضهم: إنه توفى بسلميه فى سنه ست و ثمانين. فعلى هذا يكون الذى ولاه الرشيد ابن ابنه عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح؛ و الله أعلم.

۱- ترجم ابن العديم لاسماعيل بن صالح في بغيه الطلب ص ١۶۴٨- ١۶۵۵، و ذكر ما أقطعه الرشيد في حلب و زاد: « و قدرها قدر جليل جسيم».

ثم إنّ الرشيد ولّى حلب و قنّسرين خزيمه بن خازم بن خزيمه، من قبل ابنه القاسم بن الرشيد، في سنه ثلاث و تسعين و مائه. و لم يزل القاسم بن الرشيد في ولايه حلب و قنسرين حتى مات أبوه الرشيد في سنه ثلاث و تسعين و مائه في جمادي الآخره فأقره أخوه الأمين عليها؛ و جعل معه قمامه بن أبي زيد؛ و ولي خزيمه بن خازم الجزيره.

ثم إن محمدا الأمين عزل أخاه القاسم بن الرشيد عن حلب و قنسرين و العواصم و سائر الأعمال التي ولاه أبوه سنه أربع و تسعين و مائه؛ و وليّها خزيمه بن خازم في هذه السنه.

ثم ولّى الأمين حلب و قنسرين و الجزيره عبد الملك بن صالح بن علىّ؛ فخرج إليها، و اجتمعت إليه العرب في سنه ست و تسعين و مائه تسعين و مائه في دي الولايه الثالثه لعبد الملك. و كان الأمين قد أخرجه من حبس أبيه حين مات سنه ثلاث و تسعين و مائه في ذي القعده.

و استمر عبد الملك في هذه الولايه إلى أن مات في سنه ست و تسعين و مائه بالرقه؛ و دفن في دار من دور الإماره. و كان يرى للأمين ما فعله به. فلما خلع الأمين حلف عبد الملك إن مات الأمين لا يعطى المأمون طاعه؛ فمات قبل الأمين فبقيت في نفس المأمون إلى أن خرج إلى الغزاه؛ و وجد قبر عبد

1- بهامش الأصل: و خرج أبو العميطر على بن عبد الله بن يزيد بن معاويه السفياني ... بالخلافه في ذي الحجه سنه ... و بايعه أهل قنسرين، و خرج إبراهيم بن اسحق بن قضاعه الثويبي من بني الفصيص في جماعه من أصحابه، ثم هرب أبو العميطر و استخفى». انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٥٤٣- ٥٤٥.

الملك في دار الإماره فأرسل إلى ابن لعبد الملك: «حول أباك من داري» فنبشت عظامه و حوّل.

ثم ولى خزيمه بن خزيمه حلب و قنسرين في سنه سبع و تسعين و مائه.

و قيل إن الوليد بن طريف ولى حلب و قنسرين بعد عبد الملك بن صالح؛ و بعده و رقاء عبد عبد الملك ثم بعده يزيد بن مزيد، ثم استأمن إلى طاهر بن الحسين.

فلما قتل الأمين و بويع المأمون ولى حلب و الشام جميعه طاهر بن الحسين؛ و جعل إليه حرب نصر بن شبث فتحصن بكيسوم (١) فقصده طاهر فلم يظفر به ولقيه، فكسر طاهر و عاد مفلولا؛ و ذلك في سنه ثمان و تسعين و مائه.

ثم أضاف إليه ولايه مصر و إفريقيه في سنه أربع و مائتين.

ثم ولاه خراسان سنه ست. و ولى ابنه عبد الله مصر و الشام جميعه؛ و أمره بمحاربه نصر بن شبث في سنه ست و مائتين.

و توفى طاهر بخراسان سنه سبع و مائتين؛ فأضاف المأمون ولايته إلى ابنه عبد الله مع الشام. فسار عبد الله بن طاهر إلى الشام من الرقه و احتوى على الشام جميعه. و هدم سور معره النعمان. و هدم معظم الحصون الصغار مثل

1- كانت كيسوم مدينه كبيره قديمه، و ولايه واسعه عظيمه، و كان حصنها حصينا و بناؤها قويا ركينا، و بينها و بين الحدث سبعه فراسخ. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٤٥.

حصن الكفر و حصن حناك (۱) و غير ذلك. و نزل بكيسوم و بها نصر بن شبث فحصره إلى أن ظفر به، و خرج إليه بأمان. و خرّب حصن كيسوم بعد وقائع كثيره جرت بينه و بين نصر بن شبث؛ و سار إلى مصر؛ و ذلك كله في سنه تسع و مائتين.

و لما فتح مصر في سنه إحدى عشره و مائتين كتب المأمون إليه:

أخى أنت و مولاى و من أشكر نعماه

فما أحببت من أمرفإني الدهر أهواه

و ما تكره من شي ءفاني لست أرضاه

لك الله على ذاك لك الله لك الله

و دامت ولايه عبد الله بن طاهر إلى سنه ثلاث عشره و مائتين؛ و وجهه المأمون إلى خراسان، و عزله عن الشام؛ و ولى ابنه العباس بن المأمون حلب و قنسرين و العواصم و الثغور؛ و أمر له بخمسمائه ألف دينار في سنه ثلاث عشره و مائتين.

ثم ولاها المأمون إسحاق بن ابراهيم بن مصعب بن زريق و عزل ابنه العباس في سنه أربع عشره و مائتين. ثم إنّ المأمون عزل اسحاق بن ابراهيم في هذه السنه و ولاه مصر، و أعاد ابنه العباس إليها ثانيه.

ثم ولى المأمون حلب و قنسرين ورقه الطريفي، و أظنه مع العباس

۱- لعله أراد بالكفر، بلده كفر طاب، علما بأنه يوجد على مقربه من خربه حناك قريه اسمها كفر رومه، تبعد عنها ٣ كم. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

و كانت لورقه حركه أيام الفتنه.

فلما قدم المأمون حلب للغزاه و نزل بـدابق، في سنه خمس عشره و مائتين، لقيه عيسي بن على بن صالح الهاشـمي فقال له: «يا أمير المؤمنين أيلينا أعداؤنا في أيام الفتنه و في أيامك؟» فقال: «لا و لا كرامه». فصرف ورقه.

و ولى عيسى بن على بن صالح نيابه عن ولده العباس فيما أرى، فوجد عنده من الكفايه و الضبط و حسن السيره ما أراد فقدّمه و كبر عنده و أحبه.

و كان المأمون كلما غزا الصائفه لقيه عيسي بن على بالرقه و لا يزال معه حتى يدخل الثغور، ثم يرد عيسي إلى عمله.

و ولى المأمون فى سنه خمس عشره و مائيين قضاء حلب عبيد بن جناد بن أعين مولى بنى كلاب، فامتنع من ذلك، فهدده على الامتناع فأجاب.

ثم ولى المأمون عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح لما غزا الصائفه في سنه ثمان عشره و مائتين العواصم.

و فيها مات المأمون و إنما وليها عبيـد الله عن العباس بن المأمون في غالب ظنى فان العباس ولى حلب و قنسرين و الجزيره من سنه أربع عشره و مائتين إلى أن توفى أبوه المأمون بالبذندون من أرض طرسوس(<u>١</u>).

۱- للمأمون ترجمه وافيه في المقفى للمقريزي ألحقتها بكتاب تاريخ الخلفاء للوثابي، و البذندون قريه بينها و بين طرسوس يوم،
 ثم نقل إلى طرسوس و دفن فيها، و أودع ابن العديم ماده رائعه عن طرسوس. بغيه الطلب ج ١ ص ١٧٥- ٢٠٤.

و بويع أبو اسحاق المعتصم فأقر العباس بن المأمون على ولايته، و كان الجند قد شغبوا و طلبوا العباس و نادوه باسم الخلافه؛ فأرسل المعتصم إليه، و أحضره فبايعه؛ و خرج إلى الناس و قال لهم: «ما هذا الحب البارد قد بايعت عمى» فسكنوا.

و سار المعتصم إلى بغداد و العباس معه؛ فلما توجه المعتصم إلى الغزاه و مرّ بحلب، في سنه ثلاث و عشرين و مائتين، و دخل إلى بلاد الروم اجتمع به بعض الجند و وبّخه على ما فعل من إعطاء المعتصم الخلافه، و حسّن له تدارك الأمر، فاستمال جماعه من القواد و عزموا أن يقبضوا على المعتصم و هو داخل إلى الغزاه فلم يمكنهم العباس و قال: «لا أفسد على الناس غزاتهم».

فنمى الخبر إلى المعتصم فقبض على العباس، و على من ساعده على ذلك، و هو عائد من الغزاه، فلما وصل إلى منبج سأل العباس الطعام و كان جائعا فقدم إليه طعام كثير فأكل. فلمّا طلب الماء منع و أدرج في مسح(١) فمات بمنبج في ذي القعده، من سنه ثلاث و عشرين و مائتين؛ و صلى عليه بعض إخوته و دفن بمنبج.

و ولى المعتصم حلب و قنسرين حربها و خراجها و ضياعها عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن على الهاشمى؛ ثم إنه ولى أشناس التركى الشام جميعه و الجزيره و مصر، و توّجه و ألبسه و شاحين بالجوهر في سنه خمس و عشرين و مائتين.

١- المسح: الكساء من شعر. المعجم الوسيط.

و نظر في صلات المعتصم لأشناس فوجد مبلغها أربعين ألف ألف درهم. و أظن أنه بقى في ولايته إلى أن مات سنه ثلاثين و مائتين في أيام الواثق.

و ولى الواثق عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح الهاشمى حلب و قنسرين حربها و خراجها و ضياعها؛ و أظنه كان متوليا في أيام المعتصم من جهه أشناس، فأقره الواثق على ولايته.

و ولّى الواثق قنسرين و حلب و العواصم، بعد عبيد الله، محمد بن صالح بن عبد الله بن صالح فكانت سيرته غير محموده. و كان أحمر أشقر، فلقّب: «سمّاقه» لشده حمرته. و يقال: إنه أول من أظهر البرطيل بالشام، و أوقع عليه هذا الاسم؛ و كان لا يعرف قبل ذلك إلا الرّشوه على غير إكراه.

و كان أكثر الناس سكوتا و أطولهم صمتا؛ لا يكاد يسمع له كلام إلا في أمر يأمر به، أو قول يجيب عنه.

و كان قاضى حلب فى أيامه أبا سعيد عبيد بن جناد الحلبي، توفى سنه إحدى و ثلاثين و مائتين؛ و كان المأمون ولاه قضاء حلب. و له يقول عمرو بن هوبر الكلبي في قصيده يغضّ منه؛ أولها:

لا در درّ زمانك المتنكس الجاعل الأذناب فوق الأرؤس

ما أنت إلا نقمه في نعمهأو أصل شوك في حديقه نرجس

يا قبله ذهبت ضياعا في يدضرب الإله بنانها بالنقرس

من سرّ أبطح مكه آباؤه وجدوده و كأنّه من قبرس

و هذا عمرو بن هوبر كان من معراثا البريديه من ضياع معرّه النعمان و ولى في أيام المتوكل معرّه مصرين و قتل بها(١).

و كان الواثق قد ولى الثغور و العواصم دون حلب و أعمالها أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبه، و أمره بحضور الفداء مع خاقان و صاحب الروم ميخائيل، فأمضى الفداء سنه إحدى و ثلاثين و مائتين.

ثم إنه غزا شاتيا فأصاب الناس شده فوجد الواثق عليه بسبب ذلك، و عزله و ولاها نصر بن حمزه الخزاعي.

و ولّى الشارباميان، فى أول أيام المتوكل على حلب و قنسرين و العواصم، و اليين أنا ذاكرهما. و كان الشارباميان أحد قواد المتوكل و كان خصيصا عنده. فإما أن يكون المتوكل ولاه جند قنسرين و العواصم أو أنه كان السلطان فى أيام المتوكل فكان أمر الولايه إليه. فاننى قرأت فى كتاب نسب بنى صالح بن على قال: و ولى الشارباميان جند قنسرين و العواصم على بن اسماعيل بن صالح بن على، أبا طالب؛ و إنما أراد أن يتزين به عند المتوكل فامتنع من قبول ولايته؛ فأعلمه إن لم يفعل كتب فيه إلى الخليفه فقبلها؛ و أقام على ولايه جند قنسرين و العواصم، حتى مات. فكانت أيامه أحسن أيام و سيرته أجمل سيره. و كان على بن اسماعيل إذا خرج إلى العواصم استخلف ابنه محمد بن على على قنسرين و حلب فلا يفقد الناس من أبيه

۱- ما يزال هناك أكثر من معراثا على مقربه من معره النعمان، هذا و أفرد ابن العديم بابين لكل من معره النعمان و معره مصرين. ج ۱ ص ۱۲۷- ۱۳۵. شيئا، قال: ولى الشارباميان جند قنسرين و العواصم عيسى بن عبيد الله بن الفضل بن صالح بن على الهاشمي.

قال: و ولى المتوكل طاهر بن محمد بن اسماعيل بن صالح على المظالم بجند قنسرين و العواصم، و النظر فى أمور العمال؛ و جاءته الولايه منه فألفاه الرسول فى مرضه الذى مات فيه، و جعل المتوكل ولايه عهده إلى ابنه محمد المنتصر؛ و ولاه قنسرين، و العواصم، و الثغور و ديار مضر، و ديار ربيعه، و الموصل، و غير ذلك فى سنه خمس و ثلاثين و مائتين؛ فاستمر فى الولايه إلى أن قتل أباه و كانت الولاه من قبله.

و فى أيام ولايته حلب فى سنه اثنتين و أربعين و مائتين وقع طائر أبيض دون الرخمه (١) و فوق الغراب على دلبه بحلب لسبع مضين من رمضان، فصاح: «يا معشر الناس، الله الله» حتى صاح أربعين صوتا. ثم طار؛ و جاء من الغد فصاح أربعين صوتا. و كتب صاحب البريد بذلك و أشهد خمسمائه انسان سمعوه. و لا يبعد عندى أن تكون الدّلبه التى ينسب إليها رأس الدلبه (٢).

و سمع في هذه السنه أصوات هائله من السماء، و زلزلت نيسابور،

١- الرخم (الشوح) طائر يشبه النسر في الخلقه، كانت له مكانه دوائيه منها أن يطلى بمرارته لسم الحيه و غيرها، و التبخير يجفف لحمه مخلوطا بخردل سبع مرات يحل المعقود عن النساء ... القاموس.

٢- بهامش الأصل: مقال الطائر. غريبه، إن الله على كل شي ء قدير.

و تقلعت جبال من أصولها، و نبع الماء من تحتها، و وصلت الزلزله إلى الشام و الثغور.

و أظن أن نائب المنتصر في جند قنسرين في حياه المتوكل كان بغا الكبير؛ فلمّا قتل المتوكل قدم بغا عليه. و سيّر المنتصر و صيفا إلى الثغر الشامي، فأقام به إلى أن مات.

و ولى المستعين فى سنه خمسين و مائتين قنسرين و حلب و حمص موسى بن بغا؛ و توجه إليها حين عاث أهل حمص على الفضل بن قارن. ثم ولى حلب و العواصم أبو تمام ميمون بن سليمان حدقه بن عبد الملك بن صالح فى أيام المستعين، و كانت له حركه و بأس فى فتنه المستعين.

و عصى أهل حلب و أقاموا على الوفاء للمستعين ببيعتهم؛ فقدم عليهم أحمد المولد محاصرا لهم فلم يجيبوه إلى ما أراد من البيعه للمعتز. و كان السفير بينه و بينهم الحسين بن محمد صالح بن عبد الله بن صالح أبا عبيد الله الهاشمي.

فلما بايعوا بعد ذلك للمعتز و انقضى أمر المستعين ولاه أحمد المولد جند قنسرين و حلب، في سنه اثنتين و خمسين و مائتين؛ فأقام مده يسيره؛ ثم انصرف إلى سلميه- أعنى الحسين بن محمد.

و ولى حلب و قنسرين و العواصم صالح بن عبيـد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح، في فتنه المستعين؛ و كان له سعى و تقدم و رئاسه. ثم ولى بعده، فيما أرى، أبو تمام ميمون بن سليمان بن عبد الملك بن صالح. و هذه ولايه ثانيه له؛ و مات بالرقه، ثم ولى بعده ثانيه صالح بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح الهاشمي و انقضت ولايه بني صالح الهاشميين.

ثم ولى حلب و قنسرين فى أيام المعتز أبو الساج داود اذ فى شهر ربيع الأول، سنه أربع و خمسين و مائتين، و بقى واليا إلى أن تغلب أحمد بن عيسى بن شيخ على الشامات فى أيام المهتدى.

فلما مات، و ولى المعتمد سيّر إلى ابن شيخ بولايه أرمينيه، على أن ينصرف عن الشام آمنا؛ فأجاب إلى ذلك؛ و رحل عنها في سنه ست و خمسين و مائتين.

## [عصر الدوله الطولونيه]

[عصر الدوله الطولونيه](١)

و وليها أحمد بن طولون مع أنطاكيه و طرسوس و غيرها من البلاد و كان أحمد بن طولون شهما شجاعا عاقلا، و كان على مربطه أربعه آلاف حصان، و كانت نفقته في كل يوم ألف دينار(٢).

فعقد المعتمد لأخيه أبى أحمد الملقب بالموفق على حلب و قنسرين و العواصم، فى شهر ربيع الأول سنه ثمان و خمسين و مائتين. ثم ولاه بغداد، و اليمن، و خراسان؛ ولى الشام لابنه جعفر؛ و جعل له ولايه العهد، و هو صبى؛ و جعل الأمر بعده لأخيه أبى أحمد.

فولى أبو أحمد الموفق «سيما الطويل» أحد قواد بنى العباس و مواليهم حلب و العواصم. فابتنى بظاهر مدينه حلب دارا حسنه، و عمل لها بستانا.

و هو الذي يعرف الآن «ببستان الدّار» ظاهر باب أنطاكيه. و بهذه الدّار سميت المحله التي بباب أنطاكيه «الدّارين»؛ إحدى الدارين هذه؛ و الدار الأخرى

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

٢- لأحمد بن طولون ترجمه وافيه في بغيه الطلب ص ٨٢٥- ٨٣٥.

بناها قبله محمد بن عبد الملك بن صالح فعرفت المحله بالدّارين لذلك.

و إحدى الدارين تعرف بالسليمانيه على حافه نهر «قويق»؛ و حاضر السليمانيه بها يعرف و هو حاضر حلب.

و جدّد سيما الطويل الجسر الذي على نهر قويق قريبا من داره. و ركب عليه بابا أخذه من قصور بعض الهاشميين بحلب يقال له: «قصر البنات».

و أظن أن «درب البنات» بحلب يعرف به؛ و أظن القصر يعرف بأم ولمد كانت لعبمد الرحمن بن عبد الملك بن صالح اسمها «بنات»؛ و هي أم ولده داود.

و سمى سيما الباب باب السلامه و هو الباب الذي ذكره الواساني (١) في قصيدته الميميه التي أولها:

يا ساكنى حلب العواصم جادها صوب الغمامه (٢)

و في سيما الطويل يقول البحترى:

فردّت إلى سيما الطّويل أمورناو سيما الرّضا في كلّ أمر يحاوله (٣)

فعصى أحمد بن طولون على أبى أحمد الموفق، و أظهر خلعه و نزل إلى الشام، فانحاز سيما الطويل إلى أنطاكيه فحصره أحمد بن طولون بها فألقت

١- الواساني من شعراء يتيمه الدهر للثعالبي- ط. القاهره ١٩٥٤ ج ١ ص ٣٥١.

٢- انظر بغيه الطلب ج ١ ص ٥٧.

٣- لم ترد قصيده البحترى في ديوانه المطبوع، و ذكر المرحوم سامي الدهان أنه رآها في مخطوطه باريس من ديوان البحترى بالورقه ٣١٦. و قال يمدح الموفق و يذكر ولايه سيما الطويل الشام: لقد وفق الله الموفق للذي أتاه و أعطى الشام ما كان يأمله أضاف إلى سيما الطويل أمورناو سيما الرضا في كل أمر يحاوله

علیه امرأه حجرا و قیل قوفا<u>(۱)</u> فقتلته. و قیل بل قتله عسکر ابن طولون، و کان ذلک فی سنه أربع و ستین أو سنه خمس و ستین و مائتین.

و استولى أحمد بن طولون على حلب و الشام جميعه منابذا لأبى أحمد الموفق؛ و كان قاضى حلب فى أيامه عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله أبو بكر القاضى العمرى. و دام على قضائها إلى أن مات أحمد.

و كان سيما حين صارت له حلب قد قصد جماعه من الأشراف [من] بني صالح بن على بالأذى، و استولى على أملاكهم، و أودع بعضهم السجن.

فلما ولى أحمد بن طولون قال صالح بن محمد بن اسماعيل بن صالح بن على الهاشمى الحلبى، يمدحه و يشكره، و يذكر ظفره بسيما بقصيده يقول فيها:

و قد لبستنا من قذا الجور ذلهو دار بنا كيد الأعادي فأحدقا

و حكّم فينا عاندا فجرت له أفاعيل غرّ تترك اللب أخلقا

إلى أن أتيحت بابن طولون رحمهأشار إلى معصوصب فتفرّقا

فدتك بنو العباس من ناصر لهاأنار به قصد السبيل فأشرقا

بنيت لهم مجدا تليدا بناؤه فلم نر بنيانا أعزّ و أوثقا

منحتهم صفو الوداد و لم يكن سواك ليعطى الودّ صفوا مزوّقا

تجوز منك العبد لما قصدته و أسكن أشراف الأقاوم مطبقا

بلا تره أسدوا إليه و إنّمايجازي الفتي يوما على ما تحققا

١- القفه و القف: ما ارتفع من متون الأرض و صلبت حجارته. و القف حجاره غاص بعضها ببعض مترادف بعضها إلى بعض
 حمر لا يخالطها من اللين و السهوله شي ء. اللسان.

و هيهات ما ينجيه لو أنّ دونه ثمانين سورا في ثمانين خندقا

ثم إنّ أحمد بن طولون توجه إلى مصر، و ولى مملوكه لؤلؤ حلب فى سنه ست و ستين؛ فخرج بكار الصالحى من ولد عبد الملك بن صالح، بنواحى حلب بينها و بين سلميه؛ و دعا إلى أبى أحمد الموفق فى سنه ثمان و ستين؛ فحاربه ابن العباس الكلابى فهزم الكلابى؛ و وجه إليه لؤلؤ قائدا يقال له أبو ذر، فرجع و ليس معه كبير أحد. ثم. إن لؤلؤ ظفر به فقبض عليه.

ثم إن لؤلؤ الطولونى خالف مولاه أحمد بحلب، و عصى عليه فى سنه تسع و ستين؛ و كاتب أبا أحمد الموفق فى المسير إليه فأجابه إلى ذلك. و قطع لؤلؤ الدعاء لمولاه أحمد فى مدنه جميعها: حلب، و قنسرين، و حمص، و ديار مضر؛ و ترك أهل الثغور الدعاء لابن طولون؛ و أخرجوا نائبه منها و هموا بقبضه، فهرب. فنزل أحمد بن طولون من مصر فى مائه ألف فقبض على حرم لؤلؤ و باع ولده و أخذ ما قدر عليه مما كان له؛ و هرب لؤلؤ منه و لحق بأبى أحمد طلحه بن المتوكل و هو على محاربه العلوى البصرى عميد الزنج.

و لؤلؤ هو الذى قتل علوى البصره فى سنه تسع و ستين و مائتين. و بقى لؤلؤ ببغداد إلى أن قبض عليه الموفّق؛ و قتيده فى سنه ثلاث و سبعين و مائتين، فوجد له أربعمائه ألف دينار. فذكر لؤلؤ الطولونى أنه لا يعرف لنفسه ذنبا إلا كثره ماله و أثاثه.

و لمّا انحدر لؤلؤ من الرقه كان معه من السفن و الخزائن زهاء ثلاثمائه خزانه.

و لما هرب لؤلؤ من مولاه إلى العراق في جمادي الأولى من السنه، اجتاز ببالس، و بها محمد بن العبّاس بن سعيد الكلابي أبو موسى، و أخوه سعيد فأسرهما.

ثم إن ابن طولون وصل إلى الثغور، فأغلقوها في وجهه، فعاد إلى أنطاكيه و مرض. فولى على حلب عبد الله بن الفتح، و صعد إلى مصر مريضا، فمات سنه سبعين و مائتين.

و ولى ابنه أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون؛ فولى فى حلب أبا موسى محمد بن العباس بن سعيد الكلابى، فى سنه إحدى و سبعين و مائتين.

و نزل أبو الجيش من مصر إلى حلب، و كاتب أبا أحمد بن المتوكل بأن يولى حلب و مصر و سائر البلاد التي في يده، و يدعى له على منابرها، فلم يجبه إلى ذلك، فاستوحش من الموفق.

و ولى فى حلب القائد أحمد بن ذو غباش؛ و صعد إلى مصر فوصل إلى حلب اسحاق بن كنداج (١)، و كان يلى ديار ربيعه؛ و محمد بن أبى الساج، و كان يلى ديار مضر، فولاه الموفق حلب و أعمالها؛ و كتبا إلى العراق يطلبان نجده تصل إليهما، فان ابن جبغويه و غيره من قواد ابن طولون بشيزر.

فسيّر الموفق ابنه ابا العباس أحمـد بن طلحه، و كان قد جعل إليه ولايه عهده، فوصل إلى حلب في ربيع الآخر من سـنه إحدى و سبعين

۱- لخمارويه ترجمه مفيده في بغيه الطلب ص ٣٣٨٢- ٣٣٨٤، و في هذه الترجمه « اسحق بن كنداجيق».

و مائتين، و كان فيها محمـد بن ديوداذ بن أبى الساج، المعروف بالأفشين حينئـذ واليا؛ و سار إلى قنسـرين، و هى يومئـذ لأخى الفصيص التنوخى و هى عامره و حاضر طى ء لطى ء و عليها أيضا سور، و قلعتها عامره.

و سار إلى شيزر، فكسر العسكر المقيم، و سار إلى أن تواقع المعتضد و خمارويه على الطواحين(١)، بقرب الرمله؛ و كانت الغلبه أولا لأبى العباس المعتضد، فهرب خمارويه بمن خفّ معه إلى مصر، و نزل أبو العباس بخيمه خمارويه، و هو لا يشك فى الظفر، فخرج كمين لخمارويه، فشدّوا عليهم و قاتلوهم؛ فانهزموا؛ و تفرق القوم(٢).

و رجع الأمير أبو العباس إلى أن انتهى إلى أنطاكيه؛ و كان محمد بن ديوداذ المعروف بالأفشين بن أبى الساج قد فارق أبا العباس لكلام أغلظ له فيه أبو العباس، فجاء قبل وقعه الطواحين، و استولى على حلب، و معه اسحاق بن كنداج.

و سار أبو العباس من أنطاكيه إلى طرسوس فأغلقها أهلها دونه، و منعوه من دخولها؛ فسار إلى مرعش، ثم إلى كيسوم، ثم إلى سميساط، و عبر الفرات، و نكب عن حلب لاستيلاء الأفشين عليها؛ و كان قد جرت بينهما وحشه.

و نزل خمارويه إلى حلب، فصالحه الأفشين و صار في جملته؛ و دعا له

١- في أحواز بلده الرمله في فلسطين.

٢- لمزيد من التفاصيل، انظر بغيه الطلب ص ٨٠٨- ٨٠٩، ٣٣٨٢.

على منابر أعماله، و حمل إليه خمارويه مائتى ألف دينار و نيفا و عشرين ألف دينار لوجوه أصحابه؛ و عشرين ألف دينار لكاتبه؛ و ذلك فى سنه ثلاث و سبعين و مائتين. و أعطاه ابن أبى الساج ولده رهينه على الوفاء بعهده؛ فراسل خمارويه أبا أحمد الموفق، و سأله الصلح فأجابه إلى ذلك؛ و ولاه مصر، و أجناد الشام، و قنسرين، و حلب، و العواصم، و الثغور.

و صعد أبو الجيش إلى مصر، و كان أبو الجيش قد أعطى ابن أبى الساج يوم دفع ولده إليه ما مبلغه ثلاثون ألف دينار، فقال ابن أبيا<u>(۱)</u>: «خدعكم محمد بن ديوداذ، إذ أعطاكم بوله يبول مثلّها في كل ليله مرات، و أخذ منكم ثلاثين ألف دينار».

ثم إن ابن أبى الساج نكث عهده مع أبى الجيش، و عاث فى نواحى الأعمال التى له، فى ذى القعده من سنه أربع و سبعين و مائتين؛ فخرج إليه أبو الجيش، و التقيا بالثنيه (٢)، من أعمال دمشق فانهزم ابن أبى الساج و استبيح عسكره قتلا و أسرا، ففى ذلك يقول البحترى:

و قد تدلت جيوش النّصر منزلهعلى جيوش أبى الجيش بن طولونا

يوم «الثنّيه» إذ ثنّى بكرّته خمسين ألفا رجالا أو يزيدونا (٣)

۱- هو أحمد بن أبا، و كان من قواد خمارويه. انظر تاريخ الطبرى ج ۱۰ ص ٣٤ ط. دار المعارف، القاهره).

٢- ثنيه العقاب، اسمها الآن « التنايا» خارج دمشق على الطريق الواصل بين حمص و دمشق.

٣- لم ترد القصيده في ديوان البحترى المطبوع، و ذكر المرحوم د. دهان أنه رآها في مخطوطه ديوان البحترى المحفوظه في باريس الورقه ٣٩٨، حيث جاء: و قال يمدح أبا الجيش خمارويه بن- أحمد بن طولون: يكاد عاذلنا في الحب يغرينافما لجاجك في لوم المحبينا

و كتب إلى ابن أبى الساج يوبخه، و يقول له: «كان يجب يا قليل المروءه و الأمانه، أن نصنع برهنك ما أوجبه غدرك! معاذ الله أن تَزرُ وازِرَهٌ وزْرَ أُخْرى(١).

و رجع أبو الجيش إلى مصر فى سنه خمس و سبعين و مائتين. فعاد محمد بن ديوداذ، و عاث عليه فى أطراف بلاده، فقصده فانهزم بين يديه؛ فوصل ابن طولون خلفه إلى الفرات. و هرب ابن أبى الساج؛ و لحق بأبى أحمد الموفّق، فانضم إليه، فخلع عليه، و أخرجه معه إلى «الجبل»، و ذلك فى سنه ست و سبعين و مائتين. فولّى أبو الجيش على حلب غلام أبيه طغج بن جف والد الإخشيذ أبى بكر محمد بن طغج.

و دعا يازمار والى الثغور لخمارويه بطرسوس و الثغور، و حمل إليه خمارويه خمسين ألف دينار، و حمل إليه قبل الدعاء له ثلاثين ألف دينار لينفقها في سبيل الله و مائه و خمسين ثوبا و مائه و خمسين دابه و سلاحا كثيرا؛ و ذلك في سنه سبع و سبعين و مائتين.

و رجع أبو الجيش إلى مصر، و مات المعتمد بعد ذلك في سنه تسغ و سبعين؛ فولى الخلافه أبو العباس أحمد بن طلحه المعتضد (٢) فبايعه أبو

١- سوره الأنعام- الآيه: ١٤٤.

٢- للمعتضد ترجمه وافيه في بغيه الطلب ٨٠٨- ٨٢٤.

الجيش بن طولون و خطب له في عمله. و سيّر إليه هديه سنيه مع الحسين بن الجصّاص(١). و طلب منه أن يزوج ابنته من عليّ بن المعتضد، فقال المعتضد:

«بل أنا أتزوجها»، فتزوجها المعتضد و هي قطر الندي.

و قيل: إنه دخل معها مائه هاون ذهب في جهازها، و ان المعتضد دخل خزانتها، و فيها من المنائر و الأباريق، و الطاسات، و غير ذلك من الآنيه الذهب. فقال: «يا أهل مصر، ما أكثر صفركم». فقال له بعض القوم:

يا أمير المؤمنين، إنما هو ذهب».

و زفّت إلى المعتضد مع صاحب أبيها الحسين بن عبد الله بن الجصّاص. فقال المعتضد لأصحابه: «أكرموها بشمع العنبر»! فوجد في خزانه الخليفه أربع شمعات من عنبر، في أربعه أتوار (٢) فضه.

فلما كان وقت العشاء، جاءت إليه و قدّامها أربعمائه و صيفه، في يد كل واحده منهن تور ذهب و فضه؛ و فيه شمعه عنبر. فقال المعتضد لأصحابه:

«أطفئوا شمعنا و استرونا».

و كانت إذا جاءت إليه أكرمها بأن يطرح لها مخده. فجاءت إليه يوما فلم يفعل ما كان يفعله بها. فقالت: «أعظم الله أجر أمير المؤمنين» قال:

۱- الحسين بن عبد الله بن حسين بن منصور، أبو عبد الله الجوهرى، المعروف بابن الجصاص، كان من أعيان تجار عصره، ذوى الثروه الواسعه و اليسار. له ترجمه وافيه في المقفى للمقريزي- ط. بيروت ١٩٨٩ ج ٣ ص ٥٢٠- ٥٣۴.

٢- آنيه صغيره توضع فيها الشمعه.

«فيمن؟». قالت: «في عبده خمارويه» - تعنى أباها - فقال لها: «أو قد سمعت بموته؟» قالت: «لا و لكنى لمّا رأيتك قد تركت إكرامي علمت أنه قد مات أبي». و كان خبره قد وصل إلى المعتضد، فكتمه عنها. فعاد إلى إكرامه لها بطرح المخدّه في كل الأوقات.

و قتل خمارویه بدمشق فی سنه [ثمانی و] ثمانین و مائتین(۱۱)، و حلب فی ولایه طغج بن جفّ من قبله.

و أظن أن قاضي حلب بعد أيام أحمد بن طولون حفص بن عمر قاضي حلب.

و ولى مكان خمارويه ولده جيش بن خمارويه (٢)، و طغج في حلب على حاله.

و عزل القواد جيش بن خمارويه؛ و ولوا أخاه هارون بن خمارويه، فولى طغج بن جفّ حلب على حاله، و سيّر إلى المعتضد رسولا يطلب منه إجراءه على عاده أبيه في البلاد التي كانت في ولايته، فلم يفعل.

و سيّر رسولا إلى هارون، فاستنزله عن حلب و قنسرين، و العواصم، و سلّم لهارون مصر و بقيه الشام، و اتفق الصلح مع المعتضد و هارون على ذلك، في جمادي الأولى من سنه ست و ثمانين و مائتين.

١- أضيف ما بين الحاصرتين من ترجمه خمارويه في بغيه الطلب ص ٣٣٨٥.

٢- لجيش بن خمارويه ترجمه مفيده في المقفى للمقريزي ج ٣ ص ١١٤- ١١٧.

و كان هارون قد ولى قضاء حلب و قنسرين أبا زرعه محمد بن عثمان الدمشقى، فقلد المعتضد حلب و قنسرين ولده أبا محمد على بن أحمد في هذه السنه.

و ولى بحلب من قبل ابنه الحسن بن على المعروف بكوره الخراساني، و إليه تنسب دار كوره؛ التي داخل باب الجنان(١) بحلب، و الحمام المجاوره لها. و قد خربت الآن و لم يبق لها أثر.

و كان كاتب على بن المعتضد يومئذ الحسين بن عمرو النصراني، فقلده النظر في هذه النواحي.

و سار المعتضد، في سنه سبع و ثمانين و مائتين، خلف و صيف خادم ابن أبي الساج إلى الثغور إلى أن لحقه. فضم عمل الثغور أيضا إلى كوره، و عاد إلى أنطاكيه، و وصيف(٢) معه.

ثم رحل إلى حلب، فأقام بها يومين؛ و وجد لوصيف بعد أسره في بستان بحلب مال كان دفنه و هو بها مع مولاه مبلغه سته و خمسون ألف دينار، فحمل إلى المعتضد؛ ثم رحل إلى بغداد، فمات في شهر ربيع الآخر سنه تسع و ثمانين و مائتين.

و تولى الخلافه ولده أبو محمد، و لقب بالمكتفى؛ فصرف الحسن بن على

١- سمى بذلك لأنه يخرج منه إلى البساتين التي لحلب، بغيه الطلب ج ١ ص ٥٥.

٢- لمزيد من التفاصيل انظر ترجمه المعتضد في بغيه الطلب ص ٨١٨- ٨١٩.

كوره عن ولايته؛ و ولى حلب أحمد بن سهل البوشجاني (۱)، في جمادي الآخره سنه تسع و ثمانين و مائتين. ثم صرفه عنها سنه تسعين و مائتين.

و ولى حلب فى هذه السنه أبا الأغر خليفه بن المبارك السلمى (٢)، و وجهه إليها لمحاربه القرمطى صاحب الخال- لعنه الله-فإنه كان قد عاث فى البلاد؛ و غلب على حمص، و حماه، و معره النعمان، و سلميه. و قتل أهلها و سبى النساء و الأطفال.

فقدم أبو الأغر حلب في عشره آلاف فارس، فانفذ القرمطي سريه إلى حلب، فخرج أبو الأغر إلى وادى بطنان(٣)، فلما استقر و افاه جيش القرمطي، يقدمه المطوّق غلامه و كبسهم، و قتل عامه أصحابه و خادما جليلا يقال له بدر القدامي(٢).

١- كذا بالأصل، و لم يرد في لباب الأنساب لابن الأثير البوشجاني بل البوشنجي، و النوشجاني.

٢- ترجم ابن العديم في بغيه الطلب لكل من صاحب الخال و خليفه بن المبارك( أبو الأغر السلمي) و سلف لي نشر هاتين
 الترجمتين في كتابي الجامع في أخبار القرامطه - ط. دمشق ١٩٨٧ ج ٢ ص ۴٠٧ - ٤٢٥.

٣- فى ترجمه أبى الأغر- الجامع فى أخبار القرامطه ج ٢ ص ٤٢٤: و للنصف من شهر رمضان - سنه ٢٩٠ ه - مضى أبو الأغر إلى حلب، و نزل وادى بطنان، قريبا من حلب، و نزل معه جميع أصحابه، فنزع - فيما ذكر - جماعه من أصحابه ثيابهم، و دخلوا يتبردون بمائه، و كان يوما شديد الحر، فبيناهم كذلك إذ وافاهم جيش القرمطى المعروف بصاحب الشامه، مقدمهم المعروف بالمطوق، فكبسهم على تلك الحال، فقتل منهم خلقا كثيرا، و انتهب العسكر، و أفلت أبو الأغر و جماعه من أصحابه، فدخل حلب، و أفلت معه مقدار ألف رجل، و كان فى عشره آلاف رجل ما بين فارس و راجل».

۴- رسم هذا الاسم بالأصل دونما ضبط أو نقط، و لم يرد ذكره في ترجمتي أبي الأغر و صاحب الخال.

و سلم أبو الأغر في ألف رجل، فصار إلى قريه من قرى حلب؛ و خرج إليه ابنه في جماعه من الرجّ اله و الأولياء، فدخل إلى حلب. و أقام القرامطه على مدينه حلب على سبيل المحاصره.

فلما كان يوم الجمعه، سلخ شهر رمضان من سنه تسعين و مائتين، تسرّع أهل مدينه حلب إلى الخروج للقاء القرامطه فمنعوا من ذلك، فكسروا قفل الباب، و خرجوا إلى القرامطه، فوقعت الحرب بين الفئتين؛ و رزق الله الحلبيين النصر عليهم. و خرج أبو الأغر فأعانهم فقتل من القرامطه خلق كثير.

و خرج أبو الأغرّ يوم السبت يوم عيد الفطر إلى المصلى، و عيد بأهل حلب، و خطب الخطيب؛ و عادت الرعيه على حال سلامه؛ و أشرف أبو الأغر على القرامطه، فلم يخرج منهم أحد إليه؛ ثم أنهم رحلوا إلى صاحبهم، في سنه ثلاثمائه.

ثم إن المكتفى ولى حلب الحسين بن حمدان بن حمدون عم سيف الدوله، فعاثت عليه العرب من كلب و اليمن و أسد و غيرهم، فاجتمعوا بنواحى حلب، فخرج للقائهم، في شهر رمضان من سنه أربع و تسعين و مائتين؛ فهزموه حتى بلغوا به باب حلب؛ و جرى بينه و بين القرامطه، في هذه السنه وقعه كسرهم فيها و استأصلهم.

ثم إنه عزل عن حلب، و ولى عيسى غلام النوشرى؛ و كان المكتفى قد صار إلى الرقه فى سنه إحدى و تسعين و مائتين؛ و كان وتجه بمحمد بن سليمان صاحب الجيش إلى حلب و الشام فى عشرين ألف فارس و راجل، لمحاربه الطولونيه و القرامطه، و فتح مصر. فقدم محمد بن سليمان حلب فى أواخر سنه تسعين، و الوالى بها على الحرب عيسى غلام النوشرى، فدخلها محمد فى أحسن تعبئه وزى؛ و أقام بها أياما و طالب عمال الخراج بحمل المال؛ و قصده رؤساء بنى تميم و بنى كلاب.

فأمر عيسى والى حلب أن يستخلف على عمله و يشخص معه إلى مصر؛ فامتثل أمره، و استخلف على حلب ولده، و أنفق فى جنده؛ و رحل فى آخر شوال معه. فلما وافى معره النعمان خلع عليه، و حمله، و ولاه بلده إلى حدود حماه؛ و لقيهم القرامطه بين تل منس(١) و كفر طاب(٢)، فى عشره آلاف فارس، فنصره الله عليهم، و انهزموا و قتل الرّجاله، و أسر أكثر الخيّاله(٣).

و صار محمد بن سليمان إلى مصر، و افتتحها من يد الطولونيه، عند قتل هارون بن خمارويه؛ و استولى على أموالها. ثم ضمّ إلى طغج بن جفّ الطولوني أربعه آلاف رجل، و ولاه حلب، و أخرجه عن مصر.

فلما صار إلى حلب وجد بها ابن الواثقى، و قد أنفذه السلطان إلى حلب لعرض جيوش الواردين من مصر، و ذلك فى سنه اثنتين و تسعين

۱- تـل منس: قريه في سهول ادلب، تـابعه لمنطقه معره النعمان و تبعـد عنها مسافه ۶ كم، و ذلك إلى الشرق منها، في شـمالها الشرقي تل أثرى فيه آثار تعود إلى العصور الكلاسيكيه و ما تلاها. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- تبعد خرائب كفر طاب نحو ٣ كم إلى الغرب من بلده خان شيخون.

٣- لمزيد من التفاصيل انظر الجامع في أخبار القرامطه ص ٤٠٨- ٤٢٢.

و مائتين. فعرض ابن الواثقي جيشه لما وصل إلى حلب، و أمره بالنفوذ إلى بغداد، فرحل حتى وافي مدينه السلام.

و كذلك ورد حلب جماعه من القواد الطولونيه، فعرضهم و توجهوا إلى بغداد. و وافى وصيف البكتمرى و ابن عيسى النوشرى صاحب حلب بغداد، يوم الاثنين لثلاث عشره ليله بقيت من شعبان سنه اثنتين و تسعين و مائتين، و معهما طغج، و أخوه، و ابن لطغج، فخلع عليهم و طوّق منهم البكتمرى و ابن عيسى النوشرى.

ثم شخص عيسى النوشرى عن مصر إلى حلب، لأنه كان واليها. فلما كان بعد شخوصه إليها بأيام، ورد كتاب العباس بن الحسن الوزير بتوليه عيسى النوشرى مدينه مصر، و يؤمر محمد بن سليمان بالشخوص إلى طرسوس للغزو، فوجه محمد بن سليمان من لحق عيسى بالرمله فردّه؛ و ورد إلى عيسى كتاب من السلطان بذلك فعاد واليا على مصر.

و ولى المكتفى فى هذه السنه أبا الحسن ذكا بن عبد الله الأعور حلب؛ و دام بها إلى سنه اثنتين و ثلاثمائه. و كان كريما يهب و يعطى و إليه تنسب «دار ذكا» التى هى الآن دار الزكاه. و إلى جانبها دار حاجبه فيروز فانهدمت، و صارت تلا يعرف بتل فيروز؛ فنسفه السلطان الملك الظاهر - رحمه الله - فى أيامه؛ و ظهر فيه بقايا من الذخائر مثل الزئبق و غيره؛ و هو موضوع سوق الصّاغه الآن. و لأبى بكر الصنوبريّ الشاعر فيه مدائح كثيره.

و عاد محمد بن سليمان إلى حلب، و وافاه مبارك القمّى بكتب يؤمر فيها

بتسليم الأموال، و ركب إليه ذكا الأعور صاحب حلب، و أبو الأغرّ و غيرهما.

فاختلط بهم و سار معهم إلى المدينه، فأدخلوه إلى الدار المعروفه بكوره، بباب الجنان، و وكلوا به في الدار.

و شخص ذكا عن حلب لمحاربه ابن الخلنج (١) مع أبى الأغر إلى مصر؛ و وجّه بمحمد بن سليمان مقبوضا إلى بغداد.

و توفى المكتفى سنه خمس و تسعين و مائتين؛ و ولى أخوه أبو الفضل المقتدر.

و عاثت بنو تميم فى بلد حلب، و أفسدت فسادا عظيما، و حاصروا ذكا بحلب، فكتب المقتدر إلى الحسين بن حمدان فى إنجاد ذكا بحلب، فأسرى من الرحبه (٢) حتى أناخ عليهم بخناصره، و أسر منهم جماعه، و انصرف و لم يجتمع بذكا. ففى ذلك يقول شاعر من أهل الشام:

أصلح ما بين تميم و ذكاأبلج يشكى بالرماح من شكا

يدلّ بالجيش إذا ما سلكاكأنّه سليكه بن السّلكا(٣)

و كان وزير ذكا و كاتبه أبا الحسن محمد بن عمر بن يحيى النفرى

۱- كذا بالأصل و في ولاه مصر للكندي- ط. بيروت ١٩٠٨ ص ٢٥٨- ٢٩٧ ابن الخليج».

٢- ما تزال بقاياها قائمه على مقربه من الميادين، و تعرف باسم الرحيبه.

٣- من الشعراء الصعاليك في الجاهليه، نشر ديوانه مع دراسه عنه في بيروت ١٩٩٢.

الكاتب؛ و إليه ينسب حمّام النفري، و هي الآن داثره. و داره هي المدرسه النوريه؛ و مدحه الصنوبري.

ثم إن المقتدر عزل ذكا عن حلب، و ولاه دمشق ثم مصر إلى أن مات.

و قيل إنّ المقتدر ولّى حلب مولاه تكين الخادم أبا منصور ثم عزله عنها.

و الصحيح أنه ولّى الشام و مصر مؤنس المظفر الخادم نيابه عن ابنه أبي العباس، فقدم إلى حلب و صعد إلى مصر.

و ولى مؤنس ذكا الأعور دمشق و مصر، و عزله عن حلب؛ و ولى الأمير أبا العباس أحمد بن كيغلغ حلب سنه اثنتين و ثلاثمائه. و كان على قضاء حلب سنه تسعين محمد بن محمد الجدوعي.

ثم ولى القضاء بحلب و قنسرين محمد بن أبى موسى عيسى الضرير الفقيه، في سنه سبع و تسعين و مائتين. و شخص إلى عمله لأربع عشره ليله خلت من شهر ربيع الآخر.

ثم صرف محمد بن عيسى عن قضاء حلب و قنسرين، في سنه ثلاثمائه بأبي حفيص عمر بن الحسن بن نصر الحلبي القاضي. و كانت داره بسوق السرّاجين. و عزل أبو حفيص عن القضاء في حلب سنه اثنتين و ثلاثمائه. و وليها أبو عبد الله محمد بن عبده بن حرب.

و توفي عمر بن الحسن القاضي سنه سبع و ثلاثمائه؛ و كان محمد بن عبده بن حرب قاضيا بها سنه خمس و ثلاثمائه.

ثم تولى قضاء حلب و حمص ابراهيم بن جعفر بن جابر أبو اسحاق الفقيه، في سنه ست و ثلاثمائه. و ولى الخراج من قبل المكتفى بحلب الحسن بن الحسن بن رجاء بن أبي الضحّاك. و توفى بحلب في جمادي الأولى سنه إحدى و ثلاثمائه فجاءه.

و ولى الخراج بعده على بن أحمد بن بسطام و الانفاق عبد الله بن محمد بن سهل. ثم توفى سنه اثنتين و ثلاثمائه؛ و تولى مكانه محمد بن الحسن بن على الناظري.

و كان أبو العباس بن كيغلغ أديبا؛ شاعرا، جوادا، و هو الذي مدحه المتنبي بقوله:

كم قتيل كما قتلت شهيد (١)

و من شعر الأمير أحمد بن كيغلغ قوله:

قلت له، و الجفون قرحي:قد أقرح الدمع مايليها

ما لى فى لوعتى شبيه قال: و أبصرت لى شبيها

ثم ولّى مؤنس المظفر حلب أبا قابوس محمود بن حبك الخراساني؛ و كان جبارا، قاسيا، منحرفا عن أهل البيت. و قيل: هو محمود بن حمل، فدام واليا بها إلى سنه اثنتي عشره و ثلاثمائه.

و كان مؤنس المظفر بالشام، فاستدعى إلى بغداد لقتال القرمطي، فسار

۱- ديوان المتنبى- ط. بيروت ۱۹۶۹ ص ٧١.

إليها؛ و ولى حلب وصيف البكتمري الخادم سنه اثنتي عشره و ثلاثمائه. ثم عزله عنها سنه ست عشره و ثلاثمائه.

و وليها في هذه السنه هلال بن بدر أبو الفتح، غلام المعتضد؛ و كان أمير دمشق قبل ذلك؛ ثم عزل عن حلب؛ و ولى قطربّل (١) و سامرًا في سنه سبع عشره، فوليها في هذه السنه وصيف البكتمري ثانيه.

و مات بحلب على ولايته يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي الحجه من سنه سبع عشره و ثلاثمائه.

و كان كاتبه عبد الله والد أبى العباس أحمد بن عبد الله الشامر المعروف بابن كاتب (٢) البكتمرى، فوليها الأمير أحمد بن كيغلغ ثانيه إلى ثماني عشره و ثلاثمائه.

ثم ولّى مؤنس المظفر غلامه طريف بن عبد الله السبكرى الخادم، فى سنه تسع عشره و ثلاثمائه، و كان ظريفا شهما شجاعا، و حاصر بنى الفصيص فى حصونهم باللاذقيه و غيرها، فحاربوه حربا شديدا حتى نفد جميع ما كان عندهم من القوت و الماء، فنزلوا على الأمان فوفّى لهم، و أكرمهم؛ و دخلوا معه حلب مكرمين معظمين، فأضيفت إليه حمص مع حلب.

١- قطربل: اسم قريه بين بغداد و عكبرا. معجم البلدان.

٢- لعله أبو الفتح البكتمري الذي ترجم له الثعالبي في يتيمه الدهر - ط. القاهره ١٩٥۶ ج ١ ص ١٢٠- ١٢٢.

ثم إن القاهر (۱) قبض على مولاه مؤنس المظفر، و تولى طريف قبضه، و أحضره إلى القاهر في سنه إحدى و عشرين و ثلاثمائه، فرأى له ذلك.

و ولى القاهر بشرى الخادم دمشق و حلب؛ و سار إلى حلب ثم إلى حمص، فكسره ابن طغج و أسره، و خنقه. و وصل أبو العباس بن كيغلغ إلى حلب فاتفق مع محمد بن طغج و حالفه.

و ولى الخلافه الراضى بعد القاهر (٢). و كان الراضى قد خاف على بدر الخرشنى من الحجريه أن يفتكوا به؛ فقلده حلب و أعمالها؛ و هى بيد طريف سنه أربع و عشرين؛ و أمره بالمسير من يومه. فسار و بلغ طريف، فأنفذ صاحبا له إلى ابن مقله؛ و بذل له عشرين ألف دينار ليجدد له العهد، و أن لا يصرف من حلب. و وصل الخرشنى فدافعه طريف، رجاء أن يقضى ابن مقله و طره، فزحف بدر الخرشنى، و التقى طريف فى أرض حلب، فانهزم طريف من بين يديه.

و تسلم بدر حلب، و أقام بها مده يسيره، ثم كوتب من الحضره بالانصراف فرجع إلى الحضره، و قلد طريف حلب مره ثالثه؛ فقلد طريف السبكرى من جهته حلب و العواصم فأقام بها إلى سنه أربع و عشرين و ثلاثمائه.

و كان قاضي حلب عبيد الله بن عبد الرحمن ابن أخي الإمام.

١- حكم القاهر من سنه ٣٢٠ه/ ٩٣٢ م إلى ٣٢٢ه/ ٩٣۴ م.

٢- حكم الخليفه الراضى من سنه ٣٢٢ه/ ٩٣۴م إلى ٣٢٩ه/ ٩٤٠م.

ثم ولى حلب أبو العباس أحمد بن سعيد بن العباس الكلابي؛ و مدحه أبو بكر الصنوبرى؛ و كان بها نائبا عن أبى بكر الإخشيذ محمد بن طغج بن جفّ – فى غالب ظنى – فان الأخشيذ استولى على الشام إلى سنه ثمان و عشرين و ثلاثمائه.

و فى ولايه أبى العباس الكلابى، وردت بنو كلاب إلى الشام من أرض نجد، و أغارت على معره النعمان، فخرج إليهم والى المعره معاذ بن سعيد بجنده، و تبعهم إلى البراغيثى، فعطفوا عليه، و أسروه و أكثر جنده. و أقام فيهم مده يعذبونه، فخرج إليهم أبو العباس أحمد بن سعيد الكلابى والى حلب، فخلصه منهم. و كان ورودهم فى سنه خمس و عشرين و ثلاثمائه(1).

ثم إن الراضى قدم الموصل، و كان أبو بكر محمد بن رائق ببغداد (٢)، و بينه و بين بجكم وحشه؛ فأنفذ الراضى أبا الحسين عمر بن محمد القاضى إلى أبى بكر محمد بن رائق يخيّره فى أحد البلدين: واسط، أو حلب و أعمالها؛ فاختار حلب؛ و أراد بذلك البعد عن بجكم، فأجابه الراضى إلى ذلك، و خلع عليه أبو جعفر و أبو الفضل ابنا الراضى و عقدا له.

و جعل بجكم يحثّ الراضى على الوصول إلى بغداد، و يتأسف على خروج ابن رائق منها ليشفى غيظه؛ فقال له الراضى: «هذا لا يصلح؛ و هذا رجل قد أمنته، و قلدته ناحيه من النواحى، فسمع و أطاع و ما أمكنّك منه».

۱- لمزيد من التفاصيل انظر ترجمه أحمد بن سعيد الكلابي في بغيه الطلب ص ٧٥٠- ٧٥١. و جاء في هذه الترجمه أن معاذ بن سعيد لاحق كلاب « إلى مكان يعرف بمرج البراغيث».

٢- لابن رائق ترجمه جيده في المقفى للمقريزي ج ٥ ص ٩٥٤- ٩٥٩.

فخرج أبو بكر بن رائق في شهر ربيع الآخر من سنه سبع و عشرين و ثلاثمائه. و قيل: دخل حلب في سنه ثمان و عشرين و ثلاثمائه. و سار عنها إلى قتال الأخشيذ محمد بن طغج بن جف(١) الفرغاني؛ و ولى في حلب نيابه عنه خاصه محمد بن يزداذ.

و جرت بين أبي بكر بن رائق و الإخشيذ وقعه انهزم فيها الإخشيذ؛ و سلّم دمشق إلى ابن رائق، و اقتصر على الرمله و مصر.

ثم وقع بينهما وقعه أخرى في الجفار (٢)، أسر فيها أبو الفتح مزاحم بن محمد بن رائق، فرجع في عده يسيره حتى يخلّص ابنه، فقتل أبو نصر بن طغج؛ فكفنه ابن رائق؛ و جعله في تابوت؛ و أنفذه إلى أخيه الإخشيذ مع ابنه مزاحم؛ و قال: «ما أردت قتل أخيك؛ و هذا ولدى قد أنفذته إليك لتقيده به». فخلع الإخشيذ عليه؛ و أعطاه مالا كثيرا، ورده. و ذلك في سنه تسع و عشرين و ثلاثمائه.

ثم أن أبا بكر محمد بن طغج الإخشيذ سيّر كافورا الخادم من مصر، و معه عسكر و في مقدمته أبو المظفر مساور بن محمد الرومي، أحد قواد الإخشيذ؛ فوصل إلى حلب؛ فالتقى كافور و محمد بن يزداذ الوالى بحلب

۱- لابن طغج ترجمه واسعه في كتاب المقفى للمقريزي ج ۵ ص ۷۴۵- ۷۵۲.

٢- فى روايه المقريزى أن المعركه وقعت باللجون، و اللجون عنه ياقوت بله بالأمردن على عشرين ميلا من طبريه، و جاء عنه
 ياقوت أيضا: الجفار: أرض من مسيره سبعه أيام بين فلسطين و مصر.

من قبل ابن رائق، فكسره كافور، و أسره، و أخذ منه حلب؛ و ولَّى بها مساور بن محمد الرومي؛ و عاد كافور إلى مصر.

و هذا أبو المظفر مساور بن محمد الرّومي مدحه المتنبي بقوله:

أمساور أم قرن شمس هذاأم ليث غاب يقدم الأستاذا(١)

يريد بالأستاذ: كافورا الخادم. و ذكر فيها كسره ابن يزداذ فقال:

هبک ابن یزداذ حطمت و صحبه أتری الوری أضحوا بنی یزداذا

و مساور هو صاحب الدار المعروفه بدار ابن الرومى بالزّجاجين بحلب، و تعرف أيضا بدار ابن مستفاد، و هى شرقى المدرسه العماديه التي جددها سليمان بن عبد الجبار بن أرتق بحلب، و هى المنسوبه إلى بنى العجمي(٢).

و أظن أن قاضي حلب في هذا التاريخ كان أبا طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس أو قبل هذا التاريخ.

ثم اتفق الإخشيذ و محمد بن رائق على أن يخلى له الإخشيذ حمص و حلب و يحمل إليه مالا؛ و زوج الإخشيذ ابنته بمزاحم بن أبى بكر بن رائق.

و قتل ناصر الدوله أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان أبا بكر بن رائق، في رجب سنه ثلاثين و ثلاثمائه بين يدى المتقى يوم الاثنين لتسع بقين منه.

١- ديوان المتنبي ص ١١٣.

٢- انظر الآثار الاسلاميه و التاريخيه في حلب ص ٢٥٣.

و كان ابن رائق شهما مقداما سخيا جوادا، لكنه كان عظيم الكبر، مستبدا برأيه، منزوعا من التوفيق و العصمه و التسديد.

و كان أحمد بن على بن مقاتل بحلب من جهه أبى بكر بن رائق و معه ابنه مزاحم بن محمد بن رائق، فقلّد ناصر الدوله على بن خلف ديار مضر و الشام؛ و أنفذ معه عسكرا، و كاتب يانس المؤنسي أن يعاضده.

و كان يانس يلى ديار مضر من قبل ناصر الدوله فسار إلى «جسر منبج» و سار أحمد بن مقاتل و مزاحم إلى منبج، فالتقوا على شاطى ء الفرات.

و سير يانس كاتبه و نذيرا غلامه برساله إلى ابن مقاتل، فاعتقلهما و وقعت الحرب بين الفئتين؛ و لحق يانس جراح كادت تتلفه فعدل به إلى «قلعه نجم» (1) ليشده. و نظر نذير غلامه و هو معتقل في عسكر ابن مقاتل، على بغل إلى شاكري (٢) ليانس معه جنيبه من خيله، فأخذ سيف الشاكري، و ركب الجنيبه؛ و صار إلى ابن مقاتل فقتله و انهزم عسكره.

و أفاق يانس المؤنسى، فسار و على بن خلف متوجهين إلى حلب و تلاوم قواد ابن مقاتل على هزيمتهم؛ فعادوا إلى القتال في وادى بطنان، فانهزموا ثانيه؛ و ملك على بن خلف و يانس المؤنسي حلب في سنه ثلاثين و ثلاثمائه.

ثم إنّ على بن خلف سار منها إلى الإخشيذ محمد بن طغج، فاستوزره و علا أمره معه، إلى أن رآه يوما، و قد ركب في أكثر الجيش بالمطارد و الزيّ؛

١- قلعه حصينه قرب جسر منبج. معجم البلدان.

٢- الشاكرى: معرب جاكر، و هو الأجير أو التابع.

و محمد جالس فى متنزه له، فأمر بالقبض عليه؛ فلم يزل محبوسا إلى أن مات محمد بن طغج. فأطلق و بقى يانس المؤنسى واليا على حلب فى سنه إحدى و ثلاثين و ثلاثمائه.

و كان يانس هذا مولى مؤنس المظفر الخادم، و تولى الموصل في أيام القاهر، و كان يلى ديار مضر من قبل ناصر الدوله إلى أن كان من أمره ما ذكرناه. فاستأمن إلى الأخشيذ، و دعا له على المنابر بعمله.

و اتفق ناصر الدوله بن حمدان و توزون، في سنه اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائه، على أن تكون الأعمال من مدينه الموصل إلى آخر أعمال الشام لناصر الدوله؛ و أعمال السن(١) إلى البصره لتوزون و ما يفتحه من وراء ذلك؛ و أن لا يعرض أحد منهما لعمل الآخر.

فولى ناصر الدوله حلب و ديار مضر و العواصم أبا بكر محمد بن على بن مقاتل صاحب ابن رائق فى شهر ربيع الأول من سنه اثنتين [و ثلاثين] و ثلاثمائه، و وافق ناصر الدوله أبا محمد بن حمدان على أن يؤدى إليه إذا دخل حلب خمسين ألف دينار.

فتوجّه أبو بكر من الموصل و معه جماعه من القواد، و لم يصل إليها؛ فوقع بين الأمير سيف الدوله بن حمدان و بين ابن عمه أبى عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان كلام بالموصل و أراد القبض عليه.

١- السن: مدينه على دجله فوق تكريت. معجم البلدان.

فقلد ناصر الدوله أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان، أخا الأمير أبى فراس، حلب و أعمالها، و ديار مضر، و العواصم، و كلّما يفتحه من الشام، فتوجه فى أول شهر رجب سنه اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائه، و دخل الرقه بالسيف لأن أهلها حاربوه مع أميرها محمد بن حبيب البلزمى، فأسره و سلمه، و أحرق قطعه من البلد و قبض على رؤساء أهله، و صادرهم.

و توجه إلى حلب و معه أبو بكر محمد بن على بن مقاتل، و بحلب يانس المؤنسى و أحمد بن العباس الكلابي، فهربا من بين يديه من حلب، و تبعهما إلى معره النعمان ثم إلى حمص.

و هرب أمير حمص اسحاق بن كيغلغ بين يديه، و ملك هذه البلاد و دانت له العرب، ثم عاد إلى حلب، و أقام بها إلى أن وافي الأخشيذ أبو بكر محمد بن طغج بن جفّ الفرغاني.

و إنما لقب بالأخشيذ لأن ملك فرغانه يتسمى بذلك؛ و كان أبوه من أهل فرغانه.

و قدمها الإخشيذي في ذي الحجه من سنه اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائه. و لما دنا الإخشيذ من حلب انصرف الحسين بن حمدان عنها لضعفه عن محاربته إلى الرقه.

و كان ابن مقاتل مع ابن حمدان بحلب؛ فلما أحس بقرب الأخشيذ منها و تعويل ابن حمدان على الانصراف استتر في مناره المسجد الجامع إلى أن انصرف ابن حمدان. و دخل الاخشيذ فظهر له ابن مقاتل، و استأمن إليه، و قلده الاخشيذ أعمال الخراج و الضياع بمصر.

و أما الحسين بن سعيد، فإنّه لما وصل إلى الرقه وجد المتقى لله بها هاربا من توزون التركى و قد تغلب على بغداد، و سيف الدوله أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان مع المتقى بالرقه؛ و قد فارق أخاه ناصر الدوله لكلام جرى بينهما، فلم يأذن المتقى لأبى عبد الله الحسين فى دخول الرقه، و أغلقت أبوابها دونه؛ و وقعت المباينه بينه و بين ابن عمه سيف الدوله؛ و سفر بينهما فى الصلح، فتمّ، و مضى إلى حران و منها إلى الموصل.

و قدم الاخشيذ عند حصوله بحلب مقدمته إلى بالس(١)، و سار بعدها بعد أن سيّر المتقى أبا الحسن أحمد بن عبد الله بن السحاق الخرقي يسأل الإخشيذ أن يسير إليه ليجتمع معه بالرقه، و يجدد العهد به، و يستعين به على نصرته، و يقتبس من رأيه.

فلما وصل أبو الحسن إلى حلب تلقاه الإخشيذ، و أكرمه؛ و أظهر السرور و الثقه بقرب المتقى، و أنفذ من وقته مالا مع أحمد بن سعيد الكلابى إلى المتقى، و سار خلفه حتى نزل و بينه و بين المتقى الفرات، فراسله المتقى بالخرقى، و بوزيره أبى الحسين بن مقله؛ فعبر إليه يوم الخميس لثلاث عشره ليله خلت من المحرم سنه ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائه.

١- هي مسكنه الآن في سوريه على الطريق الذي يصل حلب بالرقه.

و وقف بين يدى المتقى لله؛ ثم ركب المتقى لله فمشى بين يديه؛ و أمره أن يركب فلم يفعل؛ و حمل إليه هدايا و مالا كثيرا، و حمل إلى الوزير أبى الحسين بن مقله عشرين ألف دينار؛ و لم يدع أحدا من أصحاب المتقى و حواشيه و كتابه إلا برّه و وصله.

و اجتهد بالمتقى لله أن يسير معه إلى الشام و مصر؛ فأبى. فأشار عليه بالمقام مكانه، و ضمن له أن يمدّه بالأموال فلم يفعل(١)، إلى أن كاتبه توزون، و خدعه، و قبض عليه و بايع المستكفى.

و كتب المتقى عهدا للإخشيذ بالشامات و مصر على أن الولايه له و لأبي القاسم أنوجور ابنه إلى ثلاثين سنه.

و كتب الإخشيذ فى هذه السفره إلى عبده كافور الخادم إلى مصر و قال له: «و مما يجب أن تقف - عليه - أطال الله بقاء ك - أنّى لقيت أمير المؤمنين بشاطى ء الفرات فأكرمنى، و حبانى (٢)، و قال: كيف أنت يا أبا بكر أعزّ ك الله»، فرحا بأنّه كناه، و الخليفه لا يكنى أحدا.

۱- في ترجمه الاخشيذ في المقفى ج ۵ ص ۷۵۰: « و اجتهد المتقى أن يسير معه إلى مصر، فأشار عليه بالمقام مكانه و لا يرجع إلى بغداد، و أشار على ابن مقله أن يسير معه إلى مصر ليحكمه في جميع البلاد فلم يجبه، فخوفه من طوزون فلم يوافقه».

## [عصر الدوله الحمدانيه]

## اشاره

## [عصر الدوله الحمدانيه](1)

و عاد الإخشيذ من الرقه إلى حلب و سار إلى مصر. و ولى بحلب من قبله أبا الفتح عثمان بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي، و ولى أخاه أنطاكيه. فحسد أبا الفتح إخوته الكلابيون، و راسلوا سيف الدوله بن حمدان ليسلموا إليه حلب، و قد كان طلب سيف الدوله من أخيه ناصر الدوله ولايه، فقال له ناصر الدوله: «الشام أمامك؛ و ما فيه أحد يمنعك منه».

و عرف سيف الدوله اختلاف الكلابيين، و ضعف أبى الفتح عن مقاومته، فسار إلى حلب؛ فلما وصل إلى الفرات خرج إخوه أبى الفتح عثمان بن سعيد بأجمعهم للقاء سيف الدوله؛ فرأى أبو الفتح أنه مغلوب إن جلس عنهم، و علم حسدهم(٢) له، فخرج معهم.

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

٢- أفرد ابن العديم في آخر الجزء الأول من بغيه الطلب بابا للحديث عن قبائل كلاب التي قطنت ديار حلب، ولدى بحثى في
 تاريخ الدوله المرداسيه أدركت أن كلاب عانت دوما من التمزق و الصراعات الداخليه.

فلما قطع سيف الدوله الفرات، أكرم أبا الفتح دون إخوته، و أركبه معه في العماريه(١)؛ و جعل سيف الدوله يسأله عن كل قريه يجتاز بها:

ما اسمها؟ فيقول أبو الفتح: هذه الفلانيه! حتى عبروا بقريه يقال لها «ابرم» و هى قريه قريبه من الفايا(٢). فقال له سيف الدوله: «ما اسم هذه القريه؟» قال أبو الفتح: «أبرم». فظن سيف الدوله أنه قد أكرهه بالسؤال. فقال له أبرم من الإبرام. فسكت سيف الدوله عن سؤاله. فلما عبروا بقرى كثيره، و لم يسأله عنها علم أبو الفتح بسكوت سيف الدوله. فقال له أبو الفتح: «سيدى يا سيف الدوله، و حقّ رأسك، إنّ القريه التي عبرنا عليها اسمها ابرم، و اسأل عنها غيرى». فعجب سيف الدوله من ذكائه. فلما وصل حلب أجلسه معه على السرير.

و دخل سيف الدوله حلب، يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول، من سنه ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائه.

و كان القاضى بها أحمد بن محمد بن ماثل، فعزله و ولّى أبا حصين على بن عبد الملك بن بدر بن الهيثم الرقى؛ و كان ظالما، فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لسيف الدوله. و قال: «كلّ من هلك فلسيف الدوله ما ترك، و على أبى حصين الدّرك»(٣).

١- العماريه هودج يجلس فيه.

۲- الفایا: کوره بین منبج و حلب کبیره، و هی من أعمال منبج فی جهه قبلتها قرب وادی بطبان، و لها قری عامره، فیها بساتین و میاه جاریه. معجم البلدان.

٣- بهامش الأصل: «هذه حكايه عجيبه من قاض ظالم يقول: كل من هلك فلسيف الدوله- ما ترك، و على أبى حصين الدرك. بئس ما قال هذا القاضي من المقاله القبيحه، و بئس ما فعله من الفضيحه».

ثم إنّ الإخشيذ سيّر عسكرا إلى حلب مع كافور و يانس المؤنسى (١)؛ و كان الأمير سيف الدوله غازيا بأرض الروم قد هتك بلد الصفصاف (٢) و عربسوس (٣) فغنم؛ و رجع فسار لطيته إلى الإخشيذيه، فلقيهم بالرّستن.

فحمل سيف الدوله على كافور، فانهزم و ازدحم أصحابه في جسر الرّستن، فوقع في النهر منهم جماعه.

و رفع سيف الدوله السيف، فأمر غلمانه أن لا يقتلوا أحدا منهم.

و قال: «الدم لي و المال لكم». فأسر منهم نحو أربعه آلاف من الأمراء و غيرهم، و احتوى على جميع سواده.

و مضى كافور هاربا إلى حمص، و سار منها إلى دمشق؛ و كتب إلى الإخشيذ يعلمه بهزيمته؛ و أطلق سيف الدوله الأسارى جميعهم؛ فمضوا و شكروا فعله.

و رحل سيف الدوله بعد هزيمتهم إلى دمشق، و دخلها في شهر رمضان

1- في المقفى ج ۵ ص ٧٥١: «فبعث- الاخشيذ- فاتك و كافور بالجيوش إلى الشام، ثم خرج يوم السبت لخمس خلون من شعبان سنه ثلاث و ثلاثين يريد محاربه سيف الدوله».

٢- الصفصاف: كوره من ثغور المصيصه. معجم البلدان، و من أجل المصيصه انظر بغيه الطلب ج ١ ص ١٥٣- ١٤٥.

٣- هي مدينه أفسوس في تركيه، و كان من الرائج أنها مدينه أهل الكهف. انظر ما جاء حولها في بغيه الطلب ج ١ ص ٣٣٠- ٣٣٠

سنه ثلاث و ثلاثين، و أقام بها. و كاتبه الإخشيذ يلتمس منه الموادعه، و الاقتصار على ما في يده؛ فلم يفعل.

و خرج سيف الدوله إلى الأعراب؛ فلما عاد منعه أهل دمشق من دخولها. فبلغ الإخشيذ ذلك فسار من الرمله؛ و توجه يطلب سيف الدوله؛ فلما وصل طبريه عاد سيف الدوله إلى حلب بغير حرب، لأن أكثر أصحابه و عسكره استأمنوا إلى الإخشيذ. فاتبعه الإخشيذ إلى أن نزل معره النعمان في جيش عظيم؛ فجمع سيف الدوله، و لقيه بأرض قنسرين، في شوال من سنه ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائه.

و كان الإخشيذ قد جعل مطارده و بوقاته في المقدمه، و انتقى من عسكره نحو عشره آلاف؛ و سمّاهم الصابريه فوقف بهم في الساقه.

فحمل سيف الدوله على مقدمه الإخشيذ فهزمها، و قصد قبته و خيمه؛ و هو يظنه فى المقدمه؛ فحمل الإخشيذ و معه الصابريه فاستخلص سواده. و لم يقتل من العسكرين غير معاذ بن سعيد والى معره النعمان، من قبل الإخشيذ؛ فإنه حمل على سيف الدوله ليأسره، فضربه سيف الدوله بمستوفى (1) كان معه فقتله.

و هرب سيف الـدوله فلم يتبعه أحد من عسكر الإخشيذ و سار على حاله إلى الجزيره فدخل الرقه. و قيل: إنه أراد دخول حلب فمنعه أهلها.

١- المستوفى: عمود حديد، طوله ذراعين، مربع الشكل، له مقابض مدوره.

و دخل الإخشيذ حلب، و أفسد أصحابه في جميع النواحي، و قطعت الأشجار التي كانت في ظاهر حلب و كانت عظيمه جدا. و قيل: إنها كانت من أكثر المدن شجرا. و أشعار الصنوبري تدل على ذلك.

و نزل عسكر الاخشيذ على الناس بحلب؛ و بالغوا في أذى الناس لميلهم إلى سيف الدوله.

و عاد الإخشيذ إلى دمشق بعد أن ترددت الرسل بينه و بين سيف الدوله، و استقر الأمر على أن أفرج الإخشيذ له عن حلب و حمص و أنطاكيه.

و قرّر عن دمشق مالا يحمله إليه في كل سنه.

و تزوج سيف الدوله بابنه أخى الإخشيذ عبيد الله بن طغج (١)؛ و انتظم هذا الأمر على يد الحسن بن طاهر العلوى (٢) و سفارته، في شهر ربيع الأول، سنه أربع و ثلاثين و ثلاثمائه.

1- في المقفى ج ۵ ص ٧٥١: « و عاد الاخشيذ إلى دمشق، فسار سيف الدوله إلى حلب و ملكها، و بعث إلى الاخشيذ و هو في دمشق، فاصطلحا على مال يحمله للاخشيذ في كل سنه، و زوجه الاخشيذ بابنه أخيه».

7- ترجم ابن العديم للحسن بن طاهر في بغيه الطلب ج ۵ ص ۲۴۰۸- ۲۴۱۳ و نقل عن ابن زولاق أنه بعدما هزم الاخشيذ سيف الدوله عاد: «الأمير سيف الدوله عسكر مواجها للاخشيذ، فاختار الاخشيذ المسالمه، و راسله بالحسن بن طاهر على مال يحمله إليه، و أن يكون لسيف الدوله من خرشنه إلى حمص، و زوجه ابنته فاطمه، و كان الولى الحسن بن طاهر بتوكيل الاخشيذ، فسر سيف الدوله بذلك، و عقد النكاح، و نثر سيف الدوله في مضربه على الحاضرين ثلاثين ألف دينار، و نثر خارج المضرب أربعمائه ألف درهم. و حمل إلى الحسن بن طاهر مالا كثيرا و خلعا و حملانا».

فسار الإخشيذ إلى دمشق و عاد سيف الدوله إلى حلب؛ و توفى الإخشيذ بدمشق فى ذى الحجه، من سنه أربع و ثلاثين، و قيل: فى المحرم من سنه خمس و ثلاثين و ثلاثمائه.

و ملك بعده ابنه أبو القاسم أنوجور؛ و استولى على التدبير أبو المسلك كافور الخادم.

و كان سيف الدوله، فيما ذكر، قـد عمل على تخليه الشام. فلما مات الإخشيذ سار كافور بعساكر مولاه إلى مصر من دمشق، و كان قد استولى على مصر رجل مغربي(١)، فحاربه كافور، و ظفر به.

و خلت دمشق من العساكر، فطمع فيها سيف الدوله، و سار إليها فملكها؛ و استأمن إليه يانس المؤنسي في قطعه من الجيش.

و أقام سيف الدوله بدمشق، وجبى خراجها؛ ثم أتته والدته «نعم» أمّ سيف الدوله إلى دمشق؛ و سار سيف الدوله إلى طبريه.

1- ترجم المقريزى فى المقفى ج ٢ ص ٣١٣- ٣١٩ لأونوجور، أنه عندما مات الإخشيذ بدمشق كان أونوجور بمصر، و قد لحق به كافور فيما بعد، فخلت الشام من جيوش الاخشيذ فاستغل الفرصه هذه سيف الدوله فاستولى على دمشق و سار إلى طبريه، فما كان من أونوجور إلا أن « ندب العساكر إلى الشام، و عليها أبو المظفر – عم أونوجور – و كافور فسارا فى جمع عظيم و معهما الوزير أبو على الحسين بن محمد بن على الماذرائي إلى الشام، و قاتلا ابن حمدان، و دخلا دمشق و فى أثناء غياب الجيش بالشام ورد الخبر بخلاف غلبون بن سعيد المغربي متولى اخميم و خروجه عن الطاعه، فندب لقتاله شادن الصقلبي فانهزم منه ... فأخرج إليه عسكر آخر، ثم خرج أونوجور فلقيه فانهزم منه، و ملك غلبون دار الاماره ... ثم عاد أونوجور فانهزم غلبون، و لحق بالصعيد، فخرجت إليه العساكر، و أحضر رأسه».

و كان سيف الدوله في بعض الأيام يساير الشريف العقيقى بدمشق، في الغوطه بظاهر البلد، فقال سيف الدوله للعقيقى: «ما تصلح هذه الغوطه تكون إلا لرجل واحد»، فقال له الشريف العقيقى: «هي لأقوام كثير». فقال له سيف الدوله: «لئن أخذتها القوانين ليتبرأن أهلها منها». فأسرّها الشريف في نفسه، و أعلم أهل دمشق بذلك.

و جعل سيف الدوله يطالب أهل دمشق بودائع الإخشيذ و أسبابه؛ فكاتبوا كافورا فخرج في العساكر المصريه، و معه أنوجور بن الإخشيذ.

فخرج سيف الدوله إلى اللّجون، و أقام أياما قريبا من عسكر الإخشيذ ب «أكساك» (١)، فتفرق عسكر سيف الدوله في الضياع لطلب العلوفه، فعلم به الإخشيذيه، فزحفوا إليه. و ركب سيف الدوله يتشرف، فرآهم زاحفين في تعبئه، فعاد إلى عسكره فأخرجهم، و نشبت الحرب فقتل من أصحابه خلق و أسر كذلك.

و انهزم سيف المدوله إلى دمشق فأخمذ والمدته، و من كان بها من أهله و أسبابه؛ و سار من حيث لم يعلم أهل دمشق بالوقعه؛ و كان ذلك في جمادي الآخره من سنه خمس و ثلاثين.

و جاء سيف الدوله إلى حمص؛ و جمع جمعا لم يجتمع له قط مثله، من بني

1- تبعد أكساك عن الناصره سته كم في اتجاه الجنوب الشرقي. و يجاورها من الشرق جبل الطور. معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب.

عقيل، و بنى نمير، و بنى كلب، و بنى كلاب؛ و خرج من حمص. و خرجت عساكر ابن طغج من دمشق، فالتقوا «بمرج عذراء» و كانت الوقعه أولا لسيف الدوله ثم آخرها عليه، فانهزم، و ملكوا سواده؛ و تقطع أصحابه فى ذلك البلد، فهلكوا؛ و تبعوه إلى حلب، فعبر إلى الرّقه، و انحاز يانس المؤنسى من عساكر سيف الدوله إلى أنطاكيه (١).

و وصل ابن الإخشيذ حلب، في ذي الحجه من سنه خمس و ثلاثين و ثلاثمائه. فأقام بها و سيف الدوله في الرّقه فراسل أنوجور يانس المؤنسي و هو بأنطاكيه، و ضمن لهما يانس بأن يجعلاه بحلب في مقابله سيف الدوله، و ضمن لهما يانس بأن يقوم في وجه سيف الدوله بحلب، و أن يعطيهم ولده رهينه على ذلك فأجابوه.

و انصرف كافور و أنوجور بالعسكر عن حلب إلى القبله، و أتاها يانس فتسلمها. و قيل: إنّ الإخشيذيه عادوا.

و أقام سيف الدوله بحلب، فخالف عليه يانس و الساجيه، و أرادوا القبض عليه، فهرب و كتابه، و أصحابه، إلى الرّقه. و ملك يانس حلب.

و لم يقم يانس بحلب إلا شهرا، حتى أسرى إليه سيف الدوله إلى حلب، في شهر ربيع الآخر، سنه ست و ثلاثين و ثلاثمائه؛ فكبسه، فانهزم يانس إلى سرمين(٢) يريد الإخشيذ. فأنفذ سيف الدوله في طلبه سريه مع

۱- انظر المقفى للمقريزى ج ٢ ص ٣١٤.

٢-سرمين الآن قريه تتبع ناحيه قرى مركز و منطقه أدلب، تبعد عن ادلب ٩ كم إلى الجنوب الشرقى. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

ابراهيم بن البارد العقيلي، فأدركته عند ذاذيخ (١)؛ فانهزم، و خلّى عياله، و سواده، و أولاده. و انهزم إلى أخيه بميّافارقين.

و كان ابن البارد قد وصل إلى سيف الدوله، في سنه خمس و ثلاثين؛ و كان في خدمه أخيه ناصر الدوله، ففارقه، و قدم على سيف الدوله.

ثم إنّ الرّسل ترددت بين سيف الدوله و ابن الإخشيذ و تجدّد الصلح بينهما على القاعده التي كانت بينه و بين أبيه، دون المال المحمول عن دمشق.

و عمر سيف الدوله داره بالحلبه (٢)، و قلّد أبا فراس ابن عمه منبج، و ما حولها من القلاع. و استقرت ولايه سيف الدوله لحلب من سنه ست و ثلاثين و ثلاثمائه. و هذه هي الولايه الثالثه.

و جرى بينه و بين الروم وقائع أكثرها له و بعضها عليه.

فمنها: أنه فتح حصن برزويه (٣) في سنه سبع و ثلاـثين و ثلاثمائه من ابن اخت أبي الحجر الكردي(۴). و وقع بينه و بين الروم وقعه فكانت الغلبه للروم

۱- ذكر ياقوت قريه ذا ذيخ و عدها من قرى سرمين.

٢- من المعتقد أن موقع الحلبه، و كان خارج حلب، حيث الآن مركز انطلاق السيارات إلى المحافظات.

٣- وصف ابن العديم حصن برزويه و ذكر أنه كان يعرف في أيامه باسم حصن برزيه. بغيه الطلب ج ١ ص ٣٢٨- ٣٢٩، و برزيه الآن قلعه في السفوح الشرقيه لجبال اللاذقيه، حملت قديما اسم ليزياس، على بعد ٣ كم شرق مضيق سلمي، مساحتها ثلاثه هكتارات، يحيط بها سور محصن بعشره أبراج مربعه أو مستطيله، و ظلت مقطونه حتى القرن الرابع عشر م. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

۴- في تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي- ط. طرابلس ١٩٩٠ ص ٧٧، و فيه يومئذ أبو تغلب الكردي».

و ملكوا مرعش و نهبوا طرسوس. و سار إلى ميّافارقين، و استخلف على حلب ابن أخيه محمد بن ناصر الدوله؛ و خرج لاون الدمستق إلى «بوقا» (١) من عمل أنطاكيه. و خرج إليه محمد (٢) فكسره الدمستق، و قتل من عسكره خلقا، في سنه ثمان و ثلاثين و ثلاثمائه.

و منها: أنه غزا، سنه تسع و ثلاثين و ثلاثمائه، و معه خلق عظيم، فظفر فيها، و غنم غنيمه كثيره. فلما رجع إلى درب الجوزات (٣)، و فارقه أهل الثغور، فاجتمع الروم في الدّرب على سيف الدوله، فقتل خلق عظيم من المسلمين؛ و أسر كذلك.

و ما سلم إلا سيف الدوله على ظهر فرسه، و عرفوه فطلبوه، و لزّوه إلى جبل عظيم، و تحته واد، فخاف أن يأسروه إن وقف أو رجع، فضرب فرسه بالمهماز، و قبله الوادى، لكى يقتل نفسه، و لا يأسروه فوقع الفرس قائما(۴).

و خرج سيف الدوله سالما. و سميّت هذه الغزاه غزاه المصيبه (۵)، و أخذ

١- بوقا حصن إلى الشمال من أنطاكيه. معجم البلدان. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٢٩.

٢- محمد بن ناصر الدوله الحمداني. تاريخ يحيى بن سعيد ص ٧٨.

٣- حصن الجوزات بينه و بين طرسوس ثمانيه فراسخ و هو بين البذندون و طرسوس، و هو حصن مذكور موصوف بالقوه. بغيه الطلب ج ١ ص ٢١٢- ٣١٣.

4- كانت أسس الاستراتيجيه البيزنطيه في حروب الامبراطوريه مع سيف الدوله هي السماح له بقطع الممرات الصعبه في الجبال، و التحرش به في الداخل و اشغاله حتى تتمكن قوات البند من الرجاله من الانتشار بالممرات الجبليه و إقامه كمائن، و في طريق العوده كانت هذه القوات تعمل على حصر قوات سيف الدوله في الممرات و ابادتها، هذا و تمركز في الجبال دوما قوات للانذار البيزنطي استخدمت المرايا العاكسه و النيران و شارات الدخان.

۵- من المرجح أن تاريخ يحيى بن سعيد هو مصدر ابن العديم، انظر ص ٧٨- ٧٩.

له من الآلات، و الأموال، ما لا يحصى حتى أنه ذكر أنه هلك منه من عرض ما كان معه فى صحبته خمسه آلاف ورقه بخط أبى عبيد الله بن مقله- رحمه الله- و كان منقطعا إلى بنى حمدان، و كان قد بلغ سيف الدوله إلى سمندو(١) و أحرق صارخه(٢) و خرشنه(٣).

و منها: أنّ سيف الدوله بنى مرعش فى سنه إحدى و أربعين و ثلاثمائه، و أتاه الدمستق بعساكر الروم ليمنعه منها فأوقع به سيف الدوله الوقعه العظيمه المشهوره (۴).

و منها: أنّ سيف الدوله دخل بلد الروم، في سنه اثنتين و أربعين و ثلاثمائه، و أغار على زبطره(۵) و التقاه قسطنطين بن بردس و الدّمستق على درب موزار(۶) و قتل من الفريقين خلق. ثمّ تم سيف الـدوله إلى الفرات، و عبره، و قصد بطن هنزيط(۷)، و دخل سيف الدوله سميساط(۸)، فخرج الدمستق إلى

١- سمندو: بلد في وسط بلاد الروم في شمالي طريق مرعش إلى قيصريه. معجم البلدان.

٢- ذكر ياقوت صارخه و أن سيف الدوله غزاها سنه ٣٣٩ ه.

٣- خرشنه بلد قرب ملطيه بين سيواس و قيصريه. معجم البلدان.

۴- أفرد ابن العديم في بغيه الطلب بابا لـذكر مرعش، و ذكر هذه الوقعه التي قال فيها المتنبى: أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلاو
 أدبر إذ أقبلت يستبعد القربا

۵- زبطره: بلده قريبه من الحدث، بينها و بين الحدث ثمانيه عشر فرسخا. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٤٧- ٢٤٨.

9- على مقربه من ملطيه. تاريخ يحيى بن سعيد ص ٨٣. معجم البلدان.

٧- من ثغور الروم، ورد ذكره في شعرى المتنبي و أبي فراس. معجم البلدان.

٨- مدينه صغيره على الفرات و لها قلعه حصينه. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٥٨- ٢٥٩.

ناحيه الشام؛ فرجع سيف الدوله، فلحقّه وراء مرعش، فأوقع به، و هزم جيشه، و قتل لاون البطريق في الحرب، و أسر قسطنطين ولد الدمستق، و حمّله الإبريق إلى بيت الماء؛ و كان أمرد، فخرج فوجده قائما يبكى، و لم يزل عنده حتى مات من عله اعتلها(۱).

و كان الدمستق استتر في تلك الوقعه في القناه و دخل فترهب، و لبس المسوح؛ ففي ذلك يقول المتنبي:

فلو كان ينجى من «على» ترهب ترهّبت الأملاك مثنى و موحدا<u>(٢)</u>

و قال أبو العباس أحمد بن محمّد النامي (٣):

لكنه طلب الترهب خيفهممن له تتقاصر الأعمار

فمكان قائم سيفه عكّازه و مكان ما يتمنطق الزّنّار

1- نقل ابن العديم في بغيه الطلب ص ٢٥٣٢ عن «تاريخ أبي اسحق ابراهيم بن حبيب السقطي صاحب كتاب الرديف في حوادث سنه اثنتين و خمسين و ثلاثمائه في ذكر من توفي فيها قال: و فيها، أو في سنه ثلاث و خمسين مات أبو العشائر الحسين بن على بن الحسين بن حمدان ببلد الروم في أسره مسموما، و كان السبب في سمه أن ملك الطاغيه بلغه أن على بن حمدان فسق بابن قسطنطين، كان في أسره فأنفذوا من بلد الروم من سمه فهلك، و سمّوا هم أبا العشائر بن حمدان حنقا لما جرى من قتلهم ابن قسطنطين، و جاء في الأعلاق الخطيره لابن شداد - ط. دمشق ١٩٩١ ج ١ ق ٢ ص ٣١٢ عن ابن أبي طي الحلبي: « أن قسطنطين المأسور كان في غايه الحسن، فبذل أبوه فيه ثمانمائه ألف دينار، و ثلاثه آلاف أسير، فاشتط سيف الدوله، فسير الدمستق إلى عطار كان بحلب، نصرانيا، و أمره أن يسقى ولده سما ففعل فمات، وعدت هذه من غلطات سيف الدوله».

۲- ديوان المتنبى ص ٩٤.

٣- أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي، المعروف بالنامي، كان من خواص سيف الدوله، و عدّ بالمرتبه التاليه للمتنبى. يتيمه الدهر ج ١ ص ٢٤١- ٢٤٩.

و بنى سيف الدوله الحدث(١)، و قصده الدمستق بردس، فاقتتلا سحابه يومهما. و كان النصر للمسلمين، و ذلك فى سنه ثلاث و أربعين، و أسر صهر الدمستق على ابنته اعور جرم(٢)، بعد أن سلمها أهلها إلى الدمستق.

و منها: أن سيف الدوله غزا سنه خمس و أربعين بطن هنزيط و نزل شاطى ء أرسناس (٣)، و كبس يانس ابن شمشقيق (۴) على تل بطريق (۵) فهزمه و فتحها.

و قتل في هذه الوقعه رومانوس بن البلنطس صهر ابن شمشقيق، و أسر ابن قلموط(؟)، و انثني سيف الدوله قافلا إلى درب الخياطين(٧)، فوجد عليه

١- و تعرف بالحدث الحمراء لحمره أرضها، و هي مدينه كثيره الماء و الزروع. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٣٩.

٢- في بغيه الطلب ج ١ ص ٢٤٢: « و كان أسر قودس- أي Theodose الأعور بطريق سمندو و ابن ابنه الدمستق» انظر أيضا. .

۱۹۹۰-۲۰ PartiI ,PP ، ۴Cambridge Medieval History ,Vol

٣- هو نهر « مرادصو » اليوم، و يعد من فروع الفرات، و قال عنه ياقوت. « نهر ببلاد الروم يوصف ببروده مائه».

۴- يوحنا تذمسيس، وكان من أصل أرمني، و هو بالأرمنيه Gemezkig و معناه «قصير القامه» أعلن امبراطورا سنه ۹۶۹ م و استمر حتى سنه ۹۷۶ م. أوربا العصور الوسطى لعاشور - ط. القاهره ۱۹۶۶ ص ۴۲۳.

۵- يقع تل بطريق على الطرف الغربي للفرات، بينه و بين الفرات ثلاثه فراسخ. معجم البلدان.

٤- انظر نخب تاريخيه و أدبيه جامعه لأخبار الأمير سيف الدوله الحمداني، لموريس كنار- ط. الجزائر ١٩٣۴ ص ٣٧٨.

٧- حدده كنار ص ١١٤ بأنه قريب من آمد.

كذو بن الدمستق فأوقع به و هزمه.

و خلف ابن عمه أبا العشائر الحسين بن على على عماره عرنداس فقصده ليون بن الدمستق فهزمه، و أسره، و حمله إلى قسطنطينيه، فمات بها(١).

و غزا فى هذه السنه فى جمادى الآخره مع أهل الثغور و خرب مواضع من بلاد الروم مثل خرشنه و صارخه. و أسر الرست بن البلنطس؛ و أسر لاون بن الاسطراطيغوس، و ابن غذال بطريق مقدونيه؛ و هرب الدمستق و بركيل بطريق الخالديات؛ فلما قفل سيف الدوله فكّ قيود الأسارى، و خلع عليهم، و أحسن إليهم(٢).

و فى جمادى الأولى من سنه ست و أربعين كاتب الروم جماعه من غلمان سيف الدوله بالقبض عليه، و حمله إلى الدمستق عند شخوصه لمحاربته؛ و بذل لهم مالا عظيما على ذلك. فخرج سيف الدوله عن حلب و قد عزموا على ذلك، فصار بعض الفراشين إلى ابن كيغلغ فأخبره بما عزموا عليه؛ فأعلم سيف الدوله، فجمع الأعراب و الدّيلم؛ و قتل منهم مائه و ثمانون غلاما، و قبض على زهاء مائتى غلام، فقطع أيديهم و أرجلهم و ألسنتهم، و هرب بعضهم.

و عاد إلى حلب و قتل من بها من الأسرى، و كانوا زهاء أربعمائه أسير؟

١- لأبي العشائر ترجمه جيده في بغيه الطلب ص ٢٥٢٧- ٢٥٣٣، فيها تفاصيل ما أوجز هنا.

۲- انظر تاریخ یحیی بن سعید ص ۸۷.

و ضيّق على ابن الدمستق، و زاد في قيده، و صيّره في حجره معه في داره، و أحسن إلى ذلك الفراش، و قلّد ابن كيغلغ أعمالا، و تنكر على سائر غلمانه.

و منها: أن يانس بن شمشقيق خرج إلى ديار بكر، و نزل على حصن اليماني (١). و عرف سيف الدوه خبره، فسيّر إليه نجا الكاسكى في عشره آلاف فارس، فالتقاه فانهزم نجا، و قتل من أصحابه خمسه آلاف فارس؛ و أسر مقدار ثلاثه آلاف راجل؛ و استولى على سواد نجا كله.

و سار ابن شمشقیق و البراكموس(٢) إلى حصن سمیساط، و فتحاه؛ ثم سارا إلى رعبان ٣)، و حصراها؛ و سار سیف الدوله إليهما، و لقيهما؛ فاستظهر الروم عليه استظهارا كثيرا.

و عاد سيف الدوله منهزما و تبعه الروم و قتلوا، و سبوا من عشيرته و قواده ما يكثر عدده؛ و ذلك في سنه سبع و أربعين و ثلاثمائه(۴).

و في هذه السنه قدم ناصر الدوله الحسين بن عبد الله بن حمدان(۵) أخو

۱- انظر تاریخ یحیی بن سعید ص ۸۸. حیث قال: « و نزل علی حصن یقال له الیمانی من عمل آمد».

۲ - Basile parakimaumene الابن الطبيعي للامبراطور رومانوس الثاني ( ۹۵۹ - ۹۶۳ م) و الـذي سيكون الامبراطور باسيل الثاني سفاح البلغار ۹۷۶ - ۱۰۲۵ م].

٣- رعبان مدينه صغيره، قديمه البناء، و لها قلعه حسنه، بينها و بين الحدث سبعه فراسخ. بغيه الطلب ج ١ ص ٢٥٩- ٢٥٠.

۴- لمزید من التفاصیل انظر تاریخ یحیی بن سعید ص ۸۸- ۸۹.

۵- لناصر الدوله ترجمه في بغيه الطلب ص ٢٤٣٣- ٢٤٣٧.

سيف الدوله مستنجدا بأخيه سيف الدوله إلى حلب و معه جميع أولاده عندما قصد معز الدوله الموصل. و تلقاه سيف الدوله على على أربع فراسخ من حلب، و لما رآه ترجل له. و أنفق سيف الدوله عليه و على حاشيته؛ و قدم لهم من الثياب الفاخره و الجوهر ما قيمته ثلاثمائه ألف دينار.

و كان يجلس ناصر الدوله على السرير؛ و يجلس سيف الدوله دونه. و لما دخل دار سيف الدوله و جلس على السرير؛ جاء سيف الدوله لينزع خفه من رجله؛ فمدّهما إليه، فنزعهما بيده. و صعب على سيف الدوله لأنه قدّر أنه إذا خفض له نفسه إلى ذلك رفعه عنه، فلم يفعل ذلك إظهارا لمن حضر أنه و إن ارتفعت حاله، فهو كالولد و التبع. و كان يعامله بأشياء نحو ذلك قبيحه كثيره فيحتملها على دخن. و تحمل عنه سيف الدوله لمعز الدوله مائتى ألفا من الدراهم حتى انصرف عنه (1).

و في هذه السنه مات قسطنطين بن لاوي (٢) ملك الروم، و صيّر نفقور بن الفقّاس دمستقا على حرب المغرب، و أخاه ليون بن الفقاس دمستقا على حرب المشرق؛ فتجهّز ليون إلى نواحي طرسوس (٣)، و سبى، و قتل، و فتح

۱- لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ يحيى بن سعيد ص ٨٩- ٩٠. أخبار الدوله الحمدانيه لعلى ابن ظافر الأزدى- ط. دمشق ١٩٨٥ ص ١٨- ١٩.

۲- هو عند يحيي بن سعيد ص ٩١% ابن لاون».

٣- ما تزال طرسوس تحمل الاسم نفسه في تركيه، و كانت أهم مدن الثغور، « بها كان يقوم سوق الجهاد، و ينزلها الصالحون و العبّاد، و يقصدها الغزاه من سائر البلاد». اهتم بها ابن العديم و أودع كتابه بغيه الطلب موادا ثمينه عنها ج ١ ص ١٧٥- ٢٠۴.

الهارونيه (١)، و سار إلى ديار بكر.

و توجّه إليه سيف الدوله فرحل الدمستق راجعا إلى الشام؛ و قتل من أهله عددا متوافرا، و أخرب حصونا كثيره من حصون المسلمين؛ و أسر محمد بن ناصر الدوله.

و منها: غزوه مغاره الكحل (٢): غزا سيف الدوله في سنه ثمان و قيل تسع و أربعين و ثلاثمائه بلاد الروم، فقتل، و سبي. و عاد غانما يريد درب مغاره الكحل؛ فوجد ليون بن الفقاس الدّمستق قد سبقه إليه، فتحاربوا؛ فغلب سيف الدوله. و ارتجع الروم ما كان أخذه المسلمون؛ و أخذوا خزانه سيف الدوله و كراعه و قتل فيها خلق كثير.

و أسر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان و ترك بخرشنه. و أسر على بن منقذ بن نصر الكنانى فلم يؤخذ له خبر. و أسر مطر بن البلدى، و قاضى حلب أبو حصين الرقى، و قتلا. و قيل: إنّ أبا حصين قتل فى المعركه فداسه سيف الدوله بحصانه، و قال: «لا رضى الله عنك، فإنّك كنت تفتح لى أبواب الظلم». و قيل: إنهم لما أخذوا الطرق على سيف الدوله و ثب به حصانه عشرين ذراعا. و قيل: أربعين؛ فنجا فى نفر قليل.

و ولى سيف الدوله، بعد قتل أبي حصين، أحمد بن محمد بن ماثل

١- الهارونيه حصن صغير غربي جبل اللكام، بناه هارون الرشيد. بغيه الطلب ج ١ ص ٢١٩.

۲- في تاريخ يحيى بن سعيد ص ٩۴٪ مغاره الكجك» و يستدل من روايته أن هذا الموقع كان على مقربه من المصيصه.

قضاء حلب، و كان قد عزله بأبي حصين حين ملك. و ذلك أنه لما قدم حلب خرج للقائه أبو طاهر بن ماثل فترجل له أهل حلب، و لم يترجل القاضي لأحد، فأغتاظ سيف الدوله و عزله.

ثم قدم سيف الدوله من بعض غزواته فترجل له ابن ماثل مع الناس.

فقال له: «ما الذى منعك أولا، و حملك ثانيا؟». فقال له: «تلك المره لقيتك و أنا قاضى المسلمين، و هذه الدفعه لقيتك، و أنا أحد رعاياك». فاستحسن منه ذلك.

فلما قتل أبو حصين أعاده إلى القضاء. و ولّى سيف الدوله أيضا قضاء حلب أبا جعفر أحمد بن اسحاق بن محمد بن يزيد بن الحلبي المعروف بالجرد، و كان حنفي المذهب.

و نقل الملك رومانوس إلى حرب المشرق نقفور بن الفقاس الدمستق؛ فسار إليه رشيق النسيمى أمير طرسوس فى حميّه من المسلمين؛ فبرز إليه نقفور فقاتله؛ و انهزم رشيق و قتل من المسلمين زهاء تسعه آلاف رجل(١).

و عاد نقفور فضايق عين زربه (٢) و فتحها بالأمان في ذي القعده سنه خمسين و ثلاثمائه؛ و هدم سورها فانهزم أهلها إلى طرسوس. و فتح حصن دلوك، و مرعش، و رعبان، في سنه إحدى و خمسين و ثلاثمائه (٣).

١- لرشيق النسيمي ترجمه غنيه بالمعلومات في بغيه الطلب ص ٣٩٥٩- ٣٩٥٨.

٢- مدينه من الثغور الشاميه، بينها و بين المصيصه ثمانيه عشر ميلا. بغيه الطلب ج ١ ص ١٩٧.

٣- لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ يحيى بن سعيد ص ٩٤- ٩٧.

ثم إنّ نقفور بن الفقاس الدمستق و يانس بن شمشقيق قصدا مدينه حلب في هذه السنه، و سيف الدوله بها، و كانت موافاتهما كالكبسه. و قيل:

إنّ عـده رجاله مائتا ألف فارس، و ثلاثون ألف راجل بالجواشن، و ثلاثون ألف صانع للهـدم و تطريق الثلج، و أربعه آلاف بغل عليها حسك حديد يطرحه حول عسكره ليلا.

و لم يشعر سيف الدوله بخبرهم، حتى قربوا منه. فأنفذ إليهم سيف الدوله غلامه «نجا» فى جمهور عسكره، بعد أن أشار عليه ثقاته و نصحاؤه بأن لا يفارق عساكره. فأبى عليهم و مضى نجا بالعسكر إلى الأثارب(١). ثم توجه منها داخلا إلى أنطاكيه فخالفه عسكر الروم؛ و وصل إلى دلوك؛ و رحل منها إلى تل حامد(٢)، ثم إلى تبل(٣).

و اتصل خبره بسيف الدوله فعلم أنه لا يطيقه مع بعد جمهور العسكر عنه، فخرج إلى ظاهر حلب و جمع الحلبيين و قال لهم: «عساكر الروم تصل اليوم، و عسكرى قد خالفها؛ و الصواب أن تغلقوا أبواب المدينه، و تحفظوها؛ و أمضى أنا ألتقى عسكرى، و أعود إليكم و أكون من ظاهر البلد، و أنتم من باطنه، فلا يكون دون الظفر بالروم شى ء».

۱- تعرف الآن بالأتارب، و هي بلده و مركز ناحيه تتبع منطقه جبل سمعان و تبعد عن حلب ٣٠ كم نحو الجنوب الغربي. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- تل حامد المذكور هنا واقع إلى الجنوب من دلوك. نخب تاريخيه لكنار ص ٣٨٤.

٣- تبل من قرى عزاز و تبعد عنها ٨ كم. انظرها في معجم البلدان.

فأبى عامه الحلبيين و غوغاؤهم، و قالوا: «لا تحرمنا أيها الأمير، الجهاد؛ و قد كان فينا من يعجز عن المسير إلى بلد الروم للغزو، و قد قربت علينا المسافه». فلما رأى امتناعهم عليه، قال لهم: «اثبتوا فإنّى معكم».

و كان سيف الدوله على بانقوسا(۱)، و وردت عساكر الروم إلى الهزازه (Y)، فالتقوا فانهزم الحلبيون، و قتل و أسر منهم جماعه كثيره و قتل أبو داود بن حمدان، و أبو محمد الفياضى كاتب سيف الدوله(Y)، و بشرى الصغير غلام سيف الدوله؛ و كان أسند الحرب ذلك اليوم إليه، و جعله تحت لوائه.

و مات في باب المدينه المعروف بباب اليهود (۴) ناس كثير لفرط الزحمه.

و كان سيف الدوله راكبا على فرس له يعرف بالفحّى؛ فانهزم مشرقا حتى بعد عن حلب. ثم انحرف إلى قنّسرين فبات بها.

و أقام الروم على ظاهر البلده أربعه أيام محاصرين لها، فخرج شيوخ حلب إلى نقفور يسألونه أن يهب لهم البلد، فقال لهم: «تسلّمون إلىّ ابن

١- بانقوسا الآن من أحياء حلب، و قال عنها ياقوت: جبل في ظاهر مدينه حلب.

٢- الهزازه الآن من أحياء الشمال الغربي من حلب.

٣- له ترجمه فى يتيمه الدهر، حيث قال عنه الثعالبى: أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض، كاتب سيف الدوله و نديمه، أخذ بطرفى النظم و النثر، و كان سيف الدوله لا يؤثر عليه فى السفاره إلى الحضره أحدا، لحسن عبارته و قوه بيانه، و نفاذه فى استغراق الأغراض، و تحصيل المراد. يتيمه الدهرج ١ ص ١١٧- ١١٩.

۴- هو الباب الشمالي لمدينه حلب، سمى بذلك لأن محال اليهود كانت من داخله، غيره السلطان الملك الظاهر غازى ابن صلاح الدين، و إثر ذلك « سمى الباب باب النصر، و محى عنه اسم باب اليهود» بغيه الطلب ج ١ ص ٥٥.

حمدان». فحلفوا أن، ابن حمدان ما هوف البلد. فلما علم أن سيف الدوله غائب عنها طمع فيها و حاصرها.

و قيل: إنّ نقفور خرج إليه شيوخ حلب باستدعاء منه لهم، يوم الاثنين الثانى و العشرين من ذى القعده من السنه. و كان نزوله على المدينه، يوم السبت العشرين من ذى القعده. و جرى بينه و بينهم خطاب آخره على أن يؤمنهم، و يحملوا إليه مالا، و يمكّنوا عسكره أن يدخل من باب و يخرج من آخر، و ينصرف عنهم عن مقدره. فقالوا له: «تمهلنا الليله حتى نتشاور، و نخرج غدا بالجواب». ففعل، و مضوا، و تحدّثوا، و خرجوا بكره الثلاثاء إليه، فأجابوه إلى ما طلب. فقال لهم نقفور: «أظنكم قد رتبتم مقاتلتكم في أماكن مختفين بالسلاح حتى إذا دخل من أصحابي من يمكنكم أن تطبقوا عليه و تقتلوه فعلتم ذلك». فحلف له بعضهم من أهل الرأى الضعيف أنه ما بقى بالمدينه من يحمل سلاحا، و فيه بطش، فكشفهم نقفور عند ذلك، فعند ذلك قال لهم: «انصرفوا اليوم و اخرجوا إلىّ غدا»؛ فانصرفوا.

و قال نقفور لأصحابه: «قد علمتم أنه ما بقى عندهم من يدفع، فطوفوا الليله بالأسوار و معكم الآله، فأى موضع رأيتموه ممكنا فتسوّروا إليه، فانكم تملكون الموضع.

فطافوا، و كتموا أمرهم، و أبصروا أقصر سور فيها مما يلى الميدان بباب قنّسرين، فركبوه، و تجمعوا عليه؛ و كان وقت السحر، و صاحوا، و دخلوا المدينه. و قيل: إنّ أهل حلب قاتلوا من وراء السور، فقتل جماعه من الروم بالحجاره و المقالع؛ و سقطت ثلمه من السور على قوم من أهل حلب فقتلتهم.

و طمع الروم فيها فأكبوا عليها، و دفعهم الحلبيون عنها؛ فلما جهنّم الليل اجتمع عليها المسلمون، فبنوها، فأصبحوا و قد فرغت، فعلوا عليها و كبروا؛ فبعد الروم عن المدينه إلى جبل جوشن (١).

فمضى رجّاله الشرط و عوام الناس إلى منازل الناس، و خانات التجار، لينهبوها. فاشتغل شيوخ البلد عن حفظ السور، و لحقوا منازلهم. فرأى الروم السور خاليا فتجاسروا، و نصبوا السلالم على السور، و هدموا بعض الأبدان، و دخلوا المدينه من جهه برج الغنم، ليله الثلاثاء لثمان بقين من ذى القعده من سنه إحدى و خمسين. و قيل: يوم الثلاثاء آخر ذى القعده، فى السحر.

و أخذ الدمستق منها خلقا من النساء و الأطفال؛ و قتل معظم الرجال، و لم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعه من العلويين، و الهاشميين و الكتّاب، و أرباب الأموال. و لم يكن على القلعه يومئذ سور عامر فإنها كانت.

قد تهدّمت، و بقى رسومها. فجعل المسلمون الأكف (٢) و البراذع بين أيديهم.

و كانت بها جماعه من الديلم الذين ينسب إليهم درب الدّيلم (٣)

١- جبل جوشن في ظاهر حلب غربيها.

٢- جمع أكاف، أي البراذع.

٣- على مقربه من باب الجامع الشرقي. الأعلاق الخطيره ج ١، ق ١، ص ٣٤٣.

بحلب، فزحف إليها ابن أخت الملك، فرماه ديلميّ فقتله فطلبه من الناس فرموه برأسه، فقتل عنـد ذلك من الأسـرى اثنى عشـر ألف أسير. و قيل أكثر من ذلك، و قيل أقلّ؛ و الله أعلم.

و أقام نقفور بحلب ثمانيه أيام ينهب، و يقتل، و يسبى باطنا و ظاهرا.

و قيل: إنّه أخرب القصر الذى أنشأه سيف الدوله بالحلبه، و تناهى فى حسنه، و عمل له أسوارا، و أجرى نهر قويق فيه من تحت الخناقيه (١)، يمر من الموضع المعروف بالسقايات حتى يدخل فى القصر من جانب، و يخرج من آخر، فيصب فى المكان المعروف بالفيض (٢)، و بنى حوله اصطبلا و مساكن لحاشيته.

و قيل: إنّ ملك الروم وجد فيه لسيف الدوله ثلاثمائه و تسعين بدره دراهم؛ و وجد له ألفا و أربعمائه بغل، فأخذها. و وجد له من خزائن السلاح ما لا يحصى كثره فقبض جميعها، و أحرق الدار فلم تعمر بعد ذلك؛ و آثارها إلى اليوم ظاهره.

و يقال: إنّ سيف الدوله رأى في المنام أنّ حيّه قد تطوقت على داره فعظم عليه ذلك، فقال له بعض المفسرين: الحيّه في النوم ماء. فأمر بحفر يحفر بين داره و بين قويق، حتى أدار الماء حول الدار.

و كان في حمص رجل ضرير من أهل العلم يفسر المنامات، فدخل على

۱- من منتزهات حلب، و سلفت الاشاره إلى تحديد مكان قصر سيف الدوله في أنه حيث مركز انطلاق السفريات إلى المحافظات.

٢- من منتزهات حلب. تاريخ حلب لابن الشحنه- ط. طوكيو ١٩٩٠ ص ٢٤٥.

سيف الدوله فقال له كلاما معناه: أنّ الروم تحتوى على دارك. فأمر به فدفع، و أخرج بعنف. و قضى الله سبحانه أنّ الروم خرجوا، ففتحوا حلب، و استولوا على دار سيف الدوله، فذكر معبّر المنام أنه دخل على سيف الدوله بعد ما كان من أمر الروم، فقال له: ما كان من أمر ذلك المنام الملعّن؟.

و كان المعتصمون بالقلعه و الروم بالمدينه تحت السماء ليس لهم ما يظلهم من الهواء و المطر، و يتسلّلون في الليل إلى منازلهم فإن وجدوا شيئامن قوت أو غيره أخذوه و انصرفوا.

ثم ان نقفور أحرق المسجد الجامع و أكثر الأسواق، و الدار التي لسيف الدوله، و أكثر دور المدينه. و خرج منها سائرا إلى القسطنطينيه بعد أن ضرب أعناق الأساري من الرجال، حين قتل ابن أخت الملك؛ و كانوا ألفا و مائتي رجل(١).

و سار بما معه و لم يعرض لسواد حلب و القرى التي حولها. و قال: «هـذا البلـد قد صار لنا، فلا تقصـروا في عمارته؛ فإنّا بعد قليل نعود إليكم».

و كان عده من سبى من الصبيان و الصبايا بضعه عشر ألف صبى و صبيه؛ و أخذهم معه.

و قيل: إنّ جامع حلب كان يضاهي جامع دمشق في الزخرفه و الرخام و الفسيفساء- و هي الفص المذهب- إلى أن أحرقه الدمستق- لعنه الله- و إنّ

۱- تاریخ یحیی بن سعید ص ۹۷- ۹۹.

سليمان بن عبد الملك اعتنى به كما اعتنى أخوه الوليد بجامع دمشق (١).

و سار الدمستق عنها، يوم الأربعاء مستهل ذي الحجه من سنه إحدى و خمسين و ثلاثمائه.

و اختلف في السبب الـذى أوجب رحيـل نقفور عن حلب، فقيـل: إنه ورد إليه الخبر أن رومانوس الملك وقع من ظهر فرسه في الصيد بالقسطنطينيه، و انهم يطلبونه ليملكوه عليهم.

و قيل: سبب رحيله أن نجا عاد بجمهور العسكر إلى الأمير سيف الدوله فاجتمع به. و جعل يواصل الغارات على عسكر الروم، و تبلغ غاراته إلى السعدى (٢)؛ و أنه أخذ جماعه من متعلفه الروم. و استنجد سيف الدوله بأهل الشام، فسار نحوه ظالم بن السلال العقيلي (٣) في أهل دمشق؛ و كان يليها من قبل الإخشيذيه. فكان ذلك سببا لرحيله عن حلب.

و كان هذا نقفور بن الفقاس الدمستق، قد دوّخ بلاد الإسلام، و انتزع من أيدى المسلمين جمله من المدن، و الحصون، و المعاقل؛ فانتزع الهارونيه،

١- نقل ابن شداد في الأعلاق الخطيره ج ١ ق ١ ص ١٠٣- ١٠٥ عن ابن العديم وصف المسجد الجامع في حلب.

٢- من منتزهات حلب. ابن الشحنه ص ٢٤٥.

٣- يرجح أن المشار إليه هنا هو ظالم بن موهوب العقيلي الذي ولى دمشق للفاطمين سنه ٣۶٠ ه، حيث يبدو أنه عمل من قبل مع الاخشيذيه ثم تعاون مع القرامطه. انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي- تحقيقي- ط. دمشق ١٩٨٣ ص ٩. و عين زربه - كما ذكرناه - و كذلك دلوك، و أذنه (١)، و غير ذلك من الثغور.

و نزل على أذنه فى ذى الحجه من سنه اثنتين و خمسين، و لقيه نفير طرسوس فهزمهم و قتل منهم مقدار أربعه آلاف، و انهزم الباقون إلى تلّ بالقرب من أذنه؛ فأحاط الروم بهم و قاتلوهم و قتلوهم بأسرهم.

و هرب أهل أذنه إلى المصّيصه (٢) و حاصرها نقفور مده فلم يقدر عليها بعد أن نقب في سورها نقوبا عده. و قلت الميره عندهم فانصرف، بعد أن أحرق ما حولها.

و ورد في هذا الوقت إلى حلب انسان من أهل خراسان و معه عسكر لغزو الروم؛ فاتفق مع سيف الدوله على أن يقصدا نقفور و كان سيف الدوله عليلا فحمل في قبّه؛ فألفياه و قد رحل عن المصّيصه.

و تفرقت جموع الخراساني لشده الغلاء في هذه السنه بحلب و الثغور؛ و عظم الغلاء و الوباء في المصيصه و طرسوس حتى أكلوا الميته.

و عاد نقفور إلى المصيصه و فتحها بالسيف في رجب سنه أربع و خمسين و ثلاثمائه. و فتح أيضا كفربيّا في هذه السنه و مرعش. و فتح طرسوس من أيدى المسلمين في شعبان سنه أربع و خمسين و ثلاثمائه <u>(٣)</u>.

١- هي أضنه الحاليه في تركيا، أفرد لها ابن العديم بابا في كتابه بغيه الطلب ج ١ ص ١٤٩- ١٧١.

٢- من مدن الثغور، تشتمل على مدينتين بينهما نهر جيجان: مدينه المصيصه من الجانب الغربي من النهر، و مدينه كفربيا من
 الجانب الشرقي. بغيه الطلب ج ١ ص ١٥٣- ١٤١.

٣- الماده التى رواها ابن العديم عن سقوط طرسوس و ثائقيه آخرها: «أن نقفور لما صالح أهل- طرسوس، و خرجوا منها و تسلمها صعد على منبرها و قال: يا معشر الروم أين أنا؟ قالوا: على منبر طرسوس، فقال: لا بل أنا على منبر بيت المقدس، و هذه البلده التى كانت تمنعكم من بيت المقدس» و جعلت الروح الدينيه المتعصبه التى أظهرتها حملات نقفور و الذين تقدموه المؤرخين يطلقون عليها اسم صليبيه القرن العاشر. بغيه الطلب ج ١ ص ١٩٤- ١٩٧.

و كان المسلمون يخرجون في كل سنه و يزرعون الزرع فيأتي بعساكره فيفسده.

فضعفت، و تخلّى ملوك الإسلام عن أهل الرباط بها؛ و كان فيها فيما ذكر أربعون ألف فارس، و في عتبه بابها أثر الأسنّه إلى اليوم. فلما رأى أهلها ذلك راسلوا نقفور المذكور، فوصل إليهم، و أجابوه إلى التسليم. و قال لهم:

«إنّ كافورا الخادم قد أرسل إليكم غله عظيمه في المراكب، فان اخترتم أن تأخذوها و أنصرف عنكم، في هذه السنه، فعلت». فقالوا: لا. و اشترطوا عليه أن يأخذوا أموالهم. فأجابهم إلى ذلك إلا السلاح.

و نصب رمحين جعل على أحدهما مصحفا، و على الآخر صليبا. ثم قال لهم: «من اختار بلد الاسلام فليقف تحت المصحف؛ و من اختار بلد النصرانيه فليقف تحت الصليب». فخرج المسلمون فحزروا بمائه ألف ما بين رجل و أمرأه و صبى؛ و انحازوا إلى أنطاكيه.

و دخل نقفور إلى طرسوس، و صعد منبرها، و قال لمن حوله: «أين أنا؟» فقالوا: «على منبر طرسوس» فقال: «لا؛ و لكنّى على منبر بيت المقدس؛ و هذه كانت تمنعكم من ذلك». و استولى بعد موت سيف الدوله فى سنه سبع و خمسين على كفر طاب، و شيزر، و حماه، و عرقه (١)، و جبله، و معرّه النعمان، و معره مصرين، و تيزين (٢)، ثم فتح أنطاكيه فى سنه ثمان و خمسين؛ على ما نذكره بعد- إن شاء الله تعالى.

و صارت وقعاته للروم و النصارى كالنزه و الأعياد. و حكم في البلاد حكم ملوك الروم. و لما رجع عن حلب سار إلى القسطنطينيه مغذا، فدخلها في صفر سنه اثنتين و خمسين و ثلاثمائه؛ فوجد رومانوس قد مات و جلس في الملك ولداه باسيل و قسطنطين و هما صبيان و والدتهما «تفانو» (٣) تدبرهما.

فلما وصل نقفور سلّموا الأمر إليه فدبّرهما مده. ثم رأى أنّ استيلاءه على الملك أصوب، و أبلغ فى الهيبه فلبس الخف الأحمر، و وحما لنفسه بالملك، و تحدّث مع البطريرك فى ذلك، فأشار عليه أن يتزوج تفانو أم الصبيّين، و أن يكون مشاركا لهما فى الملك؛ فاتقوا على ذلك و ألبسوه التاج.

ثم خافت على ولديها منه؛ فأعملت الحيله، و رتبت مع يانس بن شمشقيق أن تتزوج به. وبات نقفور في البلاط في موضعه الذي جرت عادته به. فلما ثقل في نومه أدخلت يانس و معه جماعه، و شكلت رجل نقفور. فلما

١- عرقه: بلده في شرقى طرابلس بينهما أربعه فراسخ. معجم البلدان.

٢- تيزين الآن خربه أثريه في جبل باريشا تتبع منطقه حارم، محافظه أدلب، تشرف على سهل العمق، مهجوره منذ قرون طويله.
 المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٣- أرخ لهذه الأحداث و ما تلاها المؤرخ البيزنطى ميخائيل بزللوس Michael Psellus الذي ترجم كتابه إلى الانكليزيه و طبع تحت عنوان «أربعه عشر حاكم بيزنطى» لندن ١٩۶۶. دخل يانس قام نقفور من نومه ليأخذ السيف فلم يستطع فقتله. و لم يتزوّج بها يانس خوفا منها.

و نعود إلى بقيه أخبار سيف الدوله:

فإنه لما رحل الروم عن حلب، عاد إليها و دخلها في ذي الحجه سنه إحدى و خمسين و ثلاثمائه. و عمر ما خرب منها؛ و جدّ عماره المسجد الجامع؛ و أقام سيف الدوله إلى سنه أربع و خمسين و ثلاثمائه.

و سار إلى ديار بكر بالبطارقه الذين كانوا في أسره ليفادي بهم؛ و أخذهم نجا، و سار إلى ميافارقين فاستولى عليها.

فلما وصل سيف الدوله قال: «أرونى نجا»؛ فأروه أيّاه على برج، فوقف تحته، و قال: «يانجا» فقال: «لبيك يا مولانا» فقال: «انزل». فنزل فى الوقت، و خدمه على رسمه، و خلع عليه، و سلم إليه البلد و البطارقه. و قتل نجا، قتله غلام لسيف الدوله اسمه قبجاج بحضرته؛ و كان سيف الدوله عليلا، فأمر به فقتل قبجاج فى الحال.

و سار سيف الدوله بالبطارقه إلى الفداء، ففدى بهم أبا فراس ابن عمه، و جماعه من أهله، و غلامه «رقطاش»، و من كان بقى من شيوخ الحمصيين و الحلبيين. و لما لم يبق معه من أسرى الروم أحد اشترى بقيه المسلمين من العدوّ كل رجل باثنين و سبعين دينارا؛ حتى نفد ما كان معه من المال. فاشترى الباقين و رهن عليهم بدنته الجوهر المعدومه المثل و كاتبه أبا

القاسم الحسين بن على المغربي جد الوزير (١)، و بقى فى أيدى الروم إلى أن مات سيف الدوله، فحمل بقيه المال و خلّص ابن المغربي.

و لما توجّه سيف الدوله إلى الفداء ولّى في حلب غلامه و حاجبه قرغويه الحاجب في سنه أربع و خمسين، فخرج على أعمال سيف الدوله مروان العقيلي، و كان من مستأمنه القرامطه.

و كان مروان مع سيف الدوله حين توجّه إلى آمد. و أقام سيف الدوله بكل ما يحتاج إليه عسكره، و أنفذ إليه ملك الروم هديه ستيه، فقتل مروان القرمطيّ رجلا من أصحاب الرسول، فتلافى سيف الدوله ذلك؛ و سيّر إلى ملك الروم هديّه ستيه؛ و أفرد ديه المقتول؛ و اعتذر أن مروان فعل ذلك على سكر، فرد الهديه و التمس إيفاد القاتل، ليقيده به أو يصفح عنه؛ فلم يفعل؛ و انتقضت الهدنه؛ و كان ذلك في سنه ثمان و ثلاثين و ثلاثمائه. و ولّى بعد ذلك مروان السواحل.

فلما توجّه سيف الدوله إلى الفداء سار إلى ناحيه حلب، فأنفذ إليه قرغويه غلاما له اسمه بدر فالتقيا غربى كفر طاب؛ فأخذه مروان أسيرا؛ و قتله صبرا؛ و كسر العسكر و ملك حلب. و كتب إلى سيف الدوله بأنه من قبله، فسكن إلى ذلك، و أخذ مروان في ظلم الناس بحلب، و مصادرتهم.

فلم تطل مدته؛ و توفى سنه أربع و خمسين و ثلاثمائه، من ضربه ضربه بها بدر

1- ترجم ابن العديم للحسين بن على بن محمد المغربي، و رجح أنه توفى في حياه سيف الدوله، و أن ابنه على حل محله. بغيه الطلب ٢٧٠٢- ٢٧٠٤.

حين التقيا بلت (١) في وجهه. و عاد الحاجب قرغويه إلى خلافه سيف الدوله.

و كان بأنطاكيه رجل يقال له الحسن بن الأهوازى يضمن المستغلات لسيف الدوله، فاجتمع برجل من وجوه أهل الثغر يقال له رشيق النسيمى - و كان من القواد المقيمين بطرسوس - فاندفع إلى أنطاكيه حين أخذ الروم طرسوس، و تولى تدبير رشيق و أطمعه في أن سيف الدوله لا يعود إلى الشام.

فطمع و اتفق مع ملك الروم على أن يكون في حيزه، و يحمل إليه عن أنطاكيه في كل سنه ستمائه ألف درهم.

و كان بأنطاكيه من قبل سيف الدوله تنج (٢) اليمكى أو الثملى؛ فسار رشيق (٣) نحوه، فو ثب أهل أنطاكيه على تنج؛ فأخرجوه؛ و سلموا البلد إلى رشيق. فأطمع ابن الأهوازى رشيقا بملك حلب، لعلمه بضعف سيف الدوله، و اشتغاله بالفداء. و عمل له ابن الأهوازى كتابا ذكر أنه من الخليفه ببغداد، بتقليده أعمال سيف الدوله، فقرى ء على منبر أنطاكيه.

و اجتمع لابن الأهوازي جمله من مال المستغلّ، و طالب قوما بودائع ذكر أنها عندهم، و استخدم بتلك الأموال فرسانا و رجاله؛ و استأمن إليه دزبر بن أونيم الديلمي (۴) و جماعه من الديلم الذين كانوا مع الحاجب قرغويه بحلب.

١- اللتب بالفارسيه: عمود، مطرقه، هراوه، فأس.

۲- هو في تاريخ يحيى بن سعيد« فتح» ص ١٠٨.

٣- لرشيق ترجمه مفيده المعلومات في بغيه الطلب ص ٣٤٥٢- ٣٥٥٨.

۴- لدزبر بن أونيم ترجمه غنيه في بغيه الطلب ص ٣٤٩٥- ٣٤٩٤.

فحصل مع رشيق نحو خمسه آلاف رجل، فسيّر إليه الحاجب غلامه يمن في عسكر. فخرج إليه رشيق من أنطاكيه، و التقوا بأرتاح(١)؛ فاستأمن يمن إلى رشيق؛ و مضى عسكره إلى حلب، و توجّه رشيق إلى حلب، و نازل حلب، و زحف على باب اليهود، فخرج إليه بشاره الخادم في جماعه؛ فقاتل إلى الظهر؛ و انهزم بشاره و دخل من باب اليهود؛ و دخلت خيل رشيق خلفه.

و استولى رشيق على المدينه فى اليوم الأول من ذى القعده سنه أربع و خمسين و ثلاثمائه. و نادوا بالأمان للرعيه؛ و قرأوا كتابا مختلقا عن الخليفه بتقليد رشيق أعمال سيف الدوله؛ و أقام رشيق يقاتل القلعه ثلاثه أشهر و عشره أيام. و فتح باب الفرج(٢)؛ و نزل غلمان الحاجب من القلعه فحملوا على أصحاب رشيق، فهزموهم، و أخرجوهم من المدينه. فركب رشيق و دخل من باب أنطاكيه، فبلغ إلى القلانسيين؛ و خرج من باب قنسرين، و مضى إلى باب العراق. فنزل غلمان الحاجب، و خرجوا من باب الفرج و هو الباب الصغير.

و وقع القتال بينهم و بين أصحاب رشيق، فطعن ابن يزيد الشيباني (٣)

١- أرتاح: حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان.

٢-قال ابن العديم: « و كان لحلب باب يقال له باب الفرج إلى جانب حمام القصر، كان إلى جانبه القصر المشهور الذي يلى قلعه
 حلب، فخربه الملك الظاهر» بغيه الطلب ج ١ ص ٥٧.

٣- هو فى بغيه الطلب ص ٣٩٥٧« أبو يزيد الشيباني» و قيل إن أبا يزيد طعن رشيقا فوقع إلى الأرض، و ضربه حسنش الديلمي و احتز رأسه عبد الله التغلبي». رشيقا فرماه؛ و كان ممن استأمن من عسكر سيف الدوله إلى رشيق؛ و أخذ رأسه، و مضى به إلى الحاجب قرغويه، و عاد الحاجب إلى حالته في خلافه الأمير سيف الدوله.

و عاد عسكر رشيق إلى أنطاكيه فرأسوا عليهم دزبر بن أونيم الديلمي، و عقدوا له الإماره، و استوزر أبا على بن الأهوازي، و قبل كل من وصل إليه من العرب و العجم.

و سار إليه الحاجب قرغويه إلى أنطاكيه، فأوقع به دزبر، و نهب سواده، و انهزم قرغويه و قد استأمن أكثر أصحابه إلى دزبر، فتحصّن بقلعه حلب، و تبعه دزبر فملكها في جمادي الأولى من سنه خمس و خمسين و ثلاثمائه.

و أقـام بها و ابن الأهوازي بعسـكره في حاضر قنّسرين، و جمع إليه بني كلاب، وجبى الخراج من بلـد حلب و حمص؛ و فوّض إلى القضاه، و الولاه، و الشيوخ، و العمال الأعمال و الولايات.

و جاء سيف الدوله فدخل حلب و عسكره ضعيف فبات بها و خرج إلى دزبر و ابن الأهوازى. و كان سيف الدوله قد فلج و بطل شقه الأيسر فالتقوا شرقى حلب ب «سبعين» (١).

فغدرت بنو كلاب بدزبر و ابن الأهوازي حين نظروا إلى سيف الدوله؛

۱- اسمها الآـن تـل سبعين، و هي قريبه من سبخه الجبول. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. و انظر أيضا بغيه الطلب ص ۱۹۵۶-۱۹۵۷. و استأمنوا إليه، فآمنهم؛ و وضع السيف في عسكر دزبر وضع محنق مغيظ؛ فقتل جمعا كثيرا، و أسر خلقا، فقتلهم صبرا. و كان فيهم جماعه ممن اشتراه بماله من الروم، فسبقوه إلى الشام، و قبضوا الرزق من ابن الأهوازي، و جعلوا يقاتلونه، فما أبقى على أحد منهم. و حصل دزبر و ابن الأهوازي في أسره. فأما دزبر فقتله ليومه؛ و أما ابن الأهوازي فاستبقاه أياما ثم قتله.

ثم إنّ سيف الدوله قويت علّته بالفالج، و كان بشيزر، فوصل إلى حلب فأقام بها يومين أو ثلاثه. و توفى يوم الجمعه العاشر من صفر من سنه ست و خمسين و ثلاثمائه (١). و قيل: توفى بعسر البول و حمل تابوته إلى ميافارقين فدفن بها في تربته.

و كان على قضاء حلب إذ ذاك- في غالب ظنى- أبو جعفر أحمد بن اسحاق بن محمد بن يزيد الحنفى، بعد أحمد بن محمد بن ماثل.

و ينسب إلى سيف الدوله أشعار كثيره، لا يصح منها له غير بيتين، ذكر أبو القاسم الحسين بن على المغربي كاتبه و هو جدّ الوزير أبى القاسم المغربي - أنهما لسيف الدوله. و لم يعرف له غيرهما. و كتب بهما إلى أخيه ناصر الدوله و قد مدّ يده إلى شي ء من بلاده المجاوره له، من ديار بكر، و كانت في يد أخيه:

لست أجفو و إن جفيت و لا أترك حقا على في كل حال

١- بهامش الأصل: وفات سيف الدوله سنه ٣٥٤، ٩٥٤.

إنمًا أنت والد و الأب الجفافي يجازي بالصبر و الإحتمال

و وزر لسيف الدوله أبو اسحاق القراريطى (١)؛ ثم صرفه و ولى وزارته أبا عبد الله محمد بن سليمان بن فهد؛ ثم غلب على أمره أبو الحسين على بن الحسين المغربي أبو الوزير أبى القاسم و وزر له.

1- هو محمد بن أحمد بن ابراهيم الاسكافي الكاتب، وزر لمحمد بن رائق، ثم وزر للمتقى لله مرتين، و صودر، و صار إلى الشام، و كتب لسيف الدوله، و كان ظلوما غشوما، عاش ستا و سبعين سنه» و توفى سنه سبع و خمسين و ثلاثمائه. العبر للذهبي - ط. الكويت ١٩٨٤ ج ٢ ص ٣١٥.

## [عهد سعد الدوله]

[عهد سعد الدوله](۱)

و قام بالأمر بحلب الحاجب قرغويه غلام سيف الدوله، من قبل ابن سيف الدوله؛ فبقى بها إلى أن مضى غلمان سيف الدوله إلى ميّافارقين، فأحضروا ابنه: سعد الدوله أبا المعالى شريف بن على بن عبد الله بن حمدان، و كان مع والدته أم الحسن ابنه أبى العلاء سعيد بن حمدان بها.

فدخل حلب، يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأوّل، من سنه ست و خمسين و ثلاثمائه؛ و زيّنت له المدينه؛ و عقدت له القباب؛ و جلس على سرير أبيه، و جلس الحاجب قرغويه على كرسيّ، و المدّبر لدولته وزيره أبو اسحاق محمد بن عبد الله بن شهرام كاتب أبيه.

و قبض أبو تغلب بن ناصر الدوله بن عبد الله بن حمدان على أبيه ناصر الدوله، في هذه السنه (٢)؛ فامتعض حمدان بن ناصر الدوله لذلك و عصى على

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

٢- اعتقله بقلعه الموصل حتى توفى « يوم الجمعه الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنه سبع و خمسين و ثلاثمائه » و قـد تجاوز الثمانين. بغيه الطلب من ٢٤٣٧ - ٢٤٣٧.

أخيه بالرقه و الرّحبه (<u>۱)</u>.

فسار أبو تغلب إليه إلى الرقه، و حصره فيها إلى أن صالحه على أن يقتصر على الرّحبه، و يسلم إليه الرّقه و الرافقه. و كتب لأبى تغلب توقيع بتقليده أعمال ناصر الدّوله و سيف الدّوله من المطيع، و هو بالرّقه.

و كان قرغويه قد جاء إلى خدمته، و هو يحاصر أخاه؛ فلما صالح أخاه قدم حلب جريده، وزار ابن عمه سعد الدوله، و عاد إلى الموصل.

1- لم تكن هذه محاوله التمرد الوحيده في صفوف الحمدانيين فقد روى المقريزى في ترجمته لبشاره الاخشيدى مايلى: « فلما مات سيف الدوله بن حمدان بحلب سار بتابوته إلى ديار بكر بشاره الخادم، و تقى، في جمادى الأولى سنه ست و خمسين و ثلاثمائه، و كان بينهما منافره، فأذاع تقى عن بشاره أنه كاتب حمدان بن ناصر الدوله، و كان قد غلب على الرقه عند وفاه عمه سيف الدوله، و حثه على أخذ حلب، و كتب تقى إلى قرغويه القائم بضبط حلب نيابه عن سعد الدوله أبى المعالى شريف ابن سيف الدوله، فقبض قرغويه على أسباب بشاره بعلب. فلما بلغ ذلك بشاره داخل تقى و وانسه، فأنس به، و صفى بنيته له، و أطلعه على أنه يريد ديار بكر ليعمل على أبى المعالى شريف ابن مولاه، و يقبض عليه، و يملك التدبير، و ضمن لبشاره أنه يسلم له ميافارقين، فأظهر له بشاره القبول، و سار بمسيره إلى قريب من ميافارقين، فكتب بشاره مع من يثق به إلى أبى المعالى يحذره الخروج إلى لقاء تابوت أبيه، و يعرفه ما عزم عليه تقى. فلما قرب تقى كتب إليه بخبر التابوت و أن يخرج لتلقيه، فأظهر أبو المعالى عله و امتنع عن الركوب، و أخرج كل من في البلد لتلقيه، و ضرب تقى مضاربه و لم يدخل المدينه، و وكل بأبوابها المحالى، فطلع بشاره على السور، و غلق الأبواب، و خاطب أصحابه عن الأمير أبى المعالى بكل جميل، فانقلبوا عن تقى، و بطل مادبره، و سلمه إلى بشاره فقتله». الموسوعه الشاميه في تاريخ الحروب الصليبيه – ط. دمشق ١٩٩٤ ج ١ ص ٣٠٠٠.

و أقام سعد الدوله إلى أن تجدّد بينه و بين ابن عمه أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان- و هو خاله- وحشه و كان بحمص.

فتوجّه سعد الدوله إليه، فانحاز إلى «صدد» (١)، و نزل سعد الدوله بسلميه، و جمع بني كلاب و غيرهم.

و قدّم الحاجب قرغويه و بنى كلاب على مقدّمته، مع قطعه من غلمان أبيه، فتقدّموا إلى صدد. فخرج إليهم أبو فراس و ناوشهم، و استأمن أصحابه؛ و اختلط أبو فراس بمن استأمن، فأمر قرغويه بعض غلمانه بالتّركيه بقتله، فضربه بلت مضرّس، فسقط؛ و نزل فاحتز رأسه؛ و حمله إلى سعد الدوله.

و بقيت جثته مطروحه بالبريه، حتى كفّنه رجل من الأعراب، و ذلك في شهر ربيع من سنه سبع و خمسين و ثلاثمائه. و لطمت أمّه سخيّه حتى قلعت عينها عليه؛ و كانت أم ولد.

و خرج في هذه السّنه فاثور(٢) للرّوم في خمسه آلآف فارس و راجل؛ فصار إلى نواحي حلب؛ فواقعه قرغويه بعسكر حلب، فأسر قرغويه، ثم أفلت، و انهزم أصحابه؛ و أسر الرّوم جماعه من غلمان سيف الدّوله.

ثم إنّ نقفور ملك الروم خرج إلى معره النّعمان ففتحها، و أخرب

1- صدد الآن مركز ناحيه تتبع حمص و تبعد عنها ۶۰ كم باتجاه الجنوب الشرقي، تكثر فيها الكنائس الأثريه، في وسطها تل أثرى. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- الفاثور: الجماعه في الثغر يذهبون خلف العدو في الطلب. القاموس.

جامعها و أكثر دورها؛ و كذلك فعل بمعرّه مصرين؛ و لكنه أمّن أهلها من القتل، و كانوا ألفا و مائتى نفس، و أسرهم، و سيّرهم إلى بلد الروم.

و سار إلى كفرطاب و شيزر، و أحرق جامعها؛ ثم إلى حماه ففعل كذلك؛ ثم إلى حمص، و أسر من كان صار إلى تلك الناحيه من الجفله.

و وصل إلى عرقه ففتحها و أسر أهلها؛ ثم نفذ إلى طرابلس و كان أهلها قد أحرقوا ربضها، فانصرف إلى جبله ففتحها؛ و منها إلى اللاذقيّه؛ فانحدر إليه أبو الحسين على بن إبراهيم بن يوسف الفصيص. فوافقه على رهائن تدفع إليه منها، و انتسب له فعرف نقفور سلفه، و جعله سردغوس(1). و سلّم أهل اللاذقيه.

و انتهى إلى أنطاكيه، و فى يده من السبى مائه ألف رأس، و لم يكن يأخذ إلا الصبيان و الصّيبايا و الشباب؛ فأما الكهول و المشايخ و العجائز فمنهم من قتله و منهم من تركه. و قيل بأنه فتح فى هذه الخرجه ثمانيه عشر منبرا. و أما القرى فلا يحصى عدد ما أخرب منها و أحرق؛ و نزل بالقرب من أنطاكيه، فلم يقاتلهم، و لم يراسلهم بشى ء.

و بني حصن بغراس (٢) مقابل أنطاكيه و رتب فيه ميخائيل البرجي، و أمر أصحاب الأطراف بطاعته.

١- أي ستراتيغوس، و هو الحاكم العسكري للمدينه.

٢- من أشهر القلاع و أكثرها حصانه، تقع على الطريق المؤديه إلى مضيق بيلان فالاسكندرونه. بغيه الطلب ج ١ ص ١٥١- ١٥٢.
 المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

و تحدّث الناس أنه يريد أن ينازل أنطاكيه طول الشتاء، و ينفذ إلى حلب أيضا من ينازلها. فأشار الحاجب قرغويه على سعد الدوله أن يخرج من حلب، و لا يتحاصر فيها؛ فخرج إلى بالس فسيّر إليه قرغويه، و قال له:

«امض إلى والدتك، فإنّ أهل حلب لا يريدونك، و لا يتركونك تعود إليهم».

و حالف قرغويه أهل حلب على سعد الـدّوله؛ و تقرّب إليهم بعماره القلعه و تحصينها، و عماره أسوار البلـده و تقويتها؛ فيئس سعد الدوله من حلب؛ و مضى أكثر أصحابه إلى أبى تغلب بن ناصر الدّوله.

و قطع قرغويه الدعاء لسعد الدّوله، فعمل على قصد حرّان و المقام بها؛ فمنعه أهلها منها، و راسلهم، و وعدهم بالجميل فلم يستجيبوا له؛ فسألهم أن يتزوّد منها يومين، فأذنوا له في ذلك. فمضى إلى والدته إلى ميّافارقين، و حرّان شاغره يدبّرها أهلها، و يخطبون لأبي المعالى سعد الدوله.

و لما قرب أبو المعالى من ميّافارقين بلغ والـدته أن غلمانه و كتّـابه عملوا على القبض عليها و حملها إلى القلعه، كما فعل أبو تغلب بناصر الدوله؛ فطردت الكتّاب، و أغلقت أبواب المدينه في وجه ابنها ثلاثه أيّام حتى استوثقت منه؛ و فتحت له.

و حين علم ملك الروم بتقويه قرغويه لحلب دخل بلاده.

و أما قرغويه فاستولى على حلب في المحرّم من سنه ثمان و خمسين و ثلاثمائه؛ و أمّر غلامّه بكجور؛ و شاركه في الأمر؛ و دعى لهما على المنابر في عمله. و كتب اسم بكجور على السّكه. و كان يخاطب قرغويه بالحاجب، و غلامه بكجور بالأمير. و حصل زهير غلام سيف الدوله بمعرّه النّعمان، و كان و اليها؛ و انضاف إليه جماعه من غلمان سيف الدّوله. فأقاموا الدّعوه بالمعرّه لسعد الدوله؛ و كاتبوا مولاهم سعد الدوله أبا المعالى و استدعوه إلى الشّام؛ فسار و نزل منبج؛ فاجتمعوا معه. و نزلوا على حلب في شهر رمضان من سنه ثمان و خمسين و ثلاثمائه؛ و حاصروا قرغويه و بكجور. و جرت بينهم حروب يطول ذكرها.

و كتب قرغويه إلى الرّوم، فاستدعى بطريقا كان فى أطراف بلد الرّوم لنجدته، و هو خادم كان لنقفور و يعرف بالطربازى (1)؛ فسار نحوه، ثم عدل إلى أنطاكيه، و ذلك أنّ ملك الروم لما نزل ببوقا، و معه السبى و الغنائم على ما ذكرناه - توافق هو و أهلها، و كانوا نصارى فى أن ينتقلوا إلى أنطاكيه، و يظهروا أنّهم إنّما انتقلوا خوفا من الرّوم، حتى إذا حصلوا بها، و صار الرّوم إلى أنطاكيه وافقوهم على فتحها. ففعلوا ذلك و وافقوا نصارى أنطاكيه، و كاتبوا الطّربازى حين خرج بأن أنطاكيه خاليه، و ليس بها سلطان.

و كان أهلها من المسلمين قد ضيّعوا سورها، و أهملوا حراستها؛ فجاء الروم إليها مع الطربازى و يانس بن شمشقيق، في أربعين ألفا. فأحاطوا بأنطاكيه؛ و أهمل بوقا على أعلى السور في جانب منه، فنزلوا و أخلوا السّور، فصعده الرّوم و ملكوا البلد، و ذلك لثلاث عشره ليله خلت من ذي الحجه من سنه ثمان و خمسين.

1- هو في تاريخ يحيى بن سعيد ص ١٣٥« بطرس الاصطراطوبودرج»- الستراتيجوس.

و دخل الرّوم فأحرقوا و أسروا و كانت ليله الميلاد. فلمّا طلع الروم على جبلها، جعلوا يأخذون الحارس فيقولون له: «كبّر و هلّل»؛ فمن لم يفعل قتلوه؛ فكان الحرّاس يهلّلون و يكبّرون، و الناس لا يعلمون بما هم فيه، حتّى ملكوا جميع أبرجتها، و صاحوا صيحه واحده، فمن طلب باب الجنان قتل أو أسر.

و اجتمع جماعه إلى باب البحر فبردوا القفل فسلموا، و خرجوا و بنوا قلعه في جبلها، و جعلوا الجامع صيره للخنازير (١)؛ ثم ان البطرك جعله بستانا.

ثم إنّ الطّربازي سار إلى حلب، منجدا لقرغويه و بكجور، و أبو المعالى محاصر لهما؛ فانحاز أبو المعالى شريف عن حلب إلى خناصره، ثم إلى معرّه النّعمان.

فطمع الرّوم بحلب فنازلوها؛ و هجموا المدينه من شماليها، و حصروا القلعه.

فهادنهم قرغويه على حمل الجزيه، عن كل صغير و كبير من سكّان المواضع التي وقعت الهدنه عليها، دينار، قيمته ستّه عشر درهما إسلاميّه؛ و أن يحمل إليهم، في كل سنه عن البلاد التي وقعت الهدنه(٢) عليها سبعمائه ألف درهم.

١- الصبره: الحظيره.

Y- فى تاريخ يحيى بن سعيد ص ١٣٥: « و ترددت المراسلات بينه و بين أهلها إلى أن تقرر الأمر - على صلح و هدنه مؤبده، و مال يحمل فى كل سنه إلى ملك الروم عن حلب و حمص و جميع أعمالها من المدن و القرى، و هى ثلاثه قناطير ذهب عن حق الأرض، و سبعه قناطير ذهب عن خراج هذه الأعمال، و عن كل رجل حالم دينار واحد فى السنه، سوى ذوى العاهات، و أن يكون لملك الروم صاحبا مقيما بحلب يستخرج أعشار الامتعه الوارده إليها من البلاد، و يرفعه إلى الملك».

و البلاد: حمص، و جوسیه (۱)، و سلمیه، و حماه، و شیزر، و کفرطاب، و أفامیه، و معره النّعمان، و حلب و جبل السّمّاق (۲)، و معرّه مصرین، و قنّسرین، و الأثارب إلى طرف البلاط (۳) الذى یلى الأثارب و هو الرصیف، إلى إرحاب (۴)، إلى باسوفان (۵)، إلى كیمار (۶)، إلى برصایا (۷)، إلى المرج الذى هو قریب عزاز؛ و یمین الحدّ كلّه لحلب؛ و الباقى للرّوم.

1- اسمها الآن جوسيه الخراب، تقع قرب الحدود اللبنانيه، و هي تابعه لمنطقه القصير - محافظه حمص، تبعد عن القصير ١١ كم إلى الجنوب الغربي منها. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- هو جبل الأربعين الآن.

٣- الطريق الروماني المرصوف، و يوجد الآن مزرعه في منطقه حارم اسمها البلاط. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

۴- إرحاب قريه في جبل سمعان، تتبع ناحيه داره عزه، و تتصل بها بطريق مزفته طولها ٩ كم. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

۵- على مقربه من دير سمعان.

۶- تقع کیمار علی بعد ۱۲ کم من باسوفان.

٧- جبل برصایا: « جبل عال شامخ شمالی عزار، یشرف علی بلد عزاز و کوره الأرتیق، و هو من أبهی البقاع منظرا، و أرقها هواء».
 و اسم هذا الجبل الآن برصه، و یقع علی بعد ۵ کم شمال مدینه أعزاز، یمتد من الجنوب الغربی إلی الشمال الشرقی بطول ۵ کم
 و عرض أقصی ۵، ۳ کم. بغیه الطلب ج ۱ ص ۴۳۷. المعجم الجغرافی للقطر العربی السوری.

و من برصايا يميل إلى الشّرق، و يتصل وادى أبى سليمان إلى فج سنياب(١)، إلى نافوذا، إلى أوانا، إلى تلّ حامد(٢)؛ إلى يمين السّاجور، إلى مسيل الماء إلى أن يمضى و يختلط بالفرات.

و شرطوا أن الأمير على المسلمين قرغويه؛ و الأمر بعده لبكجور؛ و بعدهما ينصب ملك الروم أميرا يختاره من سكّان حلب. و ليس للمسلمين أن ينصبوا أحدا، و لا يؤخذ من نصراني جزيه في هذه الأعمال، إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعه.

و إن ورد عسكر إسلاميّ يريد غزو الروم منعه قرغويه، و قال له:

«امض من غير بلادنا، و لا تدخل الهدنه». فإن لم يسمع أمير ذلك الجيش قاتله، و منعه؛ و إن عجز عن دفعه كاتب ملك الروم و الطربازي لينفذ إليه من يدفعه.

و متى وقف المسلمون على حال عسكر كبير كتبوا إلى الملك و إلى رئيس العسكر، و أعلموهما به لينظروا في أمرهما.

و إن عزم الملك أو رئيس العسكر على الغزاه إلى بلد الاسلام، تلقّاه

1- تحدث ابن العديم عن مخارج نهر قويق فقال: « و المخرج الآخر يجتمع من عيون ماء من سنياب» و قال ياقوت: و سألت عن سنياب « بحلب فقالوا: لا نعرف هذا الا سم، انما مخرجه من شناذر، قريه على سته أميال من دابق». بغيه الطلب ج ١ ص ٣٤٧. معجم البلدان – ماده قويق.

٢- تل حامد: حصن في ثغور المصيصه، و يرجح أن «حامد» تصحيف «خالد» و تل خالد من القلاع الهامه القريبه من حلب.
 معجم البلدان.

بكجور إلى المكان الذي يؤمر بتلقيه إليه؛ و أن يشيّعه في أعمال الهدنه؛ و لا يهرب من في الضّياع ليبتاع العسكر الرّومي ما يحتاجون إليه، سوى التبن؛ فانه يؤخذ منهم على رسم العساكر بغير شي ء.

و يتقدم الأمير بخدمه العساكر الرّوميّه إلى الحدّ؛ فإذا خرجت من الحدّ عاد الأمير إلى عمله؛ و إن غزا الروم غير ملّه الإســــلام سار إليه الأمير بعسكره، و غزوا معه كما يأمر.

و أيّ مسلم دخل في دين النصرانيّه فلا سبيل للمسلمين عليه؛ و من دخل من النّصاري في ملّه الإسلام فلا سبيل للرّوم عليه.

و متى هرب عبد مسلم أو نصرانى، ذكرا كان أو أنثى، من غير الأعمال المذكوره إليها، لا يستره المسلمون، و يظهرونه، و يعطى صاحبه ثمنه: عن الرّجل ستّه و ثلاثون دينارا؛ و عن المرأه عشرون دينارا روميه؛ و عن الصبيّ و الصبيّه خمسّه عشر دينارا؛ فان لم يكن له ما يشتريه أخذ الأمير من مولاه ثلاثه دنانير؛ و سلّمه إليه. فإن كان الهارب معمدا فليس للمسلمين أن يمسكوه؛ بل يأخذ الأمير حقّه من مولاه؛ و يسلّمه إليه.

و إن سرق سارق من بلاد الرّوم، و أخفى هاربا أنفذه الأمير إلى رئيس العسكر الروميّ ليؤدّبه.

و إن دخل روميّ إلى بلد الإسلام فلا يمنع من حاكي.

و إن دخل من بلد الإسلام جاسوس إلى بلد الروم أخذ، و حبس.

و لا يخرب المسلمون حصنا؛ و لا يحدثوا حصنا؛ فإن خرب شي ء

أعادوه. و لا يقبل المسلمون أميرا مسلما؛ و لا يكاتبوا أحدا غير الحاجب و بكجور. فإن توفّيا لم يكن لهم أن يقبلوا أميرا من بلاد الإسلام؛ و لا يلتمسوا من المسلمين معونه؛ بل ينصب لهم من يختاره من بلاد الهدنه.

و ينصب لهم الملك بعد وفاه الحاجب و بكجور قاضيا منهم، يجرى أحكامهم على رسمهم.

و للرّوم أن يعمروا الكنائس الخربه في هذه الأعمال، و يسافر البطارقه و الأساقفه إليها، و يكرمهم المسلمون.

و إنّ العشر الذى يؤخذ من بلد الرّوم، يجلس عشّار الملك مع عشّار قرغويه و بكجور فمهما كان من التجاره من الذهب، و الفضه، و الديباج الروميّ، و القزّ غير معمول، و الأحجار، و الجوهر، و اللؤلؤ، و السندس عشّره عشّار الملك. و الثياب، و الكتّان، و المزبون(١)، و البهائم، و غير ذلك من التجارات يعشّره عشّار الحاجب و بكجور بعده؛ و بعدّهما يعشّر ذلك كلّه عشّار الملك.

و متى جاءت قافله من الرّوم، تقصد حلب، يكتب الزروار(<u>٢)</u> المقيم فى الطرف إلى الأمير؛ و يخبره بذلك لينفذ من يتسلّمها، و يوصلها إلى حلب. و إن

١- ثوب على تقطيع البيت كالحجله. القاموس.

Y- تحدث ابن الحوقل عن المراتب في القسطنطينيه فقال: «ثم الدمستق من بعده، ثم البطارقه و هم اثنا عشر رجلا لا ينقصون و لا يريدون بوجه، و إذا هلك أحدهم قام مقامه من يصلح له، ثم الزراوره و هم كثره لا يحصون كالقواد اللاحقين بالأمراء، ثم الطرامخه» صوره الأرض-. بيروت، دار مكتب الحياه ص ١٧٨.

قطع الطريق عليها بعد ذلك، فعلى الأمير أن يعطيهم ما ذهب. و كذلك إن قطع على القافله أعراب أو مسلمون في بلد الأمير، فعلى الأمير غرامه ذلك.

و حلف على ذلك جماعه من شيوخ البلد مع الحاجب و بكجور؛ و سلم إليهم رهينه من أهل حلب: أبو الحسن بن أبى أسامه؛ و كسرى بن كسور؛ و ابن أخت ابن أبى عيسى، و أخو أبى الحسن الخشّاب، و أبو الحسن بن أبى طالب، و أبو الطّيب الهاشميّ، و أبو الفرج العطّار، و يمن غلام قرغويه. و كان المتوسّط في هذه الهدنه رجل هاشميّ من أهل حلب يقال له طاهر.

و عادت الروم عن حلب؛ و بقى الحاجب قرغويه فى ولايتها، و التدبير إليه و إلى غلامه بكجور؛ و ذلك فى صفر من سنه تسع و خمسين و ثلاثمائه.

و أقام سعد الدوله أبو المعالى بمعرّه النّعمان ثلاث سنين؛ و راسله الحاجب و بكجور و مشايخ حلب، فى سنه ثمان و خمسين، على أن يؤدى إلى الروم قسطا من مال الهدنه، و كان القيّم بأمر أبى المعالى و عسكره رقطاش غلام سيف الدوله؛ و كان قد نزل إليه من حصن برزويه؛ و حمل إليه غلّه عظيمه و علوفه و طعاما؛ و وسّع على عسكره بعد الضّائقه.

و لم يؤدّ سعد الدوله ما هو مقرّر من مال الهدنه على البلاد التي في يده، فخرج الروم و هجموا حمص على غفله.

و قيل: إن سعد الدوله استولى على حلب في سنه ثلاث و ستين، و وصله في شهر ربيع الأول رسول العزيز و أبو القاسم أحمد بن إبراهيم الرسى من مصر؛ فأقام الدعوه له بحلب في هذه السنه؛ و أرسل معه إلى مصر في

جواب الرساله قاضي حلب؛ و أظنه ابن الخشاب الهاشمي.

و وصل إليه بكجور من حلب و هو بحمص؛ فخلع عليه أبو المعالى؛ و ولاه حلب؛ و أقيمت له الدعوه فيها و فى سائر عملها؛ فوافق بكجور و غلمان سيف الدوله على القبض على مولاه قرغويه و قصد أبى المعالى، و قلعه من حمص؛ فقبض عليه. و سار أبو المعالى إلى حلب.

و قيل: دام الأمر بحلب مردودا إلى قرغويه و بكجور، فأحبّ الأمير أبو الفوارس بكجور الحاجبيّ الكاسكّى التفرد بالأمر دون مولاه؛ و حدّث نفسه بالقبض عليه، فقبض عليه و غدر به، في ذي الحجه من سنه أربع و ستين و ثلاثمائه. و استولى على حلب، و انفرد بالأمر، و جعل الحاجب محبوسا بقلعه حلب.

كان سعد الدوله إذ ذاك بحمص، فحين علم بذلك طمع بحلب، فتوجّه إليها و معه بنو كلاب، بعد أن أقطعهم بحمص الاقطاع المعروف بالحمصيّ؛ فنزل بهم على معرّه النعمان، و بها زهير الحمدّانى، و قد استولى عليها، و عصى على مولاه؛ ففتح باب حناك (۱)؛ و دخلوا منه فقاتلهم زهير، و أخرجهم. ثم أحرقوا باب حمص؛ فخرج زهير مسلما نفسه بعد أن حلف له كبار الحمدانيّه انّهم لا يمكنوا أبا المعالى منه. فلمّا حصل معه غدر به فتغيّرت

١- نسبه إلى بلده اسمها حناك؛ هي الآن خربه أثريه في جبل الزاويه، تابعه لمنطقه معره النعمان. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

وجوه الحمدانيّه؛ فأمرهم بنهب الحصن فنهبوا ما فيه؛ و أنفذ زهيرا إلى حصن أفاميه؛ فقتل هناك.

و سار أبو المعالى؛ و نزل بهم على باب حلب؛ و حاصرها مده فاستنجد بكجور بالرّوم؛ و ضمن لهم تسليم حلب و أموالا كثيره؛ فتخلّوا عنه. و كان نقفور – لعنه الله – قد قتل على ما شرحناه.

و جدّ سعد الدوله في حصارها و القتال، فسلم إليه بعض أهل البلد المرتبين في مراكز البلد برج باب الجنان؛ و رميت أبواب الحديد، و فتحها بالسيف فلم يرق فيها دما و أمن أهلها.

و انهزم بكجور إلى القلعه فاستعصى بها، و ذلك في رجب من سنه خمس و ستين و ثلاثمائه.

ثم أقام سعد الدوله يحاصر القلعه مده حتى نفد ما فيها من القوت؛ فسلّمها بكجور إليه، في شهر ربيع الآخر من سنه سبع و ستين و ثلاثمائه.

و ولّى سعد الدوله بكجور حمص و جندها؛ و كان تقرير أمر بكجور بين سعد الدّوله و بينه، على يد أبى الحسن على بن الحسين بن المغربي الكاتب، والد الوزير أبي القاسم.

و استقر أمر سعد الدّوله بحلب؛ و جدّد الحلبيون عماره المسجد الجامع بحلب؛ و زادوا في عماره الأسوار في سنه سبع و ستين.

و غيّر سعد الدّوله الأذان بحلب؛ و زاد فيه: «حيّ على خير العمل؛

محمّد و علىّ خير البشر». و قيل: إنه فعل ذلك في سنه تسع و ستين و ثلاثمائه، و قيل: سنه ثمان و خمسين.

و سيّر سعد الدّوله في سنه سبع و ستين و ثلاثمائه الشريف أبا الحسن اسماعيل بن النّاصر الحسني يهني ء عضد الدّوله بدخوله مدينه السلام، و انهزام بختيار بين يديه؛ فوجّه إليه بتكنيه الطائع؛ و وصلته خلعه منه و لقب بسعد الدوله فلبس الخلعه.

و وصل معها خلع من عضد الدُّوله أيضًا؛ و خاطبه في كتابه:

«بسیدی، و مولای، و عدتی» فمدحه أبو الحسن محمّد بن عیسی النّامی بقصیده أوّلها:

هوى في القلب لا عجه دخيل

و كان أبو صالح بن نانا الملقّب بالسّديد قد وزر لسعد الدّوله، فانفصل عنه في سنه إحدى و سبعين؛ و مضى إلى بغداد فاستوزر مكانه أبا الحسن بن المغربي.

و نزل فردس الفقاس الدمستق على حلب، في شهر جمادي الأولى من سنه إحدى و سبعين، و وقع الحرب على باب اليهود في اليوم الثاني من نزوله.

و طالب سعد الدّوله بمال الهدنه، و تردّدت المراسله بينهما، و استقرّ الأمر على أن يحمل إلى الروم كلّ سنه أربعمائه ألف درهم فضّه، و رحل في اليوم الخامس من وصوله. و فى يوم الخميس السّابع عشر من شهر ربيع الآخر من سنه ثلاث و سبعين و ثلاثمائه، نزل بردس الدمستق على باب حلب فى خمسمائه ألف ما بين فارس و راجل؛ و كان قد ضمن لباسيل و قسطنطين ملكى الروم الأخوين أن يفتتح حلب، و ينقض سورها حجرا حجرا؛ و أنه يحمل سبيها إلى القسطنطينيّه.

و احتفل جمعا و حشد من المجانيق و العرّادات ما لا يحصى كثره. و أقام بالحدث أيّاما، يرهب الناس، و يهوّل عليهم؛ و سعد الدوله بحلب غير محتفل به.

ثم إنّه أقبل و على مقدمته ملك الجزريه تريثاويل(١)؛ و على ميمنته و ميسرته البطارقه فى الحديد السابغ؛ فارتاع النّاس لذلك؛ و بتّ سراياه، و سعد الدّوله قد أمر الغلمان بلبس السلاح؛ فدام على هذا ثلاثه أيام؛ ثم صفّ لقتال البلد؛ و سعد الدوله لا يخرج إليه أحدا حتى استحكم طمعه.

ثم إنّه أمر غلمانه بالخروج إليهم في اليوم السابع، فحملوا حمله لم ير أشد منها؛ و قتلوا فيها ملك الجزريه تريثاويل؛ و كان عمده عسكرهم؛ فعند ذلك اشتدّ القتال.

و أمر سعد الدوله عسكره بالخروج إليه، فالتقّوا في الميدان فرجع عسكره أقبح رجوع، و عليه الكآبه؛ و سيّر سعد الدّوله جيشه خلفه حتّى بلغت عساكره أنطاكيه.

١- كتب بهامش الأصل Taritaouil .

و كان الجيش مع وزيره أبى الحسن على بن الحسين بن المغربي؛ فافتتح في طريقه دير سمعان عنوه بالسيف؛ و خرّب دير سمعان؛ و كان بنيه عظيمه و حصنا قويا؛ و قد ذكر ذلك الواسانيّ في بعض شعره.

و قيل: إنّ الدمستق رأى في نومه المسيح، و هو يقول له مهدّدا:

«لا تحاول أخذ هذه المدينه، و فيها ذلك الساجد على الترس». و أشار إلى موضعه فى البرج الذى بين باب قنسرين، و برج الغنم، فى المسجد المعروف بمشهد النّور. فلمّا أصبح ملك الرّوم سأل عنه فوجده ابن أبى نمير عبد الرزاق بن عبد السلام العابد الحلبيّ، و كان ذلك سببا لرحيله عن حلب(1).

و قيل: إنّه صالح أهل حلب و رحل.

1-قال ابن العديم في بغيه الطلب ج ١ ص ٤٦٠- ٤٩٢: « هذا مشهد النور إنما سمى بذلك لأنه رئى النور ينزل عليه مرارا، قال: و كان ابن أبى نمير العابد يتعبد فيه، فاتفق أن نزل ملك الروم على حلب محاصرا لها، فجاء الحلبيون إلى ابن أبى نمير العابد، فقالوا: ادع الله لنا أيها الشيخ، قال: فسجد على ترس كان عنده، و دعا الله تعالى، و سأله دفع العدو عن حلب، فرأى ملك الروم في منامه تلك الليله قائلا يقول له: ارحل عن هذه البلده، و إلا هلكت، أتنزل عليها و فيها الساجد على الترس في ذلك البرج، و أشار إلى البرج الذي فيه مشهد النور – و هو بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب، فيما بين برج الغنم و باب قنسرين. فانتبه ملك الروم، و ذكر المنام لأصحابه، و صالح أهل حلب، و قال: لا أرحل حتى تعلموني من كان الساجد على الترس في ذلك البرج، فكشفوا عنه فوجدوه ابن أبى نمير، و رحل ملك الروم عن حلب ... و هذا ابن أبي نمير هو أبو عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد الواحد بن أبي نمير العابد الأسدى».

و قیل: هذا کان فی نزول أرومانوس علی تبّل، سنه إحدی و عشرین و أربعمائه.

و كان ابن أبى نمير من الأولياء الزهراد و المحدّثين العلماء؛ و توفى بحلب فى سنه خمس و عشرين و أربعمائه؛ و قبره بباب قنسرين.

و يحتمل أن يكون فى سنه إحدى و سبعين، حين نزل فردوس على حلب و رحل عنها عن صلح، فى سنه اثنتين و سبعين و ثلاثمائه؛ فطلب من العزيز أن يوليه دمشق؛ و كاتب العزيز (١) فى إنفاذ عسكر ليأخذ له حلب؛ فأنفذ إليه عسكرا، فنزل على حلب إلى أن نزل الدمستق أنطاكيه؛ فخاف أن يكبسه، فرحل عنها.

و لما يئس الدمستق من حلب، و خاف على نفسه أن يقتله ملك الروم، خرج إلى جهه حمص، فهرب بكجور من حمص إلى جوسيه، فكاتب الدمستق أهل حمص بالأمان؛ و أظهر لهم أنه يسير إلى دمشق، و أنه مهادن لجميع أعمال سعد الدوله، فاطمأنوا إلى ذلك؛ و أمرهم بإقامه الزاد و العلوفه.

و هجم حمص في ربيع الآخر من سنه ثلاث و سبعين و ثلاثمائه؛ و أحرق الروم الجامع، و كثيرا من البلد.

و كان استوحش أبو المعالى من بكجور، فأمره أن يترك بلده و يمضى.

و صعد بكجور إلى دمشق فوليها في هذه السنه- أعنى سنه ثلاث- من

١- العزيز الفاطمي ثاني الخلفاء الفاطميين في مصر ٣٤٥- ٣٨٤ ه/ ٩٧٥- ٩٩٩ م].

قبل المصريين، و جار على أهل دمشق، و ظلّم، و جمع الأموال لنفسه، فجرد إليه عسكر من مصر مع منير الخادم في سنه ثمان و سبعين.

و كان بكجور يخاف من أهل دمشق لسوء سيرته؛ فبعث بعض عسكره؛ فكسره منير، فأرسل إليه بكجور و بذل له تسليم دمشق، و الإنصراف عنها؛ فأجابه إلى ذلك؛ فرحل عن دمشق متوجها إلى حوّارين، في شهر رجب من سنه ثمان و سبعين.

و مضى إلى الرقه؛ و أقام فيها الدعوه للمصريين (١). و كان سعد الدّوله قد انتمى إلى المصريين؛ و أقام الدعوه لهم بحلب، في سنه ستّ و سبعين و ثلاثمائه، و وصلته خلع العزيز أبى المنصور، في شعبان من هذه السنه فلبسها.

و مات الأمير قرغويه بحلب في سنه ثمانين و ثلاثمائه.

ثم إنّ بكجور قوى أمره و استفحل؛ و أخذ إليه أبا الحسن على بن الحسين المغربيّ؛ و استوزره لمباينه حصلت بينه و بين سعد الدّوله، يوم السبت الدّوله. و عاث على أعمال سعد الدّوله؛ و جمع إليه بنى كلاب؛ و استغوى بنى نمير؛ فبرز مضرب الأمير سعد الدوله، يوم السبت الثانى و العشرين من محرّم سنه إحدى و ثمانين، إلى ظاهر باب الجنان.

و سار يوم السّبت سلخ المحرّم، على أربع ساعات؛ و قد كان بكجور

١- لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٥٠- ٥٤.

سار إلى بالس، و حاصر من كان بها فامتنعوا عليه؛ فقصده سعد الدّوله، و التقوا على النّاعوره، في سلخ المحرّم من سنه إحدى و ثمانين و ثلاثمائه.

و هزم بكجور، و هرب، و اختفى عند رحا القديمى (١) على نهر قويق، و بتٌ سعد الدّوله الناس خلفه، و ضمن لمن جاء به شيئا وافرا، فظفر به بعض الأعراب، و أتى به إلى سعد الدوله، فضرب عنقه صبرا بين يديه، ببندر النّاعوره، و صلبه على سبع ساعات من يوم الأحد مستهلّ صفر.

و رحل سعد الدّوله يوم الثلاثاء إلى بالس فوجد بكجور قد أخرب ربضها، فأقام بها أربعه أيّام.

و رحل حتّى أتى الرقه، و بها حرم بكجور و أمواله و أولاده، فتلقّاه أهل الرّقه بنسائهم، و رجالهم، و صبيانم، فأقام بها بقيّه يومه.

و نزل أهل الرقه، فاحتاطوا بحرم بكجور و أولاده، فآمنهم سعد الدوله، في اليوم التّاسع من صفر، و تنجّزت أمورهم إلى يوم الخميس الثّاني عشر منه. و رضى عن أولاده، و اصطنعهم، و وهب لهم أموال بكجور، و حلف لهم على ذلك، فمدحه أبو الحسن محمد بن عيسى النّامي بقصيده أوّلها:

غرائز الجود طبع غير مقصودو لست عن كرم يرجى بمصدود

۱- تفاصیل ما أو جزه ابن العدیم هنا متوفر عند ابن القلانسی ص ۵۸- ۶۵، و عنده « و وافی بکجور إلی رحا تعرف بالقیریمی علی فرسخ من حلب مما یلی قنسرین».

و لمرا خرج أولاد بكجور بأموالهم و آلاتهم استكثرها سعد الدّوله، فقال له وزيره أبو الهيثم بن أبى حصين: «أنت حلفت لهم على مال بكجور، و من أين لبكجور هذا المال؟ بل هذه أموالك». فغدر بهم، و نكث فى يمينه، و قبض مال بكجور إليه، و كان مقداره ثمانمائه ألف دينار، و صادر نواب بكجور، و استأصل أموالهم.

ثم عاد إلى حلب فأصابه الفالج في طريقه. و قيل: أصابه في طريقه قولنج فدخل إلى حلب، و عولج فبرى ء. ثم جامع جاريه له، فأصابه الفالج، و استدعى الطبيب، و طلب يده ليجسّ نبضه، فناوله اليسرى، فقال:

«اليمين» فقال: «ما أبقت اليمين يمين» يشير إلى غدره، و نكثه في اليمين التي حلفها لأصحاب بكجور.

و كمان مبدأ علّته لأمربع بقين من جمادى الأولى، و مات ليله الأحد لأمربع بقين من شهر رمضان من سنه إحدى و ثمانين و ثلاثمائه و حمل في تابوت إلى الرّقه، و دفن(١) بها.

و كان قاضى حلب فى أيامه أبا جعفر أحمد بن اسحاق قاضى أبيه؛ ثم ولى قضاءها رجل هاشمى يقال له ابن الخشاب؛ ثم ولى الشريف أبى الغنائم النسّابه؛ و كان زاهدا عالما ولاه سعد الدّوله قضاء حلب و عزل ابن الخشّاب عنه فى سنه ثلاث و ستّين؛

۱- في ابن القلانسي ص ۶۷: « و حمل تابوته و دفن في المشهد ظاهرها» و المشهد هو للامام على كرم الله وجهه و بعض شهداء صفين، و هو بجوار ما يعرف الآن بباب بغداد في مدينه الرقه.

و دام في ولايته إلى تسع و سبعين و ثلاثمائه؛ و ولى بعده أبو محمد عبيد الله بن محمد.

و كان العزيز أرسل إلى سعد الدوله يسأله إطلاق أولاد بكجور و تسييرهم إلى مصر فأهان الرسول، و لم يقبل الشفاعه، ورد عليه جواب متوعد متهدّد.

## [عهد سعيد الدوله]

## [عهد سعيد الدوله](١)

ثم إنّ غلمان سعد الدوله ملّكوا ابنه أبا الفضائل سعيدا؛ و لقبوه سعيد الدّوله؛ و نصبوه مكان أبيه في يوم الأحد. و صار المدبّر له و صاحب جيشه من الغلمان الأمير أبو محمد لؤلؤ الكبير السيفي، فاستولى على الأمور و زوّج ابنته سعيد الدوله، فرفع المظالم و الرسوم المقرّره على الرعيّه من مال الهدنه. وردّ الخراج إلى رسمه الأوّل؛ وردّ على الحلبيين أملاكا كان اغتصبها أبوه و جدّه.

و طمع العزيز صاحب مصر فى حلب؛ فاستصغر سعيد الدوله بن سعد الدوله، فكتب إلى أمير الجيوش بنجو تكين التركى؛ - و كان أمير الجيوش واليا بدمشق من قبل العزيز - و أمره بالمسير إلى حلب و فتحها، فنزل فى جيوش عظيمه، و مدّبر الجيش أبو الفضائل صالح بن على الرّوذبارى.

فنزل على حلب فى سنه اثنتين و ثمانين و ثلاثمائه؛ و فتح حمص و حماه فى طريقه، و حصر حلب مده، فبذل له سعيد الدّوله أموالاً كثيره على أن يرحل عنه و على أن يكون فى الطّاعه، و يقيم الدعوه، و يضرب السكّه باسم العزيز، و يكتب اسمه على البنود فى سائر أعماله.

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

فامتنع من قبول ذلك و قاتـل حلب ثلاـثه و ثلاـثين يوما، و ضـجر أهل حلب فقالوا لابن حمـدان: «إمّا أن تـدبّر أمر البلـد و إلا سلّمناه». فقال:

«اصبروا على ثلاثه أيرام، فإنّ البرجي والى انطاكيه قد سار إلى نصرتى في سبع صلبان» (١). فبلغ ذلك بنجو تكين، فاستخلف بعض أصحابه و هم: بشاره القلعي، و ابن أبي رماده، و معضاد بن ظالم، في عسكر معهم كبير على باب حلب.

و سار فالتقى البرجى عند جسر الحديد، و بنجو تكين فى خمسه و ثلا ثين ألفا و الروم فى سبعين ألفا، فانهزم البرجى؛ و أخذ بنجو تكين سواده و قتل من أصحابه مقتله عظيمه، و أسر خلقا كثيرا(٢).

فانحاز ابن أخت البرجيّ إلى حصن عمّ (٣)، فسار بنجوتكين إلى «عمّ»، فقاتل حصنها، و فتحه بالسيف؛ و أسر منها ابن أخت البرجي، و والى الحصن، و ثلاثمائه بطريق، و حصل عنده ألفا فارس و غنم من «عمّ» مالا كثيرا، و أحرقها و ما حولها؛ و وجد في «عمّ» عشره آلاف أسير من المسلمين فخرجوا و قاتلوا بين يديه.

و سار إلى أنطاكيه فاستاق من بلدها عشره آلآف جاموس، و من البقر

١- الصليب الرايه لحملها شاره الصليب، و قصده هنا أنه توجه نحوه في سبع قطع عسكريه.

٢- قدم ابن القلانسي ص ٧٠- ٧١، تفاصيل زائده على ما أوجزه ابن العديم.

٣- عم الآن في تركيه و اسمها يني شهر، و هي مزرعه تتبع قضاء الريحانيه لواء الاسكندرونه، تكثر فيها الينابيع التي تشكل بركه عم إلى الجنوب من مدينه الريحانيه ب ٣ كم. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

و المواشي عددا لا يحصي؛ و سار من ظاهر أنطاكيه في بلاد الروم حتى بلغ مرعش؛ فقتل، و أسر، و غنم، و خرّب، و أحرق.

و عـاد إلى عسكره على بـاب حلب المعروف ببـاب اليهود، و قاتلها من جميع نواحيها، و كان هـذا في جمادي الأولى و جمادي الآخره، فأقام على حلب إلى انقضاء سنه اثنتين و ثمانين و ثلاثمائه، و عاد إلى دمشق.

ثم إنّه عاد، و خرج من دمشق في سنه ثلاث و ثمانين و ثلاثمائه، و مدّبر الجيش أبو سهل منشا بن ابراهيم اليهودي القرّاز؛ فنزلوا شيزر و قاتلوها، و فتحوها، و أمّنوا سوسن الغلام الحمداني- و كان واليا بها- و جميع من كان معه.

و سار بنجو تكين إلى أفاميه، فتسلمها من نائب سعيد الدوله ثم [سار] أمير الجيوش بمن انتخبه من العسكر إلى أنطاكيه، فغنموا بقرا و غنما، و رماكا(۱) و جواميس؛ و بلغوا نواحى بوقا، و قطعوا بغراس؛ و عاد العسكر إلى الرّوج(٢) ثم إلى أفاميه.

و سار إلى دمشق، و سيّر العزيز أبا الحسن على بن الحسين بن المغربيّ الكاتب، الذي كان وزيرا لسعد الدوله أبي المعالى مره، و فارقه عن وحشه- و هو والد الوزير أبي القاسم بن المغربي- في المحرم من سنه أربع و ثمانين

١- جمع رمكه و هي الفرس تتخذ للنسل.

٢- في معجم البلدان: الروح: كوره من كور حلب المشهوره في غربيها و بين المعره، و لها ذكر في الأخبار». و أرجح أن يقال:
 في جنوبي أنطاكيه بينها و بين أفاميه.

و ثلاثمائه، من مصر إلى بنجوتكين ليجعله مدبّر جيشه و الناظر في أعمال الشام إن فتحت، لخبرته بتلك الناحيه. و سار معه عسكر كثير فوصل إلى دمشق.

و سار منها بنجو تكين و ابن المغربي في ثلاثين ألف مقاتل، فوصلوا إلى ظاهر حلب في شهر ربيع الآخر، و ضيّق عليها بالحصار، فاستنجد سعيد المدوله و لؤلؤ بالروم، فخرج البطريق البرجيّ والى أنطاكيه بعساكر الروم فنزل بالأمرواج؛ على المقطعات على المخاض، و بثّ سراياه؛ و رتّب قوما يغيرون على أعمال حلب و يمنعون المتعلّفه.

و سار بنجوتكين فنزل مقابلهم، و سار عسكر حلب و فيهم الأمير رباح الحمداني و كبار الحمدانيه، فنزلوا مع الرّوم على مخاضه أخرى؛ فقطع المغاربه الماء، و عبروا إليهم، و أنفذ بنجوتكين العرب مع قطعه من عسكره للقاء الحلبيين؛ فحين أشرفوا عليهم انهزموا عن المخاضه، و نهبتهم العرب.

فحين شاهد الروم ذلك انهزموا، و تخلّوا عن البرجى؛ و اضطروه إلى الهزيمه؛ و تبعهم المغاربه مع بنجوتكين فى يوم الجمعه لست خلت من شعبان سنه أربع و ثمانين و ثلاثمائه؛ فظفر بهم، و غنم الأموال و الرجال و الخيل التى لا تحصى؛ و قتل خلقا كثيرا، و أسر خلقا كثيرا من الروم، و سار فنزل على عزاز فأخذها.

ثم عاد إلى حصار حلب فبنى مدينه بازائها و شتى بها؛ و آثار العماره التى تظهر حول نهر قويق هى آثار تلك العمائر؛ و لم يزل على حلب إلى أن انقضت سنه أربع و ثمانين؛ و كان حصارهم حلب أحد عشر شهرا، و أكلوا الخيل و الحمير. و أنفذ أبو الفضائل سعيد الدوله و لؤلؤ: أبا على بن دريس إلى باسيل ملك الروم بالقسطنطينيه، يستنجدانه؛ و كانت له على حلب قطيعه تحمل إليه؛ و قالا له: «ما نريد منك قتالا دائما نريد أن تجفله».

فخرج باسيل فى ثلاثه عشر ألفا، و عسكر بنجو تكين لا خبر معهم لباسيل فسير باسيل جواسيس، و قال لهم: «امضوا إلى العسكر، و أعلموهم بى». و كانت دواب أمير الجيوش بمرج أفاميه، فى الربيع؛ فلما أخبر الجواسيس عسكر أمير الجيوس بوصول باسيل إلى العمق (١)، ضرب جميع آلته بالنار، و رحل إلى قنسرين، فصار هزيمه.

و جاء باسيل ملك الروم، فنزل موضعهم، فلم يمله؛ و كان قد خرج أبو الفضائل إلى ملك الروم؛ و شكره على ما فعل من رحيل بنجو تكين، و معه هديّه جليله القدر؛ فقبلها منه، ثم أعادها إلى حلب و وهب له القطيعه التى كانت له على حلب فى تلك السنه، فقال قسطنطين لأخيه الملك باسيل: «خذ حلب؛ و الشام ما يمتنع منك». فقال: «ما تسمع الملوك أنى خرجت أعين قوما فغدرت بهم». فقال له بعض أصحابه: «ليست حلب غاليه بغدره». فقال الملك: «بلى ولو أنها الدنيا» (٢).

1- العمق سهل داخلى فى لواء اسكندرونه يقع بين جبال حلب و سمعان و حارم شرقا، و جبال الأمانوس أو اللكام غربا، و بين اللجه و وادى نهر الأسود شمالا، و هضبه القصير جنوبا، يبلغ أقصى امتداد له ٣٠ كم بين الشمال و الجنوب و ٢٥ كم بين الشرق و الغرب، كان يشغل مستنقع العمق منه مساحه ٢٢ ألف هكتار، و بحيره أنطاكيه ١٠ آلاف هكتار، و يجرى بالسهل عده أنهار. المعجم الجغرافي للقطر العربي السورى.

Y-كان الامبراطور باسيل الثانى عندما سمع بأخبار حصار حلب معسكر بعيدا عن القسطنطينيه- يحارب البلغار، فترك أرض المعركه، وحث الخطا نحو حلب بمن خف معه من قواته، فقطع مسافه ثلاثمائه فرسخ فى سته عشر يوما حتى وصل إلى حلب، حيث أخذ القوات الفاطميه على حين غره و أجبرها على رفع الحصار و الانسحاب ... انظر كتابى إماره حلب-ط. دمشق، دار الكتاب العربى ص ٣٧.

و كان إذا خرج أبو الفضائل إلى ملك الروم أقام لؤلؤ بحلب؛ و إذا خرج لؤلؤ أقام أبو الفضائل. و كان قد ضاق صدر أبى الفضائل لطول الحصار، و أراد تسليم حلب إلى بنجو تكين.

فتوجّع لؤلؤ فركب إليه أبو الفضائل يعوده، فحجبه ساعه، فشقّ عليه، و انصرف مغضبا فلحقه لؤلؤ و قال له: «ما كنت عليلا، و إنّما أردت أن أعلمك أنك متى مضيت إلى غير هذا البلد انك تحجب على أبواب الناس، و قد شقّ عليك أنى حجبتك، و أنا عبدك، و البلد بلدك». فرجع إلى قول لؤلؤ.

و عصى رباح السيفيّ بالمعرّه على مولاه أبى الفضائل؛ فخرج إليه مع لؤلؤ فى سنه ست و ثمانين، و انحاز إلى المغاربه، فخرج أبو الفضائل و لؤلؤ و حصراه مده، فورد بنجوتكين لنجدته فانهزما و دخلا حلب.

و خرج بسيل إلى أفاميه بعد وقعه جرت للروم مع المغاربه فجمع عظام القتلى من الروم، و صلّى عليهم و دفنهم، و سار إلى شيزر ففتحها بالأمان من المغاربه، و ذلك في سنه تسع و ثمانين و ثلاثمائه.

و سار ملك الروم إلى وادى حيران(١)، فسبى منه خلقا عظيما من

1-كذا بالأصل و أرجح أنها تصحيف حيلان، هذا و قال ياقوت: حيران: كأنه جمع حير، و هو مجتمع الماء، و اسم ماء ما بين سلميه و المؤتفكه، ذكره ابو الطيب المتنبى.

المسلمين؛ و خرج إليه أبو الفضائل من حلب إلى شيزر، فأكرمه و قال له:

«قد وهبت لك حلب». و وهب لأبي الفضائل في جمله ما وهبه سطيل ذهب، و قال له: «اشرب بهذا».

و مات أبو الفضائل سعيد الدّوله، ليله السبت النصف من صفر سنه اثنتين و تسعين و ثلاثمائه، سقته جاريه سما، فمات. و قيل: إنّ لؤلؤ دسّ عليه ذلك و على ابنته زوجه أبي الفضائل، فماتا جميعا.

و كان قاضى حلب في أيامه عبيد الله بن محمد بن أحمد القاضي أبا محمد.

و ملَّك لؤلؤ السيفي ولديه:

أبا الحسن عليا و أبا المعالى شريفا ابني سعيد الدوله. و استولى لؤلؤ على تدبير ملكهما، و ليس إليهما شي ء.

و خاف لؤلؤ على حصن كفر روما(۱)، و حصن عار، و حصن أروح، أن يقفز(٢) فيها، فهدمها جميعا سنه ثلاث و تسعين و ثلاثمائه.

و أحب لؤلؤ التفرد بالملك، فسيّر أبا الحسن و أبا المعالى ابنى سعيد الدوله عن حلب إلى مصر مع حرم سعد الدوله، في سنه أربع و تسعين و ثلاثمائه. و حصل الأمر له ولولده مرتضى الدوله أبى نصر منصور بن لؤلؤ.

١- كفر روما: من أشهر حصون منطقه معره النعمان، و كذلك كما يبدو الحصنين الآخرين. معجم البلدان.

٢- أي يستولي عليها خلسه أو بطريقه ما، و هذه طريقه للتعبير عرفها عصر ابن العديم.

و قبض لؤلؤ على أحمد بن الحسين الأصفر بخديعه خدعه بها؛ و ذلك أنه طلب أن يدخل إليه إلى حلب، و أوهمه أن يصير من قبله؛ فلما حصل عنده قبض عليه، و جعله في القلعه مكرما، لأنه كان يهوّل به على الروم(١).

و كان هذا الأصفر قد عبر من الجزيره إلى الشام مظهرا غزو الروم(٢)، فتبعه خلق عظيم، و كان يكون في اليوم في ثلاثين ألفا ثم يصير في يوم آخر في عشره آلاف و أكثر و أقل.

و نزل على شيزر و طال أمره فاشتكاه باسيل ملك الروم إلى الحاكم، فسيّر إليه والى دمشق فى عسكر عظيم فطرده عنها؛ و دام الأصفر معتقلا فى قلعه حلب إلى أن حصلت للمغاربه فى سنه ست و أربعمائه.

و توفى قاضى حلب أبو طاهر صالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد الصالحى الهاشمى (٣)، مؤلف كتاب «الحنين إلى الأوطان»، فى سنه سبع و تسعين و ثلاثمائه. و كان فاضلا؛ و أظن أنّ ولايته القضاء كانت بعد أيام سعيد الدوله، بعد القاضى أبى محمد عبيد الله بن محمد بن أحمد.

1- من أنواع المهدى المنتظر، و ظهر هذا بين قبائل حلب سنه ٣٩٤/ ١٠٠٣ م و دعا إلى الجهاد ضد الروم، مما سبب اضطرابا فى الأراضى البيزنطيه، فأوعز الامبراطور باسيل الثانى إلى لؤلؤ بالقبض عليه فغرر به و تخلص منه. انظر كتابى اماره حلب ص ٣٤. ٢- كان هناك أصفر آخر نشط فى أراضى الجزيره و قد قبض عليه نصر الدوله ابن مروان حاكم ميافارقين. إماره حلب ص ٣٤. ٣- له ترجمه فى مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج ١٢ ص ٣٢. و ولّى لؤلؤ قضاء حلب في هذه السنه أبا الفضل عبد الواحد بن أحمد بن الفضل الهاشمي.

و توفى لؤلؤ الكبير بحلب فى سلخ ذى الحجه من سنه تسع و تسعين و ثلاثمائه. و قيل: ليله الأحد مستهل المحرّم سنه أربعمائه؛ و دفن بحلب، فى مسجده المعروف به، فيما بين باب اليهود و باب الجنان؛ و كانت داره القصر بباب الجنان؛ و له منها إلى المسجد سرب يدخل فيه إلى المسجد، فيصلى فيه.

و كان لؤلؤ يعرف بلؤلؤ الحجراجى(١)؛ و يعرف بـذلك لأنه كان مولى حجراج، أحـد غلمان سيف الدوله؛ فأخذه منه و سمّاه لؤلؤ الكبير. و كان عاقلا، محبا للعـدل، شـهما؛ و ظهرت منه في بعض غزوات سيف الدوله شـهامه، فتقدّم على جماعه رفقته من السيفيه و السعديه.

١- في أخبار الدوله المنقطعه- الدوله الحمدانيه- ص ٥٧: لؤلؤ الحمداني، لؤلؤ الجراحي.

#### [عهد منصور بن لؤلؤ]

[عهد منصور بن لؤلؤ](١)

و تقرّرت إماره حلب بعده لابنه:

أبى نصر منصور بن لؤلؤ و لقب مرتضى الدوله.

و كان ظالما عسوفا، فأبغضه الحلبيّون و هجوه هجوا كثيرا فمما قيل فيه:

لم تلقّب و إنّما قيل فألامر تضى الدّوله التي أنت فيها

و سيّر مرتضى الدوله ولديه أبا الغنائم و أبا البركات إلى الحاكم وافدين عليه، فأعطاهما مالا جسيما؛ و أقطعهما سبع ضياع في بلد فلسطين، و لقّب أباهما مرتضى الدوله، و كان ذلك قبل موت لؤلؤ بسنه (٢).

و كان لسعد الدوله بن سيف الدوله بحلب ولد يقال له أبو الهيجاء، و كان قد أوصى سعد الدوله لؤلؤا لما مات به؛ فلما أن ملك لؤلؤ خاف منه، و ضيّق عليه لؤلؤ و مرتضى الدوله؛ و كان قد صاهر ممهد الدّوله أبا منصور أحمد بن مروان صاحب ديار بكر على ابنته؛ و أظن ذلك كان في أيام أبيه.

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

۲- انظر كتابي إماره حلب ص ۳۹.

فخاف أبو الهيجاء من لؤلؤ و ابنه مرتضى الدوله، فتحدّث مع رجل نصرانى يعرف بملكونا كان تاجرا و بزّازا لمرتضى الدوله، فأخرجه من حلب هاربا، و التجأ إلى ملك الروم فلقبه الماخسطرس.

فلما كثر ظلم منصور و عسفه رغب الرعيه و بنو كلاب المتـدبّرون ببلـد حلب في أبى الهيجاء بن سـعد الـدوله؛ و كاتبوا صـهره ممهّد الدّوله ابن مروان في مكاتبه باسيل ملك الروم في إنفاذه إليهم.

فأنفذ إلى الملك يسأله تسيير أبي الهيجاء إليه ليتعاضدا على حلب، و يكون من قبله من حيث لا يكلفه إنجاده برجال و لا مال.

فأذن باسيل لأبى الهيجاء في ذلك، فوصل إلى صهره بميّافارقين، فسيّر معه مائتي فارس و خزانه؛ و كاتب بني كلاب بالانضمام إليه.

و سار قاصدا حلب في سنه أربعمائه فخافه منصور، و رأى أن يستصلح بني كلاب و يقطعهم عنه، لتضعف منّته؛ فراسلهم و وعدهم بإقطاعات سنيه؛ و حلف لهم أن يساهمهم أعمال حلب البرّانيّه.

و استنجد مرتضى الدوله بالحاكم، و شرط له أن يقيم بحلب واليا من قبله، فأنفذ إليه عسكر طرابلس مع القاضى على بن عبد الواحد بن حيدره قاضى طرابلس، و أبى سعاده القائد والى طرابلس، فى عسكر كثيف فالتقوا بالنقره.

و تقاعد العرب عن أبي الهيجاء لما تقدّم من وعود مرتضى الدوله لهم،

فانهزم أبو الهيجاء راجعا إلى بلد الروم و نهبت خيامه و جميع ما كان معه.

ثم دخل إلى القسطنطينيه فأقام بها إلى أن مات(١).

و كان الحاكم قد كتب لمنصور بن لؤلؤ في شهر رمضان من سنه أربع و أربعمائه سجلا، و قرى ء في القصر بالقاهره، بتمليكه حلب و أعمالها؛ و لقّب فيه بمرتضى الدوله.

و كان في قلعه عزاز غلام من غلمان مرتضى الـدوله فاتهمه في أمر أبي الهيجاء، فطلب مرتضى الـدوله منه النزول فلم يفعل، و خاف منه و قال:

«ما أسلّمها إلا إلى القاضي ابن حيدره» فسلمها إليه.

و كتب القاضي فيها كتابا إلى الحاكم، و سلّمها إلى مرتضى الدوله، فنقم عليه، و قتله بعد ذلك.

و أما أبو الهيجاء فأقام بالروم إلى أن مات.

و عاد قاضي طرابلس إلى منصور يطلب منه ما كان وعده به، فدافعه، فرجع إلى طرابلس خائبا ..

و كان أبو المعالى بن سعيد الدوله بمصر، فسيّره الحاكم بعساكر المغاربه إلى حلب، فوصل معرّه النّعمان في سنه اثنتين و أربعمائه؛ و أرادت العرب الغدر به، و بيعه من مرتضى الدوله، لأنهم أغاروا. و ركب يريدهم، فأخذه مضى ء الدوله نصر الله بن نزّال وردّه إلى العسكر، و رجع فمات بمصر (٢).

١- عالجت هذا الموضوع في كتابي إماره حلب ص ٣٩- ٤٢.

۲- إماره حلب ص ۴۲.

## [قيام الدوله المرداسيه]

#### اشاره

# [قيام الدوله المرداسيه] (١)

و أما بنو كلاب فانهم طلبوا من مرتضى الدوله ما شرطه لهم من الإقطاع، فدافعهم عنه، فتسلطوا على بلد حلب، و عاثوا فيه، و أفسدوا، و رعوا الأشجار و قطعوها، و ضيّقوا على مرتضى الدوله، فشرع فى الاحتيال عليهم، و أظهر الرغبه فى استقامه الحال بينهم و بينه و طلبهم أن يدخلوا إليه ليحالفهم و يقطعهم و يحضروا طعامه، و اتخذ لهم طعاما.

فلما حصلوا بحلب مدّ لهم السماط و أكلوا و غلّقت أبواب المدينه، و قيّد الأمراء: و فيهم صالح بن مرداس، و فيهم أبو حامد و جامع ابنا زائده.

و جعل كبار الأمراء بالقلعه، و من دونهم بالهرى. و قتل منهم أكثر من ألف رجل، و ذلك لليلتين خلتا من ذى القعده من سنه اثنتين و أربعمائه(٢).

فجمع مقلّد بن زائده من كمان من بنى كلاب خارج حلب، و أجفل بالبيوت، و نزل بهم كفر طاب و قاتلها، فرماه ديلميّ اسمه بندار فقتله، في

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

٢- يعد هذا الحادث مقدمه لنهايه الدوله الحمدانيه و اسبابها و بدايه لقيام الدوله المرداسيه. انظر المعالجه المفصله لهذه المسأله
 في كتابي إماره حلب ص ٤٢- ٤٥.

أوائل سنه ثلاث و أربعمائه. و كان مرتضى الدوله قد أخرج أخويه أبا حامد و جامعا و غيرهما؛ و جعلهم في حجره، و جعل فيها بسطا، و أكرمهم لأجل مقلّد. فلما جاءه خبر قتله أنفذ إليهم يعزّيهم به فقال بعضهم لبعض: «اليوم حبسنا».

و سير مرتضى الدّوله إلى صالح بن مرداس، و هو فى الحبس، و ألزمه بطلاق زوجته طرود، و كانت من أجمل أهل عصرها؛ فطلّقها، و تزوجها منصور، و هى أم عطيه بن صالح، و إليها ينسب مشهد طرود، خارج باب الجنان، فى طرف الحلبه. و به دفن عطيه ابنها؛ و مات أكثر المحبّسين بالقلعه فى الضرّ، و الهوان، و القله، و الجوع.

و كان مرتضى الدوله فى بعض الأوقات إذا شرب يعزم على قتل صالح، لحنقه عليه من طول لسانه، و شجاعته. فبلغ ذلك صالحا، فخاف على نفسه، و ركب الصعب فى تخليصها؛ و احتال حتى وصل إليه فى طعامه مبرد؛ فبرد حلقه قيده الواحده، و فكها و صعبت الأخرى عليه، فشد القيد فى ساقه، و نقب حائط السجن؛ و خرج منه فى اللّيل؛ و تدلّى من القلعه إلى التلّ، و ألقى نفسه فوقع سالما ليله الجمعه مستهل المحرم سنه خمس و أربعمائه.

و استتر في مغازه بجبل جوشن، و كثر الطلب له و البحث عنه، عند الصباح؛ فلم يوقف له على خبر، و لحق بالحّله؛ و اجتمعت إليه بنو كلاب؛ و قويت نفوسهم بخلاصه، و بعد سته أيام ظفر صالح بغلام لمنصور كان قد أعطاه سيف صالح، فاستعاده منه و أيقن بالظفر، و تفاءل بذلك (١).

و لما كان في اليوم العاشر من صفر نزل صالح بتل حاصد (٢) من ضياع النقره يريد قسمتها، بعد أن جمع العرب و استصرخهم؛ و كان يعلم صالح محبه مرتضى الدوله لتل حاصد.

فحين علم منصور بنزول صالح على تل حاصد، رأى أن يعاجله قبل وصول المدد إليه، فجمع جنده، و حشد جميع من بحلب من الأوباش، و السوقه، و النصارى، و اليهود؛ و ألزمهم بالسير معه إلى قتال صالح؛ فخرجوا ليله الخميس ثانى عشر صفر من سنه خمس و أربعمائه.

و بلغنى: أنّ مرتضى الـدّوله لما وصل إلى جبرين (٣) تطيّر و قال: جبرنا؛ فلمّا وصل بوشـلا(۴) قال: شـللنا؛ فلمّا وصل تلّ حاصد قال: حصدنا.

و أصبح عليهم يوم شديد الحرّ فماطلهم صالح باللّقاء، إلى أن عطش العوام و جاعوا؛ و سيّر جاسوسا إلى العسكر فجاء و أخبره أنّ معظم عسكره

١- المرجح أن هروب صالح تم على غير هذه الصوره، و أن الأمر دبر مع متولى قلعه حلب أو سواه. انظر إماره حلب ص ٤٥.
 ٢- في منطقه السفيره- محافظه حلب، قريه اسمها الآن تل حاصل واقعه شمال جبل الأحص، فلعلها هي التي عرفت من قبل باسم تل حاصد. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٣- جبرين مزرعه قرب حلب تبعد عنها مسافه ٨ كم نحو الشرق. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

۴- في منطقه أريحا- محافظه ادلب- معلم أثرى اسمه « بشلله »، فلعله المقصود هنا، المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

من اليهود، و النّصارى؛ و أنّه سمع يهوديا يقول لآخر بلغتهم: «والك حفيظه اطعزه و اتأخّر، و إيّاك يكون خلفه آخر يطعزك بمطعازه، يخعّب بيتك للدّواغيث»(١).

فقوى طمع صالح فيهم، و حمل عليهم فكسرهم؛ و أسر مرتضى الدّوله و سالم بن مستفاد، أبا المرجّا(٢) الحمدانيّ، و خلقا غيرهما.

و قتل جمع كثير من العسكر و مقدار ألفي راجل من العوام؛ و آثار عظامهم إلى اليوم مدفونه في أرجام حجاره شبيهه بالتلال، فيما بين تلّ حاصد و بوشلا.

و انهزم أبو الجيش و أبو سالم أخو مرتضى الدّوله؛ و قصد القلعه فضبطها أبو الجيش المفلول، و ضبط البلد أخوه أبو الجيش و أمّه.

و حدّث بنو كلاب أنّهم لم يروا و لم يسمعوا بأشجع من مرتضى الدّوله، و أنه لو لم يقف به الحصان ما وصلو إليه، و أنّه لما وقف به الحصان لم يقدم عليه أحد حتى جاءه صالح، فقال: «إلىّ يا مولانا». فرمى السّيف من يده؛ فلما رماه تقرّبوا منه؛ و أخذه صالح فقيّده بالقيد الذى كان فى رجله.

و كان بين هرب صالح و أسره مرتضى الدّوله أحد و أربعون يوما.

و رأى صالح أنّه لا قدره له على أخذ البلد لضبطه بأبى الجيش، فرأى

١- اطعزه: اطعنه، اضربه، ادفعه. يخعب: يخرب. الدواغيث الدواويث جمع ديوث فيما أرجحه.

٢- لسالم بن مستفاد ترجمه في بغيه الطلب ص ٤١٤١- ٤١٤٣.

أن يوقع الصلح؛ فتراسلوا في ذلك؛ و أشركوا أبا الجيش في تقرير ذلك؛ فخرج مشايخ من أهل حلب من أبي الجيش في حديث الصلح و تقريره.

فلما وصلوا إلى صالح سلّموا عليه غير هائبين له و لا مبجّلين، لقرب عهدهم برؤيته أسيرا حقيرا؛ و كلّموه بكلام جاف؛ و راددوه في شروط شرطها عليهم؛ فأحسّ منهم بـذلك، فقال لهم: «قبل أن نتفرق بيننا أمر، اجتمعوا بأميركم، و شاوروه فيما تتحدثون به معى من الشروط».

قال: فقاموا، و دخلوا على مرتضى الدّوله، و فيهم الشاهدان اللّذان شهدا على صالح بطلاق طرود، فوجدوا مرتضى الدّوله على أقبح صوره مكشوف الرأس، على قطعه من كساء خلق، و القيد قد أثّر في ساقيه فاحتقروه؛ و عظم صالح في أعينهم؛ فهنأوه بالسّي لامه؛ فقال: «سلامه العطب أصلح منها»؛ ثم قال: «إنّ الأمير صالح يطلب منّى طلاق طرود، فاشهدوا على أنها طالق؛ و يطلب منّى تسليم حلب؛ و لست الآن مالكها، فدبّروا الأمر على حسب ما ترونه و يستصوبه أخى أبو الجيش، الذي هو الآن المستولى على القلعه و المدينه».

فلم يزالوا يتردّدون بينهما؛ و يدخلون إلى حلب، و يشاورون أبا الجيش إلى أن استقرّ الأمر مع صالح بعد التضرّع إليه و سؤاله باللّطف في كلام خلاف ما بدأوه به على أن يطلق منصور؛ على أن يحمل إليه خمسين ألف دينار عينا؛ و مائه و عشرين رطلا بالحلبيّ فضه؛ و خمسمائه قطعه ثياب أصنافا مختلفه؛ و يطلق جميع من في الحبوس من بني كلاب و حرمهم؛ و أن يقاسمه باطن حلب و ظاهرها شطرين؛ و يجعل ارتفاع ذلك نصفين؛ و أن يزوجه مرتضى الدوله بابنته.

فأجاب إلى ذلك و وقعت اليمين عليه؛ و أخرج إلى صالح أمه بجيلاً و زوجته أم الكرم ابنه رباح السّيفي، و أولاده منها: أبا الغنائم، و أبا على، و أبا الحسن، و أبا البركات، رهائن على المال.

و أطلق مرتضى الدوله فدخل إلى حلب يوم السبت لسبع بقين من صفر سنه خمس و أربعمائه، فلمّا حمل المال إلى صالح، خلّى سبيل الرهائن؛ و باع كلّ واحد من العرب ما حصل في يده من الغنيمه و الأسارى من الجند و غيرهم من الرعيّه المسلمين و أهل الذّمه لأهاليهم بما اتفق؛ و استغنى العرب و قويت شوكتهم.

و لما حصل منصور إلى حلب عاد إلى عادته الأولى في الغدر، و منع صالحا ما صالحه عليه من ارتفاع البلاد و التزوّج بابنته؛ فضيّق صالح عليه، و حاربه، و منع الميره أن تدخل إليه حتى ضاقت على الرّعيّه فكرهوه (١).

و انضاف إلى ذلك أنه وقعت التهمه بين مرتضى الدّوله و بين غلامه فتح القلعي- و كان والى القلعه- في العاشر من شهر رجب من سنه ست؛ فاتهمه بأنّه هو الذي هرّب صالحا، و تتابع لومه له، و قال: لولا قلّه تحفّظه و تضجيعه

۱- تطور الصراع بين صالح بن مرداس و منصور بن لؤلؤ، إلى درجه عرضه على الا مبراطور البيزنطى باسيل الثاني. انظر اماره حلب من ۴۵- ۴۷. في الاحتياط على صالح لما هرب من السّجن؛ و هذه المحن كلّها بسببه.

و تواعده.

و عزم على أن يوّلى قلعه حلب صاحبا له يعرف بسرور، فأسرّ ذلك إليه؛ فنمّ الخبر من سرور إلى رجل يقال له ابن غانم صديق لفتح، فأطلعه على ذلك؛ فخاف فتح القلعيّ منه، فوافق المقيمين معه على العصيان؛ فأجابوه إلى ذلك.

و طلب نزوله فتعلّل، و أخذ حذره منه؛ ثم كاشفه بالعصيان؛ فصعدت إليه بجيلا والده مرتضى الدوله و عنّفته، فلم يصغ إلى قولها، فقالت له: «كما فعل هو و أبوه بأولاد سيّده»- قولها، فقالت له: «كما فعل هو و أبوه بأولاد سيّده»- يعنى بولدى سعد الدّوله أبى الفضائل و أبى الهيجاء-.

ثم أنفذ فتح إليه و قال له: «إمّا أن تخرج من حلب، و إلا سلمت القلعه إلى صالح». فبينا مرتضى الدوله في قصره سنه ست و أربعمائه، إذ ضربت البوقات و الطبول على القلعه، و صاح من فيها: «الحاكم يا منصور؛ صالح يا منصور» فظنّ منصور أن صالحا قد حصل في القلعه، ففتح باب الجنان؛ و هرب هو و أخوه و أولاده، و من تبعه من غلمانه إلى أنطاكيه؛ و أخذ معه ما قدر على حمله من المال.

فلما علم أهل حلب بخروجه قصدوا داره؛ فأخذوا منها من الذّهب و الفضّه و المراكب و الأثاث ثمانين ألفا من الدّنانير.

و أخذ في جمله ما نهب له ثمانيه و عشرون ألفا من الدّفاتر المجلّده، و كانت مفهرسه بخطّه في درج؛ و نهبوا دور إخوته و دور بعض النّصاري و اليهود(١).

و وصل مرتضى الدّوله إلى أنطاكيه لخمس بقين من شهر رجب، فطالع قطبان (٢) أنطاكيه الملك باسيل بهرب منصور إليه؛ فأنفذ إليه يأمره باكرامه، و أن يواصله براتب و إقامه، و كذلك برزق أجناده و أصحابه؛ ففعل ذلك، و كان جملتهم سبعمائه رجل من فارس و راجل؛ و أن لا ينقصه في المخاطبه و الكرامه من الرسم الذي كان يخاطبه به في أيّام امارته، و أمر أن يلقّب بالماخسطرس.

و استدعى الملك إخوته و ابنيّه: أبا الغنائم، و أبا البركات؛ فخلع عليهم؛ و أنفذ على أيديهم توقيعا باقطاع عدّه ضياع له و لهم؛ و كان من جملتها شيح ليلون(<u>٣)؛</u> فعمر مرتضى الدوله حصنها، و سكن فيه ليقرب عليه ما يحتاج إلى معرفته من أمور حلب.

أما مرتضى الدوله فانه عمر إلى أن قدم أرمانوس من القسطنطينيه؛ و نزل على تبل في سنه إحدى و عشرين و أربعمائه، و كان معه إذ ذاك، و توفي بعد ذلك (۴).

۱- بهذه الواقعه انتهى حكم الدوله الحمدانيه فعليا من حلب، و يعتقد أن للخلافه الفاطميه دورها في عصيان فتح على منصور بن لؤلؤ. اماره حلب ص ۴۸- ۵۰.

۲\_ Catapan أي حاكم.

٣- هي في بغيه الطلب ج ١ ص ٢٣٣« شيخ اللون»، في منطقه أنطاكيه.

۴- سترد أخبار حمله الامبراطور رومانوس الثالث على حلب بعد مقتل صالح بن مرداس.

# [الحكم الفاطمي لحلب]

# [الحكم الفاطمي لحلب](١)

و أما فتح القّلعى أبو نصر فإنه نادى بشعار الحاكم صاحب مصر؛ و صالح صالح بن مرداس على نصف الارتفاع ظاهرا و باطنا؛ و سلّم إليه حرم منصور و حرم إخوته و أولاده، ليسيّرهم إلى ابن لؤلؤ إلى أنطاكيه؛ و فى الجمله بنته الـتى وعـده أن يزوّجه بهـا؛ فأخرجهم صالح إلى الحلّه و ضبط عنده بنته التى وعده بتزويجها منه؛ و دخل إليها و أنفذ إليه بقيّه الحرم.

و تسلّم صالح الأعمال و الضّياع التي تقرّر مع ابن لؤلؤ أن يدفعها إليه. و استدعى والى أفاميه أبا الحسن علىّ بن أحمد العجميّ المعروف بالضّيف، فأنزله بالمدينه بالقصر بباب الجنّان، في أوائل شعبان من سنه ست و أربعمائه.

و بقى «فتح» بالقلعه فأحسن «الضّيف» السيره؛ وردّ على الحلبيّين ما كان قد اغتصبه سيف الدوله و ولده من أملاكهم؛ و بالغ في العدل(٢).

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

٢- كان صالح بن مرداس معاديا لسقوط حلب للفاطميين، و كذلك فعلت الامبراطوريه البيزنطيه، مما سيؤدى إلى تطورات سريعه تقود نحو تأسيس حكم الدوله المرداسيه. اماره حلب ص ٥٠- ٥١.

و كاتب «فتح» الحاكم يخبره بما فعل، فوردت مكاتبه الحاكم إليه يتضّمن شكره على ما فعل، و لقّبه مبارك الدوله و سعيدها.

و كتب إلى أبى الحسن الضّيف يأمره بمعاضدته، و لقّبه سديد الدوله، و كتب إلى صالح بن مرداس يأمره بالاتفاق معهما، و لقّبه أسد الدوله.

و كتب لأهل حلب توقيعا باطلاق المكوس و المظالم، و الصفح عن الخراج؛ و هو عندى متوّج بعلامه الحاكم عليه: «الحمد لله ربّ العالمين». و نسخته:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

هذا من أمر الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين لجميع أهل حلب و أعمالها ..

إنّه لئرا انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنتم فيه من الظلمه المدلهمّه، و قبيح ظفر (١) من يتولّى أموركم في المعاملات و زيادتهم عليكم في الخراج و الجبايات، إضعافا لكم، و عدولا عن سنن الحقّ بكم، أمر – زاد الله أمره علوا و نفاذا – بإطلاق المؤن من داركوره و نظائرها؛ و الصّفح عن الواجب عليكم من مال الخراج لاستقبال سنه سبع و أربعمائه، لتعلموا أن ضياء الدوله النّبويّه قد لمع و ظهر، و أنّ حندس الظلام قد انجاب و دثر».

و ذكر تمامه.

١- كذا بالأصل، و أراها تصحيف« نظر».

و وصل من قبل الحاكم والى طرابلس مختار الدوله ابن نزال الكتامى؛ و والى صيدا مرهف الدّوله بجكم التركى؛ و كانوا جميعا في البلد من قبل الحاكم.

ثم كتب الحاكم إلى حسّان بن المفرّج بن الجرّاح الطائى (١) و عشيرته، و سنان بن عليان الكلبيّ و عشيرته (٢)، بالاحتياط على حفظ حلب، و أتبع ذلك بمكاتبه إلى «فتح»، يمنّيه و يعده الجميل إذا سلّم القلعه. فأجاب إلى تسليمها؛ و أخذ جميع ما كان بها من الذّخائر لمنصور من عين، و ورق، و متاع، و سلاح.

و كتب بولايه صور، فسلّم القلعه إلى الأمير عزيز الدوله أبى شجاع فاتك، فى شهر رمضان من سنه سبع و أربعمائه (٣٠). و كان الحاكم قد خلع عليه فى جمادى الأولى من سنه سبع و أربعمائه. و حمله على عده من الخيل بسروج محلاه بذهب مصفّحه؛ و قلّده سيفا و منطقه بمنطقه و سيّره إلى حلب.

و توجّه «فتح» إلى صور. و ولّى «الضّيف» بحلب في سنه سبع

١- لحسان بن المفرج ترجمه في بغيه الطلب ص ٢٢٣٩- ٢٢٤١.

۲-سترد بعد قليل أخبار الحلف الثلاثي فيما بين صالح بن مرداس و سنان بن عليان، و حسان بن المفرج ضد الخلافه الفاطميه.
 ٣- بهامش الأصل: مطلب: « و قد كان صالح راسل فتحا و أشار عليه أن يقيم بالقلعه و يكون هو خارج حلب و أن نتفق على إخراج المغاربه من حلب و الاجتماع على حفظها. فعلم أهل حلب بذلك فاجتمعوا تحت القلعه، و قالوا: ما نريد إلا المغاربه، و لا رغبه لنا في الباديه. و صارت فتنه، فكتب الضيف إلى الحاكم يطلب منه أن يمده بالعساكر لتقوى يده على صالح؛ فسير إلى ولاه البلاد يأمرهم بالتوجه إليه ه.».

و أربعمائه، حين تولّى، القاضي أبا جعفر محمد بن أحمد السمناني الحنفي القضاء بحلب.

و كان عزيز الدوله أرمنيا لبنجو تكين مولى العزيز صاحب مصر. و كان بنجو تكين شديد الشّغف به؛ و كان أديبا عاقلا، كريما، كبير الهمّه. فولاه الحاكم حلب و أعمالها؛ و لقّبه أمير الأمراء، عزيز الدوله، و تاج الملّه. و دخل حلب يوم الأحد الثاني من شهر رمضان من سنه سبع و أربعمائه.

و كان محبًا للأدب و الشّعر. و صنّف له أبو العلاء بن سليمان «رساله الصّاهل و الشّاحج» و «كتاب القائف».

و فيه يقول القائد أبو الخير المفضّل بن سعيد العزيزيّ شاعره يمدحه، و يذكر و قود قلعه حلب ليله الميلاد، و كان الغيم قد ستر النجوم:

ابق للمعروف و الأدب آمنا من صوله النّوب

يا عزيز الدّوله الملك المنتضى للمجد و الحسب

كيف يخشى الدّين حادثهو عزيز الدّين في حلب

سدّ منه ثغرها بفتي لا يشوب الجدّ باللّعب

أضرم العنقاء قلعته فبدت في منظر عجب

لزّت الأرض السّماء بهافثنت كشحا على وصب

و رمتها بالشرار كمارمت الغبراء بالشّهب

أوقدت تحت الغمام فمايلقها من مزنه يذب

سخنت حوض الحيا فهمى بجحيم عنه منسكب

لو تدوم النّار نشّفه حرّ ما يلقى فلم يصب

طلعت شمس النهار بهاو الدّجي مسدوله الحجب

فلو أنّ النار لاحقهبالنّجوم الزّهر من كثب

حكت الشّماء غانيهحلّيت بالدّر و الذّهب

حاربتها الريح فاضطّرمت غضبه من شدّه الغضب

جاذبتها في تغيظهاشعلا محمره العذب

يا أمير الآمرين و يامستجار القصد و الطّلب

قد نفیت اللّیل عن حلب نفی مظلوم بلا سبب

و تركت الشّمس حائرهفي دجي الظّلماء لم تغب

و عزيز الدوله هذا، هو الذي جدّد القصر تحت قلعه حلب؛ و تناهى في عمارته؛ و حمّام القصر كانت له، و جعله ملاصقا لسفح القلعه؛ و قصد بعمارته قربه إلى القلعه، خوفا مما جرى لمرتضى الدوله. و كان متّصلا بالقلعه و هو الذي أمر بعماره القناديل الفضّه للمسجد الجامع، و هي باقيه إلى الآن و اسمه عليها.

و كلّف عزيز الـدوله أسـد الـدّوله صالـح بن مرداس أن يحمـل والـدته إلى حلب، لتسكن الأـنفس و يعلم العوامّ التئام الكلمه و التضافر على الأعداء، ففعل ذلك في سنه ثمان و أربعمائه.

ثم إنّ عزيز الدوله تغيّر عليه الحاكم فعصى عليه، و ضرب الدينار و الدّرهم باسمه بحلب، و دعا لنفسه على المنبر، فأرسل الحاكم إلى الجيوش، و أمرها أن تتجهز إليه في سنه إحدى عشره و أربعمائه.

فلما بلغ عزيز الدوله ذلك أرسل إلى باسيل ملك الرم يستدّعيه ليسلّم إليه حلب، فخرج باسيل الملك؛ فلمّا بلغ موضعا يعرف بمرج الدّيباج (١)، بلغ عزيز الدوله وفاه الحاكم، فأرسل إلى باسيل يعلمه أنّه قد انتقض ما كان بينهما من الشرّط، و أنّه إن ظهر كان هو و بنو كلاب حربا له.

فعدل باسيل إلى مناز كرد(٢) فأخذها من الخزر، و كان الناس قد أجفلوا من ملك الرّوم إلى حلب؛ فكانت هذه الجفله تسمى جفله عزيز الدوله لأنها بسببه.

و لما اطمأن عزيز الدّوله بموت الحاكم، و وصلته من الظّاهر الخلع من مصر؛ و دخل غلام له يدعى تيزون، و كان هنديا؛ و كان يميل إليه؛ و دخل في أوّل الليل عليه، و هو نائم في المركز، و في يده سيف مجرّد مستور في كمّه ليقتله، فوجد صبيا من رفقته يغمزه فلما رآه الصبيّ حرّك مولاه ليوقظه، فبادر الهندى، و ضربّ عزيز الدوله فقتله، و تّني بالصبيّ، و قتل الهندى. و ذلك كله لأربع ليال خلت من شهر ربيع الآخر، سنى ثلاث عشره و أربعمائه (٣).

و عمل شاعره المفضّل بن سعيد:

لحمامه المقضى ربّى عبده و لنحره المفرى حدّ حسامه

١- واد عجيب المنظر نزه بين الجبال، بينه و بين المصيصه عشره أميال. معجم البلدان.

٢- بلد مشهور قرب خلاط، كان يعد في أرمينيه، ليس بعيدا عن بحيره وان و فيه ستحصل المعركه الحاسمه بين السلطان ألب أرسلان و الامبراطور البيزنطي رومانوس دايجينس.

٣- عالجت ملابسات اغتيال عزيز الدوله في كتابي إماره حلب ص ٥٢- ٥٤، و يبدو أنه كان للخلافه الفاطميه دورها الكبير.

و كان الوالى بالقلعه، من قبل عزيز الدوله، أبا النجم بدرا التركيّ مملوكا كان لبنجوتكين مولى عزيز الدوله فاتك؛ و كانت بينهما في أيام بنجوتكين صداقه و مودّه بحكم المرافقه (١).

فلما تقدّم عزيز الدّوله قرّبه و اصطفاه، و ولاه القلعه بحلب من قبله.

و قيل: إنه مملوك لعزيز الـدّوله، و يعرف ببـدر الكبير. و قيل: إنّه هو الـذى حمل تيزون على قتل عزيز الـدّوله؛ فلما قتل اسـتولى على البلد، يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الآخر سنه ثلاث عشره و أربعمائه، و لقّب وفيّ الدوله و أمينها.

و كان كاتب بدر رجلا يقال له ابن مدبّر إلى أن وردت العساكر المصريه من جهه الظّاهر؛ و زعيمها سديد الدوله على بن أحمد الضّيف؛ فتسلّم حلب من وفيّ الدّوله بدر.

و لما دخل الضّيف على بـدر بكتاب الظّاهر، لطف به، و استرسل إليه، و طرح القيـد فى رجله، و قبض عليه، و انزله من القلعه، و تسـلّمها منه، فسـلّمها إلى صـفى الـدّوله أبى عبـد الله محمـد ابن وزير الوزراء أبى الحسن علىّ بن جعفر بن فلاـح الكتـاميّ، يوم الأربعاء الحادى عشر من شهر رجب سنه ثلاث عشره و أربعمائه.

و كان صفى الدوله هذا شاعرا أديبا؛ و أبوه على وزر للحاكم؛ و جدّه جعفر بن فلاح أحد قواد المصريين؛ و وليت القلعه يمن الدّوله سعاده الخادم

1- بهامش الأصل: « و أظن أن عزيز الدوله ولى قضاء حلب فى أيامه أبا على أحمد بن أبى ابراهيم الشريف الحسيني، و أقطعه اللجينه و الله أعلم».

المعروف بالقلانسيّ، و كان خادما بلحيه بيضاء؛ و كان من أفاضل المسلمين؛ فيه الدّين و العلم؛ و جعل الظّاهر في المدينه واليا، و في القلعه واليا خوفا أن يبدو من والى حلب ما بدا من عزيز الدّوله فاتك.

و عزل صفى الدوله بن فلاح عن حلب، يوم الاثنين النصف من المحرّم سنه أربع عشره و أربعمائه.

و ولّى حلب الأمير سند الدوله أبو محمد الحسن بن محمد بن ثعبان الكتامي الجيمليّ، و كان و أهله من وجوه كتامه، و كان واليا بحصن أفاميه. و هو الذي كتب إليه أبو العلاء بن سليمان «الرساله السّندّيه» في مجلّد واحد، و كان وزيره أبو سعيد مسبح.

و توَّفي سند الدّوله بمرض ناله بحلب، يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنه خمس عشره و أربعمائه.

و كان خبر مرضه قـد وصل إلى الظّاهر، فكتب إلى أخيه سديـد الملك أبى الحارث ثعبان بن محمـد بن ثعبان إلى تنّيس(١)، و كان يليها، أن يسير واليا إلى حلب.

فخرج من تنيس في البحر إلى طرابلس، و سار من طرابلس جريده فورد إلى حلب، و قد توّفي أخوه. و كان وصوله إلى حلب، يوم الأحد السابع عشر من جمادي الأولى سنه خمس عشره و أربعمائه.

١- تنيس بلده ما بين الفرما و دمياط. معجم البلدان.

و كان قاضى حلب، فى سنه خمس عشره و أربعمائه، أبا أسامه عبد الله بن أحمد بن على بن أبى أسامه، نيابه عن ابن أبى العوّام قاضى مصر عن الظّاهر. و ولّى القلعه أبو الحارث موصوف الخادم الصقلابى الأبيض الحاكميّ، من قبل الظّاهر؛ و كان شجاعا، عاقلا؛ و أقاما فيها واليين أحدهما بالمدينه، و الآخر بالقلعه، إلى أن حالف الأمير أبو عليّ صالح مرداس بن ادريس الكلابى سنان بن عليان الكلبيّ، و حسّان بن المفرّج بن الجرّاح الطائى على الظّاهر؛ و تحالفوا على احتواء الشّام، و تقاسموا البلاد. فتكون: فلسطين و ما برسمها لحسّان؛ و دمشق و ما ينسب إليها لسنان؛ و حلب و ما معها لصالح. فأنفذ الظّاهر إلى فلسطين أنوشتكين الدّزبرى(١) واليا، فاجتمع الأمراء الثلاثه على حربه، فهزموه إلى عسقلان(١).

و فتح حسّان الرمله بالسّيف، في رجب سنه خمس عشره و أربعمائه.

و أحرق أكثرها، و نهبها، و سبى خلقا من النّساء و الصّبيان ٣٠٠).

۱- للدزبري ترجمه في المقفى للمقريزي ج ۲ ص ۳۰۲- ۳۰۶.

٢- مدينه فلسطينيه على ساحل البحر بين غزه و بيت جبرين. معجم البلدان.

٣- عالجت مسأله الحلف الثلاثي في كتابي إماره حلب ص ٧٧- ٨٣.

### [إماره صالح بن مرداس]

[إماره صالح بن مرداس](1)

و سيّر صالح بن مرداس كاتبه أبا منصور سليمان بن طوق، فوصل إلى معرّه مصرين؛ و غلب عليها؛ و قبض واليها؛ و قيده؛ و سار إلى حلب في جماعه من العرب، لسبع بقين من رجب. فجرى بينه و بين سديد الملك ثعبان و موصوف الخادم، حرب في أيام متفرّقه.

و سار صالح بن مرداس إلى حلب، في جمع كثير؛ و نزلها يوم الأحد لسبع عشره ليله خلت من شهر رمضان من سنه خمس عشره و أربعمائه؛ على باب الجنان. وجاب الحلل يوم الاثنين؛ و حاصرها سته و خمسين يوما؛ فوقع خلف بين موصوف الخادم و بين أبى المرجّ اسالم بن مستفاد غلام سيف الدّوله بن حمدان؛ و كان من كبار القوّاد بحلب؛ و داره بالزّجاجين، و حمامه أيضا، آثارها باقيه إلى وقتنا هذا.

فعزم موصوف على قتل سالم هذا؛ فجمع سالم جمعا، و فتح باب قنسرين؛ و خرج إلى صالح، فأخذ منه الأمان لنفسه، و لجميع أهل المدينه.

و سلمت المدينه إليه، يوم السبت لثلاث عشره ليله خلت من ذي القعده.

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

و احتمى سديد الملك بن ثعبان في القصر الملاصق للقلعه؛ و نصبت المنجنيقات و العرّادات عليه و عليها.

ثم إنّ صالحا رتّب أبا المرجّا سالم بن المستفاد، و كاتبه سليمان بن طوق على قتال القصر و القلعه بحلب.

و سار إلى فلسطين منجدا حسّ ان بن المفرّج على الدّزبريّ، فإنه جمع، و عاد إليه في جيش كثيف، فالتقى الجيشان فكسر الدّزبريّ، و عاد مفلولاً.

و أما قلعه حلب فإنّ الحلبيين نقبوها؛ و وصل النقب إلى بئرها المعين؛ و قلّ الماء فيها؛ و دام الحصار عليها سبعه أشهر.

و راسل من فى القلعه سالما و سليمان فى الصلح فى عاشر ربيع الآخر؛ فلم يجيباهم. و نصبوا الصّلبان ثلاثه أيام؛ و دعوا لملك الرّوم؛ و لعنوا الظّاهر؛ و نقر الناقوس؛ و قاتلوا القلعه، ثم نفروا يوم الجمعه ثانى عشر الشّهر، و حملوا المصاحف على أطراف الرّماح فى الأسواق؛ و نادوا النّفير و زحفوا.

فاستأمن جماعه من المغاربه الذين في القلعه، فخلع عليهم، و طيف بهم في المدينه. و بسطت ثياب الدّيباج و السّ قلاطون (١١)؛ و بدر المال مقابل القلعه، و بذلت لمن ينزل إلى ابن مستفاد و سليمان مستأمنا.

١- السقلاطون: نوع من النسيج مصنع من الحرير الموشى بالذهب.

فلمًا يئس أهل القلعه من النجده نزل رجل أسود يعرف بأبى جمعه، و كان عريف المصامده إلى المدينه، و بقى أياما ينزل من القلعه و يصعد فأفسده سالم بن مستفاد و سليمان بن طوق.

فلمّ ا جاء ليطلع القلعه في بعض الأيّ ام تقدّم موصوف الخادم والى القلعه بردّ الباب في وجهه؛ فصاح إلى أصحابه، فالتفت المصامده و العبيد في القلعه؛ و وقع الصوت إلى أهل حلب، فطلعوا إلى القلعه من كلّ مكان(١).

و دخلها ابن طوق و ابن مستفاد، يوم الاربعاء مستهل جمادى الأولى سنه ست عشره و أربعمائه، و قدم صالح بن مرداس حلب عائدا من كسره الدزبرى. فدخلها يوم السبت ثامن شعبان من السنه، و قبض على موصوف الصقلبي و سديد الملك ثعبان، و أبى الفضل بن أبى أسامه.

فأما ثعبان ففدى نفسه بمال دفعه إلى صالح؛ و أمّا موصوف فضرب رقبته صبرا بين يديه. و أمّا القاضى أبو الفضل بن أبى أسامه فدفنه حيّا في القلعه.

و لمّا جدّد الملك العزيز أبو المظفّر محمّد بن غازى- رحمه الله- الدار الكبرى التى ابتناها بقلعه حلب، و حفر أساسها؛ وجدوا مطموره فيها رجل فى ساقيه لبنه حديد، و هو جالس فيها قد دفن حيّا و لم يبق إلا عظامه، و هو على هيئه القاعد فيها. و لا أشكّ فى أنّه ابن أبى أسامه المذكور؛ و اللّه أعلم.

۱- انظر بشأن سقوط حلب لصالح بن مرداس و دور بیزنطه فی ذلک کتابی إماره حلب ص ۷۷- ۸۰.

و ملک صالح فی هذه السنه: حمص، و بعلبکّ، و صیدا، و حصن ابن عکار بناحیه طرابلس. و کان فی یده الرّحبه، و منبج، و بالس، و رفنّیه(۱).

و كان، و هو محبوس بالقلعه عند مرتضى الدوله، قد رأى في المنام كأنّ انسانا قد دخل عليه، فألبسّه قلنسوه ذهب، ففرّج الله عنه؛ و خرج من السّجن؛ و كان منه ما ذكرنا.

ثمّ إن الظّاهر سيّر عسكرا مع الـدزبريّ و ضمّ رافع بن أبي الليـل إليه و قـدّمه على الكلبيّين(٢)، و جهزّه إلى محاربه حسّيان بن المفرّج الطّائي، لأنّه كان قد أخرب الشام، و عاث، و أفسد.

فلما علم حسّان بقربه استصرخ صالحا، فتوجّه نحوه؛ فرأى صالح ذلك الشّخص في المنام بعينه، قد دخل عليه و انتزع من رأسه القلنسوه الذّهب؛ فتطير من ذلك.

و لما وصل إلى حسّان و نشبت الحرب بينهما و بين الدزبرى، و ذلك بالموضع المعروف بالأقحوانه (٣) على الأردنّ، طعن صالح فسقط عن فرسه،

۱- حلت محل رفنيه بلده بارين، التي يرسم اسمها الان « بعرين » و هي تتبع ناحيه عوج و تبعد عنها ۵، ۸ كم إلى الشمال، و تتبع عوج منطقه مصياف، و في بعرين بقايا قلعتها التاريخيه الشهيره. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

۲- كان سنان بن عليان قد توفى، فتمزقت قبيله كلب، و تحالف رافع بن أبى الليل مع الدزبرى و صاهره، مما أخل بموازين
 القوى و أدى إلى انهيار الحلف الثلاثي. إماره حلب ص ٨١- ٨٣.

٣- كانت على شاطى ء طبريه قرب عقبه أفيق. معجم البلدان.

طعنه طریف الفزاری، فرآه رافع بن أبی اللیل فعرفه، فأجهز علیه، و قطع رأسه، و بادر به الدّزبری.

و قيل: طعنه رجل يقال له ريحان. [و كان] أسد الدّوله صالح [على](١) فرس؛ فما زال يرمح حتى رماه، و جاءه رافع فأخذ رأسه؛ و كان مقتله لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنه عشرين و أربعمائه. و قيل: في يوم الأربعاء ثامن جمادي الأولى من السّنه.

و كان قاضى حلب فى أيامه القاضى أبا يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن سنان المعروف بالقاضى الأسود، بعد ابن أبى أسامه، ولى قضاءها سنه ست عشره، و استمرّ على القضاء فى أيام ابنه شبل الدّوله.

و كان وزير صالح تاذرس بن الحسن النصراني، فأخذ في الوقعه و صلب و كان هذا النصراني متمكّنا عند صالح؛ و كان صاحب السّيف و القلم.

و قيل: إنّه كان يترجّل له له الله الولاه و القضاه، فمن دونهم إلا القاضى أبا يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن سنان قاضى حلب، و الشيخ أبا الحسن المهذّب بن على بن المهذّب فانه أراد أن يترجّلا له فحلف أن لا يفعل.

١- جاءت الجمله بالأصل مضطربه كما يلي « فرس أسد الدوله صالح، فما زال يرمح حتى » فأعيد تقويمها.

و قيل: إنّ أهل «حاس»(١) - قريه بمعرّه النّعمان - قتلوا حماه، و كان يقال له الخورى، و كان من أهل تلمنّس لأذّيته لهم؛ فحين سمع تاذرس بقتل حميه الخورى، خرج في عسكر حلب؛ و طلب أهل «حاس» في الجبال و الضّياع؛ و هرب القاتلون إلى أفاميه، فلحقهم، فسلّمهم إليه واليها.

فكتب إلى صالح يستأذنه في قتلهم، فأذن له فقتلهم، و صلبهم، فلما أنزلوا عن الخشب ليصلّى عليهم و يدفنوا، صلّى عليهم خلق عظيم.

و قال الناس حينئذ، يكايدون النّصارى: «قد رأينا عليهم طيورا بيضا، و ما هي إلا الملائكه»، فبلغت هذه الكلمه تاذرس- لعنه الله- فنقمها على أهل المعرّه، و اعتدها ذنبا لهم.

فاتفق أن صاحت امرأه في الجامع، يوم الجمعه، و ذكرت أنّ صاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها، فنفر كلّ من في الجامع إلا القاضي و المشايخ؛ و هدموا الماخور، و أخذوا خشبه؛ و كان أسد الدّوله صالح في صيدا، سنه سبع عشره و أربعمائه.

فلمّا توجّه إلى حلب، سنه ثمان عشره، لم يزل به تاذرس حتى اعتقل مشايخ المعرّه و أماثلها، فاعتقل منهم سبعين رجلا، و قطع عليهم ألف

١- حاس: قريه في جبل الزاويه، تتبع ناحيه كفرنبل، منطقه معره النعمان، محافظه ادلب، تبعد آثارها عن المعره ٩ كم إلى الجنوب الغربي منها. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

دينار. و قال له صالح حين لجّ عليه: «أأقتل المهذّب أو أبا المجد، بسبب ماخور! ما أفعل!».

و قد بلغنى أنه دعى لهم فى آمد و ميّافارقين؛ فغلبه على رأيه، فبقوا فى الاعتقال فى الحصن، سبعين يوما، إلى أن اجتاز صالح بالمعرّه؛ و استدعى أبا العلاء بن سليمان بظاهر المعرّه.

فلما حصل عنده بالمجلس قال له الشّيخ أبو العلاء، ساعيا فيهم:

«مولانا السّيد الأجل أسد الدوله و مقدّمها و ناصحها، كالنّهار الماتع، اشتدّ هجيره، و طاب أبرداه، و كالسّيف القاطع، لان صفحه، و خشن حدّاه، خُذِ الْعَفْوَ وَ أُمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (١) فقال صالح: «قد وهبتهم لك أيّها الشّيخ». و لم يعلم أبو العلاء بما قطع عليهم من المال فأخذ منهم. ثم قال أبو العلاء شعرا:

تغيّبت في منزلي برههستير العيوب فقيد الحسد

فلمًا مضى العمر إلا الأقلّ و حمّ لروحي فراق الجسد

بعثت شفيعا إلى «صالح»و ذاك من القوم رأى فسد

فيسمع منّى سجع الحمام و أسمع منه زئير الأسد

فلا يعجبنّي هذا النّفاق فكم نفقت محنه ما كسد (٢)

١- سوره الأعراف- الآيه ١٧٧.

۲- لزوم مالاً يلزم- ط. دمشق ۱۹۸۶ ص ۵۳۴. إماره حلب ص ۲۰۹- ۲۱۱.

### [إماره نصر بن صالح]

[إماره نصر بن صالح](١)

و لمّا قتل صالح بن مرداس؛ ملك حلب بعده ابناه:

معز الدوله أبو علوان ثمال في القلعه، و شبل الدوله نصر في المدينه.

و أوقعا فى هذه السنه على قيبار (٢) بقطبان أنطاكيه ميخائيل الخادم. و كان قصد بلد حلب بغير أمر الملك و لاطفه ثمال و نصر؛ فلم يرجع عن قصد بلد حلب؛ فكبساه فى قيبار، و هو يقاتل حصنها؛ و قتل جماعه من الفريقين؛ و انهزم عسكر الرّوم يوم الخميس لليله بقيت من جمادى الآخره.

ثم استعطّفاه و استقامت الحال بينهم (٣)؛ و داما على ذلك إلى أن جرى بين معزّ الـدّوله ثمال و بين زوجته كلام؛ فغضبت عليه؛ و خرجت إلى الحلّه بظاهر حلب؛ فأمر ثمال أن يصاغ لها لالكه(۴) من ذهب مرصّعه بالجواهر؛

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

٢- القيبار: حصن بين أنطاكيه و الثغور. معجم البلدان.

٣- إماره حلب ص ٨٨- ٨٩.

۴- لالك بالفارسيه: حذاء، عرف الديك، تاج. اكليل. المعجم الفارسي الكبير لابراهيم الدسوقي شتا. ط. القاهره- مكتبه مدبولي.

فلما استوت أخذها في كمّه و خرج.

فحين علم نصر ركب و اجتاز تحت القلعه، كأنّه يريد الخروج من باب العراق، في جماعه من أصحابه؛ و جذب سيفه لمّا قارب باب القلعه؛ و هجمها فلم يمانعه أحد من الأجناد لهيبته؛ و تبعه أصحابه مجرّدين سيوفهم؛ فجلس في المركز و قال: «إنّ من قدّم أخى على فقد أساء؛ لأنّنى أولى بمداراه الرّجال؛ و هو أولى بمداراه النّساء».

و من ذلك اليوم جعل لأبواب قلعه حلب سلسله تمنع الرّاكب الصعود فجاءه، و رسم أن لا يدخلها أحد متقلّدا سيفا، و لو أنّه أقرب النّاس مودّه إلى مالكها.

فتفرّد نصر بالأمر فى القلعه و البلد، و ذلك فى سنه إحدى و عشرين و أربعمائه. و كان وزيره أبا الفرج المؤمل بن يوسف الشمّاس، الذى ينسب إليه حمّام الشمّاس بحلب؛ فى الجلّوم (١)؛ و كان نصرانيا و كان حسن التّدبير، محبّا لفعل الخير؛ و كان أخوه ناظرا فى البلد البرّاني، فعمره، و عمر المساجد البرّانيه.

فجمع أبو علوان ثمال بن صالح الأعراب؛ و عزم على منازله أخيه نصر؛ فسيّر نصر إلى ملك الرّوم أرمانوس- و كان قد هلك باسيل في سنه

1- من أحياء حلب القديمه، كان ينفذ إلى ظاهر المدينه بباب أنطاكيه غربا و باب قنسرين جنوبا. أحياء حلب و أسواقها لخير الدين الأسدى - ط. دمشق ١٩٨۴ ص ١٩٤- ١٧٢.

خمس عشره، و ولى أرمانوس- يستدعيه إلى حلب فخرج على ما قيل في ستّمائه ألف حتّى وصل إلى أنطاكيه.

فتوسّط مقـدّمو العرب بين نصر و ثمال؛ و وفقوا بينهما على أن يكون لنصر حلب؛ و لثمال بالس و الرّحبه؛ فرجع نصر عمّا كان راسل به ملك الرّوم.

و أرسل ابن عمه مقلّد بن كامل بن مرداس إلى ملك الرّوم، يسأله أن لا يقصده، و يحمل إليه من القطيعه ما كان يحمله أولاد سيف الدوله إلى باسيل، فأبى و اعتقل مقلّد بن كامل عنده؛ فحين تحقّق رجوع نصر عن رأيه الأول جبن و ضعف عن منازله حلب.

و سار من أنطاكيه إلى قيبار في بضعه عشر يوما؛ و كسرت سريه له عرب حلب؛ و كانوا قد طاردوا عسكر الرّوم، فاستظهر الرّوم عليهم، و كان معه ملك البلغر، و ملك الرّوس، و الأبخاز، و الخزر و الأرمن، و البجناك، و الأفرنج.

و نزل الملك بجيوشه على تبرل قريبا من الجبل، في موضع بعيد عن الماء، و ضرب على عسكره خندقا؛ و كانت أمواله على سبعين جمّازه؛ و كان قدر موضع عسكره لمن يدور حوله مقدار يوم في يوم للمجدّ الرّاكب على فرس.

و لقيه في طريقه أبو علوان دفاع بن نبهان الكلابيّ في خيل قليله؛ فنال من سراياه كلّ ما طلب؛ و أرسل الملك سريّه فيها صناديد عسكره إلى عزاز؛ فلقيتها بنو كلاب، فظفروا بها، و قتلوا بطارقها، و أسروا جماعه من أولاد الملوك الذين معهم، و جسرت عليهم بنو كلاب، فحاصروهم في الموضع الذي نزلوا فيه.

و لقد أخبر بعض من شاهدهم أن مقتاوه كانت قريبه من العسكر بمقدار رميه سهم، و أن الرّوم لم يقطعوا منها قتّاءه واحده، خوفا من العرب أن تتخطّفهم.

و لمّا كسرت السريه التى أرسلها الملك أجمع رأيه على العود إلى بلاده، و اعتذر قائلا: «لولا عطش عسكرى لبلغت مرادى». و هجم نصر و العرب على سوق الملك فنهبوه؛ و تأخّر رحيل ملك الرّوم من منزلته ثلاثه أيام.

و أقبل شبل الدوله نصر في تسعمائه و ثلاثه و عشرين فارسا، و قيل في سبعمائه فارس؛ فحين أشرف على الرّوم ظنّوا أنّها كبسه؛ فانهزموا؛ و منح الله أكتافهم يوم الاثنين لسبع ليال خلت من شعبان سنه إحدى و عشرين.

و نزع ارمانوس الملك خفّه الأحمر لئلا يعرف؛ و لبس خفّا أسود-و لا يلبس الخفّ الأحمر عندهم إلا الملك-و هرب. و أخذ شبل الدّوله تاجه و بلاطه و لبّاده؛ و هرب في أرمن كانوا معه حموه بالسّهام (١).

و أخذ الرّوم الطريق إلى الجبل منهزمين و طلعوا فيه، و حصلوا في بلد

١- عالجت هذه الأحداث في كتابي إماره حلب ص ٨٧- ٩٤، معتمدا على مختلف المصادر، لا سيما البيزنطيه منها.

قورس(١)، و كان للرّوم. و لحق بعضهم بعضا و لم يبق مع الملك إلا القليل. و قتل المسلمون من بطارقته و غيرهم ما لا يحصى، و أسروا من أولاد الملوك و غيرهم كذلك، و اشتغل النّاس بالنّهب، و أخذوا من الدّواب و الثياب و الديباج و الأمتعه و آلآت العسكر ما لا يوصف.

و ذكر أنّ طائفه من بنى قطن من نمير وردت عند الهزيمه؛ فأخذت ثقل الملك نحوا من ثلاثمائه بغل محمّله، حتّى أنّهم تقاسموا الدنانير الأرمانوسيّه بالقصعه؛ فحصل لكلّ واحد منهم ثماني عشره حفنه.

و كان ملك الرّوم لما رحل طرح النّار في المنجنيقات و العرّادات و التّراس؛ و نهب النّاس منها ما أبقته النّار، حتى أنّ أكثر سقوف بلد حلب جعلت التّراس عليها عوض الدفوف.

و قيل: إنّ الناس بحلب باتوا على السّور قبل الوقعه بيوم، و فيهم ابن نمير العابد، فبات يصلّى على السّور، و سجد في آخر اللّيل، فنام و هو ساجد، فرأى في منامه عليا- عليه السّلام- راكبا، و لباسه أخضر، و بيده رمح، و هو يقول له: «ارفع رأسك يا شيخ، فقد قضيت حاجتك». فانتبه بقوله فحكى للنّاس ذلك، فتباشروا به.

و حكى عن مرتضى الدّوله أنّه قال: «استدعاني أرمانوس في آخر تلك

۱- لعل قورس المعروفه الآن باسم كويرى، و تبعد عن حلب مسافه ٣٣ كم. و كانت قورس كالمسلحه لأنطاكيه. بغيه الطلب ج ١ ص ٢۶٣–٢۶۴. الليله التي رأى ابن نمير تلك الرؤيا فيها، فقال لي: لكم بحلب راهب.

فعلمت أنّه يعنى ابن نمير، فقلت: نعم؛ فقال: صفه لي! فوصفته، و حلّيته.

فقال لى: رأيت هذا الرجل بعينه فى هذه السّاعه، و كأنى قد أشرفت على سور هذه المدينه؛ و هو قائم عليه يومى إلى بيد و يقول: ارجع، فما تصل إلى هذا البلد. و تكرّر ذلك، و لا أرى أنه يتمّ فيه شى ء. فلمّا كان من غد كسرت السّريه التى أرسلها الملك إلى عزاز، ثم كانت الوقعه و الهزيمه بعد ذلك».

و قد ذكرنا عن ابن نمير نحوا من هذه الحكايه، عند منازله ملك الروم حلب.

و حكى بعض الكتّياب بحلب: أنه كان فى خدمه وتّاب بن محمود بن نصر، عند تاج الدّوله تتش بن ألب أرسلان، و هو فى نوبتيه على ظاهر حماه، فخلع على وثاب فرجيّه و شقّ، و قال: «هذه مباركه أخذها أبى السلطان ألب أرسلان من ديوخانس ملك الرّوم لمّا كسره»(١).

قال: فاستدعى وثاب قحف مينا ظاهرا و باطنا، و قال: «هذا يا مولانا مبارك نشرب به لأن جدّى نصرا أخذه من الملك أرمانوس بناحيه عزاز».

فقال تاج الدوله: «يا وثّاب لم يكن بد من مساواتى فى الافتخار». فقال: «لا بل عرّفت مولانا كبر بيتى، و إنّنى له كبعض العبيد الصّـ غار». فقال له بالتركى: «بل أنت أخى الكبير». فقام وثاب؛ و قبّل الأرض قدّام السّرير، فزاد فى إقطاعه، و خلع و حمله على مركوبه.

۱- لما كسره في معركه منازكرد سنه ۴۶۳ه.

و قيل: إنّ ثمالا و نصرا حقد عليهما ملك الرّوم ما جرى منهما على ميخائيل بناحيه قيبار، فخرج بنفسه، فسيّرا ابن عمهما مقلّد بن كامل يبذلان له الطاعه و الخدمه، و كان قد سيّر إليهما يسومهما تسليم حلب، و يقول إنّه يخاف أن تتم عليهما حيله فتخرج حلب من أيديهما؛ و عرض عليهما عوضا عنها ما اختاراه؛ فاعتقلا رسوله انتظارا لما يرد من جواب رسالتهما.

فبلغه ذلك فاعتقل مقلّد بن كامل، و خرج بنفسه؛ فأخرجا حرمهما من حلب إلى البرّيه خوفا منه، حتّى كان من أمره ما ذكرناه؛ و كان ثمال في القلعه يحفظها، و نصر باشر القتال.

فلما عاد ملك الرّوم سار نصر و ثمال لاحضار حرمهما، فسبق نصر إليها، و استولى عليها، و عوّض ثمالا بوساطه من توسّط بينهما الرّحبه و بالس و منبج و أعمالها.

و خرج بعد هذه الكسره قطبان أنطاكيه الخادم المعروف بنقيطا- و تفسيره بالعربيه الدويك- في خلق عظيم، فعاث في البلد العربيّ، و أفسد، و فتح حصن المنيقه، و هجم رفتيّه، و سبى عشره آلاف من أهلها، و نقض أبرجه سورها في سنه إحدى و عشرين؛ و فتح في سنه اثنتين حصن بني الأحمر، و حصن بني غناج، و غير ذلك من الحصون و خربّها(١).

1- يرجح أن هذه الحصون وجدت ما بين منطقه القدموس امتدادا حتى سفوح منطقه جبله و طرطوس. انظر تاريخ يحيى بن سعيد ص ۴۱۸- ۴۲۲، فالمنيقه سيكون من حصون الدعوه الاسماعيليه، و بدّل اسم بكسرائيل إلى بنى قحطان، و مرقيه تحمل الاسم نفسه أو اسم نبع حسان فى أحواز طرطوس إلى جانب منتجع الرمال الذهبيه.

فراسله شبل الدّوله و لاطفه إلى أن صالحه، و جعله سفيرا بينه و بين ملك الرّوم في طلب الهدنه، فاستقرّ أن يحمل نصر في كل سنه إلى ملك الرّوم دراهم خمسمائه ألف درهم، في نجمين من السّنه، قيمتها ثمانيه آلاف مثقال ذهب.

و أطلق الملك مقلّد بن كامل بن مرداس رسول نصر، و أعطاه صليبا من ذهب مرصّعا أمانا لنصر، و وفاء بالشّرط.

و سير شبل الدوله نصر شيخ الدوله أبا الحسن بن الأيسر إلى الظاهر بمصر؛ و حمل إليه هديّه من جمله ما غنمه من الرّوم، من الثياب، و الصياغات، و الأوانى، و الألطاف الكثيره. و قاد فى صحبته نحو مائه و خمسين رأسا من الدواب، خيلا و بغالا، و وقع فعله عندهم أحسن موقع (1).

و قام أبو الحسن الجرجرائي بتمهيد أمره.

و أقام ابن الأيسر إلى أن توفى الظّاهر، فخلع المستنصر على ابن الأيسر؛ و سيّر معه خلعا لنصر بن صالح، و لقّبه مختصّ الأمراء، خاصّه الإمامه، شمس الدّوله و مجدها، ذو العزيمتين.

و فى أيّيام نصر اجتمع بجبل السّيماق قوم يعرفون بالـدّرزيّه منسوبون إلى رجل خيّاط أعجميّ؛ و جاهروا بمـذهبهم، و خرّبوا ما عندهم من المساجد، و دفعوا نبوه الأنبياء، و جحدوهم إلا الإمام الحاضر الذي يدعو إليه الدّرزي،

١- عالجت هذه القضيه في كتابي إماره حلب ص ٩٤- ٩٩.

و أحلّوا نكاح المحارم، و تفاقم أمرهم، و تحصنوا في مغاير شاهقه على العاصى، و انضوى إليهم خلق من فلاحى حلب، و طمعوا بالاستيلاء على البلاد.

فخرج إليهم نقيطا قطبان أنطاكيه، و حاصرهم في المغاير، و دخّن عليهم، و ساعده على ذلك نصر بن صالح صاحب حلب، ثمّ التمسوا الأمان بعد اثنين و عشرين يوما، فأخرجوهم بالأمان؛ و قبضوا على دعاتهم و قتلوهم؛ و ذلك في شهر ربيع الأول من سنه ثلاث و عشرين و أربعمائه.

و فى هذه السينه استوحش سالم بن مستفاد الحمداني من شبل الدوله نصر؛ و كان صالح بن مرداس قد ولاه رئاسه حلب بعد ما سلمها إليه، و قدّمه على الأحداث، و أبقاه نصر بعده على حاله إلى هذا التاريخ و استقرّ عليه أحداث حلب و رعاعها؛ و لبسوا السلاح؛ و عوّلوا على محاربه القلعه.

و كان يتردّد بين سالم و بين شبل الدّوله كاتب نصراني يعرف بتوما و كان يحرّف ما ينقله عن ابن مستفاد إلى نصر، و يزيد في التجني، و يسوم شططا لا يمكن إجابته إليه، و ذلك من غير علم ابن مستفاد.

فلما رأى شبل الدّوله نصر كثره تعديه حمل نفسه على محاربته، و ركب إليه؛ فلمّا رآه الحلبيّون دعوا له و انقلبوا إليه، و قاتلوا دار ابن مستفاد، فطلب الأمان فحلف له أنه لا يجرى له دما و حبسه بالقلعه، و نهبت داره؛ ثم خاف استبقاءه فقتله خنقا، ليخرج عن يمينه بأنه لم يجر له دما.

(1)

۱ – انظر إماره حلب ص ۹۸ – ۹۹.

و تبيّن لنصر بعد قليل كذب ذلك النصراني الكاتب، و ما كان يحرّفه في رسالته فقبض عليه، و طالبه بمال؛ فلما استصفى ماله دخل عليه بعض أجناد القلعه فخنقه في ذي القعده. و قيل ذي الحجه من سنه خمس و عشرين و أربعمائه.

و دام نصر بن صالح في مملكه حلب إلى سنه تسع و عشرين و أربعمائه.

و قتل في المصاف بينه و بين أمير الجيوش الدّزبري.

و ذلك أن أمير الجيوش استقرّ بـدمشق، بعـد قتله صالح بن مرداس بالأقحوانه؛ فسعى جعفر بن كليـد الكتامى والى حمص فى إفساد ما بين نصـر بن صالح و أنوشـتكين الدّزبرى. و كان عند أنوشـتكين استعداد لذلك لقتله صالحا أباه؛ فشرع جعفر بن كليد يغرى أنوشتكين بنصر، و يحمله على أذاه حتى خرجا إلى الوحشه و المنافره.

فكاتب الدّزبرى ملك الروم، و استأذنه في محاربه نصر، و استنقاذ حلب منه، و أن يؤدّى ما عليه من الحمل المقرّر إليه، فأذن له في ذلك، فاستمال الدّزبرى جميع العرب من: الطائيين، و الكلبيّين، و بعض الكلابيين، و سيّرهم إلى نصر بن صالح و معهم رافع بن أبى اللّيل. و من قبله من المغاربه، و اجتمع إليه علان بن حسّان بن الجرّاح الطائي.

و رحل الدّزبري قاصدا حماه، و كان عسكره قد تقدّم إلى وادى الملوك، شرقيّ الرّستن؛ فحين عرف نصر بخروجهم جمع بنى عمّه و عسكره؛ و نزل تلا غربيّ سلميه، و التقوا فكسر نصر و أصحابه، و شرع في جمع من قدر

عليه، و استنجد بشبيب بن وثَّاب أخى زوجته.

و رحل الدّزبرى عقيب الوقعه الأولى إلى حماه، فدخلها، و نهبها. ثم رحل منها فالتقوا عند تلّ فاس، غربى لطمين(١)، فانهزم ثمال بن صالح.

و ثبت نصر فی خواص أصحابه، و قاتل قتالا شدیدا، فطعن و وقع، و احتزّ رأسه فی نصف شعبان. و قیل: لسبع عشره لیله بقیت منه، من سنه تسع و عشرین و أربعمائه.

و حمل رأسه إلى الدّزبريّ فحمله، و تأسّف عليه، و أظهر عليه حزنا، و أنفذ من تسلّم جثته فصلبت في حماه على الحصن، ثم أمر بانفاذ ثياب، و طيب، و تكفين الجنّه في تابوت، و دفنها في المسجد؛ فنقلها مقلد بن كامل لمّا ملك حماه إلى قلعه حلب.

و قيل: إنّ الذى قتله ريحان الجوينى، و أجهز عليه هفتكين التركى المعروف بالسرورى. و تأمّل المنجّمون الوقت و الزمان الذى قتل فيه أبوه فكان بين قتله و قتل أبيه أربعه أيام، يريد من السنين الشمسيّه (٢).

١- لطمين الآن احدى قرى محافظه حماه، و تبعد عنها مسافه ٣٤ كم.

٢- انظر معالجه هذه المسأله في كتابي إماره حلب ص ٩٩- ١٠١.

### [عهد أنوشكتين الدزبري]

[عهد أنوشكتين الدزبري](١)

و لما هرب ثمال بن صالح وصل إلى حلب، و معه شبيب بن وثّاب، في يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان؛ فملكها ثمال، و وعده مشايخها بالمعونه و النّصر، فخوّفه خليفه بن جابر الكعبي، و قال له: «ربّما خذلتك عشيرتك و قعد بك أهل البلد، و لم يمكنك الثبات و المقاومه، و لا الانصراف على حال السّلامه». و أراد بذلك غشّه لا نصحه.

و كان أمير الجيوش قد سيّر في أثرهم إلى حلب عسكرا يقدمه طغان المظفّري، فخاف ثمال من المقام بحلب، و ولّى بقلعه حلب مقلّد بن كامل بن مرداس، و بالمدينه خليفه بن جابر الكعبيّ.

و أطلق للتجّار ديونا كانت لهم على أخيه مقدارها ثلاثون ألفا ذهبا، ليستميل الناس بذلك إلى طاعته؛ و أخذ أولاد أخيه، و أخذ شبيب (٢) زوجه أخيه - أخته غلويّه المعروفه بالسيّده - و أخذا من المال و الآنيه النّهب و الفضّه و الثّياب ما قدرا على حمله؛ و ساروا إلى الجزيره.

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

۲- شبیب بن و ثاب النمیری، و أخته علویه بنت و ثاب زوج نصر وام محمود بن نصر.

و قيل: إنّ السيّده أخذت من القلعه عند قتل نصر خمسين ألف دينار، و أخذ ثمال ثلاثين ألفا، و سار ثمال يستنجد بأخواله بنى خفاجه.

و وقعت الفتنه بحلب، و نهبت دار السّ<sub>ط</sub>لطان، و أموال التجـار. و كـان رسول ملك الرّوم قـد وصل إلى حلب فنهب العامّه متاعه و دوابّه.

و أما طغان فانّه لما وصل بالعسكر إلى حلب نزل على المدينه، فراسله خليفه بن جابر الكعبيّ و من وافقه من الحلبيّين في تسليم البلد؛ فتسلّمه في يوم السبت الرّابع من شهر رمضان.

و أنفذ رسولا إلى الدّزبرى يعلمه بذلك؛ فأغذ السّير إلى حلب، و وصل إليها فى عده قليله، و اجتاز فى طريقه بمعرّه النّعمان، فالتقاه أهلها، فأكرمهم و سألهم عن أبى العلاء بن سليمان. و قال لهم: «لأسيرنّ فيكم بسيره العمرين». و اجتمع عنده بالمعرّه كثير من العرب، فخشى منهم، فأركب رجلا من أصحابه جملا، و نادى بمعرّه النّعمان و بظاهرها: «من لم يأخذ معه قوت ثلاثه أيّام فلا يلومنّ إلا نفسه». فلم يبق من العرب أحد حوله؛ و ظن كلّ منهم أنه يطلب حلّته.

و تمّ أمير الجيوش إلى حلب، فدخلها يوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان، و القلعه مستعصيه على أصحابه في يد سيف الدّوله مقلد بن كامل بن مرداس، و قد احتوى على الأموال التي بها، و استولى على جمهورها.

فتردّدت الرسل بينه و بين مقلّمد حتى قرّر له عمّا في القلعه ثمانين ألف دينار، و ثيابا، و فرشا، و آلات فضّه، مكرا و خـديعه و أن يأخذ المقلّد الباقي، و قنع الدّزبرى بذاك؛ و أفرج له عن نزوله و خروجه فسلّم مقلّد القلعه و صعد إليها أمير الجيوش، يوم الثلاثاء لثمان بقين و قيل لسبع بقين من شهر رمضان.

و أقام مقلّد يوما واحدا بعد نزوله من القلعه؛ و هرب بما معه من الأموال خوفا من غدر الدّزبرى به؛ و لحق بحلّته و بثمال بن صالح بالجزيره؛ و نادى الدّزبرى في مدينه حلب بأن يخرج منها جميع الجند و الحواشي الذين كانوا يخدمون ابن صالح.

و اجتمع النّاس من سائر البلدان ليهنئوه بالفتح؛ و جلس للهناء فى القصر بباب الجنان؛ و عيّه عيد الفطر بحلب؛ فذكر أنّه لم ير بحلب عيد أحسن منه، لكثره ما أظهر فيه من العدّه و الآله؛ و أحسن إلى أهل حلب؛ و أمر بردّ ما كان صالح اغتصبه من أملاك الحلبيّين؛ و تزوج بنت منصور بن زغيب. و ولّى بقلعه حلب مملوكين له: أحدهما يقال له فاتك، و الآخر سبكتكين؛ و ولّى بالمدينه غلامه رضيّ الدّوله بنجوتكين.

ثمّ قصد بالس و منبج؛ فأخذهما. و رام أخذ الرّحبه فلم يقدر عليها.

و أقام بحلب إلى أن عيد عيد الأضحى، و سار إلى دمشق. و مدحه ابن حيّوس بقصيده يذكر فيها قتل نصر، يقول فيها:

و لمّا طغى «نصر» أتحت له الرّدى و لم ينجه الجمع الكثير و لا الحشد

(١) و بأخرى يذكر فيها فيها فتح حلب، أوّلها:

۱- دیوان ابن حیوس- ط. دمشق ۱۹۵۱ ج ۱ ص ۱۷۳.

هل بعد فتحك ذا لباغ مطمع لله هذا العزم ماذا يصنع (١)

و ولّى قضاء حلب أبا الوليد سليمان بن خلف الباجى سنه واحده (٢)؛ ثم وليه بعده القاضى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن زهير بن أبى جراده- جدّ جدّ أبى-(٣).

و مات شبیب بن و تّاب النمیری فی سنه إحدی (۴) و ثلاثین و أربعمائه.

و استولى أخواه مطاعن و قوام على ما كان في يده من الجزيره؛ و كانت أخته السيّده علويّه- امرأه نصر- مقيمه بالرّافقه؛ فتحيّلت على غلام أخويها الوالى بالرافقه إلى أن أخرجته؛ و استولت على البلد، و تزوجت بثمال لتقيم هيبتها به، و يحفظ أمرها.

و وقع فى هذه السينه وقعه بين عسكر الرّوم و عسكر حلب، فكسر عسكر أنطاكيه الحلبيّين؛ و عاد الدّمستق إلى أنطاكيه، و دخل طغان حلب، و حصل ثمال بن صالح فى الرّقه، و خشى الدّزبرى من قربه إلى حلب، فاشترى قلعه دوسر(۵) ليكون مطلا عليه. و راسل نصر بن مروان صاحب ميّافارقين فى أن يزوّج ابنته لابنه، فأجابه إلى ذلك، فاستوحش المصريّون منه

۱- دیوان ابن حیوس- ج ۱ ص ۳۳۷.

٢- لأن الباجي عاد إثر هذا إلى الأندلس.

٣- هذه هي المره الأولى التي دانت فيها جميع بلاد الشام للفاطميين انظر كتابي إماره حلب ص ١٠٥- ١٠٩.

۴- بهامش الأصل: بلغ مقابله و سماعا بخط المؤلف.

۵- هي قلعه جعبر القائمه الآن في وسط بحيره سدّ الفرات في سوريه.

لذلك، و أنفذ إلى مصر ليحضر زوجته و ابنته، فلم يطلقهما الوزير.

و كاتب أجناد دمشق، و أغراهم به فثاروا عليه، و أحدقوا به بقصر كان له في ظاهر دمشق؛ فهرب من دمشق ليلا؛ و معه ثلاثمائه صبى من غلمانه الأتراك ليس لواحد منهم لحيه، و على وسط كل واحد منهم ألف دينار؛ و أحدقت به بنو كلاب فلم يقدروا عليه.

و نزل بحصن المعره، ثم سار منها إلى حلب؛ و لقيه عسكره بها في أراضي سرمين، فدخل حلب في شهر ربيع الآخر من سنه ثلاث و ثلاثين و أربعمائه.

و شرع ثمال بن صالح فى جمع عشيرته، و حشد من أجابه من العرب و غيرهم لمنازله حلب؛ و طمع فى الدّزبرى. فرأى بنفسه الذلّ لمّ الم يكن له طاقه بدفعهم، و زاد همّه و غمّه، حتّى مرض مرضا حادا؛ و مات بعد ثلاثه أيّام، يوم الأحد النصف من جمادى الأولى سنه ثلاث و ثلاثين و أربعمائه.

و دفن بحلب؛ ثم نقل منها إلى البيت المقدّس، في سنه ثمان و أربعين

#### و أربعمائه<mark>(١)</mark>.

فدّبر البلد بعده مملوكه رضى الدوله بنجوتكين التركى أبو منصور، بقيّه جمادى الأولى و ثمانيه و عشرين يوما من جمادى الآخره؛ فوصل معزّ الدّوله أبو علوان ثمال بن صالح بالتّوقيع الذى سيّره إليه المستنصر، فسلّم بنجوتكين و أهل المدينه إليه، لليلتين بقيتا من جمادى الآخره من سنه ثلاث و ثلاثين و أربعمائه، بعد أن نزل إليها و معه مقلّد ابن عمّه فى جماعه، و قاتلوها أيّاما، و استظهر الحلبيّون عليهم، فرحلوا إلى ناحيه قنّسرين.

و جرى بين الحلبيّين و المغاربه عربده، و قتل بينهم جماعه، و نهبت أهراء السّلطان، و طلع أصحاب الدّزبرى إلى القلعه خوفا على أنفسهم، فلم يمكنهم سبكتكين من دخولها، فنزلوا في القصر تحت القلعه.

و استدعى الحلبيون ثمالاً و مقلّدا. فورد مقلّد في مقدّمته من قنّسرين، فتسلّمها يوم الاثنين لليلتين بقيتا من جمادي. و وصل ثمال يوم الثلاثاء، فدخلها و اجتمع إليه أحداثها. و اعتصم سبكتكين بالقلعه شهرا و سلّمها إليه.

و قيل: إنه بقى بها إلى النصف من صفر سنه أربع و ثلاثين و أربعمائه؛ و ان القلعيّين رموا على الحلبيّين، و أتوا على عدد كثير منهم، و أصلح الحلبيّون المنجنيقات، و قاتلو بها القصر الذى تحت القلعه، و نقبوه، و خربوا حيطانه مما يلى المدينه مع قطعه من سور المدينه من ناحيه باب العراق.

١- بحثت في حقبه حكم الدزبري من مختلف الجوانب في كتابي إماره حلب ص ١٠٩- ١١١.

و ثبت سبكتكين على الحصار مده سبعه أشهر، و استنصر الفريقان(۱) و نفد ما مع آل مرداس من المال، و وقع المرض فى القلعيّين فأفناهم، و أيس الباقون من نفوسهم فجنحوا إلى التسليم، و اصطلحوا على شروط منها أن لا يعرض لأحد من القلعيّين بمساءه، و انتظم الأمر و سلّمها سبكتكين بجميع ما فيها بعد أن أخذ لنفسه ثلاثين ألف دينار، و لورثه الدّزبرى اثنين و ثلاثين ألف دينار.

١- راسل ثمال الامبراطوريه البيزنطيه و طلب تأييدها. إماره حلب ص ١١٣

### [إماره ثمال بن صالح]

[إماره ثمال بن صالح]

و استقرّ ملك حلب:

لمعزّ الدّوله أبي العلوان ثمال بن صالح بن مرداس.

و وصله تشريف من المستنصر في سنه ستّ و ثلاثين. و درّت الأرزاق في أيامه على النّاس، و أحسن السّيره معهم، و جاد بالعطاء.

و ظهر فى أيّامه ببعلبك رأس يحيى بن زكريّا فى حجر منقور فنقل إلى حمص ثم إلى حلب، فوضع بمقام ابراهيم - صلى الله عليه - بقلعه حلب فى سنه خمس و ثلاثين و أربعمائه.

و كان ثمال لمّا طاول حصار قلعه حلب قد رغب إلى تدورا ملكه الرّوم، و سيّر رسولا يلتمس نصرتها و إعانتها و انتماءه إليها، فرتبت ثمالا ماخسطرس على حلب، و مقلّد ابن عمه بسطرخس، و جعلت له واجب الماخسطريه عن حلب؛ و رتبت صالح بن ثمال، و منيع بن مقلّد، و محمود بن نصر، و عطّيه و حسنا أخوى ثمال، بطارقه. و رتبت السّيده علويّه أم محمود بطريقه؛ و أطلقت لجماعتهم واجبات هذه المراتب؛ و سيّرت إليهم هدايا كثيره؛

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

و شرطت على ثمال أن يحمل في كلّ سنه ما كان يحمله أخوه نصر، على الشروط المشروطه عليه (١).

و كان المستنصر قد وقّع لثمال بحلب على أن يحمل إليه جميع ما بقلعتها من المال – على ما ذكرناه – فلمّا استولى ثمال على حلب حمل إلى المستنصر من ذلك مائتى ألف دينار؛ و أفرد برسم عماره القلعه و مساكنها و مصانعها خمسه و سبعين ألف دينار؛ و إقامه العوض عما استنفد من العدّه و هلك من أصحاب الأسلحه باستعمالها و الابتذال لها في الحرب ثلاثين ألف دينار؛ و ما أخذه من آلات ذهب و فضّه و غيرها خمسه عشر ألف دينار.

فلم المستنصر بذلك شقّ عليه ذلك، و وقعت الوحشه بينه و بين معزّ الدّوله ثمال، فعصى ثمال على المستنصر، فسيّر المستنصر إليه إلى حلب الأمير ناصر الدّوله أبا محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان (٢)، و معه عبد العزيز بن حمدان، و شجاع الدّوله بن كليد.

و كان ناصر الدّوله بن حمدان قد ولّى دمشق من قبل المستنصر بعد الدّزبرى، فوصلوا إلى حلب بعد أن فتحوا حماه و معرّه النّعمان، في سنه تسع و ثلاثين و أربعمائه؛ فطاف بحلب و لم ينزل بها؛ فخرج أهل حلب لقتاله، فهزمهم و اختنق منهم في الباب-على ما يقال- سبعه عشر ألف نفس.

۱- انظر إماره حلب ص ۱۱۳- ۱۱۴.

٢- هو الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان، ناصر الدوله بن ناصر الدوله. ترجم له ابن العديم في بغيه الطلب
 ٣- ١٣٣٩ – ٢٣٣٩.

و عاد ناصر الدّوله فنزل بصلدى - قريه قريبه من حلب على نهر قويق - فجاءهم سيل فى اللّيل لم يسمع بمثله، فغرق أكثر المضارب، و أتلف الرجال، و أهلك الدّواب المشبوحه، فانهزم ناصر الدّوله عن حلب إلى دمشق، فقبض عليه الأمير منير الدّوله بها فى شهر رجب من سنه أربعين و أربعمائه، و سيّر إلى مصر (١).

و كان معزّ الدّوله ثمال قد خاف من الحلبيّين أن يسلموا البلد إلى أبى محمد بن حمدان حين توجّه إلى حلب؛ فقبض أعيان الحلبيين – و منهم قاضى حلب أبو الحسن بن أبى جراده – و اعتقلهم بالقلعه سنه أربعين، فلمّا كفى أمر ابن حمدان أطلقهم فى سنه اثنتين و أربعين و أربعمائه.

و قتل معزّ الدّوله منهم الشريف أبا على محمد بن محمد بن صالح المحبره بسعايه ابن الأيسر به، دون الباقين؛ فانّ ابن الأيسر صعد إلى مصر رسولا فتحقّق براءه الباقين من تهمه تتطرق إليهم.

و وصل شجاع الدوله بن كليد والى حمص، فى سنه أربعين و أربعمائه عائثا على بلد حلب، فخرج إليه مقلّد بن كامل بن مرداس و أبو الوفاء حفاظ المعرّى، فى جمع من الكلابيين و رجّاله الحلبيّين و الفلاحين، فالتقوا بكفر طاب.

و مضى ابن كليد لينهزم، فلحقته بنو كلاب، فقتل في هذه المرّه شجاع

١- إماره حلب ص ١١٤ – ١١٥.

الـدّوله بن كليد والى حمص؛ قتله جعفر بن كامل بن مرداس، و حمل رأسه إلى حلب. و كان المنجّم رأى أنّه يدخل إلى حلب، فدخلها قطعا، و انهزمت عساكره.

فسار مقلّد بن كامل إلى حماه ففتحها بعد أن قاتل حصنها أيّاما؛ ثم سار إلى حمص و وجد ابن منزو قد أتاها في عسكر من دمشق، فانهزم إلى باطن حمص، و قاتل قتالا عظيما فقلّ عليه الماء، فخرج ابن منزو إليهم بالأمان.

ثم إنّ المستنصر سيّر الأمير أبا الفضل رفق(١) الخادم الى جيش كثيف إلى حلب، فى سنه إحدى و أربعين، و قيل سنه اثنتين. و نزل على حلب على مشهد الجف، فقاتله الحلبيّون، فانكسر عليها و جرح و أخذ أسيرا، فمات فى قلعه حلب فى الأسر.

و سيّر معزّ الدّوله كلّ من بقى من أصحابه مأسورا إلى مصر؛ ففى ذلك يقول الأمير أبو الفتح بن أبى حصينه:

يا رفق رفقا ربّ فحل غرّه ذا المشرب الأهنى و هذا المطعم

حلب هي الدّنيا تلذّ و طعمهاطعمان شهد في المذاق و علقم

قد رامها صيد الملوك فما انثتواإلا و نار في الحشا تتضرّم (٢)

١- لرفق الخادم ترجمه في بغيه الطلب ص ٣٤٧٣- ٣٤٧٨.

۲- دیوان ابن أبی حصینه- ط. دمشق ۱۹۵۶، ج ۱ ص ۲۴۷.

و كان رفق لّما نزل على حلب داهن عليه العرب الكلبيّون، فأشار عليه عسكره أن يرحل عن حلب إلى صلدع فلم يفعل؛ فأشير عليه أن يقبض على أمراء طى ء و كلب فلم يفعل، فقيل له أن ينشى ء سجلا عن السلطان بانّه قد أقطع الشام لمعزّ الدّوله، و يعود بهيبته فلم يفعل؛ فلمّ ارآه أمراء العسكر لا يلتفت إليهم، و لا يقبل مشورتهم، و وقع القتال، انهزم العرب فانهزم العسكر معهم، فسيّر رفق إليهم و أمرهم بالعود فلم يلتفتوا.

و خرج من حلب خيل يسيره فشاهدوا رحيل العسكر فظنوا أنه حيله فاتبعوهم، و غنموا منهم. و خرج من بحلب فلحقوا رفق الخادم، في طرف جبل جوشن، و جرح ثلاث جراحات، و أخذ و الضّرب القويّ برأسه، فمات في القلعه و دفن في مشهد الجفّ. و نهب من العسكر شي ء عظيم من الأموال و القماش و الدّواب(1).

ثم أن معزّ الدّوله ثمالا استمال المستنصر بعد هذه الوقعه، و لاطفه، و حمل القسط إلى مصر على يد شيخ الدّوله على بن أحمد بن الأيسر، و سيّر معه من مال القلعه أربعين ألف دينار، و هدايا، و ألطافا فاخره، و تحفا جليله.

فلمّا وصلت أكرمها المستنصر غايه الإكرام، و حضرت بين يديه،

۱- استنجد ثمال ببيزنطه، و استجاب الامبراطور فسطنطين التاسع إلى طلب ثمال، فبعث رسولا إلى القاهره يطلب ايقاف حمله رفق و يهدد بالتدخل لصالح ثمال. إماره حلب ص ١١٤- ١١٩. فقتلت الأرض، و قالت: «خصّك الله يا أمير المؤمنين بأفضل تحيّه و سلام».

فرد عليها أفضل رد؛ و سألها عمن خلفته بالشام، فقالت: «في نعيم و خير إن أنعمت عليهم بأمان و ذمام، حسبما جرت به عاده هذا البيت المنيف من الإحسان و الإكرام».

فأعجبه منها سرعه جوابها و حسن توصّلها، و قال لها: «أنت المسمّاه بالسّيده» فقالت: «نعم، سيّده قومي و أمتك يا أمير المؤمنين، صلوات الله عليك». فقال: «ما خيّب الله من فوّض تدبير أمره إليك في هذه الرّساله». ثم أمرها أن تمل على كاتبها تذكره ليوّقع لها بجميع ما تقترحه توقيعا مفردا، و توقيعا بحلب و سائر أعمالها لمعزّ الدّوله.

و أمر لمعزّ الدّوله بتشريف و لجميع بني عمّه، و أفاض عليها ما غمرها و جميع أصحابها و حاشيتها؛ و عادت بمقصودها (١).

و لما وردت زوجه معزّ الدّوله إلى حلب سكن معزّ الدّوله إلى ذلك، و اطمّ أنّ، و نشر العدل، و طابت قلوب الرّعيّه. و ولى وزارته في سنه اثنتين و أربعين و أربعمائه رجلاً من أهل الرّحبه يقال له أبو الفضل ابراهيم بن عبد الكريم بن الأنباري، و لقّبه الثقه الكافي؛ و كان رجلاً حسن السّياسه.

و سير ثمال شيخ الدّوله على بن أحمد بن الأيسر، في سنه ثلاث و أربعين، رسولا إلى القسطنطينيه بالمال المقرّر عليه في كلّ سنه، و بهديه

١- انظر إماره حلب ص ١١٩.

فشاهـدوا من سـداده و كمال مروءته ما أوجب لهم أن ميّزوه عن غيره من الرّسل، و أكرموه، و جعلوه بسـطرخس في مرتبه مقلّد بن كامل، و جعلوا مقلدا ما خسطرس في مرتبه ثمال، و جعلوا ثمالا ابريدرس(١)؛ و سيّروا إليه هديّه سنّيه عوضا عن هديّته.

و مات قاضى حلب أبو الحسن بن أبى جراده فى سنه خمس و أربعين، فولّى القضاء بحلب القاضى أبا محمد كسرى بن عبد الكريم بن كسرى و إليه ينسب آدر بنى كسرى (٢) بحلب.

ثم قدم الوزير فخر الدّوله أبو نصر محمّد بن محمّد بن جهير حلب فاستوزره معزّ الدّوله، و فوّض أموره جميعها إليه، فاستقامت، و تضاعف ارتفاعه، و ضبط أمواله، فحسد على مكانه، و قربه منه، فسعى به إلى معز الدّوله. و كان معز الدّوله له وفاء و ذمه فتبّهه على ما سعى به عليه، فاستأذنه في المفارقه ففسح له في ذلك، فسار من حلب سنه ستّ و أربعين و أربعمائه، و قصد ابن مروان.

فولّى معزّ الدّوله وزارته سديد الدّوله أبا القاسم هبه الله بن محمد بن

Protoproedrus –۱ منصب رفيع أبدع في القرن الحادى عشر للميلاد. انظر Protoproedrus بنصب رفيع أبدع في القرن الحادى عشر للميلاد. انظر Medieval History.

٢- حيث قامت المدرسه الصلاحيه في محله سويقه على، و أسست المدرسه من قبل الأمير المملوكي صلاح الدين يوسف بن
 الأسعد الدوادار ت ٧٤٥ ه]. الآثار الاسلاميه و التاريخيه بحلب ص ٢٢٨ – ٢٢٩.

الرعباني الرحبي إلى أن سلّم حلب إلى المستنصر؛ و سافر ابن الرعباني إلى مصر، فولاه المستنصر وزاره مصر عشره أيّام، ثم عزله، ثم أعاده إلى الولايه فأقام فيها عشره أيام و انصرف.

و وصلت الخلع و التشريف من مصر لثمال، في محرم سنه سبع و أربعين و أربعمائه، على يدى أبى الغنائم صالح بن على بن أبي شيبه، فمدحه أبو القاسم هبه الله بن فارس المؤدّب بقصيده أوّلها:

لا زال طوعا لأمرك الأمم و لا خلت من ديارك النّعم

و تنكّر معزّ الدّوله ثمال لثقته و أمينه شيخ الدّوله علىّ بن أحمد بن الأيسر، و قد ساء رأيه فيه، فصرفه عمّا كان يتولاه من أموره، و أقام مقامه سالما و مسلما ابنى على بن تغلب. و استوحش ابن الأيسر من المقام بحلب خوفا على نفسه فتسبّب في أن سار إلى مصر.

و أرسل ثمال سالما إلى تدورا الملكه بهـدّيه، و التمس منها الزياده في مرتبته، فقبلت هـديته، و عوضته عنها، و أجابته إلى ملتمسه، و جعلت سالما بسطرخس عوضا عن ابن الأيسر.

و اندفع البساسيرى (١) المتغلّب على بغداد إلى الشام، في سنه سبع و أربعين و أربعمائه، منهزما من طغرلبك؛ و حصل في أرض الرّحبه، و وصل

۱- للبساسيرى ترجمه فى بغيه الطلب ص ۱۳۴۷- ۱۳۵۷. كما و عالجت مسأله قيام هجره الغز و تأسيس السلطنه السلجوقيه و إثر ذلك ثوره البساسيرى فى كتابى مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه- ط. دمشق ۱۹۷۳ ص ۱۳- ۱۲۴. في قل من الرّجال، فلقيه معزّ الدّوله ثمال و أكرمه و حمل إليه مالا عظيما.

و حدّث بعض العرب من بنى كلاب أنّهم لـم يروا مثلـه فى الشجاعه و المكر و الحيله؛ و كـان إذا ركب معزّ الـدّوله قفز إليه، ليمسك له الرّكاب، و يصلح ثيابه فى السّرج، و همّت بنو كلاب بالقبض عليه فمنعهم معزّ الدّوله.

ثمّ ندم بعد ذلك فإنه تقدّم إلى بالس، و شتّى بشطّ الفرات؛ و اجتمعت إليه العرب و الأتراك، ففزع منه معزّ الدّوله؛ و كان قد عرض عليه معزّ الدوله أولا مفاتيح الرّحبه فلم يأخذها منه؛ ثم طلبها منه في هذه الحاله ليجعل فيها ماله و أهله، في سنه ثمان و أربعين، فسلّمها معز الدوله إليه.

و كان معزّ الدّوله كريما معطاء حليما. فمّها يحكى من كرمه: أنّ العرب اقترحوا عليه مضيره (١)، فتقدّم إلى وكيله أن يطبخها لهم، و سأله: «كم ذبحت لأجلها؟» فقال: «سبعمائه و خمسين رأسا». فقال: «و الله لو أتممتها ألفا لوهبت لك ألف دينار».

استغنى أهل حلب فى أيّامه، حتى أنّ الأمير أبا الفتح بن أبى حصينه امتدحه بقصيده، شكا فيها كثره أولاده، و كان له أربعه عشر ولدا، قال فيها:

جنیت علی نفسی بنفسی جنایهفأ ثقلت ظهری بالذی شبّ من ظهری

عداد الثّريّا مثل نصف عدادهم و من نسله ضعف الثّريّا متى يثرى

و أخشى اللّيالي الغادرات عليهم لأنّ اللّيالي غير مأمونه الغدر

١- المضيره أن تطبخ اللحم باللبن.

ولى منك إقطاع قديم و حادث تقلّبت فيه تحت ظلّك من عمرى

و ما أنا بالممنوع منه و لا الَّذي أخاف عليه منك حادثه تجرى

و لكنني أبغيه ملكا مخلّداخلود القوافي الباقيات على الدّهر (١)

فأمر معزّ الدّوله بإحضار شهود، أشهدهم بتمليكه ضيعتين من أعمال حلب و منبج، مضافتين إلى ما كان له من الإقطاع؛ فأثرى و حسنت حاله؛ و عمر بحلب دارا؛ و كتب على روشنها(٢):

دار بنیناها و عشنا بهافی نعمه من آل مرداس

قوم محوا بؤسى و لم يتركواعليّ للأيّام من باس

قل لبنى الدّنيا ألا هكذافليفعل النّاس مع النّاس (٣)

فكتب معزّ الدّوله له دارا إلى جانب داره؛ و هي الآن لبعض الشراف بحلب بالبلاط، تجاه المسجد؛ و الدّار التي بناها إلى جانبها مقابل حمّام الواساني (۴).

و ممّا يحكى عن معزّ الدّوله: أنّ فرّاشا من جمله الحفده صبّ يوما من الأيّام على يده ماء بإبريق كان في يده، فصادفت أنبوبه الإبريق بعض ثنّيته،

١- ديوان ابن أبى حصينه ج ١ ص ٣٥١- ٣٥٢، و فيه أن القصيده قيلت في مدح عطيه بن صالح.

٢- الروشن: الشرفه.

٣- ديوان ابن أبى حصينه ج ١ ص ٣٥٠- ٣٥١، و فيه أنه قالها في مدح نصر بن صالح.

4- كانت في محله سويقه على، و هي قد زالت تماما بعد فتح طريق إلى القلعه سنه ١٩٤٥. الآثار الاسلاميه و التاريخيه في حلب ص ١٧۶- ١٧٧.

فكسرتها و سقطت في الطّست، فهمّ به الغلمان فمنعهم، و أمر برفعها، و عفا عنه، فقال ابن أبي حصينه:

حليم عن جرائمنا إليه و حتّى عن ثنيّته انقلاعا(١)

و لمّا اتسع الرّزق على معزّ الدّوله، و لم يبق له عدوّ يقصده، اضطرب عليه بنو كلاب، و امتدّت أعينهم إلى ما في يده، و استقلّوا ما كان يصل منه إليهم، و أكثروا في العنت له، و قالوا: «لولانا ما صرت إلى ما صرت إليه، و ما أنت بأحقّ منّا بذلك، فينبغي أن تفرضه على جميعنا».

و أوجب الزياده فى ذلك أنّ معزّ الدّوله فى سنه تسع و أربعين، سلم الرقه و الرافقه إلى منيع بن شبيب بن وثّاب النميرى، لأنّها كانت لأبيه و كانت عمّته السيّده زوجه معزّ الدّوله- و كانت قبله عند أخيه شبل الدّوله، فولدت له محمود بن نصر - و هى التى أخذتها من غلمان أبيها، على ما ذكرناه؛ فأعادها إلى منيع؛ فكثر اشتطاط بنى كلاب و فسادهم.

فكاتب معزّ الدّوله المستنصر في تسليم حلب إليه؛ و طلب أن يعوّضه عنها أماكن تبعد عن مواطن الكلبيّين، ليأمن شرّهم و تزول منّتهم عنه؛ فأجابه المستنصر إلى ذلك؛ و عوّضه عنها بيروت، و عكّا، و جبيل(٢).

و أنفذ المستنصر نوّابه فتسلّموها منه؛ و هم: مكين الدّوله أبو على

۱- دیوان ابن أبی حصینه ج ۱ ص ۱۶۸.

٢- لم تكن الأمور بهذه البساطه، بل ارتبطت بحركه البساسيري مع أسباب أخرى، انظر إماره حلب ص ١٢٠- ١٢۴.

الحسن بن على بن ملهم بن دينار العقيلي، و عين الدوله أبو الحسن على بن عقيل، و القاضى أبو محمّد عبد الله بن عياض قاضى صور، تسلموا البلد و القلعه، في ذي القعده من سنه ثمان و أربعين و أربعمائه.

و قد كان أبو على بن ملهم مقيما برفنيه؛ فقلَّد الحرب و الخراج بحلب.

و في اللّيله التي سلّمها معزّ الدّوله إليهم احترق المركز الشرقي بالقلعه، و ولّوا في قلعه حلب رجلا يعرف بركن الدّوله.

و صعد معزّ الدّوله مع عين الدّوله و قاضى صور إلى مصر، فلقى من المستنصر من الكرامه و الحباء ما لم يلقه وافد منه و لا من آبائه؛ و جعل له كلّ يوم، إلى أن وصل إلى مصر، ثلاثمائه دينار، و أعطى ما لم يعط أحد من المال و الجوهر و الآله؛ و كان إذا ركب السلطان حجبه، و كان ذنب دابّته عند رأس دابّه السلطان.

و اعتلّ معزّ الدّوله بمصر، فركب السلطان، فوقف بباب داره حتّى خرج إليه و سأله عن حاله.

# [إماره محمود بن نصر الأولى]

## (۱) و أما ابن ملهم:

فإنّه أقام بحلّب، و عدل في الرّعيّه، و أحسن السّيره، و بسط وجهه و يده لهم، و رخصت الأسعار في أيّامه، و بني كثيرا من أبرجه سور حلب؛ إلى أن تجمّعت بنو كلاب و امتدّت أطماعهم إلى حلب. و ذلك أن البساسيرى كان من المنتمين إلى المصريّين، و دعا لهم ببغداد، في سنه إحدى و خمسين و أربعمائه فعاد السلطان طغرلبك، و جمع جموعا عظيمه، و لقى البساسيرى فقتله، و كانت الرّحبه في يده – على ما ذكرناه.

فسار الأمير أسد الدّوله أبو ذؤابه عطيّه بن صالح إلى الرّحبه، فأخذ جميع ما تركه البساسيرى بها، من السلاح الذي لم ير مثله، كثره وجوده، و أموالا جزيله كانت للبساسيرى؛ ثم ولى فيها بعض أصحابه (٢).

فطمع بنو كلاب حينئذ في حلب، و قوى جأشهم، و قدموا عليهم:

1- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

۲- انظر إماره حلب ص ۱۲۴- ۱۲۵.

الأمير محمود بن نصر بن صالح.

لأن حلب كانت لأبيه شبل الدّوله؛ فسار إليها محمود ببنى كلاب، فى جمادى الأولى سنه اثنتين و خمسين و أربعمائه؛ و نزل عليها، و قاتلها، و أقام عليها سبعه أيّام، و معه منيع بن مقلّد بن كامل؛ ثم رحل عنها.

فطلب الأحداث من مكين الدوله مالا ينفقه فيهم، فقال: «قد أخذتم واجبكم المقرّر على الكمال، و تسلّفتم أيضا؛ فلا تطمعوا في وصول شيء آخر إليكم». فعصى أحداث(١) حلب عليه، و غدروا به، و أنفذوا إلى محمود بن نصر بن صالح فردّوه.

فلمّا قرب منهم محمود، و ثب أهل حلب على دار الشريف القاضى معتمد الدّوله يحيى بن يزيد بن يحيى الحسينى الزّيدى، و كان قاضى الشّام، و على دار رجل يعرف بالظّهير جلال الدّوله؛ و كانا مكرمين لأهل حلب؛ فنهبوا داريهما؛ و أخرجوهما راجلين، حفاه، مكشّفى الرؤوس إلى الضّياع العربيّه، و كان من جملتهم: كندى، و ابن الزغرى، و ابن عنتر، و ابن النّاقد.

و وصل محمود ببنى كلاب، فسلّموا إليه حلب يوم الاثنين مستهلّ جمادى الآخره سنه اثنتين و خمسين و أربعمائه؛ و انحاز مكين الدّوله بن ملهم

١- عالجت مسأله أصل منظمه الأحداث، و تكوينها و أدوارها في كتابي إماره حلب ص ٢١٥- ٢٢٠.

إلى القلعه، و تحصّن بها، و أنفذ إلى مصر رسولا، فطلب النّجده و الإعانه، فوصل الأمير ناصر الدّوله أبو على الحسين ابن الأمير ناصر الدّوله الحسن بن الحسين بن حمدان و هو ولد ناصر الدّوله الذي نازل حلب أوّلا في أيّام معزّ الدّوله و قدم في عسكر ضخم في جيوش المغاربه، حتى نزل حمص لنصره أصحاب القلعه؛ فسارت إليه بنو كلاب و بنو خفاجه، و كانوا جيرانا لهم بالظّعن، في خلق كبير.

فرجع ناصر الدّوله بن حمدان إلى بعلبك، و همّت بنو كلاب باتباعه، فأبى عليهم أسد الدّوله أبو ذؤابه عطيّه بن صالح بن مرداس، و انحاز عنهم فافترقوا، و رجعوا إلى قنّسرين.

و أقبل ناصر الدّوله حتى نزل أفاميه، و استدعى من قدر عليه من بنى كلاب، و استحلفهم أربعين يمينا، و خلع عليهم خلعا فاخره، و سار بعد أن استوثق منهم، فلمّ ا وصل إلى سرمين أجفلت بنو كلاب و محمود إلى الشّرق، و أجفل أحداث حلب منها؛ و حصلوا مع بنى كلاب، و ذلك ليله الاثنين السّابع من رجب من السنه.

و نزل مكين الدّوله ابن ملهم و أصحابه من القلعه، فنهبوا المدينه، و قتلوا من وجدوا من أحداثها، و عدّتهم أربعون رجلاً و صلبوا في محال حلب جماعه من القتلي، و نهبوا كلّ موضع جليل يعرفونه بالمدينه، و قياسر الوكلاء، و أموال التجار، و غير ذلك.

و وصل ناصر الدّوله أبو على الحسين فنزل حلب، و أراد أن ينهبها، فقيل

له: «إنّ أصحاب مكين الدّوله قد سبقوك؛ و لم يبق لك و لأصحابك إلا الاسم بلا فائده» فامتنع من النّهب. و قال: لا بد من أهل المدينه أن يقسطوا لى خمسين ألف دينار، عوضا عن ترحيل محمود عنهم، فبذلوا له خدمه فلم يفعل، و قال: «أنا أمضى إلى الفنيدق و أقابل محمودا على فعله، و أعود أنتقم من الحلبيّين».

فسار عن حلب فى مقدار خمسه عشر ألف فارس، و محمود فى دون الألفين؛ و نزلوا على الفنيدق و هو المعروف الآن بتلّ السلطان(١)؛ و انهزمت بنو كلب و بنو طى ء؛ و بقى العسكر وحده؛ و قلّ الماء عليهم، فكسروا. و أسر الدنين بن أبى كلب الجهبلى الكلابيّ ناصر الدّوله، و أمكنته الهزيمه فلم ير على نفسه أن يولى، و أسر كل مقدم كان فى عسكره.

و قتلت بنو كلاب أكثر عسكره، و غنموا كلما كان في العسكر، و لم يسلم منهم إنسان بالجمله إلا عاريا.

و بعد ذلك علم محمود بن نصر بن صالح بأسر الأمير ناصر الدّوله، فاشتراه من الدنين بألفين و سبعمائه دينار؛ و قيل: بأقل من ذلك.

و أسر رجل يقال له جبر من بني كلاب أخا ناصر الدّوله، فاشترى

۱- تـل السلطان قريه تعرف أحيانا بـاسم المرج الأحمر، و هي واقعه في سـهول ادلب الشرقيه، و تتبع ناحيه أبي الظهور، و تبعد عنها مسافه ٧ كم إلى الشمال الغربي. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

أيضا بمال كثير، و كانت الكسره في يوم الأربعاء سلخ شهر رجب سنه اثنتين و خمسين و أربعمائه (١).

و وصل وقت الكسره أسد الدّوله أبو ذؤابه عطيّه بن صالح بن مرداس إلى حلب، و تسلّم المدينه من المغاربه، يوم الخميس؛ و دار فيها ساعه، و نزل عند شافع بن عجل بن الصوفى في داره، التي هي الآن مدرسه القاضي بهاء الدين بن شداد.

و قيل: إن [ابن] ملهم استدعاه، و سلّم المدينه، و فرّج الله عن أهل حلب(٢). و قدم الأمير محمود بن نصر إلى المدينه، فانهزم عطيّه منه آخر النّهار من يوم الخميس مستهلّ شعبان؛ و تسلّم محمود البلد يوم الجمعه الثانى من شعبان سنه اثنتين و خمسين و أربعمائه، و هذا من أغرب الاتفاقات أن يملك حلب ثلاثه من الملوك في ثلاثه أيّام متتابعه.

و أيس مكين الدوله بن ملهم و ركن الدوله والى القلعه، من حلب و من نجده تصل إليهما من مصر بعد هذه الكسره فأنفذا من استحلف محمود بن

1- هناك بعض الشكوك حول تفاصيل هذه الروايه و التواريخ فيها، لأنه من غير المعقول أن نتصور أنه يمكن في مده قدرها اثنان و ثلاثون يوما انجاز الأعمال التاليه: توجه رسول من حلب إلى القاهره حاملا طلب المساعده، استجابه القاهره بإصدار الأوامر إلى والى دمشق ليقوم بواجب التفريج عن حلب، قيام هذا الوالى باطاعه ما صدر إليه من أوامر بتشكيل جيش فيه ما بين عشره آلاف إلى خمسه عشر ألفا من العساكر و قيادته نحو حلب! من أجل معالجه هذه المسأله انظر إماره حلب ص ١٢٩- ١٢٩. ٢- يبدو أن عطيه جاء بناء على اتفاق مسبق. اماره حلب ص ١٢٩.

نصر على شروط اشترطاها عليه، و سلّما إليه القلعه في عاشر شعبان من هذه السنه، بعد أن أخذا أولاد بني كلاب: ولد محمود بن نصر، و ولد شبل بن جامع، و ولد محمود بن زائده، و ولد منصور بن زغيب، و جعلاهم في حصن أفاميه رهينه على أنفسهما و عسكرهما و أموالهما ثم سيّرهم مع الأمراء في الرّوج إلى أفاميه سالمين؛ و أخذوا أولادهم الرهائن و رجعوا إلى حلب.

و أما ناصر الدّوله، فبقى فى أسر محمود إلى أن قدم البلد عمّه معزّ الدّوله، فاصطنعه منيع بن وتّاب؛ و خلّى سبيله فى سنه ثلاث و خمسين.

و سيّر محمود كل من كان في أسره من الأمراء و القوّاد إلى مصر، بعد أن أحسن إليهم، و شلّت يد ناصر الدّوله في وقعه الفنيدق، فلمّا وصل إلى مصر ولاه المستنصر دمشق، فقال أبو الحسن علىّ بن عبد العزيز الحلبي الفكيك فيه:

على حلب به حلبت دماءو حكّم فيكم الرّمح الأصمّ

و قد أرسلته والى دمشق يد شلا و أمر لا يتمّ

و في ذلك يقول أبو نصر منصور بن تميم بن الزنكل السرميني من قصيده، يذكر فيها مآثر بني كلاب:

أليس هم ردّوا ابن حمدان عنوهعلى عقبه لا يتّقون العواقبا

أليس ابنه يوم الفنيدق قاده دنين أبى كلب و عرّاه سالبا

و لما أخـذ محمود حلب من ابن ملهم، كان عمّه معزّ الـدّوله بمصـر، فصـرفه المستنصـر عن عكًا و بيروت و جبيل، و قال له: «إنّ هذه الأماكن أخذتها عوضا عن حلب، و قد عادت إلى ابن أخيك، فتمضى إلى حلب و تستعيدها منه»، فقال: «إنّ نوّابكم فرّطوا فأعينونى بمال». فأعانوه على ذلك بمال، و سيّروه، و قررّوا ألقابه: «الأجلّ، الأعزّ، تاج الأمراء، عماد الملك، سيف الخلافه، عضد الإمامه، بهاء الدّوله العلويه، و زعيم جيوشها المستنصريّه، علم الدّين ذو الفخرين مصطفى أمير المؤمنين».

فعاد معزّ الدّوله إلى حلب، و جمع قوما من عشيرته، بعد أن كاتبهم حين وصل إلى حمص، فأجابوه، و لقيه أكثرهم بحمص و بعضهم بحماه، فلمّا نزل معرّه النعمان، أقام بها ثمانيه أيّام، و ضيّق العرب على النّاس، و كان ذلك في قوّه الشّتاء، فنزلوا منازل الناس.

و سير محمود الشيخ أبا محمّد عبد الله بن محمّد الخفاجي رسولا إلى ملك الرّوم، يستنجده على عمّه و بقى عندهم إلى أن ملك ثمال حلب؛ و كتب الخفاجي إلى حلب القصيده المشهوره:

هذا كتابي عن كمال سلامه (١)

و رحل ثمال، فنزل حلب محاصرا لابن أخيه محمود، فأغلق محمود باب حلب في وجهه؛ و عمل قوم من الأحداث؛ و فتحوا لمعزّ الدّوله باب قنّسرين.

و دخل أصحابه إلى أن وصلوا درب البنات، فنزل محمود من القلعه،

۱- طبع ديوان ابن سنان الخفاجي في بيروت سنه ١٣١۶ ه و كانت نسخه منه موجوده في المكتبه الظاهريه، فقدت و لم أستطع
 الحصول على نسخه أخرى في سوريه، علما أنني وقفت على نسخه موجوده في مكتبه معهد الدراسات الشرقيه و الأفريقيه بلندن.

و عاد أخرجهم و لم يقتل منهم واحد، و قبض على من كان سبب ذلك من الأحداث و هم: ابن حيّون، و ابن المغازلي؛ و ذلك في ذي الحجّه من سنه اثنتين و خمسين و أربعمائه.

و وصل منيع بن شبيب بن وثّاب إلى حلب لنصره محمود ببنى نمير، و حصل مع محمود بالقلعه، فرحل معزّ الـدّوله عن حلب؛ و نزل منيع ببنى نمير مدّه عشرين يوما فى ضيافه محمود، و أشار على محمود باطلاق ناصر الدّوله بن حمدان ففعل، و خلع عليه، و قاد خيلا كثيره إليه، و سيّره إلى مصر.

و سار محمود إلى الحانوته (١) ليجمع العرب على عمّه فعاد معزّ الدّوله ثانى يوم مسيره، و نزل على حلب، ثم رحل طالبا لمحمود فلقيه، و كسره، و انهزم محمود، و دخل حلب فى ثلاث فوارس آخر صفر؛ و أسر معزّ الدّوله أكثر عسكره، و الأحداث الذين كانوا معه، و هم: كندى، و صبح، و ابن الأقراصى، و الشّطيطى، و اللّباد. و استأمن منهم صبح إلى القلعه، فحبسه نائب محمود، و قيده خيفه من حيله تتمّ عليه.

و قصد محمود حسام الدّوله منيع بن مقلّد، و قال له: «أنت كنت مساعدى و معاضدى في كسر العسكر المصرى الواصل مع ناصر الدّوله و أوثر أيضا أن تساعدني على عمّى» فاستمهله إلى غد ذلك اليوم، و رحل في اللّيل

١- الحانوته أو تل الحواصيد، قريه في هضبه حلب تتبع منطقه جبل سمعان. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

طالبا معزّ الدّوله، و قال لنائبه: «تقول لمحمود: عمّ ك هو الشيخ الكبير، و العرب تأنف من معاضده الولد على الوالد، بل أنا برحيلي أصلح الأمر بينكما إن شاء الله».

فأمر محمود كاتبه أبا العلاء صاعد بن عيسى بن سمّان النّصرانيّ بأن يعمل شعرا، يذكره فيه بعهده، و يعتب عليه في اطراح ودّه، فكتب إليه:

ألا أيهًا السّارى تخبّ برحله قصيره فضل النّسعتين إذا تسرى تحمّل - هداك الله- عنّى رسالهإذا بلغت يوما شفيت بها صدرى

إلى معشر إن تنح نحوى سهامهم فأخطأ منها ما توغّل في صدري

و خصّ حسام الدّوله ابن مقلّدأخا الغاره الشّعواء و الكرم الدّثر

و من علقت كفّاى حبل وداده و ما خلت أن تغتاله نوب الدّهر

تذكّر - هداك الله- يوما أظلّنابه الموت في ظل الرّديتيه السّمر

لقد غالني في ودِّك الدّهر بعد ماغدوت أراه و هو من أنفس الذّخر

و حاشا لذاك العهد من بعد ما غدانقي الحواشي أن يدنّس بالغدر

و أنت من القوم الذِّين نفوسهم ترى الغدر بالإخوان ضربا من الكفر

سأصفيك ما صافيت يوما بحفظه و آمل ان ضيّعتني عاجل النّصر

و أنت عليم أنّني غير جازع إذا ما رماني الدّهر بالنّوب الغبر

و إنّى إذا ما يدج ليل خطوبهاأصدعه بالسّيف عن فلق الفجر

و ما الموت إلا خطّه حمّ وقتهاو أكرمها ما كان في طلب الفخر

أبى الله و الأصل الذي طاب فرعه إلى اليوم إعطاء القياد على قسر

و أخسر من تلقاه في النّاس صفقهفتي عند مجد لا يريش و لا يبرى

فلا تحتقر ذنبا جنيت على الوفاو لا تعتذر منه فما لك من عذر

فقال منيع بن مقلّد و أبو العلوان ثمال لّما وصلت هذه القصيده: «من أين لمحمود هذه الفصاحه؟ و من له بالشّعر؟». فقيل: «إن هذا شعر أبى العلاء بن سمان النّصراني». فقال منيع بن المقلّد: «لقد ألبسني هذا النّصراني من العار طوقا لا يبلى، و لئن عشت لأقابلنّه بما يكون له أهلا».

و تردّدت الرّسل بين ثمال و محمود، في تسليم حلب، و توّسط بينهما مشايخ العشيره، و قالوا: هذا بمنزله والدك، فتأخذ من الأعمال ماشئت.

فأجابهم محمود: بأنّ هذا صحيح، و لكنه ضيّع مملكتنا و إرثنا، و قد استعدتها بسيفي، و بذلت فيها مهجتي. فاعترف له معزّ الدوله بذلك؛ و ضمن له معيشه بخمسين ألف دينار، و ثلاثين ألف مكوك غلّه. و شهد مشايخ العشيره بها.

و عاد محمود إلى حلب فى آخر ربيع الأوّل و قد استقرّ الصلح بينهما يوم الأربعاء الرابع و العشرين من شهر ربيع الأول من سنه ثلاث و خمسين و أربعمائه. و فتحت أبواب البلد عند دخوله؛ ثم خرج إلى عمه(١) إلى المخيم، و استركبه يوم الاثنين مستهل ربيع الآخر من سنه ثلاث و خمسين و أربعمائه، و داخله القلعه، و سلّمها إليه، و سار محمود ليحضر أهله من الحلّه.

1- بالأصل «عمله» و هو تصحيف واضح.

و لما استقرّ معزّ الدّوله بالقلعه، نفى من الحلبيّين الأحداث العتق جماعه، و صلب منهم خمسه عشر رجلا. و كاتب المستنصر بظفره بحلب، فسيّر إليه الخلع مع ظفر المستفادى، و لأخيه و لأولاده، و لحسام الدّوله منيع بن مقلّد. و لما وصل ظفر رأى المصلّبين من الأحداث فسأل فيهم فدفنوا.

و لمّا ملك معزّ الدّوله حلب جاء أبو العلاء بن سمان ليسلّم عليه، فحمل عليه ليطعنه، فطرح نفسه من بغلته، و غيّب شخصه عنه، و سار إلى أنطاكيه، و صار بها أسقفا إلى أن مات.

و فسد ما بين منيع بن وثّاب و بين ثمال. و كان منيع بالرّحبه، فسيّر ثمال أخاه أسد الدّوله عطيّه بن صالح، في شعبّان من سنه ثلاث و خمسين و أربعمائه، لدفع منيع عنها؛ فأخذها عطيّه، و أقام بها، و عصى على أخيه ثمال، و عاد محمود إلى حلب من الحلّه بأمه السيّده، و اجتمع بعمّه معزّ الدّوله، و سارت السيّده، و أصلحت ما بين أخيها منيع و بين زوجها معزّ الدّوله (١).

و في المحرّم من سنه أربع و خمسين و أربعمائه، عمر الرّوم حصن قسطون(٢) و حصن عين التمر(٣)، فسار معزّ الـدّوله في جمادي الأولى لغزوهم،

۱- اماره حلب ص ۱۳۰.

٢- قسطون قريه في الجزء الشمالي من سهل الغاب عند أقدام السفح الغربي لجبل الزاويه، قربها تل أثرى يحمل الاسم نفسه.
 المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٣- لم أقف على عين تمر فى بلاح الشام، و تشير المصادر المتفرقه أن بيزنطه أرادت تحصين خط- الثغور بدليل الخبر فى أن ثمال بن صالح غزا البيزنطيين و افتتح أرتاح، و المثير للانتباه تغيير ثمال لموقفه من بيزنطه، و لعل أسباب ذلك تغير موازين القوى إثر ظهور الغز و شروعهم باجتياح الأراضى البيزنطيه، و ادراك ثمال بعد عودته من القاهره، أن الخلافه الفاطميه باتت عاجزه عن ممارسه أدنى تهديد ضد حلب. إماره حلب ص ١٣٠- ١٣١.

ففتح حصن أرتاح، فراسلوه في الصِّلح، فأرسل إليهم شافع بن الصّوفي يقول: «لا أجيب إلى الصّلح إلا على أن تهدموا الحصنين المجدّدين، و أن يكون ليلون للمسلمين، لا علقه لهم فيه، و يحملون عن حصن أرتاح مالا و يردّه عليهم» فضمنوا ذلك.

فرحل في الثَّاني من جمادي الآخره، و دخل إلى حلب، و لم يف الرُّوم إلا ببعض ما ضمنوا له من الشّروط.

و بلغ معزّ الدّوله أن قوما من أحداث حلب مضوا إلى أنطاكيه، و تحدّثوا مع واليها في تسليم معرّه مصرين، و التدرّج منها إلى غيرها، و قالوا له: «حزبنا في حلب و أصحابنا تحت أوامرنا». فلمّا صحّ عند معزّ الدّوله ذلك، طلبهم و أحضر منهم قوما و قتلهم. و هم: ابن أبي الريحان، و ابن مطر، و ابن الشّاكري، و بهلول؛ و صلبهم، و ترك باقيهم؛ و ذلك في شهر رمضان من سنه أربع و خمسين.

و كبس الرّوم في شوّال مريمين(١) العقبه، و أحرقوها، و نهبوها، و أدركهم الأمير منصور بن جابر، و الأمير حارثه بن عبد اللّه؛ و ظفروا بالرّوم على كثرتهم و قلّه المسلمين؛ فقتلوا من الرّوم مقدار ألف و خمسمائه.

١- عد ياقوت مريمين من قرى حلب المشهوره.

و سار معزّ الدّوله، في العشر الثّاني من شوّال، للغزو فنزل قيبار، و فتحها، و نهبها، و قتل الرجال، و سبى النساء و الصبيان. ثم مرض معزّ الدّوله في العشر الأوّل من ذي القعده، من سنه أربع و خمسين و أربعمائه؛ و اضطرب البلد، فبلغه ذلك، فاستدعى أخاه أبا ذؤابه عطيّه بن صالح؛ و وصيّ له بحلب، و ولاه الأمر.

و توفى يوم الخميس لستّ بقين من ذى القعده سنه أربع و خمسين و أربعمائه. و دفن فى مقام ابراهيم الفوقانى بالقلعه، داخل الباب الغربى؛ و عمل عليه ضريح؛ و بقى إلى أيّام الملك رضوان(١)؛ و قلع و بلّط عليه.

١- رضوان بن تتش. سترد أخباره في العصر السلجوقي.

## [إماره عطيه بن صالح]

## (<u>1)</u> و جلس أخوه:

أسد الدّوله عطيّه بن صالح بن مرداس

فى منصبه يوم الجمعه، فبلغ ذلك محمود بن نصر بن صالح و هو فى حلّته فلم يرض بالوصيّه، و أرسل إلى عطيه يقول له: «إنّ معزّ الدّوله شرط على نفسه أن يردّ على البلد عند موته لمّا تسلّمه منّى، و أنا أخذته بسيفى من المصريّين عن غلبه و قهر؛ و هو إرثى عن أبى». و عرف ذلك مشايخ العشيره و اجتمعوا على صحّه ما ذكره، و ساعدوه على منازله حلب، فكان فى كلّ وقت يقصدها و يرعى زرعها و يأخذ ما فى ضواحيها و يرحل عنها.

فجاء في رجب من سنه خمس و خمسين و أربعمائه، و نزل بحلّته على عين سيلم (٢)، فخرج إليه أسد الدّوله عطيّه فكسره، و نهب حلّته و انهزم محمود.

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

٢- وقعت عين سيلم على مسافه ثلاثه أميال من حلب، و كانت العرب تنزلها. معجم البلدان.

ثم إنّه تجمع إليه شبل الدّوله بن جمامع، و محمد بن زغيب، و غيرهما من بني كلاب، و نزلوا على قنّسرين- و عطيه نازل على السعدي بباب حلب- فلم يقدروا على النّزول على حلب.

فسار إليهم سيف الدوله منيع بن مقلّد بن كامل فقوى جأش محمود به لأنه كان ذا مال عظيم. و كان كريما يطعم العرب و يعلق على خيلهم، و يخلع و يهب، فلما حصل معهم نزلوا على حلب. و حاصروا حلب شهورا فضرب حجر المنجنيق منيع بن مقلد فقتله.

و قيل: إن رجلا حقيرا ضرب صدغه بمقلاع فيه حجر، فبقى أيّاما، و مات؛ و ذلك في العشر الأول من شوّال سنه خمس و خمسين و أربعمائه.

و أوصى منيع بجميع ماله و ما يملكه لخاله أسد الدّوله أبى ذؤابه عطيّه الذى كان يحاربه. و كان إقطاعه يرتفع منه كل سنه ثمانون ألف دينار؛ و كان له في حصن يقال له المجدّد، ثلاثمائه ألف دينار، و سلاح و آله بمال عظيم.

و كان أبو الحسن على بن محمد بن عيسى العمرى الحلبى وزير منيع؛ و كان عطيه قد دعاه إلى خدمته فامتنع، فلما مات منيع عاد أبو الحسن العمرى إلى حلب فقبض عليه عطيه، و قتله لحقده على ما فعله من امتناعه من خدمته.

و لعله احتج بأنه حمل منيعا على حصار حلب مع محمود؛ و بعد أن قتله صلبه؛ و رثاه أبو محمد الخفاجي بأبياته التي يقول فيها:

و معذل جار على غلوائه يروى حديث نداه عن أعدائه

و استوزر عطيه أبا الحسن على بن يوسف بن أبى الثريا الذى داره الآن مدرسه ابن أبى عصرون(١) بحلب. ثم صالح عطيه بن مرداس ابن أخيه محمودا؛ على أن يدفع لمحمود إقطاعا بخمسه و عشرين ألف دينار؛ من ذلك: سرمين و باقى الاقطاع فى بلد حلب من الأرتيق(٢)؛ و تحالفا على ذلك و تمماه.

و في نصف جمادي الأولى سنه ست و خمسين و أربعمائه، سلم ثابت بن معز الدوله إلى ابن عمه محمود معره النعمان و كفر طاب و حماه، و كان فيها من قبل عمه.

و ذلك أن بنى كلاب تجمعوا بأرض شيزر: شبل بن جامع بن زائده، و محمود بن زائده، و منصور بن محمد بن زغيب، و حسين بن كامل بن حسين بن سليمان بن الدوح، و جماعه معهم من سبيعه و ذؤيبه؛ و أجمع رأيهم على الوثوب على بلدان أسد الدوله عطيه.

فأخذوا حماه و كفر طاب؛ و أتوا إلى معرّه النعمان و فيها شهم الدوله خليفه بن جبهان، فأخذ منهم أمانا و سلّمها، و ساروا حتّى نزلوا قريبا من

۱- ما تزال هذه المدرسه تحمل الاسم نفسه في محله الفرافره في حلب. الآثار الاسلاميه و التاريخيه في حلب ص ٢٢٥- ٢٢٨.
 ٢- ذكر ابن العديم في بغيه الطلب ج ١ ص ٤٣٧، هذه الكوره و قال إنه يشرف عليها و على عزاز جبل برصايا.

حلب، فسار عطيه من حلب يكبس محمودا، و كان بتل خالد (١) فظفر به محمود، و عاد عطيه منهزما إلى حلب.

و نزل محمود ببنى كلاب على حلب، و منعوا منها الميره، و حصروها، و قاتلوها قتالا كثيرا، و أشرفت على أمر عظيم من الجوع و قله ما يدخلها.

و كان أسد الدوله عطيه قد أرزق أحداثها، فمنعوا باقى أهلها من التسليم.

فلما رأى أسد الدوله ضعف البلد صالح ابن أخيه محمودا. فكان لعطيه حلب و الرحبه و بالس و منبج و عزاز و قنسرين. و سلم بعد ذلك ما كان في يده غير هذه المواضع المذكوره إلى ابن أخيه محمود بن صالح، و وقع الصلح على ذلك.

و استدعى عطيه ابن خان و كان فى ديار بنى مروان مغاضبا لأبيه ملك الترك، و كانت الروم تمده بالخلع و الدنانير إكراما لأسد الدوله عطيه لأنه كان مهادنهم، فقدم ابن خان إلى عطيه فى ألف قوس فأكرمهم و أضافهم.

فلما حصل ابن خمان على بماب حلب و كمان هذا أول دخول الترك إلى الشام - تجمعت بنو كلاب إلى محمود بن نصر بن صالح؛ و قصدوا حلب فرأى محمود أنه لا طاقه لهم بالترك فانهزم.

و مشى السفراء بين محمود و بين عطيه، فانعقد الصلح بينهما على أن يأخذ عطيه: حلب و الرحبه و منبج و عزاز و بالس و أعمال ذلك؛ و ىأخذ محمود

١- كتبت هذه الصفحه بخط مختلف، و الكلمه مطموسه و هذه أقرب قراءه لها، و تل خالد قلعه قرب حلب. معجم البلدان.

ابن أخيه من الأثارب قبله و اقطاعه الـذي كان قـديما و ما كان في يده في أيام معزّ الدّوله ثمال. و تمّ ذلك في المحرّم من سنه سبع و خمسين و أربعمائه.

و خرج عطيه بالأـتراك و أحـداث حلب إلى الغزو، ففتـح كمنون، و سبى أهلها، و عـاد إلى حلب غانما. و دخل ابن خان حلب فخاف الحلبيون و عطيه منه؛ فأغرى بهم الأحـداث من أهل حلب فنهبوهم ليلا، في صفر من سنه سبع و خمسين و أربعمائه، و قتلوا منهم جماعه، و نهبوا خيولهم و سلاحهم و ما قدروا عليه من رحلهم.

و ركب ابن خان منهزما- و كان ظاهر البلد- و صاح تحت القلعه:

«أليس قد غدرت بي و بأصحابي يا عطيه، و الله لأنزلك منها على أقبح قضيه».

و سار إلى الشرق فعبرت طائفه منهم إلى الجزيره فنهبتهم بنو نمير، و رجع الباقون فصادفوا عسكرا للروم في بطريق لهم يعرف بالنحت، فلم يجدوا بدا من شق عسكر الروم، و كان في عشرين ألفا ففتح لهم الروم طريقا بينهم ليطبقوا عليهم فعبروا سالمين.

و قتلوا من الروم خلقا عظيما، و كان السالم منهم نحوا من مائه و خمسين رجلا، فركبت عليهم العرب بنو قريظ و ربيعه بن كعب و غيرهم، فأشار أمير منهم يقال له قمار على الملك أن يموت كريما، و لا يثق بالعرب فلم يفعل.

و التجأ إلى منصور بن جابر فغدر به بعد أن كان أعطاه مقنعه زوجته و مخصرته؛ و قتل قمار و جماعه.

و سلم ابن خان في جماعه فلحق بمحمود، و نزل عليه و هو بسرمين؟

فأمنهم؛ و بعث بهم إلى معره النعمان. ثم أن محمودا سير ولـده إلى أنطاكيه رهينه، فوجّهوا قطعه منهم، و تلقّاه بالجنايب في كلّ منزل بمراكبها، و جعلوا له كلّ يوم خمسين دينارا، و خلعوا عليه و على أصحابه خلعا سنيه، و وهبوا له في جمله ما وهبوا دبوس ذهب وزنه ثلاثمائه مثقال.

و سار محمود بمن جمعه من العرب، و معه ابن خان التركى و من انضوى إليه من التركمان، إلى مرج دابق، فخرج عطيه إليهم، و جمع جموعا كثيره من العوفيين و غيرهم، و قصد محمودا و التركمان، في يوم الخميس حادى عشر جمادى الآخره سنه سبع و خمسين، فالتقوا، فانهزم عطيه إلى حلب، و تبعه محمود بمن معه.

و نزل على حلب محاصرا لها و فيها عمه عطيه و جاءه ظفر المستفادى رسولا من المستنصر، و هو محاصر حلب، و لقبوه عظيم أمراء العرب عضد الدوله، سيف الخلافه، ذو الفخرين؛ و كان يلّقب أولا عزّ الدّوله، و شمسها؛ فبقى محاصرا حلب مائه يوم و يومين.

ثم سلّمها إليه عمه أسد الدّوله بن صالح بعد حصار شديد و جوع عظيم؛ و أخذ عمه عطيه الرحبه، و عزاز و منبج؛ و بالس، و جميع الضياع التي شرقى حلب و شماليها؛ و أخذ محمود حلب و قبليها؛ و اصطلحا صلحا خالصا ذلت به لهما العرب(١).

1- يعد دخول ابن خان حدثا هاما في تاريخ حلب و بلاد الشام، و قد عالجت هذه المسأله و تقصيت ما ورد في مختلف المصادر حول ابن خان هذا. إماره حلب ص ١٣٣- ١٣٤.

## [إماره محمود بن نصر الثانيه]

(۱) و دخلها محمود بن نصر يوم السّبت النصف من شهر رمضان سنه سبع و خمسين و أربعمائه، و استقرت ألقابه: الأجلّ، شرف أمراء العرب، سيف الخلافه، معزّ الدّوله و فخرها، و عضدها، ناصر الملك، ذو الحسبين (۲).

و مضى عطيّه إلى الرّحبه و كانت ألقاب عطيّه خالصه الأمراء، عمده الإمامه، عضد الخلافه، أسد الدّوله و سيفها، ذو العزيمتين.

و أقطع محمود معرّه النّعمان الملك هرون بن خان ملك الترك؛ فدخل

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

٢- رأيت منذ سنوات في قلعه حلب حجرا ملقى داخل مسجد حلب حجمها ٥١ ، ٣١ سم عليه نقش مؤلف من خمسه أسطر جاء
 يه: - بسم الله الرحمن الرحيم (أمر بعمله الأمير) - الأجل تاج الملوك ناصر الدين شر (ف) الأمه ذو الحسبين خالصه أمير المؤمنين أبو سلامه محمود بن نصر بن صالح. سنه خمس و ستين و أربعمائه. و عرف محمود بذى الحسبين لأن أباه من كلاب و أمه من نمير.

المعرّه يوم الأربعاء السّمابع عشر من شوال، سنه ثمان و خمسين و اربعمائه، و وصل معه إليها من التّرك، و الـدّيلم، و الكرد، و الأوج(١) مقدار ألف رجل مع حاشيتهم فنزل بالمصلّى.

فما رؤى أعف منهم عن البساتين و الكروم و غيرها، و لم يكونوا يأخذون من أحد شيئا إلا بثمنه؛ و سقوا دوابّهم الماء بثمنه. و فزعت العرب منه فزعا عظيما؛ ثم استدعى إلى حلب و عوّض معرّه النّعمان.

و خرج محمود بن نصر بابن خان و التركمان، في سنه تسع و خمسين، و معه بنو عوف من بني أبي بكر بن كلاب، فنزل المعشيره (٢) - من بلد حماه - ثم أتى حماه؛ و وطي ء جميع العرب و أذلها.

و كانت العرب تطلب فتنه تقع بينه و بين عمّه عطيّه بن صالح، و كان بحمص، فظنّت بنو كلاب أنّه يحاربه؛ فلم يفعل عطيّه، لمعرفته بغدر العرب به مره بعد أخرى؛ و أراد أن لا ينهدم مجد آل مرداس.

و فى هذه السنه سلّم حسين بن كامل بن الدّوح «حصن أسفونا» (٣) إلى نوّاب المصريّين، بعد أن نهب عسكر التّرك «حناك» (۴) و جميع ضياعه بالشّام.

١- الأوج اسم أطلق على المسلمين من سكان الثغور البيزنطيه الاسلاميه.

٢- لعل المعيشره هي العشارنه الحاليه إلى الغرب من شيزر على العاصى.

٣- أسفونا الآن تل أثرى في جبل الزاويه، ناحيه كفر نبل، منطقه معره النعمان يقع شمال غرب قريه اسمها سفوهن. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

۴- حناك- كما سلف القول- خربه أثريه في جبل الزاويه تتبع منطقه معره النعمان.

و وقع الوباء العظيم بحلب، حتّى أنه مات في رجب من هذه السّنه زهاء عن أربعه آلاف فضلا عن سائر الشّهور.

و فيها طلعت طائفه كبيره من الترك، فنزل بعضها على دلوك و تقدم منهم نحو ألف، فنهبوا بلد أنطاكيه عن آخره؛ و أخذوا نحو اربعين ألف جاموس. و قيل أكثر، حتى أنّ الجاموس كان يباع بدينار، و أكثره بدينارين و ثلاثه. و أما البقر، و الغنم و المعز، و الحمير، و الجوارى، فلم يقع على ذلك إحصاء من الكثره. و كانت الجاريه تباع بدينارين و الصبيّ بتطبيقه نعال للخيل.

و خرب بلد الرّوم خرابا لم يسمع بمثله؛ و بقيت الغلات في البيادر ما لها من يرفعها منهم، حتّى كان الفلاحون و سائر العوامّ يمضى الواحد منهم و يأخذ ما يريد، فلا يجد من يدافعه عن ذاك؛ لإنّ الرّوم تحصّنوا في الحصون و الجبال، و المغاير، و تركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا منها شيئا، لأنّ التّرك أتوهم على غفله، و كان ذلك في شوال.

و كان مقدّمهم أفشين بن بكجى، و كان قد غضب عليه العادل ألب أرسلان بسبب خادم كان زعيم بعض عساكره، فقتله الأفشين. و قطع الفرات إلى بلد الرّوم، ثم خرج إلى أعمال حلب، و باع الغنائم التي كانت معه.

و نزل في سنه ستين حول أنطاكيه؛ و ضاق الشيّ ء فيها حتى بلغت

الحنطه قفيزين (۱) بدينار. فلمّا لم يبق شي ء دون فتحها أتته كتب العادل ألب أرسلان من العراق بالرّضا عنه. و قيل إنّ أصحاب مؤونه السّوق بحلب حصل في دفاترهم نحو سعبن ألف مملوك و مملوكه سوى ما بيع بغير مؤونه في بلد الرّوم و سائر البلدان، و أخذ من أصحاب أنطاكيه مائه ألف دينار، و مثلها من ثياب الدّيباج و الآله و سار إلى العراق في جمادي الآخره من السنه.

و في هذه السّينه سلّم أمير من أمراء المغاربه يعرف بابن المرأه حصن أسفونا إلى الأمير عزّ الدّوله محمود بن نصر بن صالح. و توّلي ذلك الأمير سديد الملك أبو الحسن عليّ بن منقذ.

و فى يوم النّلاثاء السّابع و العشرين من شعبان، فتحت أرتاح بالسّيف؛ و نهب جميع ما فيها و ما فى حصنها من الأموال و الـذّرارى؛ و كان فيها خلق عظيم من النّصرانيه لأنّ جميع من كان فى تلك المواضع منهم حصل بها لأنّها كانت الكرسيّ لهم هناك. و قتل من رجالها نحو ثلاثه آلاف رجل؛ و قد كان الملك ابن خان حاصرها زهاء خمسه أشهر.

و أتى عسكر عظيم من عساكر الرّوم، فنزل على بـاب أنطاكيه ليصالـح الملـك ابن خـان عن أرتاح و غيرها من بلاهم؛ فلم يتمّ بينهم صلح. و إنّما كان غرض العسكر أن يدسّ إلى أنطاكيه غلّه حملت إلى السّويداء(٢) لتقويتها.

و كان فتح أرتاح فتحا عظيما لأنّ عملها قريب من أعمال الشّام، من

١- القفيز: مكيال يساوى ثمانيه مكاكيك، و يسع المكوك صاعا و نصف الصاع.

٢- السويداء هي ميناء السويديه ميناء أنطاكيه على البحر المتوسط.

الفرات إلى العاصى إلى أفاميه إلى باب أنطاكيه إلى الأثارب. و قيل بأنهم أحصوا إلى شهر رمضان من هذه السنه أنّه افتقد من الرّوم في الدّرب إلى أفاميه بحساب قتلا و أسرا ثلاثمائه ألف نفر.

و خرج ملك الرّوم فى سنه إحدى و ستّين و أربعمائه إلى ديار الشام فأخذ كثيرا من أهل منبج، و هرب أهلها من حصنها فأخذه، و شحنه رجالا و غله و عدّه. و سار إلى عزاز فوقف عليها ساعه، و رجع جاولا، و سلّط اللّه عليه و على أصحابه الغلاء، و العلّه، و الوباء. فذكر ملك الرّوم للقاضى القضاعى رسول المصريّين أنّه مات له فى يوم واحد ثلاثه آلاف من خيله سوى عسكره.

و قيل: إنّ منبج بقيت في بلـد الرّوم سبع سنين، و هذا الملك هو يوجانس(١). و لا يبعـد عنـدى أنّه الذي عناه هرقل بقوله: «لا يعود إليك روميّ إلا خائفا حتّى يولد المولود المشئوم، و يا ليته لا يولد».

و فى يوم السّيبت أول شعبان من هذه السنه، جمع قطبان أنطاكيه و دوقسها المعروف بالنحت جموعا كثيره. و طلع إلى حصن أسفونا بعمله عملها عليه قوم يعرفونه ببنى ربيع من أهل جوزن ففتحوه، و قتلوا كثيرا من رجاله و كانوا ثمانين رجلا، و أسروا الباقين. و كان الوالى به رجلا من الأتراك يعرف بنادر.

۱- اسمه رومانوس الرابع، و معنى لقب ديوجانس: حامى الثغور أو الحدود، و سيقع فى أسر السلطان ألب أرسلان فى معركه منازكرد. و بلغ الخبر إلى الأمير عزّ الدّوله محمود بن نصر بن صالح، و هو يسير في الميدّان بظاهر مدينه حلب؛ فسار في الوقت يوم الاثنين في التّرك و العرب؛ و لم يدخل البلد، و اجتمع عليه خلق عظيم سمع من يحزرهم بخمسين ألفا؛ فحاصره سبعه أيام، و فتحه يوم السّبت، و قتل جميع رجاله، و كانوا ألفين و سبعمائه؛ و في ذلك يقول أبو محمّد الخفاجي:

إن أظهرت لعلاك «أنطاكيه» حزنا فقد ضحكت على قطبانها

بعث البريد مخبرا عن و ثبهما كان أحوجه إلى كتمانها

لمّا أطلّ له لواؤك خافقاعرفت وجوه الذّل في صلبانها

و فيه يقول أبو الفضل عبد الواحد بن محمّد الحلبيّ الربعي:

رددت على الاسلام شرخ شبابه و كادت عليه أن تقام المآتم

و ظنّ طغاه الرّوم منذ أغبّهم نزالك أنا حين ذاك نسالم

ثم إنّ محمودا هادن الرّوم في هذه السّنه على أن اقترض منهم أربعه عشر ألف دينار، و على أن يجعل ولده «نصرا» رهنا عليها، و يهدم حصن أسفونا. فأخرج ثابت ابن عمّه معزّ الدّوله و شبل بن جامع، و جمعا النّاس من معرّه النّعمان و كفر طاب و أعمالهما؛ و خربا حصن أسفونا.

و وقعت فتنه بحلب بين الحلبيّين و الأتراك، و قتل من الأتراك نحو أربعين رجلا، و من الحلبيين عشره. و وصل في سنه اثنتين و ستّين و أربعمائه صندق التركي خارجا من بلد الرّوم، و معه عسكر عظيم؛ و دخل إلى بلد حلب من الأرتيق إلى الجزر(١) إلى بلد معرّه النّعمان و كفر طاب إلى حماه و حمص إلى رفنيه.

و شـتوا في هذه السّينه فنهبوا الضّياع و سبوا منها، و عاقبوا من وجد هناك، و فتحوا جباب الغلّه و مدافنها. و قطع القطائع الكثيره على مواضع امتنعت عليه.

و لقى أهل الشّام من عسكره شدّه عظيمه، و هو أوّل نهب و فساد جرى بالشّام من الأتراك. و لما انقضى زمن الشّتاء عاد إلى بلد الرّوم بعد أن أكرمه محمود بن نصر بتحف و هدايا حملها إليه.

ثمّ إنّ محمود بن نصر بن صالح راسل في هذه السينه السلطان العادل ألب أرسلان (٢)، و استقرّ الأمر بينهما فأجاب مشايخ البلد إلى ذلك فلبس المؤذّنون و الخطيب السواد، و خطب للامام القائم، و بعده للسيلطان ألب أرسلان، و بعده لمحمود، و لقّب الأمير الأجلّ حسام الدّوله العبّاسيه، و زعيم جيوشها الشّاميّه تاج الملوك، ناصر الدّين شرف الأمّه ذو الحسبين خالصه أمير المؤمنين.

و أمر ابن خـان الأـتراك بـالوقوف على بـاب الجامع و قتل كلّ من يخرج ممتنعا من الصّـ لاه و سـماع الخطبه؛ فسأله الشّـيوخ ألا يفعل خوفا من وقوع

١- الجزر كوره من كور حلب تقع بينها و بين أنطاكيه.

٢- للسلطان ألب أرسلان ترجمه واسعه في بغيه الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه
 حس ٢٧٨ - ٢٩٣.

فتنه. و أخذت العامّه الحصر التي في الجامع، و قالوا: «هذه حصر عليّ بن أبي طالب فليجي ء أبو بكر بحصر حتى يصلّي عليها النّاس». و كان ذلك يوم الجمعه التّاسع عشر من شوّال سنه اثنّتين و ستّين و أربعمائه.

و مدحه الشّيخ أبو محمّد بن سنان الخفاجيّ الحلبيّ بقصيده طويله، يقول فيها:

ما يصنع الحسب الكريم بعاجزيبني له الشّرف الرّفيع و يهدم

على أن يخطب محمود بحلّب للإمام القائم خليفه بغداد و بعده للسّرلطان العادل ألب أرسلان و بعده لنفسه؛ فوصل إليه نقيب النّقباء أبو الفوارس طراد بن على الزينبي لإقامه الدّعوه العبّاسيه، و معه الخلع من القائم بأمر اللّه و من السّلطان.

فجمع محمود أهل حلب و قال لهم: «قد ذهبت دوله المصريّين و هذه دوله جديده، و مملكه سديده و نحن تحت الخوف منهم، و هم يستحلّون دماءكم لأجل مذهبكم، و الرأى أن نقيم الخطبه خوفا من أن يجيئنا وقت لا ينفعنا فيه قول و لا بذل».

و كان ناصر الـدّوله بن حمدّان قد تغلّب على مصر، و وقع بينه و بين جماعه من الأمراء بمصر وحشه؛ فأنفذ إليه الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد البخارى المعروف بقاضى حلب- و أظنّ ناصر الدّوله قلّده قضاء حلب حين وردها؛ و وقعت به وقعه الفنيدق، و السلطان ألب أرسلان حين حاصر حلب و هو معه فعرف بذلك- أرسله ابن حمدان رسولا إلى السلطان ألب أرسلان

يستدعى عساكره ليسلّم إليه ديار مصر و يغيّر الدعوه؛ و ذلك في سنه اثنتين و ستّين.

فلمًا ورد عليه الرسول إلى خراسان جهز العساكر العظيمه التى تملأ الفضاء، و وصل معها على طريق ديار بكر، و نزل الرّها فى أوّل سنه ثلاث و ستّين، و أقام عليها نيّفا و ثلاثين يوما.

و سير الفقيه أبا جعفر قاضى حلب المذكور رسولا إلى محمود بن نصر بن صالح يستدعيه إلى وطء بساطه و خدمته أسوه بمن وفد عليه من الملوك مثل: شرف الدوله مسلم بن قريش، و ابن مروان، و ابن وثّاب، و ابن مزيد، و أمير التّرك و الديّلم. فلم يجب محمود إلى ذلك، و خاف منه.

فسار عن الرّها إلى الشّام قاصدا محمود بن نصر، فقطع الفرات في النّصف من شهر ربيع الآخر سنه ثلاث و ستّين و أربعمائه، من نهر الجوز (١)؛ و نزل على بعض المروج فأعجبه، فقال له الفقيه أبو جعفر قاضي حلب:

«يا مولانا أحمد الله تعالى على هذه النّعمه؛ و هي أنّ هذا النهر لم يقطعه قطّ تركيّ إلا مملوك. و أنت قد قطعته ملكا». فأحضر الأمراء و الأتراك و أمره بإعاده القول. قال: فأعدته، فحمد الله تعالى حمدا كثيرا.

و نزل بنقره بنى أسد إلى أرض قنسرين إلى الفنيدق. و كان نقيب النقباء بحلب لم ينفصل عنها بعد إقامه الدّعوه، فسأله محمود أن يخرج إلى

١- نهر الجوز: ناحيه ذات قرى و بساتين و مياه بين حلب و البيره على الفرات. معجم البلدان.

السّـلطان، و يصلح أمره معه، فخرج مستفسرا و متوسّـلا. و تلطّف الأـمر، و أحسن السفاره. و خاطب السّـلطان بأنّه قريب العهد بالخطبه للخليفه، و قد لبس تشريفه.

فقـال السّـ لمطان: «أى شــى ء تساوى خطبته للخليفه و لبس تشـريفه، مع ما سـبق من شـقّه العصا و خروجه عن الطّاعه!» و أبى قبول الشّفاعه فيه بدون وطء محمود بساطه.

فخاف محمود و لم يجب إلى ذلك، و تمادى الأمر نحو شهرين. و حصّن محمود حلب و جفّل الناس من سائر الشام إليها، و حصل الرّعب فى قلوبهم هيبه. لما اجتمع إليه من العساكر الجمه، و الجيوش الكثيفه الضخمه. و كان الأمر بخلاف ما ظنّ الناس؛ فإنّه لما أيس من خروج محمود إليه عاد من الفنيدق و كانت خيمته على ذلك التّلّ فعرف بتلّ السّلطان من ذلك اليوم.

و نزل على حلب في آخر جمادي الآخره من السّينه، و كانت الخيام و العساكر من حلب إلى نقره بني أسد، إلى عزاز، إلى الأثارب، متقاربه بعضها من بعض، و لم يتعرّض أحد من العسكر بمال أحد، و لا سبيت حرمه، و لا قاتل حصنا.

و بلغنى أنّ عسكره العظيم لم يأخذ عليقه تبن من فلاح إلا بثمنه، و أقام محاصرا حلب شهرا و يومين. و لم يقاتلها غير يوم واحد، و قصد المطاوله بالبلد بعد أن أشرف على الأخذ، و قال: «أخشى أن أفتح هذا الثغر بالسّيف فيصير إلى الرّوم». و نقب برج الغنم، و علّق (١)، فظفر أهل حلب بمن دخل ذلك النّقب و أخذوا بعضهم، و وقع الرّدم على الباقين.

و عصّب الحلبيون برج الغنم بشقه أطلس، و كان السلطان نازلا بميدان باب قنّسرين، فسأل عن ذلك فقيل: «هؤلاء الحلبيّون يقولون على سبيل المزح: قد صدّع البرج رأسه من حجاره المنجنيق فقد عصّ بوه». فغضب، و فرّق في تلك الليله ثمانين ألف فرده نشّاب خلنج(٢)، غير ما رماه بقيّه العسكر.

و أصبح و أمر بالزّحف فجد النّاس في قتال البلد، و حمل السّلطان بنفسه في ذلك اليوم، فوقعت يد فرسه في خسف كان هناك، و أصاب في الحال رأس فرسه حجر المنجنيق فركب غيره؛ و عاد، و صرف النّاس عن الحرب بعد أن أشرف البلد على الأخذ إبقاء لحرمه البلد، و كان عسكره دائرا بالبلد من جميع وجوهه.

ثم إنّ السّ لمطان راسل الأمراء من بنى كلاب و أحضرهم من البرّيّه، فوصلوا إليه، و عوّل على تقليد بعضهم و تركه فى مقابله محمود و عوده لأجل ما بلغه من ظهور ملك الرّوم إلى بلاد أرمينيه عازما على قصد خراسان.

و لمّا علم محمود بأنّ البلـد قـد أشـرف على الفتح، و علم بوصول الأمراء من بنى كلاب، و أنّه إن تم ذلك خرج الشّام من يده، فراسل السّليمانيّ –

١- أى حشى بالأخشاب لسند الثغره قبل اشعال النار فيها بغيه بغيه انهيار البرج.

٢- الخلنج حتى الآن بالدارجه: الجديد الذي لم يستخدم بعد.

و كان يتردّد إليه في الرّساله- يعلمه أنّه قد عزم على وطء بساط السّلطان و خدمته خوفا مما أشرف عليه.

فخرج إلى السيلطان بنفسه، و معه والدته علويه، المعروفه بالسيده، في أوّل شعبان؛ و أخذ مفاتيح البلد معه، فدخلا و العسكر سماطان بين يديه، فخدماه، و سلّما عليه، فأكرمهما، و أحسن اليهما، و قال للسيّده: «أنت السيّده؟» قالت: «سيده قومي» - و قد ذكرنا أنّه جرى لها ذلك مع المستنصر.

و أطلق له البلد، و شرّفه، و خلع عليه، و كتب له توقيعا بحلب، و تردّد خروج محمود إلى خدمته مرّه بعد أخرى؛ و قرّر معه السّيلطان أن يخرج بعسكره، و يضيف إليه السّليماني، و أن يتوجّها إلى بلاد دمشق و الأعمال المصريّه لفتحها ففعل ما أمره به، و عاد السّلطان إلى بلاده (١).

و قيل: إنّه خلّف ابنه مع فوج من عساكره بكوره حلب، و قصد ملك الرّوم، و أسرع في السّير لأنّه بلغه أنّ ملك الرّوم خرج في جموع لا تحصى؛ و أنه وصل إلى قاليقلا و هي أرزن(٢) الرّوم فوصل السّلطان إلى أذربيجان حين بلغه أنّ ملك الرّوم قد أخذ على سمت خلاط، و كان السّلطان في خواصّ جنده، و جموع عساكره بعيده عنه، و لم ير العود إلى بلاده؛ فسيّر وزيره نظام الملك و زوجته الخاتون إلى تبريز مع أثقاله.

١- عالجت هذه الحوادث و بحثت فيها اعتمادا على مختلف المصادر في كتابي اماره حب ص ١٣٨- ١٤٣٠.

٢- أرزن: مدينه قرب خلاط. معجم البلدان.

و بقى فى خمسه عشر ألف فارس من نخبه عسكره مع كل واحد فرسه و جنيبه؛ و الرّوم فى زهاء ثلاثمائه ألف أو يزيدون ما بين فارس و راجل، من جموع مختلفه من الرّوم، و الرّوس، و الخزر، و اللان، و الغزّ، و القفجق، و الكرج و الأبخاز، و الفرنج، و الأرمن. و فيهم خمسه آلاف جرخى(١)؛ و فيهم ثلاثون ألف مقّدم ما بين دوقس، و قومص، و بطريق.

فرأى السّملطان أنّ الإمهال للحشد و الجمع مضرّ؛ فركب في نخبته و قال: أنا أحتسب نفسي عند اللّه؛ و هي إمّا السعاده بالشهاده، و إمّا النصر وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ(٢). ثم سار مرتّبا جيشه قاصدا جموع الرّوم.

و كان ملك الرّوم قد قدم مقدّما في عشرين ألف مدرع من شجعان عسكره، و معه صليبهم الأعظم؛ فوصل إلى خلاط، فنهب و سبى، فخرج إليه عسكر خلاط، و معه صندق التركى الخارج إلى بلد حلب، في سنه اثنتين و ستّين – على ما قدّمنا ذكره – فكسره صندق؛ و أسره، و صادف ذلك وصول السّلطان، فأمر بجدع أنفه.

و عجّ ل إنفاذ الصّ لمب المذي كان في صحبته إلى نظام الملك، و أمره بتعجيل إنفاذه إلى «دار السّ لام» مبشّرا بالفتح؛ و تلاحق عسكر الرّوم، فنزلوا على خلاط محاصرين لها؛ و نزل الملك على منازكرد فسلّموها إليه بالأمان خوفا

١- الجرخ آله عليها قوس ثقيل يرمى السهام أو النفط.

٢- سوره الحج- الآيه: ۴٠.

من معرّه جيوشه إن استولوا عليهم؛ و ذلك في يوم الثلاثاء رابع ذي القعده، سنه ثلاث و ستّين و أربعمائه.

فلما كان يوم الأربعاء سيّر أهل منازكرد، و خرج بنفسه ليشيعهم و هو في جموعه و وافق ذلك وصول العسكر السّ لطاني، و وقعت العين في العين، فحمل المسلمون حمله رجل واحد، فردّوهم على أعقابهم. و شرع أهل منازكرد يتسلّلون من بينهم فقتل الرّوم بعضهم، و نجا الباقون، و ترك الرّوم طريقهم الذي كانوا سالكيه، و عاد ملكهم فنزل في مضاربه بين خلاط و منازكرد؛ و باتوا ليلتهم على أعظم قلق و أشدّه.

فلم ا أصبحوا بكره الخميس وصل السلطان ألب أرسلان في بقيّه عساكره، فنزل على النّهر، و ملك الرّوم على موضع يعرف بالرّهوه في مائتي ألف فارس، و السّلطان في خمسه عشر ألف؛ فأرسل السّلطان رسولا حمّله سؤالا و ضراعه، و مقصوده أن يكشف أمرهم، و يختبر حالهم و يقول لملك الرّوم: «إن كنت ترغب في الهدنه اتممناها، و إن كنت تزهد فيها و كلنا الأمر إلى الله عزّ و جل».

فظنّ الرّومي أنّه إنّما أرسله عن ضروره فأبي و استكبر، و أجاب بأنّى سوف أجيب عن هذا الرأى بالريّ؛ فغاظ السّلطان جوابه، و انقطعت المراسله بينهما.

و أقام الفريقان يوم الخميس على تعبئه الصّ فوف، فقال أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي فقيه السّ لمطان و إمامه: «أنت تقاتل عن دين الله الذي وعد بإظهاره على الأديان، فالقهم يوم الجمعه بعد الزّوال، و النّاس يدعون لك على المنابر في أقطار الأرض».

فلما أصبحوا يوم الجمعه ركب السّلطان بجموعه و ركب الرّوم فتواقفوا، فلمّا حان وقت الزّوال نزل السّلطان عن فرسه، و أحكم شدّ حزامه؛ و تضرّع بالدّعاء إلى الله تعالى، ثم ركب و فرّق أصحابه فرقا كلّ فرقه منهم لها كمين؛ ثمّ استقبل بوجهه الحرب.

و حمل ملك الرّوم بجمعه، فاستطرد المسلمون بين أيديهم، و استجرّوا الرّوم إلى أن صار الكمين من ورائهم؛ ثمّ خرج الكمين من خلفهم، و ردّ المسلمون في وجوههم؛ فأنزل الله نصره؛ و كسرت الرّوم، و أسر الملك، و استولى المسلمون على عساكرهم، و غنموا ما لا يعدّ كثره و لا يحصى عددا و عدّه.

و قيد الملك أسيرا بين يدى السلطان، فأقامه بين يديه. و معه بازى و كلب صيد.

و كانت مع الرّوم ثلاثه آلاف عجله تحمل الأثقال و المنجنيقات، و كان من جملتها منجنيق بثمانيه أسهم تحمله مائه عجله؛ و يمدّ فيه ألف و مائتا رجل، وزن حجره بالرّطل الكبير قنطار؛ و حمل العسكر من أموالهم ما قدروا عليه.

و سقطت قيمه المتاع و السّلاح و الكراع، حتى بيعت اثنتا عشره خوذه بسدس دينار؛ و لم يسلم من عسكر الرّوم إلا العسكر الذي كان محاصرا خلاط، فلما بلغتهم الكسره رحلوا عن البلد جافلين؛ فاتبعهم المسلمون و تخطّفوا أطرافهم، فلم يلو أوّلهم على آخرهم.

فمن عجيب الاتفاق ما حكى: أنّه كان لسعد الدّوله كوهرائين مملوك أهداه لنظام الملك، فردّه عليه فجعل يرغبه فيه، فقال نظام الملك: «و ما ذا عسى أن يكون من هذا المملوك يأتينا بملك الروم أسيرا»، مستهزئا به.

ثمّ رحل السلطان إلى أذربيجان، و الملك في قيده، فأحضره السلطان بين يديه، و سأله عن سبب خروجه و تعريضه نفسه و عسكره لهذا الأمر؛ فذكر أنه لم يرد إلا حلب، و كلما جرى على كان محمود السبب فيه و الباعث عليه، فقال: «اصدقني عما كنت عازما عليه أن لو ظفرت بي» فقال: «كنت أجعلك مع الكلاب في ساجور».

فقـال السّـ لمطان: «مـا الـذى تؤثر أن يفعـل بك؟» فقال: «انظر عاقبه فساد نيّتى و اختر لنفسك» فرقّ له قلب السّـ لمطان، فمنّ عليه، و أطلقه، و أكرمه، و خلع عليه بعد أن شـرط عليه أن لا يتعرّض لشى ء من بلاد الاسلام، و أن يطلق أسرى المسلمين كلهم، و سيّره إلى بلاده، و سيّر معه قطعه من العسكر توصله.

فلمّا انصرف ديوجانس إلى قسطنطينيه خلعوه من الملك، و لم يتمّ له ما أراد. و قيل: إنّه كحل، و مات بعد مدّه. و لم ينقل أنّه أسر للرّوم ملك في الإسلام قبل هذا(١).

۱- جمعت أخبار هذه المعركه الحاسمه من مختلف المصادر عربيه و غير عربيه، و من ثم قمت بدراستها بموضوعيه و تفصيل.
 انظر كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٤٠- ١٥١.

و أمّا محمود بن نصر بن صالح فإنّه سار بعسكره بعد رحيل السّلطان عن حلب، و معه بنو كلاب و السّليماني، في شعبان من هذه السّينه، فنزلوا بالقرب من بعلبكٌ قاصدين دمشق و بلادها- و بها يومئـذ ابن منزو الكتاميّ- حسب ما تقـدّم السلطان إليه، و أقام محمود ليتبينّ ما يفعل.

و كان عمّه عطيّه بن صالح قد صار مع الرّوم مستنجدا بهم على ابن أخيه محمود؛ و بعد أن قصد المصريّين فلم يحصل على شي ء منهم. فخرج عطيّه مع النحت دوقس أنطاكيه و عسكر الرّوم؛ فهجموا معه معرّه مصرين و أحرقوا بعضها، و قتلوا من قدروا عليه.

و بلغ الخبر محمودا و هو فى أرض بعلبك فعاد إلى حلب، و سار السليمانى ليلحق بالسلطان ألب أرسلان؛ و اتصلت غارات الرّوم على الشّام، فاستنجد محمود «بقرلو التركي» و من معه من الأمراء بفلسطين، و هم: ابن أخى الملك ابن خان، و أتسز بن أوق(1) و إخوته. و كانوا أوّل من طلع من التّرك إلى بلاد فلسطين، و فتحوها، و أقاموا بها فنزلوا إلى محمود منجدين له، و أقاموا إلى أن تفرّق عسكر الرّوم.

و دخل عطيه عمّ محمود إلى قسطنطينيه، فسقط من سطح كان نائما

١- لأتسز بن أوق ترجمه في المقفى للمقريزي كنت قد نشرتها في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٢٥٥- ٢٥٨.

عليه و هو سكران؛ فمات سنه أربع و ستين- و سار محمود إلى الرّحبه فأخذها- و حمل إلى حلب و دفن بها غربيّ باب الجنان، في مشهد أمه طرود قبلي بستان النّقره، و صلى عليه ابن أخيه محمود. ثمّ عاد الأتراك بعد أن حمل إليهم محمود مالا و خيلا.

و فى سنه أربع و ستّين و أربعمائه، تغيّرت أخلاق محمود بعد رحيل السّيلطان، و تنكّر لأصحابه؛ و تغيّر على وزيره أبى بشر النّصرانى؛ و كان هو الذى ساعده بماله حتى ملك حلب، و استجذب العرب إليه، و كان القائد أبو الحسن بن أبى الثريا-الذى كان وزير عطيّه-قد سعى به ليلى وزاره محمود، و طالبه بمال جليل.

و كان محمود قد رغب فى جمع المال، و غلب عليه حبّ الدنيا فذكر له أبو بشر أنه عاجز عن أداء ما طولب به، و أنّه ممّا لا تصل يده إليه و لا إلى بعضه. فأمر محمود بقتل ولد كان لأبى بشر و بقتل أخيه؛ فقتلا و قطع رأساهما، و علّقا فى عنقه؛ فسمع أبو بشر و هو يقول:

ویح دهری ما أمرّه ما وفی خیر بشرّه

و حلف أبو بشر أنه بعد ما فعله بابنه و أخيه لا يظهر له شيئا من ماله.

و قال: كلّ من عنده شي ء مودع فهو في حلّ منه و سعه.

و ندم محمود على ما فعل، و أراد الرّجوع له؛ و أرسل إليه شافع ابن الصّوفي أن يقرّر عليه شيئا و يطلقه فامتنع.

و اتّفق أنّ محمودا اصطبح، و قدّم إليه طعام بعد سكره، فأنفذ منه لأبي بشر مع فرّاشه؛ فقام قائما و قبّل الأرض، و شكر و دعا. فعرف ابن أبي الثّريا، فركب، و لقى الفرّاش و دفع إليه مائه دينار؛ و سأله أن يقول لمحمود:

«إنّ هذا شيخ خرف لأنه لم يقبل طعام مولانا، و قال: كافأه الله و عجّل عليه». ففعل الفرّاش ذلك.

و دخل ابن أبى الثّريا عقيبه على محمود؛ و جاراه فى حديث لا يتعلّق بأبى بشر فلم يقبل عليه، و وجده مملوء القلب غيظا من جواب الفرّاش. فقال ابن أبى الثّريا: «الله لا يشغل لمولانا خاطرا، فما أراه منبسطا فى مجلسه و لا مصغيا إلى المملوك». فحدّثه بما قال الفرّاش، فقال يا مولانا: «لم تزل إليه محسنا و يقابلك بالإساءه فكيف يكون بعد ما جرى عليه و على ابنه و أخيه ما جرى؟

و أنا أدرى أنك تريد ماله؛ و قد تكرّر قوله أنّه لا يعطيك شيئا». قال محمود:

«هذا سيفي و خاتمي، خذهما و امض إليه فان لم يقرّ بشي ء فاقتله».

فقام ابن أبى الثريّا من عنده بذلك، و اشتغل محمود بالشرب فلها عنه؛ و أحضر ابن أبى الثريا أبا بشر فلم يطالبه بمال بل قال له: «ما زلت تتجلّعد حتّى صرت إلى هذه الحال». فقال: «يا قائد السّوء قد علمت أنّ هذا كلّه من سعيك؛ و الأجل لا مردّ له، و هذا موت الشّهداء؛ و لكن استعدّ لرجلك بحبل، فستموت ميته الكلاب، و تجرّ جيفتك إلى الخندق».

و قتل أبو بشر، و رمى وسط بئر بستان القصر. و صعد الوزير أبو نصر بن النحاس ثانى يوم قتل أبى بشر إلى خدمه محمود، فقال له سرّا: «تمضى إلى أبى بشر لتقرير ما عليه، و يطلق». فقال: «يا مولانا أو ما قد قتلته». ؟ فأطرق محمود ساعه و قال: «تمّت على و عليه الحيله، و يجب يا أبا نصر أن تكتم هذا الأمر».

قال أبو نصر: «فما حدّثت به إلا بعد موت محمود». و استقلّ ابن أبي الثريا بوزاره محمود.

و أما سديد الملك أبو الحسن بن منقذ فإنه استشعر من تاج الملوك أن يقبضه و كان أخاه من الرّضاعه فاجتمع باسباسلار (١) أبى حرب المعروف، بخريبه الفافا و كان صاحب سرّ محمود و نديمه، و كان لابن منقذ إليه إحسان كثير و صنائع جمّه؛ فقال له: «قد استشعرت من تاج الملوك فانظر ما تعمله معى». فقال: «تكلّفنى أن يقول الأمير أريد أقبض على فلان فأخبرك بذلك؛ لا والله، و لكن أنا أنفذ إليك مع عجوز عندى ألفى دينار؛ فإذا نفذت طلبتها منك فشأنك و نفسك».

فبقيت تلك الدّنانير عنده مدّه ثمّ نفّذ العجوز يطلبها، و كان قد أصلح حاله للسّفر، فدفع إليها الدّنانير، و ركب من يومه، و خرج من حلب إلى كفر طاب فاستصحب منها ما أراد.

و سير حسين بن كامل بن الدوخ إلى سديد الملك بن منقذ يسأله الاجتماع به فاجتمعا؛ فقال له حسين: «ايش رأيك في الدّخول إلى حلب؟»

١- الاسباسلار أو الاسفهلار فارسيه تعنى القائد.

فقال: «ما أقول لك شيئا لأنّ لك مالا عظيما، فإن أشرت عليك بتركه كنت ملوما عندك، و لكنّى أقول لك ما أعمل، و أنت ترى رأيك. و الله لا نظرت محمودا أبدا»!.

و سار إلى طرابلس فكتب محمود إلى ابن عمار يأمره بالقبض عليه، و يبذل له ثلاثه آلاف درهم و رفنيه فلم يظفر به.

و سار ابن منقذ حتى وصل إلى طرابلس في سنه خمس و ستّين، فلقى ابن عمّار و أخاه، فكاتبهما محمود فتنكّرا له.

و عزم ابن منقذ على الطلوع إلى مصر، فاتفق موت أمين الدّوله ابن عمّار فشدّ ابن منقذ من جلال الملك على بن عمار و عاضده بمماليكه و من طلع معه من أهل كفر طاب؛ فأخرجوا أخا أمين الـدّوله؛ و تولّى جلال الملك؛ و عظم محلّ ابن منقذ عنده حتّى كان حكمه فى طرابلس مثله. و كاتبه محمود بتطييب قلبه، فلم يثق به، و لم يعد إلى حلب حتّى مات.

و قيل: إنّ ابن النحاس، كاتب محمود، كتب إليه كتابا من نفسه يضمن له فيه الرّضا عن محمود، و كتب في آخر: «إنّ شاء اللّه» و شدّد النّون من «إنّ»؛ ففطن ابن منقذ بأنه أراد قوله تعالى: إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ(١) فكتب جوابه: «و كتب إنّا الخادم» و كسر الألف، و شدّد النّون من «إنّا»؛ ففطن ابن النّحّاس بأنّه أراد قوله تعالى: إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها(٢).

١- سوره القصص - الآيه: ٢٠.

٢- سوره المائده- الآيه: ٢٣.

و أما محمود فإنه لما يئس من عود أبى الحسن بن منقذ قبض على أملاكه جميعها. و أمّا حسين بن الدّوخ فانه دخل إلى حلب فقتله محمود و لم يمهله.

و كان محمود قد خطر له أن يولى فى كلّ قلعه من قلاعه رجلامن أهل حلب، و تكون ذريته و أهله تحت يده، و طلب من الوزير ابن أبى الثريا أن يختار له من يوليه عزاز، فقال: «لا أجد لـذلك إلا أبا محمد بن سنان الخفاجيّ». و كان أبو نصر ابن النحاس حاضرا، فصوّب الرأى فيه.

فأحضره محمود و ولاه بعد أن امتنع ثمّ أجاب.

ثمّ إنّه استوحش عليه فاستدعاه محمود عدّه دفعات إلى حلب، فتعلل عليه و لم يحضر، و كان أبو نصر بن النحّاس صديقه و كان كاتب محمود؛ فكان يكتب إليه و يحذّره.

فأمره في بعض الأيّام أن يكتب إليه كتابا يتلطّفه و يأمره بالحضور و الكتاب عن أبي نصر؛ لأنّه كان يعلم ما بينهما من المودّه؛ و أمره أن يضمن له عن محمود كلّ خير؛ و أمره أن يكتب الكتاب بين يديه، و لم يقع له أن يلغز فيه شيئا.

قال أبو نصر: «فما قدرت أن أعمل فيه سوى أن شددت النّون من (إن شاء الله)؛ و تناهيت في لفظ الكتاب، و قلت: لو عرفت ضدّ ما كتبت لما كنت بصوره من يغشّه». و أخذ محمود الكتاب و وقف عليه، و كرّر فيه نظره فرآه كافيا شافيا، فأمر بالصاقه و عنوانه؛ و دفعه لبعض أصحابه و وصّاه أن يقول:

«هذا كتاب دفعه إلى أبو نصر بداره». و سار الفرّاش.

فلما وقف أبو محمد عليه كرّر فيه نظره، و بقى متعجّبا منه، و يقول:

«أخى أبو نصر أعطاك الكتاب بداره أم بالديوان أم بالقلعه قدّام الأمير؟» فقال: «بل بداره» فقال: «ما هذا صحيح!» فحلف له فلم يصدقه إلى أن قال: «وقعت على المعنى». و كتب جوابه يذكر فيه شكر أبى نصر، و أنّه مهتمّ بالحضور عندد زوال حمّى جسمه. ثم إنّه كاتب أبا نصر خفيه، و أعلمه أنه عثر على المعنى في تشديد «إنّ».

و قد ذكرنا أنه جرى له ذلك مع ابن منقذ فيحتمل أن يكون وقع ذلك معهما جميعا.

ثم إنّ محمودا أفكر و قال: «ما أعرف قتله إلا منك»؛ فقال: «كيف؟» قال: «تمضى إليه اليوم و معك ثلاثون فارسا يقفون لك في بعض الطّريق، و تقدم منك إليه من يعلمه بوصولك و معك في رانك هذه الخشكنانه(١) و معك أنت خشكنان غيره؛ فإذا فعلت ذلك لا بدّ أن ينزل و يلتقيك من قلعه عزاز، و يعرض عليك الصعود و النّزول عنده، فقل له: أنا موجل و مستحلف أن لا أنزل على الأحرض، و لا آكل لك طعاما؛ و طوّل الحديث معه إلى أن تعلم أنه قد جاع؛ ثم اذكر أنت الجوع و اخرج لك خشكنانه من الذي معك؛ ثم أخرج المسمومه فادفعها إليه، و كل أنت التي لك، و تحدّث معه و يكون حديثكما على فرسيكما و أنتما بمعزل من أصحابكما، و طوّل معه الحديث و لا تبرح حتّى يستوفى أكلها، و علامه صدقك موته؛ و إلا ضربت عنقك».

١- من أنواع الخبز يصنع من الدقيق و الزبد و الفستق و السكر أو سواه.

قال أبو نصر بن النحاس: فنزل على من ذلك أمر تمنيت الموت معه، فخرجت و أنا على غايه من الجزع و التأسّف كيف قضى الله ذلك على يدى، و جعلت دفعه أعوّل على الهرب؛ ثمّ إنّى أفكّر فى أولادى و أهلى، و إنّنى إن فعلت ذلك أهلكتهم لعلمى بظلم صاحبى؛ ثمّ إنّ الفرسان متوكّله بى.

فلمً ا اجتمعت به فعلت ما ذكره لى، ثمّ ودّعته عند استيفاء أكل الخشكنانه، و رجعت من موضعى مبادرا؛ و أبعدت من أرض عزاز، و ركبت جنيبا كان معى، و جدّيت في السّير خوفا من الطّلب.

و صعد أبو محمد إلى المركز، فوجد مغصا شديدا و رعده؛ ثمّ قال:

«قتلني أخى أبو نصر اطلبوه». فركبت الخيل خلفه فلم تلحقه.

و وصل أبو نصر فاجتمع بمحمود، فعرّفه ما جرى. فلمّا كان من ذلك الغد وصل رسول من عزاز يستدعى الشّريف النقيب أبا المعالى الفضل بن موسى و ابنه سنان بن أبى محمّد الخفاجيّ، و جماعه من أهله. و ذكر الرسول أنه فى السّياق، فمنع محمود ولده من الخروج؛ و أمر الشّريف أن يتولّى القلعه إلى أن ينفذ إليها واليا؛ فولاها بعد خمسه أيام واحدا من أصحابه.

و توفى أبو محمد فى قلعه عزاز فى سنه ستّ و ستّين و أربعمائه؛ و قيل سنه أربع و ستّين- و هو الصّحيح- و حمل إلى حلب؛ و صلّى عليه الأمير محمود بن صالح؛ و قيل: إنه توفى سنه ثلاث و ستّين- و الأوّل أصحّ- و لمّا أحسّ بالموت عمل:

خف من أمنت و لا تركن إلى أحدفما نصحتك إلا بعد تجريب

إن كانت الترك فيهم غير وافيهفما تزيد على غدر الأعاريب

تمسّكوا بوصايا اللّؤم بينهم و كاد أن يدرسوها في المحاريب

و قيل: إنّه كان كتبها أبو محمد من عزاز إلى سديد الملك بن منقذ، و يذكر له في كتابه أحواله و لجاج محمود في طلبه، و تغيّر نيّته فيه، و خوفه من غائلته و ظلمه.

و فى سنه خمس و ستين و أربعمائه-و قيل فى شوّال سنه أربع و ستين-وفد أبو الفتيان بن حيّوس على محمود بن نصر بن صالح، و كان سديد الملك بن منقذ اجتمع به بطرابلس، و رأى نفور بنى عمّار منه لأجل ميله إلى الدّوله المصريّه، فأشار عليه أن يقصد محمودا بحلب، فقصده صحبه نصر بن سديد الملك بن منقذ، فأحضره محمود.

و كان قد جلس فى مجلسه و أمر باحضار الشّراب فشرب أقداحا، ثم قال: «ارفعوا الخمر فإنّ ابن حيّوس يحضرنى ممتدحا، و فى نفسى أن أهبه جائزه سنيّه فإن كان الشّراب فى مجلسى قيل وهبه و هو سكران» فرفع. و حضر الأمير أبو الفتيان فأنشده قصيدته الميميّه التى أوّلها:

قفوا في القلى حيث انتهيتم تذمّماو لا تقتفوا من جار لمّا تحكّما

أرى كلّ معوج المودّه يصطفى لديكم، و يلقى حتفه من تقوّما

و هي قصيه طويله، أحسن فيها كلّ الإحسان، و ذكر إشاره ابن منقذ عليه بقصده فقال:

سأشكر رأيا منقذيا أحلني ذراك فقد أولى جميلا و أنعما(1)

فوهب له ألف دينار ذهبا في صيتيه فضّه، و جعلها له رسما عليه في كل سنه.

و احتفر الخندق بحلب فجاءه أبو الفتيان فقال: «هذه أعمال يعجز عنها كسرى و ذو الأكتاف». فقال محمود: «ما كان الأمير أبو الحسن ينفذك حتّى سألته ذلك»(٢).

و اجتمع بباب محمود بن نصر جماعه من الشّعراء، فلم تصل إلى واحد منهم جائزه غير ابن حيّوس، فكتب إليه ابن الدّويده، المعروف بالقاق:

على بابك الميمون منا عصابهمفاليس فانظر في أمور المفاليس

و قد قنعت منك العصابه كلّهابعشر الذي أعطيته لابن حيّوس

و ما بيننا هذا التّفاوت كلّه و لكن سعيد لا يقاس بمنحوس

فقال محمود: «و الله لو قال بمثل الّذي أعطيته لأعطيتهم مثله». ثمّ أمر لهم بالجائزه مائه دينار أو أكثر.

و قصد الرّوم ناحیه عزاز فی جموعهم، فخرج محمود إلیهم فی عـدّه قلیله تناهز ألف فارس، فانـدفع الرّوم بین أیدیهم، و قصدوا أنطاکیه و احتموا بها فی سنه أربع و ستّین. و افتتح محمود قلعه السّن(۳) فی تاسع شهر ربیع الآخر سنه ستّ و ستّین.

۱- دیوان ابن حیوس ج ۲ ص ۵۹۸- ۶۰۶.

٢- الجمله مطموسه بالأصل و لعل هذه القراءه هي الصحيحه.

٣- قلعه قرب سميساط.

و مرض محمود بن نصر بن صالح بحلب في جمادي الأولى من سنه سبع و ستّين و أربعمائه. و حدثت به قروح في المعا كانت سبب متيّته.

و كان محمود في أول ملكه حسن الأخلاق، لين الجانب، كريم النفس، عفيفًا عن الفروج و الأموال، ثم تنكّر و زاد عليه حبّ الدّنيا، و جمع المال فلحقه من البخل ما لا يوصف.

## [إماره نصربن محمود]

[إماره نصر بن محمود](١)

و أوصى بحلب لابنه شبيب و كان أصغر أولاه - فلم ينفذ أصحابه وصيّته؛ و ملّكوا حلب ولده الأمير نصر بن محمود؛ و جدّه لأحمّه الملك العزيز بن جلال الدّوله بن بويه؛ و أحصى ما وجد فى خزائن محمود فكانت قيمته من العين و المتاع و الآلات، و الثيّاب، و المراكب ألف ألف و خمسمائه ألف دينار.

و أمن الناس في أيام نصر. و كانت سيرته أصلح من سيره أبيه، و أحسن إلى أهل حلب؛ و أطلق من كان في اعتقال أبيه من أحداثهم، و عمّ النّاس بجوده، و كان بحرا للمكارم إلا أنّه كان لا يستطيع أن يرى أحدا يأكل طعامه مع كرمه و جوده.

و دخل عليه أبو الفتيان بن حيّوس حين ولى حلب فأنشده القصيده التي أوّلها:

كفي الدّين عزّا ما قضاه لك الدّهرفمن كان ذا نذر فقد وجب النّذر

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

اعتذر فيها عن تأخّره عن سلفه فقال:

تباعدت عنكم حرفه لا زهادهو سرت إليكم حين مسنى الضرّ

فجاد ابن نصر لى بألف تصرّمت و إنّى لأرجو أن سيخلفها نصر (١)

فأطلق له نصر ألف دينار، و قال: «و حياتي، لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها». و لم يزل يواصل ابن حيوس بالحباء و جزيل العطاء، و أنشده ابن حيوس يوما بديها و قد خرج ينظر المدّ في قويق:

أرى الأرض تثنى بالنبات على الحياو لو تستطيع النّطق خصّتك بالحمد

بك افترّت الأيّام عن ناجذ الغنى و غرّد طير العيش في الزّمن الرّغد

عهدنا مدود الأرض تأتى بحورهاو لم نر بحرا قطّ سار إلى مدّ (٢)

فأعطاه صله جزيله.

و جهّز نصر عساكره إلى منبج صحبه أحمد شاه (۳)، و كانت في أيدى الروم؛ فحصرها مدّه؛ و أيس و اليها من نجده تأتيه، فسلّمها في صفر من سنه ثمان و ستّين و أربعمائه، فقال في ذلك ابن حيّوس من قصيده:

و طريده للدهر أنت رددتهاقسرا فكنت السيف يقطع مغمدا (۴)

و وصل في سنه ثمان و ستّين و أربعمائه أتسز بن أوق التركي إلى أعمال

۱- دیوان ابن حیوس ج ۱ ص ۲۴۲- ۲۴۹.

۲- دیوان ابن حیوس ج ۱ ص ۱۹۷.

٣- لأحمد شاه ترجمه في بغيه الطلب نشرتها في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٢٥١- ٢٥٣.

۴- دیوان ابن حیوس ج ۱ ص ۲۰۵.

حلب القبليه؛ و نزل العاصى على الجلالى؛ و جفل أهل الشّام بين يديه- و كان قد سمّى نفسه الملك المعظّم- فنهب كلّ ما قدر عليه، و ملك رفنيه، و سلّمها إلى أخيه جاولي، و تردّدت سراياه في جميع الشّام، و تمادى فساده.

و تردّدت الرّسل بينه و بين نصر بن محمود صاحب حلب، فلم يستقرّ بينهما أمر، و عاد إلى دمشق فتسلّمها (١).

و اعتمد جاولى مدّه مقامه برفنيه إساءه المجاوره؛ و شنّ الغارات و الأذى فى الأعمال القبليه من عمل حلب؛ فجهز إليه نصر بن محمود عسكر حلب و مقدّمهم أحمد شاه التركى، و ذكر أنه شيبانيّ فسار إليه، و التقوا بأرض حماه، فكسره جاولى و غنم عسكره.

و عاد أحمد شاه و نزل مذكين (٢) و جمع إليه من سلم من عسكره، فلما اجتمعوا عوّلوا على العوه إلى حلب، فقال لهم أحمد شاه: «ما بقى لنا وجه إلى حلب بعد هذه الكسره، فإن راجعتم الحرب و أظفرنا الله بهم كان الأمر لنا بحكم الظّفر، و إن أبيتم فأنا أسير إلى الفرات و أستدعى أهلى، فما لى وجه ألقى به نصر بن محمود؛ و إنما أعطى و منح و أكرم لمثل هذا الموقف».

فأجمعوا أمرهم على معاوده الحرب فأسرى من موضعه إلى عسكر جاولى، و كبسه، فاستثأر منهم؛ و نهب عسكره، و أسر منهم ما يزيد عن ثلاثمائه

۱- مر سقوط دمشق لأتسز بن أوق بعده مراحل، و قد آذى المدينه كثيرا و أنهكها. انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ۱۵۷–۱۶۵.

٢- لم أقف لهذا الموقع على ذكر في المصادر المتوفره، و يبدو أنه في أحواز رفنيه.

نفس؛ و سيرهم في الوثاق إلى حلب مشاه؛ و هرب جاولي إلى رفنيه؛ و سار بعد ذلك إلى أخيه بدمشق.

و كان نصر حين ملك حلب و استقر بها أمر بقتل وزير أبيه أبى الحسن على بن أبى الثريا القائد، صاحب الدّار التى هى المدرسه العصرونيه؛ فقتل و كان راكبا تحت القلعه، و هو فى حشمه على بغلته، و عمل فى رجله حبل و جذبت جثّته من تحت القلعه إلى باب أنطاكيه، جزاء على ما فعله بأبى بشر، و صدق فأل أبى بشر فيه - على ما ذكرناه - و كان نصر قد اتّهمه بأنه أشار على أبيه أن يولى أخاه الأصغر شبيبا، و كذلك قتل نصر ناجيه بن على أحد ولاه أبيه.

و استوزر نصر أبا نصر محمد بن الحسن التميميّ المعروف بابن النّحاس الحلبيّ، و بقى وزيرا بعده لسابق أخيه إلى أن اعتقله، ثمّ أطلق.

و كان أبو نصر كاتبا لمحمود قبل وزارته.

و في يوم عيد الفطر من سنه ثمان و ستّين و أربعمائه، عيّد نصر بن محمود، و هو في أحسن زيّ، و كان الزمان ربيعا و الأرض نضره؛ و احتفل الناس في عيدهم و تجمّلوا بأفخر ملابسهم؛ و دخل عليه ابن حيّوس فأنشده قصيده منها:

ضفت نعمتان خصّتاک و عمّتاحديثهما حتّى القيّامه يؤ تر(١)

۱- دیوان ابن حیوس ج ۱ ص ۲۶۹.

و قبض نصر على الأمير أحمد شاه الـتركيّ، و اعتقله في القلعه؛ و جلس فشرب إلى العصر؛ و حمله السّـكر على الخروج إلى الأتراك، و سكناهم في الحاضر، و أراد أن ينهبهم، و حمل عليهم، فرماه تركيّ بسهم في حلقه فقتله، و تبعه أصحابه فوجدوه قد مات؛ و ذلك يوم الأحد مستهلّ شوال من سنه ثمان و ستّين و أربعمائه. و كان نصر أهوج(١).

١- اماره حلب ص ١٥١.

#### [إماره سابق بن محمود]

[إماره سابق بن محمود](١)

و زحفت الأـتراك إلى البلـد و كان والى القلعه رجلا يقال له ورد، و عنـده الأمير سديـد الملك أبو الحسن بن منقـذ، و كان قد عاد من طرابلس إلى حلب في أيّام نصر؛ و عندهما جماعه من الخواصّ؛ فلما علموا بذلك استدعوا أخاه سابق بن محمود(٢).

و حمل من العقبه (٣)، و كان ساكنا بها في الدّار التي تنسب إلى عزيز الدّوله فاتك، و رفع إلى القلعه بحبل من السّور، و هو سكران، و نادوا بشعاره، و أطاعه الأجناد، و أشاروا عليه باطلاق أحمد شاه فأطلقه في الحال، و خلع عليه.

فنزل أحمد شاه إلى العسكر بالحاضر فسكّن النائره (۴)، و أخمد الفتنه،

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

٢- لسابق ترجمه في بغيه الطلب سلف لي نشرها في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٣٩٧- ۴٠۴.

٣- يقال لها عقبه بني المنذر، و كانت من أشرف نواحي حلب و أفضلها. أحياء حلب و أسواقها للاسدى ص ٢٨٠.

٣- النائره: الفتنه.

و استقرّت قاعده سابق؛ و لقّب عزّ الملك أبو الفضائل، و دخل عليه ابن حيّوس فأنشده قصيده أولها:

علىّ لها أن أحفظ العهد و الودّاو إن لم يفد إلا القطيعه و الصدّا(١)

فأطلق له سابق ألف دينار، و جعل له في كل شهر ثلاثين دينارا، و كان سابق من متخلّفي بني مرداس.

و لما ملک سابق اجتمعت بنو کلاب إلى أخيه و تّاب؛ و عوّلوا على معونته عليه و أخـذ حلب له من أخيه سابق و انضاف إلى و تّاب أخوه شبيب بن محمود، و مبارك بن شبل ابن خالهما، و عامّه بنى كلاب.

فلنم ا تحقّق سابق ذلك استدعى أحمد شاه أمير الأتراك، و كان في ألف فارس و شاوره، فأنفذ أحمد شاه إلى رجل من الأتراك يعرف بابن دملاج- و اسمه محمّد بن دملاج- في يوم الأربعاء مستهلّ ذي القعده، من سنه ثمان و ستّين.

و تحالفوا و خرجوا إلى وثّاب و بنى كلاب، فى يوم الخميس مستهلّ ذى الحجه من سنه ثمان و ستين و أربعمائه، و كان بنو كلاب فى جمع عظيم ما اجتمعوا قط فى مثله. يقال إنّهم يقاربون سبعين ألف فارس و راجل، و كانوا قـد عاثوا فى بلـد حلب، و كانوا نزولا بقنّسرين، فعند معاينتهم الأتراك انهزموا من غير قتال و خلّفوا حللهم و كلّ ما كانوا يملكونه و أهاليهم و أولادهم.

۱- دیوان ابن حیوس ج ۱ ص ۱۴۴.

فغنم أحمد شاه و أصحابه و محمّد بن دملاج و أصحابه كلّ ما كان لبنى كلاب. فيقال: إنهم أخذوا لهم مائه ألف جمل و أربعمائه ألف شاه، و سبوا من حرمهم الحرائر جماعه كبيره، و من إمائهم أكثر، و كل ما كان في بيوتهم. و عفوا عن قتل عبيدهم المقاتله، و كانوا يزيدون عن عشره آلاف عبد مقاتل فلم يقتلوا أحدا منهم، و كان الذي غنمه الترك من العرب في ذلك اليوم ما لا يحصى كثره؛ و أسروا جماعه منهم.

و عاد أحمد شاه بالأسرى إلى حلب فتقدّم سابق بن محمود باطلاقهم، و أنزل أخته زوجه مبارك بن شبل في دار، و أكرمها لأنها كانت فيمن أخذ ذلك اليوم.

و بعد هذه الهزيمه بثلاثه عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركى أحمد شاه، فخرج إليه، و كان نازلا شمالى حلب؛ فلما أكلوا و شربوا قبض محمّد بن دملاج على أحمد شاه و أسره؛ و كان في نفر قليل فأقام في أسره تسعه أيام.

<u>(1)</u>

١- اماره حلب ص ١٥٢ - ١٥٣.

# [التسلط التركماني]

#### اشاره

# [التسلط التركماني](1)

ثم إن سابق بن محمود اشترى أحمد شاه من محمّد بن دملاج بعشره آلاف دينار و عشرين فرسا، يوم السّيبت الرابع و العشرين من ذى الحجه من السّنه.

فعند ذلك سار وثّاب بن محمود و مبارك بن شبل، و حامد بن زغيب، إلى السّيلطان أبى الفتح ملك شاه بن ألب أرسلان؛ و حضروا عنده، و شكوا إليه حالهم، و سألوه أن يعينهم على سابق، و يكشف عنهم ما نزل بهم منه.

و أنكر السلطان ذلك و وعدهم بما طابت به نفوسهم، و وقع لهم باقطاعهم في الشّام؛ و أقطع الشّام لأخيه تاج الدوله تتش، و أمره بالمسير إلى الشّام في أوائل سنه سبعين و أربعمائه.

و تقدّم السّلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجي، و صندق التركي، و محمّد بن دملاج، و ابن طوطو، و ابن بريق، و غيرهم، من أمراء التّرك بالكون مع تأج الدّوله و المسير في خدمته.

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

فسار تاج الدّوله و معه وتّاب بن محمود، و مبارك بن شبل و حامد بن زغيب، حتّى وصل إلى ديار بكر، و تواصلت إليه الأمداد مع المذكورين.

و كان أحمد شاه قد حصر أنطاكيه مدّه و معه عسكر حلب و اشتدّ الغلاء بها في هذه السّنه، و استقرّت الحال على خمسه آلاف دينار مقاطعه، فأخذها، و رحل عنها إلى حلب.

و لما قرب تاج الدّوله من الشّام هرب جماعه الأتراك المقيمين بحاضر حلب مع أحمد شاه إلى حصن الجسر - و كان ابن منقذ جدّد عمارته ليضايق به شيزر، و يقطع المادّه عنها من بلد الرّوم؛ و أذن له سابق بن محمود في ذلك، فجدّد في هذه السّينه - فتركوا أموالهم و أهاليهم بهذا الحصن، و عادوا إلى خدمتهم بحلب، و لم يأمنوا أهل حلب أن يتركوا حرمهم عندهم لما كانوا فعلوه بابن خان؛ و تغيّر الهواء بالجسر عليهم، فهلك عامّتهم بهذا الموضع.

و أما تاج الدوله تتش فإنه أقام بالمروج إلى أن وصلته بنو كلاب بالظّعن، و نزلوا حلب في سنه إحدى و سبعين و أربعمائه.

و وصل شرف الدّوله أبو المكارم مسلم بن قريش في عسكر كثير بأمر ملك شاه، و نزل معه على حلب معينا له، و حصروها ثلاثه أشهر و عشرين يوما؛ و كان نزوله على حلب لثلاث خلون من ذي القعده من سنه إحدى و سبعين و أربعمائه. و كان القتال عليها متّصلا.

و قتل أحمد شاه مقدّم الأتراك بحلب بطعنه أصابته في الحرب، و كان هوى شرف الدّوله أبي المكارم مع سابق، و كان يسير إليه في الباطن بما يقوّى

نفسه، و كان ينكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر الترك.

فاستأذن بنو كلاب تاج الدّوله في رحيل الظعّون فأذن لهم فأحسّ شرف الدّوله أبو المكارم بتغيّر التيه فيه، و تحقيق التهمه به من مراسله سابق و أهل حلب، فاستأذن تاج الـدّوله في الرّحيل، و رحل. و جعل عبور عسكره على باب حلب، و باع أصحابه أهل حلب كلّ ما كان في العسكر عصبيه و تقويه لهم، و قوّى نفوسهم و نفس سابق.

و سار بعد أن قوى أهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضّ عف الشديد إلى بلاده؛ و أشار على مبارك و وتّاب و شبيب بالاحتياط على أنفسهم أو الهرب إلى حلب.

و لم يك بقى مع تاج الدّوله من بنى كلاب غيرهم فى نفر يسير، فكاتبهم سابق و تألفهم و قال لهم: «إنى إنّما أذبّ و أحامى عن بلادكم و عزّكم، و لو صار هذا البلد إلى تتش لزال ملك العرب و ذلّوا» و جرت أمور أوحشتهم من الأتراك؛ فهربوا إلى حلب بعد أن قتل أصحابهم قبل الهزيمه و بعدها، و صاروا إلى سابق.

و كتب سابق إلى الأمير أبى زائده محمد بن زائده قصيده من شعر وزيره أبى نصر بن النّحاس، يعرّفه ما هو فيه من الضّيق، و يسأله الإقبال عليه و القيام بمعونته؛ و يحذّره من التخلّف عنه، فيكون ذلك مسببا لزوال ملك العرب، و يعتب عليه فى التوقف عنه فيما كان جرى مع أحمد شاه التركيّ، و القصيده هى: دعوت لكشف الخطب و الخطب معضل فلتيتنى لمّا دعوت مجاوبا و وفّيت بالعهد الذى كان بينناوفاء كريم لم يخن قطّ صاحبا و ما زلت فرّاجا لكلّ ملمّهإذا المحرب الصّنديد ضجّع هائبا فشمّر لها و انهض نهوض مشيّع له غمرات تستقلّ النّوائبا و قل ل «كلاب»: بدّد الله شملكم أو يحكم ما تتّقون المعايبا! أتستبدلون الذلّ بالعزّ ملبساو تمسون أذنابا و كنتم ذوائبا و ما زلتم الآساد تفترس العدى فما بالكم مع هؤلاء ثعالبا ثبوا وثبه تشفى الصّدور من الصّداو لا تخجلوا أحسابنا و المناقبا و لا بدّ من يوم نحكم بينناو بين العدى فيه القنا و القواضبا أرى النّغر روحا أنتم جسد له إذا الرّوح زالت أصبح الجسم عاطبا

و قد ذدت عنه طالبا حفظ عزّ كم إباء و لاقيت المنايا السّواغبا

و ها أنا لا أنفكُّ أبذل، في حمى حماكم مجدًّا، مهجتي و الرّغائبا

أأدخر مالى عنكم و ذخائري إذا بتّ عن طرق المكارم عازبا

شكرت صنيع «ابن المسيّب» إذ أتى يجرّ مغاويرا تسدّ السّباسبا(١)

و منها:

أيا راكبا يطوى الفلاه بجسرههملّعه (٢) لقّيت رشدك راكبا

ألا أبلغ «أبا الرّيّان» عنى ألوكهتزيح من الإيلاف ما كان واجبا

أخا شخصه لا يبرح الدّهر حاضراتمثّله عيني و إن كان غائبا

متى تجمع الأيّام بينى و بينه أشدّ عليه ما حييت الرّواجبا(٣)

١- السباسب: المفازات.

٢- الجسر من الابل: العظيم و مؤنثها جسره، و الهملع السريع، و مؤنثها الهملعه.

٣- الرواجب: مفاصل أصول الأصابع.

و أهد إلى «شبل» سلامي و قل له:لك الخير دع ما قد تقدّم جانبا

فتلك حقود لو تكلّم صامت لجاء إليها الدّهر منهنّ تائبا

و قد أمكنتكم فرصه فانهضوا لهاعجالا و إلا أعوز الدرّ جالبا

فإنّى رأيت الموت أجمل بالفتى و أهون أن يلقى المنايا مجاوبا

و كان قد بلغ «سابقا» أنّ أميرا من أمراء خراسان يقال له تركمان التّركيّ قد توجّه منجدا لتاج الدّوله، و معه عسكر، فأخرج سابق منصور بن كامل الكلابي- أحد أمراء بني كلاب- من حلب ليلا، و أعطاه كتابه إلى الأمير أبي زائده، و فيه هذه الأبيات؛ و معه بعض أصحاب سابق و معهم مال.

فلمّا وقف الأمير أبو زائده محمد بن زائده على هذه الأبيات، اتّفق مع منصور و نائب سابق، و جمعوا ما يزيد عن ألف فارس و خمسمائه راجل من بني نمير، و قشير، و كلاب، و عقيل، و كلّ ذلك بتدبير الأمير شرف الدّوله أبي المكارم و مشورته.

و وفد بهم الأمير أبو زائده، و وصلوا إلى «وادى بطنان». و اتّفق وصول

المعروف بتركمان التّركي في ألف فارس من الغزّ، و معه جمله من العدد لمحاصره حلب و معونه تتش.

و عبر تركمان على طريق الفايا، فسار الأمير أبو زائده بمن معه من الجمع؛ و لقوا تركمان في أرض الفايا، فأوقعوا به و كبسوا عسكره، و قتلوه، و نهبوا ما كان فيه بأسره و جميع ما كان للتجّار الواصلين في صحبته، و اتّصل هذا الخبر بتاج الدّوله و هو منازل حلب، فرحل عنها إلى الفرات، و توجّه نحو ديار بكر و شتى بها.

ثم عاد و قطع الفرات، و تسلّم منبج و حصن الفايا و حصن الدّير، و شحنها بالرّجال، و سار بالعسكر إلى حصن بزاعا(١)، و كان صاحبه شبل بن جامع؛ و بعض رجال هذا الحصن ممّن كانت له النكايه العظيمه في عسكر تركمان، فقاتله تاج الدّوله، و فتحه بالسّيف، و قتل كافّه من كان فيه، و نهبه و شحنه بالرّجال.

و رحل إلى عزاز وقد انضوى إلى قلعتها خلق عظيم، و منعهم الوالى بها من الصّ عود إليها فالتجئوا إلى سند القلعه بأقمشتهم، و النّاس عليها؛ و أساء الوالى بها- و كان اسمه عيسى- التدبير و السياسه.

فزحف العسكر إلى القلعه؛ و قاتلها؛ و ضربها بالنار، فاحترقت أقمشه

۱- بزاعا: بلده من أعمال حلب في وادى بطنان بين منبج و حلب- معجم البلدان. و تتبع بزاعه الآن منطقه الباب، و تطل على
 وادى الذهب الذي يتجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي نحو مملحه الجبول. المعجم الجغرافي للقطر العربي السورى.

الناس، و غلاتهم، و حرمهم، و أولادهم؛ و أشرفت على الأخذ. و خرج قوم من الحريق إلى عسكر تاج الدّوله فأمّنهم، و تقدّم إليهم بالعوده إلى ضياعهم.

و رحل الملك تاج الدوله إلى جبرين قورسطايا (١)؛ فأخذها و شحنها بالرّجال؛ فخرج الأمير أبو زائده محمد بن زائده من حلب في الليل؛ و وصل إلى ضيعه تعرف بكرمين (٢)، فوجد بها خمسين فارسا من الغزّ، فقتلوا أكثرهم، و غنموا كلّ ما كان معهم، و عادوا إلى حلب سالمين.

فأسرى تاج الدوله فى الليل من جبرين عند ذلك فى جميع عسكره، و هم ملبسون مستعدّون، فصبّحوا حلب صباحا، و أغاروا عليها، فخرج عسكر حلب فالتقوا على الخنّاقيّه على باب حلب. ثم إنّ بعض عسكر حلب انهزموا لغير موجب؛ و هزم الله عسكر تتش بغير قتال.

و كان الأمير أبو زائده محمد بن زائده و ابن عمه شبل بن جامع بن زائده في قدر خمسين فارسا مقابلهم، فحملوا عليه، و اتّفقت هزيمتهم، فقتلوا من الغزّ جماعه و غنموا.

و لو عاد عسكر حلب في اثرهم ما كان أفلت منهم إلا من سبق به فرسه. و شاع لمحمّد بن زائده في ذلك اليوم ذكر جميل.

١- سلف بي القول: إن جبرين تبعد عن حلب مسافه ٨ كم نحو الشرق. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٢- اسمها الآـن كفر كرمين على مقربه من خان العسل الذي يبعد عن حلب ١٠ كم باتجاه الجنوب الغربي. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

و تقدّم الأمير محمّد بن زائده إلى الشيخ أبى نصر منصور بن تميم المعروف بابن زنكل أن يجيب أبا الفضائل سابق بن محمود عن القصيده التي أنفذها إليه، و يعرّفه ما لبني كلاب من الأيّام المعروفه، و يذكر هذه الوقائع، فعمل:

دعوت مجيبا ناصحا لك مخلصايري ذاك فرضا لا محاله واجبا

فلبيّت لا مستنكفا جزعا و لاهدانا (١) إذا خاض الكريهه هائبا

و منها:

و لمّا دعاني المدركيّ ابن صالح شققت، و لم أرهب؛ إليه الكرائبا

أسابق صرف الدّهر في نصر «سابق» إلى «تركمان» التّرك أزجى النّجائبا

فلمّا التقيناهم غدا البعض سالبالأنفسهم، و البعض للمال ناهبا

فيا لك من يوم سعيد بيمنه عن الثّغر أضحى عسكر الضدّ هاربا

و كان يرى في كفّه الشّام حاصلاو يوم «بزاعا» ردّ ما ظنّ خائبا

١- الهدان: الأحمق، الوخم الثقيل في الحرب.

و ليله «كرمين» تركنا كرامهم كضأن بها لاقت مع القدر قاصبا

و في يوم «خنّاقيّه» قد خنقتهم بعثير ذلّ ردّ ذا الشّرخ شائبا

عطفت لهم إذ خام من خام منهم بفتيان كالعقبان شامت توالبا(١)

فلله قومي الصّادرون لو انثنوامعي، أو فريق كنت للجمع ناكبا

فولُّوا و قضبان المخافه فيهم مسابقه أرماحنا و القواضبا

فكم فارس منهم تركنا مجدّلايباشر ترب القاع منه الترائبا

و إذ أيقنوا أن ليس للكسر جابر تولُّوا و عن «جبرين» حثُّوا الرّ كائبا

و خلُّوا بها كسبا حووه، و أبصرواسلامتهم منَّا أجل مكاسبا

و أما تاج الدوله تتش فإنه رحل من جبرين، و سار إلى دمشق فملكها؛ و تسلّمها من أتسز بن أوق التّركيّ (٢)، ثم فسح من عسكره أفشين التركيّ،

١- التولب: ولد الحمار.

٢- انظر حول استيلاء تتش على دمشق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٩٤- ١٩٥.

و معه أكثر العسكر؛ و عاد شمالا و نهب عسكره ضياعا في أعمال بعلبك.

و وصل رفتيه في اليوم العاشر من جمادي الأولى، و فيها جماعه كثيره من التّجّار و القوافل متوجّهين إلى طرابلس، فهجمها بغته؛ و قتل مّمن كان بها جماعه، و استباح أموالهم و حريمهم، و أقام بها عشره أيام.

ثم سار فنزل حصن الجسر، فأكرمه أبو الحسن بن منقذ فأعلمه بما عوّل عليه من نهب الشّام، فسأله في بلده كفر طاب ألا يعترضها فأجابه.

و سار فنزل قسطون فجرى أمرها فى النهب و العقوبه مجرى رفنيه، و أقام بها نيفا و عشرين يوما. ثم تنقّل و عسكره بالمنجنيقات على أبراج جبل السّيمّاق(١) و غيرها؛ حتى لم يبق بها موضع و لا برج إلا افتتحه و أهلكه؛ و استباح حريمهم و أولا دهم، و استغرق أحوال أهل سرمين و المعرّه بالقطائع، و طلع إلى جبل بنى عليم(١) فلم يتمّ له بها شى ء.

و سار فنزل ضياع معرّه النّعمان الشرقيه بالمنجنيقات، ففتح أبراجها و حصونها بالسّيف، و أخذ ما لا يمكن إحصاؤه، و غلب أهلها فهلك منهم خلق؛ و نزل تلّ منس، و قطع عليها خمسه آلاف دينار، و لم يتمكّن من أخذها.

و انتقل إلى عمل معرّه النعمان ففعل مثل ذلك؛ و سار إلى معرتارح $(\underline{\Upsilon})$ -

١- هو جبل الأربعين هذه الأيام.

٢- هو جبل الزاويه فوق بلده أريحا.

٣- معرتارح: من نواحي كفر طاب، في شماليها. تاريخ معره النعمان لمحمد سليم الجندي- ط. دمشق ١٩٩٢ ج ١ ص ٢٠.

من بلد كفرطاب- فتحصّن أهلها في أبراجها؛ و تعذّرت عليه فأحرقها، و هلك جميع من كان فيها.

و بلغ تاج الدّوله ذلك، و هو بدمشق، فأسرع السّير إلى أن وصل إلى ظاهر كفرطاب يطلب أرسـلان تاش، فوجده قد رحل إلى بلاد الروم، فعاد إلى دمشق و سكن الناس في طريقه.

و حين رجع أفشين من الشّام و لم يبق في أعمال حلب ضيعه مسكونه من بلد المعره إلى حلب، توجه إلى بلد أنطاكيه فأخرب ما قدر عليه، و نهب و سبى ما وجده، و حمل إليه من أنطاكيه مال؛ و توجّه إلى الشرق بعد امتلاء صدره و صدر عسكره من النّهب.

و جرى من هـذا الحادث بالشّام أمر لم يسـمع بمثله، و تلف أهله بعد ذلك بالجوع. و وجد قوم قد قتلوا قوما و أكلوا لحومهم؛ و بيعت الحنطه سته أرطال بدينار و ما سوى ذلك بالنسبه.

و جلا من سلم من الشام إلى بلد شرف الدوله أبى المكارم مسلم بن قريش، فأحسن إليهم و تصدّق عليهم؛ و كان ذلك الاحسان منه أكبر الأسباب في مملكته حلب.

و لمّا جرى هذا الحادث طمع شرف الدّوله في الشّام؛ و كاتبه سابق بن محمود يبذل له التّسليم إليه؛ و وفدت عليه بنو كلاب بأسرها، فتوجّه إلى حلب، و نزل بالس(١) يوم عيد النّحر من سنه اثنتين و سبعين و أربعمائه.

١- هي بلده مسكنه الحاليه في سوريه.

و نزل حلب فى السّم ادس عشر من ذى الحجه، سنه اثنتين و سبعين و أربعمائه فغلّقت أبوابها فى وجهه، و كان عند سابق أخواه شبيب و وثّماب بحلب، فلم يمكّناه من التسليم، فلم يقاتلها، و أهلها يحرصون على التّسليم إليه لما هم فيه من الجوع و عدم القوت.

و كان مع شرف الدّوله فى عسكره غلّه كثيره و قوّه تجوز الحدّ، و تزيد عن الوصف. و كان الرّئيس بحلب و نقيب الأحداث بها الشريف حسن بن هبه الله الهاشميّ، المعروف بالحتيتي، و كان ولده أبو منصور قد خرج مع عسكر سابق لقتال بعض الأتراك المخالفين فى بيت لاها(١) فأسروه؛ و بقى أسيرا فى الموضع مع خطلج أحد أصحاب أحمد شاه.

فلمًا وصل شرف الدّوله إلى حلب وفد التّرك كلّهم عليه؛ و تقرّبوا إليه بولد الشّريف الحتيتي.

و قيل: إنّه طلبه منهم فلمّا حضر عنده خلع عليه، و أطلقه فدخل البلد، و أخذ معه جماعه من أصحابه، و فتح باب حلب، و نادى بشعار شرف الدّوله في اليوم السادس و العشرين من ذي الحجه، من سنه اثنتين و سبعين و أربعمائه.

و تسلّمها، و دخل أصحابه إليها، و قلع أبوابها جميعها، و فتح باب

۱- يقال لبيت لاها الغربي جبل اللكام، و هو مسكن العباد و الزهاد، و فيه من الفواكه المباحه ما يقتاتون به، و هو يفصل بين الثغور الشاميه و الجزريه. و بغيه الطلب ج ١ ص ۴٣٩.

أربعين (١) - و كان مسدودا - و أحسن إلى كافّه أهلها، و خلع على أحداثهم، و تصدّق بمال كثير و غلّه.

و كان سديد الملك بن منقذ قد وفد على شرف الدّوله و نزل معه على حلب، و كان شرف الدّوله قد عزم على الرّحيل من حلب لما حلّ بهم من الضجر و مصابره أهل حلب؛ و غلت الأسعار عندهم حتى صار الخبز ستّه أرطال بدينار.

و فرّ سديد الملك أبو الحسن بن منقذ من سور القلعه، فاطلع إليه صديق له من أهل الأدب، فقال له: «كيف أنتم» فقال: «طول جبّ» خوفا من تفسير الكلمه. فعاد ابن منقذ و هو يقلّب هذا الكلام فصحّ له أنّه قصد بكلامه أنّهم قد ضعفوا. و أوجس أنّها كلمتان، و أنّ قوله: «طول» يريد به:

«مدا» و «جب» يريد به «بير» فقال «مدابير و الله». فأعلم شرف الدّوله بذلك فقوّى نفسه فملكها.

و لمّ ا فتحت المدينه انحاز سابق إلى القلعه، و أخواه شبيب و وثّاب فى القصر، لضيق القلعه؛ و شرف الدّوله محاصر للقلعه بالمنجنيقات و العساكر. و لم يبق بالشّام و حصون جبل بهراء(٢)، و حمص، و فاميه شيزر و من لم يفد على السّ لمطان إلا وفد عليه.

١- وصف ابن العديم هذا الباب، و تحدث عن سبب تسميته. بغيه الطلب ج ١ ص ٥٥- ٥٥.

٢- جبال اللاذقيه أو العلويين.

و دبر شبيب و وثّاب، و هما في القصر على سابق و قفزا في القلعه، و صاح الأجناد بها: «شبيب يا منصور». و قبض سابق و حبس؛ و تسلّم شبيب ما كان بها من مال و سلاح.

ثم وقعت السيفاره بينهم و بين شرف الدّوله على أن أقطع شبيبا و وتّابا قلعتى عزاز و الأثارب و عدّه ضياع. و أقطع سابق بن محمود مواضع أخر فى أعمال الرّحبه، و أن يتزوج منيعه بنت محمود أخت سابق، و كان السيفير بينهم فى ذلك الأمير سديد الملك على بن منقذ؛ و بتدبيره جرى ذلك.

و وافق ذلك أنّ غار الماء في قلعه حلب؛ و نزل منها أولاد محمود و انقضت دوله آل مرداس.

و كان الوزير لسابق بن محمود الشّيخ أبا نصر محمد بن الحسن بن النّحاس و عزله، و اعتقله مدّه ثمّ أطلقه.

و ولّى وزارتـه أبـا منصـور عيسـى بن بطرس النّصـرانيّ فـامتنع؛ فـألزم بهـا؛ و وزر له فى النّصـف من شـوّال سـنه تسـع و سـتّين و أربعمائه<u>(۱)</u>.

۱- إماره حلب ص ۱۶۱- ۱۶۴.

## [إماره مسلم بن قريش العقيلي]

(۱) و تسلّمها أبو المكارم في شهر ربيع الآخر من سنه ثلاث و سبعين و أربعمائه، بعد حصار أربعه أشهر للقلعه. و قال ابن أبي حصينه يهني ء شرف الدّوله بفتح القلعه:

لقد أطاعك فيها كلّ ممتنع خوف انتقامك حتّى غارت القلب(٢)

و لمّ ا ملك شرف الدّوله حلب أحسن إلى أهلها، و خفّف عنهم أثقالاً كثيره، و صفح عن كلف كانت عليهم في أيام بني مرداس. و نقلت الغلات إلى حلب، فرخصت الأسعار بعد الغلاء الشّديد.

و في يوم تسلّمه القلعه و دخوله إليها دخل بزوجته منيعه أخت سابق، في اليوم و السّماعه، و هو اتّفاق لم يسمع بمثله، ففتح حصنين و قال في ذلك أبو نصر بن الزّنكل يمدح شرف الدّوله:

فرعت أمنع حصن و افترعت به نعم الحصان ضحى من قبل يعتدل

و حزت بدر الدّجي شمس الضّحي فعلى مثليكما شرفا لم تسدل الكلل

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

۲- دیوان ابن أبی حصینه ج ۱ ص ۳۷۷.

و مدحه ابن حيوس بالقصيده التي أولها:

ما أدرك الطّلبات مثل متمّم إن أقدمت أعداؤه لم يحجم

فلما وصل إلى قوله:

أنت الّذي نفق الثّناء بسوقه و جرى النّدي بعروقه قبل الدّم(١)

اهتر شرف الدوله و أمره بالجلوس، فأتّمها جالسا و أجازه بألفي دينار و قريه.

و قيل: أنّه لما مـدحه ابن حيوس قال له أبو العزّ بن صـدفه البغدادى وزير شـرف الدّوله: «هذا رجل كبير السنّ و لم يبق من عمره إلا القليل، فأرى أن تعظم له الجائزه فتحصل على الذكر الجميل»؛ فأقطعه الموصل جائزه له.

فمات فى هذه السنه قبل أن يصل إليها و ترك مالا حزيلا فقيل لشرف الدوله: «هذا لا وارث له إلا بيت المال» فقال «و الله لا يدخل خزانتى مال قد جمعه من صلات الملوك انظروا له قرابه». فسألوا عن ذلك فوجوا له من ذوى الأرحام بنت أخ فأعطاها ماله جميعه و هى بنت أخيه أبى المكارم محمّد بن سلطان بن حيّوس.

و لما سفر ابن منقذ في تسليم حلب و تسلّمها شرف الـدّوله وعد ابن منقذ و عودا جميله، و منّاه أماني حسنه و أكرمه غايه الأكرام.

١- ديوان ابن حيوس ج ٢ ص ٥٥٩ مع فوارق.

و نقل شرف الدّوله إلى الشّام من الغلال ما ملأ الأهراء، و عاد بالرّفق على الناس؛ و كذلك نقل إليها من سائر الحبوب و من البقر و الغنم و المعز و الدجاج شي ء كثير.

و عاش الناس في أيامه و رخصت الأسعار بحسن تدبيره. و تسلّم حصن عزاز من واليها عيسى. و تسلّم حصن الأثارب بعد حصار و حرب؛ و كذلك الحصون التي كانت في أيدى أصحاب تاج الدّوله من أعمال حلب التي افتتحها.

وصفت له جميع أعمال حلب، و قال لسديد الملك: «أمض في دعه الله فأنا سائر إلى بلادي. و يجب أن تصلح حالك فأنا أصل و أبلغك كل ما تؤثره». و رجع إلى بلاده، و جعل أخاه على بن قريش بحلب مع قطعه من عسكره بحلب.

و كاتب السّلطان أبا الفتح ملك شاه يعلمه بما جرى، و يسأله في تقرير شي ء يحمله من الشّام فأجيب إلى ذلك.

و وصل أبو العزّ بن صدقه البغدادي وزير شرف الدّوله إلى حلب لجمع أموالها في سنه أربع و سبعين و أربعمائه؛ و عدل عما كان ابتدأ به من العدل و الاحسان، و صادر جماعه، و ضاعف الخراج.

و كان شرف الدّوله بالقادسيّه، فدخل الحمام و هي ملاصقه لداره، فو ثب عليه مملوكان برسم خدمته، فجعلا في حلقه أنشوطه ليخنقاه، و انتظرا صاحبا لهما يدخل بسكّين؛ فصاح شرف الدّوله، فسمعت صياحه زوجته خاتون أخت السّلطان ألب أرسلان، فخرجت إليه فانهزما عنه. و مرض من ذلك أياما، و أخذا و قتلا.

و لمّا بلغ ذلك أبا العز بن صدقه البغدادي عاد من حلب إلى القادسيّه.

و كان سديد الملك ابن منقذ قد عمر قلعه الجسر (۱)، و قصد مضايقه شيزر و بها أسقف الباره (۲) و ضيّق عليه إلى أن راسله و اشتراها منه، و استحلفه على أشياء اشترطها عليه (۳).

و لم يزل ابن منقلة يعده الجميل و يتلطّف له إلى أن سلم إليه حصن شيزر ليله الأحد النصف من شهر رجب من سنه أربع و سبعين و أربعمائه.

و وفى له ابن منقذ بكل ما عاهده عليه، فثقل ذلك على شرف الدّوله و حسد ابن منقذ على شيزر فسار عسكر حلب مع مؤيّد الدّوله على بن قريش إلى شيزر، و نزلوا عليها فى يوم الجمعه خامس ذى الحجه سنه أربع و سبعين و أربعمائه، بعد مراسلات جرت فلم يجب ابن منقذ إلى ما التمس منه.

و كان علىّ بن قريش قد أخذ في طريقه حصنا لابن منقذ يقال له أسفونا غربيّ كفر طاب، و كان ابن منقذ قد تأهب للحصار، و حمل من الجسر إلى شيزر ما يكفي لمن فيه مده طويله من سائر الأشياء.

و حصره على بن قريش مده إلى أن وصل شرف الدوله بنفسه، فنزل

۱- على مقربه من شيزر.

٢- الباره الآن قريه في وسط جبل الزاويه، تتبع منطقه أريحا- محافظه ادلب. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

٣- انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٥٨- ١٨٧.

على شيزر يوم الأربعاء سلخ المحرم من سنه خمس و سبعين و أربعمائه.

ثم رحل عنها إلى حمص يوم السبت ثالث صفر، و أقام عسكره على شيزر، فتطارح ابن منقذ عليه، و سيّر ابنه أبا العساكر و امرأته منصوره بنت المطوع و أخته رفيعه بنت منقذ إلى حمص؛ فدخلوا عليه، و حملوا إليه مالا، فأنفذ إلى عسكره، و رحّله عن شيزر في الثامن و العشرين من صفر من السنه.

و لما وصل شرف الدّوله إلى حماه قبض على جميع الأتراك الذين بالشام و أخذ منهم الحصون التى كانت فى أيديهم، و هى: بيت لاها، و تل أعذى، و هاب، و كفرنبل(١). و قبض على وثّاب و شبيب ابنى محمود، و أخذ منهما قلعه عزاز و الأثارب، و أطلقهما بعد ذلك، و حمل الأتراك، و حبسهم فى الرحبه فداموا بها إلى أن قتل.

و قبض شرف الدّوله على أكثر أقطاع بنى كلاب بالشام؛ و عاد إلى حلب؛ و قبض على حسن بن وثّاب النّميرى أمير بنى نمير، و كان قد حصره بسروج(٢) في العام الخالي فسلّمها إليه بعد أن عوّضه عنها بنصيبين فاعتقله بحلب مده و قتله.

و في نزوله على شيزر، و قتاله حصن الجسر، و فعل وزيره أبي العزّ، ابن

١- ما تزال بعض هذه الأماكن تحتفظ بأسمائها في منطقه معره النعمان.

٢- سروج الآن إلى الشمال من عين العرب على الحدود السوريه التركيه، و هي تابعه لمحافظه حلب. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

صدقه من المصادره، يقول أبو المعافى سالم بن المهذّب المعرّى (١).

أمسلم لا سلمت من حادث الرّدى وزرت وزيرا ما شددت به أزرا

ربحت ولم تخسر بحرب ابن منقذمن الله و النّاس المذمّه و الوزرا

فمت كمدا «فالجسر» لست بجاسرعليه؛ و عاين شيزرا أبدا شزرا

فبلغت الأبيات شرف الدوله، فقال: «من يقول هذا فينا؟» قالوا:

«رجل من أهل المعرّه يقال له ابن المهذّب». قال: «ما لنا و له اكتبوا إلى الوالى بالمعرّه يكفّ عنه، و يحسن إليه فربّما يكون قد جار عليه و أحوجه إلى أن قال ما قال».

و عاد شرف الدّوله إلى الجزيره، و قد جرت منه هذه الحوادث، و أجحف ببنى كلاب، فأجمع رأى وثّاب و شبيب ابنى محمود، و خلف ابن ملاعب الأشهبى صاحب حمص(٢)، و أبى الحسن بن منقذ، و منصور بن الدّوح على مكاتبه الملك تاج الدّوله بدمشق، و شكوا أحوالهم، و عرضوا عليه خدمتهم، و أطمعوه فى الشّام.

فسار من دمشق إلى الشام و قصد ناحيه أنطاكيه و أقام عليها مدّه، و اتّصل به خبر شرف الدّوله و ما هو عليه من الجمع و التّأهّب، و اجتماع

۱- له ترجمه في بغيه الطلب ص ۴۱۴۶- ۴۱۵۰، و كان شاعرا مجيدا، بينه و بين الأمراء بني منقذ موده و اختلاط.

٢- شغل خلف بن ملاعب دورا هاما في أحداث هذه المرحله، و في أثناء نشاطات الحمله الصليبيه الأولى، له ترجمه في بغيه الطلب، كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٣٨٠- ٣٨٥.

العرب إليه من بنى نمير، و عقيل، و الأكراد، و المولده، و بنى شيبان، للنزول على دمشق، و المضايقه لها و الطمع فى تملّك دمشق؛ فعاد تاج الدّوله إلى دمشق. و خرج عسكر مع بعض أصحاب شرف الدّوله إلى أعمالها، و رتّبوا ولاتهم فيها و ساروا إلى حماه، و بها وثّاب بن محمود، فلقى عسكر شرف الدّوله و كبسه و قتل منه جماعه، و عاد من سلم منهم إلى حلب.

فنزل وثّماب بن محمود و منصور بن كامـل بن الـدّوح و ابن ملاعب و ابن منقـذ على معرّه النّعمان، و قطعوا كثيرا من شـجرها، و رعوا زرعها بالظعون، و قلبوه بالفدن، و قاتلوها أياما، و لم يمكنهم أهلها من فتحها خوفا منهم.

و بلغ شرف الدّوله ذلک کله، فسار و معه أکثر بنی کلاب و بنی نمیر، و بعض بنی عقیل؛ و وصله بعض بنی طّی ء و کلب و علیم؛ و نزل فی بالس فی محرّم سنه ستّ و سبعین.

و سار إلى دمشق و حاصرها(۱)، و قاتل دمشق في بعض الأيّام و خرج إليه عسكر دمشق، و حمل عليه حمله صادقه فانكشف عسكره و تضعضع، و عاد كل فريق إلى مكانه.

و عاد عسكر دمشق بحمله أخرى، فانهزمت العرب، و ثبت شرف الدّوله مكانه، و أشـرف على الأسـر، و تراجع إليه أصـحابه؛ و كان قد ظنّ أنّ

١- عالجت مسأله حصار دمشق من قبل مسلم بن قريش في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٨٨- ١٩١.

العسكر المصرى ينجده فخاف أمير الجيوش من ميل العرب إليه فتثاقل عنه.

و ورد عليه من حرّان خبر أزعجه؛ و ذلك أنّه كان قد تسلّمها من يحيى بن الشّاطر أحد عبيد ابن وثّاب النّميرى، و كان يليها لعلّى بن وثّاب الطفل، و كان وثّاب يعدل فيهم و يرفق بهم، فولّى فيها جعفر العقيلى، فعدل عمّا كان وثّاب يسلكه من العدل، و أظهر مذهب التشيّع و الاعلان به؛ و كان يتولى الحكم بها القاضى ابن جلبه، فاتّفق مع أهل حرّان على العصيان على شرف الدّوله، و كاتبوا يحيى بن الشّاطر الّذى تسلّمها منه مسلم، فوصل إليهم و معه ابن عطيه النميرى و جماعه، و و ثبوا على أصحاب شرف الدّوله فهربوا إلى الحصن، و قاتلهم ابن جلبه و من انضم إليه.

فسيّر الوالى جماعه إلى شرف الدّوله يعلمه بالحال، فبعضهم أخذ بالقرب من حرّان، و بعضهم أخذه أصحاب تاج الدّوله؛ فعرف تاج الدّوله الخبر قبل معرفه شرف الدوله فقويت نفسه.

و عرف شرف الدّوله ذلك و استضر عسكره بتواصل الغارات عليه عندما قويت نفس تاج الدّوله، و كان ذا مكر و خديعه، فرحل إلى مرج الصّفر(١)، و أوهم أنه يسير مقتبلاً لأمر عزم عليه، و قلق أهل دمشق لذلك.

ثم رحل مشرّقا في البرّيّه على وادى بنى حصين و نزل شرقيّ حماه، و راسل ابن ملاعب، و طيّب نفسه إلى أن نزل فخلع عليه؛ و قرّر معه أن يكون بينه و بين تاج الدّوله ردءا يمنع من الأذيه في بلاده، فأجابه إلى ذلك؛

١- إلى الجنوب من دمشق فيما بين خان ذى النون و قريه شقحب.

و خلع عليه شرف الدوله و أكرمه و طيّب نفسه.

و سار شرف الدّوله إلى حرّان بعد أن أشرف الحصن على الأخذ، فقاتل حرّان، و نقب نقوبا في سورها و ثلم ثلمتين، و أقام عليها شهرين؛ و مضى أبو بكر ابن القاضى ابن جلبه و يحيى بن الشّاطر.

و استنجدا بجماعه من الأتراك فسيّر ابن عمّه ثروان بن وهيب فكسرهم و أسر منهم خلقا عبر بهم على حرّان و سيّرهم إلى بلاده.

و هجم حرّان بالسّيف من الثلمتين و هم يقاتلون و لم تسكن الحرب حتى أعطى لؤلؤ الخادم الأمان، و أمن أبا بكر ابن القاضى و كان قد عاد إلى البلد، فحينئذ تفرّق النّاس.

و نهب عسكر شرف الدّوله البلد، و قطع عليهم ألف دينار، و قبض على خلق منهم، و قتل ابن جلبه و ولديه و ثلاثه و تسعين رجلا صبرا، و صلبهم، و صلب ابن جلبه أمامهم، و لم يف له بعهده، و ذلك كله في سنه ستّ و سبعين(١).

و وصل ابن جهير(٢) وزير القائم ليتسلّم ديار بكر و معه عسكر من ملك شاه- و كان ابن جهير قد وزر مرّه لثمال بن صالح، ثمّ وزر لابن مروان، ثمّ للقائم- فوصل ابن مروان إلى شرف الدّوله، و استنجده عليه فأنجده، فالتقوا

١- مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٩١- ١٩٢.

۲- درست حياه فخر الـدّوله محمـد بن محمد بن جهير و نشاطاته في الجزيره في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصـليبيه ص ۱۹۳- ۱۹۶. على آمد، فكسرهم ابن جهير، و أخذ أموال شرف الدّوله، و أسر أصحابه، و أطلق من أسر من بني عقيل.

ثم إنّ ابن جهير بثّ سراياه في أعمال شرف الدّوله فعاثت في بلاده، و نهبت؛ و ذلك في سنه سبع و سبعين.

و وصله (۱) مال من حلب فتقوّی به؛ و سار إلى الرّحبه و سيّر عمه مقبل بن بـدران(۲) رسولا إلى مصر يطلب معونتهم، و يبذل لهم الطاعه، و كاتب السّلطان ملك شاه يذكّره بخدمته و طاعته و يذكر ما فعله ابن جهير.

فلما عرف ملك شاه ذلك و انفاذه عمّه إلى مصر سار إلى الموصل و معه نظام الملك و كان نظام الملك يميل إلى شرف الدّوله، و يشير بالإحسان إليه و الصفح عنه و كاتب الوزير نظام الملك شرف الدّوله يشير عليه بالوفود على السّلطان، و وعده بما طابت به نفسه، فسار من الرّحبه إليه، و لقيه نظام الملك على مراحل من الموصل.

فترجّ لل شرف الدّوله و قبّل يده؛ و كان في محفّه لمرض منعه من الرّكوب، فأمره بالرّكوب، و قال له: «ذهب خوفك و شرح صدرك، و حقّق أملك». و كان قد استصحب معه كلّ ما قدر عليه من بقايا ذحائره و أمواله و خيله عقيب هذه النّكبه العظيمه (٣).

1- النكبه العظيمه هي أن مسلم بن قريش هزم من قبل ابن جهير هزيمه ساحقه، و هرب مسلم و التجأ إلى آمد، مما جعل ابن جهير، و جهير يسرع باستدعاء السلطان ملكشاه، فسارع بالتحرك نحو الجزيره، لكن ابن قريش تدبر أمره مع أرتق قائد قوات ابن جهير، و خرج ناجيا بحياته من آمد، مما غير موازين القوى مجددا. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٩۴- ١٩٥.

٢- الضمير عائد هنا إلى مسلم بن قريش.

٣- النكبه العظيمه هي أن مسلم بن قريش هزم من قبل ابن جهير هزيمه ساحقه، و هرب مسلم و التجأ إلى آمد، مما جعل ابن جهير، و جهير يسرع باستدعاء السلطان ملكشاه، فسارع بالتحرك نحو الجزيره، لكن ابن قريش تدبر أمره مع أرتق قائد قوات ابن جهير، و خرج ناجيا بحياته من آمد، مما غير موازين القوى مجددا. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٩۴- ١٩٥.

و دخل على السّطان فأكرمه و أحسن إليه، و أجابه إلى كلّ ما طلبه؛ و سامحه بما كان بقى عليه من مقاطعه الشّام؛ و جدّد له التّوقيع بالبلاد الشّاميه و الجزريه و كلّ ما كان فى يده؛ و قرّر معه مسير ولده محمد و ان يكون فى عسكره، و كاتب أخاه تاج الدّوله أن لا يعرض لبلاده، و كان قد توجّه إليها، و سار أبو العزّ ابن صدقه إلى حلب لانجادها عليه، و بلغه خروج عسكر من مصر فرجع من لطمين.

و في سنه سبع و سبعين و أربعمائه، شرع سليمان بن قطلمش في العمل على أنطاكيه و الاجتهاد في أخذها إلى أن تمّ له ما أراد.

فأسرى من نيقيه فى عسكره، و عبر الدّروب و أوهم أن الفلاردوس استدعاه، و أسرع السّير إلى أن وصل أنطاكيه ليلا، فقتل أهل ضيعه تعرف بالعمرانيّه جميعهم لئلا ينذروا به، و علقوا حبالا فى شرفات السّور بالرّماح، و طلعوا مما يلى باب فارس؛ و حين صار منهم على السّور جماعه نزلوا إلى باب فارس و فتحوه.

و دخل هو و عسكره من الباب و أغلقوه، و كانوا مائتين و ثمانين رجلا، و ذلك يوم الأحد العاشر من شعبان؛ و قيل يوم الجمعه الثامن، و لم يشعر بهم أهل البلد إلى الصبّاح. و صاح الأـتراك صيحه واحده فتوّهم أهـل أنطاكيه أنه عسـكر الفلاـردوس حتى قاتلوهم فانهزموا و علموا أن البلـد قـد هجم فبعضهم هرب إلى القلعه و بعضهم رمى بنفسه من السّور فنجا.

و استقلّ سليمان عسكره فوصل إليه ابن منجاك في ثلاثمائه فارس، و لم يزل عسكره يتواصل حتى قوى، فأمن النّاس و ردّهم إلى دورهم، و ردّ أكثر السّبى، و صلّى المسلمون يوم الجمعه خامس عشر شعبان في القسيان(١)، و أذّن فيه ذلك اليوم مائه و عشره من المؤذنين و خلق كثير من أهل الشّام.

و كان يوم فتحها أوّل يوم من كانون الأول؛ و كان فتح الرّوم لها أول ليله من كانون الثانى لثلاث عشره ليله خلت من ذى الحجه من سنه ثمان و خمسين و ثلاثمائه.

و وجد خطّ بعض المنجمين و هو ابن أخت الصّابى على ظهر كتاب عند القاضى أبى الفضل بن أبى جراده يقول: «ذكر المخبر عن أخد مدينه أنطاكيه أنّ دخول العدو- يعنى الرّوم- إليها فى وقت كذا و كذا من اللّيل؛ فان صحّ قول المخبر فإنها تثبت فى أيدى الرّوم مائه و تسع عشره سنه».

و كان قد وقف على هذا الخطّ محمود بن نصر بن صالح؛ و قد ذكر في مجلسه، و أظنّ ذلك حين نزل الأفشين التركيّ على أنطاكيه، و خاف محمود من أن يملك أنطاكيه فلم يتفق فتحها حينئذ، و كان الأمر كما ذكر المنجّم، ففتحها سليمان بن قطلمش عند تمام المدّه.

١- القسيان: كاتدرائيه أنطاكيه.

و أقـام سـليمان بن قطلمش يحاصـر قلعه أنطـاكيه إلى الثـانى عشـر من شـهر رمضان من السّـنه و فتحها بالأمان ليقيها من القتل و السّبى، و نهب الترك من أنطاكيه ما يفوت الاحصاء و يزيد عن الوصف.

و سكنها سليمان بعسكره و فتح الحصون المجاوره لها، بعضها عن طوع و بعضها عن استدراج.

و صار لسليمان من نيقيه إلى طرابلس، و ملك الثّغور الشّاميه، و كان حسن السيره في جنده و عسكره جوادا بماله، فمال إليه الناس لذلك. و لما فتح أنطاكيه أهدى إلى شرف الدّوله من الغنيمه هدّيه حسنه.

و لما استقرّ حال شرف الدّوله مع ملك شاه و اطمأن عاد إلى القادسيّه، و ناصف الجند في أرزاقهم، و نقصها عليهم، فصار أكثرهم إلى سليمان، و تركوه فأقطعهم؛ و أحسن إليهم و سبّب لهم أرزاقا تكفيهم.

و كان جماعه من أصحاب بني مرداس يخافون شرف الدّوله و هم متفرقون في الشّام فصاروا إليه.

و كان من ضياع أنطاكيه و أعمالها مواضع عده تغلّب محمود و الأـتراك عليها، و قبضوها من الرّوم لضعفهم، و صارت في أعمال حلب، فقبضها سليمان و أقطعها و غيرها مما يجاور أعمال أنطاكيه.

و كان الشريف حسن الحتيتي رئيس حلب و غيره من أصحاب شرف الـدّوله خافوا منه لمّا استقر حاله مع السّـلطان أن يتمّ له الصلح مع ابن قطلمش فيتفرغ لهم و يقبضهم، و يستأصل أموالهم؛ فتوصّلوا إلى المفاسده بينهما بمن صار في حلّته من أهل الشام ليشتغل عنهم شرف الدّوله.

و كان لأببى المكارم قطيعه على أنطاكيه يحملها الروم إليه فطمع بها من سليمان فلم يجبه إلى ذلك و قال: «تلك جزيه كانت على الروم لتمسك عن جهادهم، و قد قمت أنا بفريضه الجهاد، و صارت أنطاكيه للمسلمين فكيف أؤدى عنها إليك جزيه؟». ففسد ما بينهما لذلك.

و سار شبيب بن محمود و منصور بن الدوح و جماعه من بنى كلاب إلى أنطاكيه، و حضروا عند سليمان، و وعدهم و وعدوه بما لم يقبح من بعضهم لبعض؛ و أخذوا قطعه من عسكره؛ و خرجوا فعاثوا فى بلاد شرف الدوله، ثم إنّهم خافوا منه فهربوا إلى أسفونا.

و تواصلت غاراته على بلد حلب و سرمين و بزاعا و قبض شرف الدّوله على وزيره أبى العزّ بن صدقه و صادره و حبسه، و سيّر ابن الحلزون إلى حلب ليدبّر أمرها؛ فوصل إلى حلب، و راسل سليمان في الصّلح.

و قبض على على بن قريش بأمر أخيه شرف الدّوله، و صادره على عشره آلاف دينار، و أخذ منه منبج لأنها كانت أقطاعه، فعند ذلك ازدادت وحشه الشّريف و غيره لما شاهدوه من فعله بأخيه. و كذا كانت سيرته في أصحابه.

و بهذا الطريق فسد حاله؛ و أما رعيته فكانوا معه على أجمل حال و أحسنه.

و حيث تحقّق شرف الدّوله اختلال حلب و نواحيها بغارات سليمان جمع

عسكره و انضاف إليه بعض الأتراك، و وصل إلى عزاز في صفر من سنه ثمان و سبعين و أربعمائه.

و أشير عليه بـالنّزول على حلب و مراسـله سـليمان في الصّ لح، فـامتنع و اسـتدعى بنى كلاب فوصـله منهم جماعه من أعيانهم و فرسانهم، و سار فنزل على نهر عفرين بموضع يقال له قرزاحل<u>(۱)</u>.

و وصل سليمان من أنطاكيه في أربعه آلاف فارس، و كان شرف الدّوله في عدّه تزيد عن سته آلاف ليس فيهم مناصح؛ و جاء شرف الدّوله بطيخ فنزل هو و بعض بني عمه و أكلوا، فقال ابن عمه:

كلوا أكله من عاش يخبر أهله و من مات يلقى الله و هو بطين

فقال شرف الدوله: «قتلنا فألك يابن العمّ».

و التقوا في آخر نهار السّيبت، لستّ بقين من صفر سنه ثمان و سبعين و أربعمائه، و الشّمس في وجوه عسكر شرف الدّوله؛ و كان اللقاء بغته في غير وقت يظن فيه؛ فانهزم عسكر شرف الدّوله، و جاءته طعنه فقتل(٢). و لما طعن قال: «يا شام الشّؤم» و أتّهم بعض أصحابه بقتله. و كان القتل بين الفريقين قليلا لأن أصحاب شرف الدّوله لم يثبتوا معه لقبح رأيهم فيه. و رحل سليمان

1- اسمها الآن قرزيحل، و هي قريه بجبل سمعان، تتبع منطقه عفرين، محافظه حلب، و تبعد عن عفرين ٧ كم، و هي إلى الجنوب الشرقي منها.

٢- ثبت مع مسلم في القتال أحداث حلب فقط، و كانوا ستمائه، فقد أربعمائه منهم حياتهم، و هم يحاولون تغطيه انسحاب ابن
 قريش. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ١٩٩- ٢٠١.

و نزل بظاهر حلب، و حمل شرف الدّوله، و طرحه على باب حلب فدفن هناك.

و انفرد الشريف أبو على الحسن بن هبه الله الهاشمي المعروف بالحتيتي بتدبير حلب و سالم بن مالك العقيلي بالقلعه(١).

و كان القاضى بحلب فى أيّام شرف الدّوله القاضى كسرى بن عبد الكريم بن كسرى و تولى قضاء حلب فى سنه اثنتين و أربعين و أربعمائه و مات فى أيام أبى المكارم مسلم بن قريش؛ فولى قضاءها أبو الفضل هبه الله بن أحمد بن أبى جراده و هو ابن بنت كسرى المذكور، و ابن القاضى أبى الحسن المتقدم قبل كسرى - و كان أبو المكارم شرف الدّوله يخاطبه بابن العمّ لكونه عقيليا؛ و القاضى عقيلى. و من شعر أبى المكارم بن قريش:

إذا قرعت رجلي الرّكاب تزعزعت لها الشمّ و اهترّ الصعيد إلى مصر

و من شعره أيضا:

الدّهر يومان ذا أمن و ذا خطرو الماء صنفان ذا صاف و ذا كدر (٢)

و أما سليمان بن قطلمش فإنّه حاصر حلب مدّه، ثم ترددّت الرّسل إلى أهل حلب في التّسليم، فاستقرّت الحال بينهم على موادعه مده.

و سيّر سليمان بن قطلمش قطعه من عسكره لاتباع العرب الذين كانوا

۱- لسالم بن مالك ترجمه في بغيه الطلب كنت قـد نشـرتها في ملاحق كتابي مـدخل إلى تاريخ الحروب الصـليبيه ص ۴۰۵-۴۰۷، و هو مؤسس حكم الأسره العقيليه في قلعه جعبر.

٢- بهامش الأصل: بلغ مقابله بخط المؤلف رحمه الله.

مع شرف الدّوله، فهربوا، و لحقهم شدّه عظيمه من دخول البريّه في حزيران.

و توجّه سليمان إلى معرّه النعمان و كفر طاب، و تسلّمهما، ثمّ سار إلى شيزر، فقاتلها و قرّر أمرها على مال يحمل إليه، و أخذ لطمين، و شحنها بالرّجال، و عدل أصحابه بالشام عما عرف من سيره العرب.

و جرت بالمعرّه أسباب وصل لأجلها حسن بن طاهر وزير سليمان، في النصف من جمادى الأولى، يطلب أصحابه فثارت فتنه بالبلد، و أخرجوه منه فخرج لوقته، و أصبح قاتل البلد، و قتل جماعه من أهله في الحرب، و أمن الناحيه الغربيه، و أمن الباقي منها و قطع على أهل البلد عشره آلاف دينار.

و أما بلاد شرف الدّوله فملكها من بعده أخوه إبراهيم، ما خلا حلب؛ و كاتب من بحلب في تسليمها إليه فلم يجيبوه.

و أما الشّريف حسن الحتيتى فإنّه كان متقدم الأحداث و رئيسهم، فعمر لنفسه فى صفر من سنه ثمان و سبعين قلعه الشّريف المنسوبه إليه، و بنى عليها سورا دائرا، و فصل بينها و بين المدينه بسور و خندق خوفا على نفسه أن يسلمه أهل حلب، و كانوا يبغضونه، و يكرهون ولايته عليهم.

و اتّفق الشّريف و سالم بن مالك صاحب القلعه الكبيره على أن كاتبا السّلطان ملكشاه يبذلان له تسليم حلب إليه، و يحثّانه على الوصول أو وصول نجده تدفع سليمان بن قطلمش.

و عمر سليمان بن قطلمش قلعه قنّسرين و تحول إليها و تزوج منيعه بنت محمود بن صالح زوجه مسلم بن قريش.

و نزل على حلب و طال انتظار الشّريف حسن لنجده تصله من السّلطان، فاجتمع بمبارك بن شبل أمير بنى كلاب، و اتفقا على أن سار مبارك بن شبل إلى تاج الدّوله تتش يستدعيه إلى حلب ليتسلّمها.

و عرفه ما استقرّ بينه و بين الشريف الحتيتي عن تسليمه حلب، و رغبه الكافه في مملكته، ففرج بذلك و جمع العسكر، و خرج من دمشق في المحّرم من سنه تسع و سبعين و أربعمائه إلى حلب، فحصر حصن سليمان بن قطلمش في قنّسرين.

و وصل إلى تاج الدّوله جماعه من بنى كلاب، و رحل إلى النّاعوره و عوّل على مراسله الشريف حسن فان سلم إليه و إلّا عاد لحربه، فبادر سليمان و هو نازل فى عسكره على حلب، و عارضه فى طريقه على عين سيلم(١)، و تراءى العسكران، فدبّر أرتق عسكر تاج الدّوله أحسن تدبير، و التقوا فانهزم عسكر سليمان.

و قتل سليمان، و أسر وزيره الحسن بن طاهر و خلق من عسكره في يوم الأربعاء الثّامن عشر من صفر، فأطلق تاج الدّوله الوزير و من أسر، و غنم عسكره و العرب الذين معه جميع ما كان في العسكر.

١- بينها و بين حلب ثلاثه أميال. معجم البلدان.

و اختلف في قتل سليمان، فقيل: عارضه فارس من فرسان تاج الدّوله فرماه في صدغه بسهم فقتله.

و قيل: بأنه لما يئس من النّصره نزل عن فرسه، و قتل نفسه بسكّين خفّه، و قيل: إنّ المصامده تتبعت أسلاب القتلى فظفروا بدرع مرّصع بالياقوت و العقيان النفيس.

و نمى الخبر إلى تاج الدوله، فأحضره فقال: «هذا يشبه سلب الملوك»، و سار إلى الموضع و إذا به مختلط بدمه فقال: «يشبه أن يكون هذا». و قد كان قال لهم: «لا تبينوه لى حتى أريكموه من بين القتلى»، فقيل له: «و من أين علمت ذلك؟» فقال: «قدمه تشبه قدمى و أقدام بنى سلجوق تتشابه».

ثم قال بلسانه: «ظلمناكم، و أبعدناكم و نقتلكم!» ثم مسح عينيه و اغتمّ لقتله، و ترّحم عليه، و أحضر أكفانا نفيسه فكفّنه، و صلّى عليه، و حمله إلى حلب فدفنه إلى جانب مسلم بن قريش قبل أن ينقل مسلم إلى سرّ من رأى، و قيل: دفن معه في قبر واحد.

و لما جرى ما جرى من قتل سليمان و سار تاج الدّوله إلى حلب عدل الشّريف حسن الحتيتي عما كان اتّفق عليه مع مبارك بن شبل، و امتنع من تسليم حلب إلى تاج الدّوله، و احتجّ بأنّ كتب ملكشاه وصلته بتجهيز العساكر إليه. فأقطع تاج الدّوله بلد حلب و أعمالها لعسكره إلّا ما كان لبعض العرب الّذين وفدوا عليه، فانّه أقرّه في أيديهم؛ ثم رحل إلى مرج دابق<u>(١)</u> و أقام أيّاما.

ثم عاد و نازل حلب؛ فعمد رجل من تجار حلب يعرف بابن البرعونى الحلبيّ، و راسل تاج الدّوله فى تسليم حلب إليه، و رفع بعض أصحابه بحبال إلى بعض أبراج السور، و ساعده قوم من الأحداث و نادوا بشعار تاج الدّوله فى ذلك الموضع، و تسامع الناس فنادوا بشعاره فى البلد جميعه، و ذلك فى ليله السّبت السّادس و العشرين من شهر ربيع الأوّل من السّنه.

فانهزم هبه اللّه أبو الشريف حسن من قلعه ابنه إلى القلعه الكبيره إلى سالم بن مالك(٢)، و بقى الشّريف حسن فى قلعته المجدّده، و معه فيها رجال من أحداث حلب، فخافوا على أهلهم بحلب، فخرجوا منها و بقى الشريف حسن فى قلعته فى نفر قليل، فطلب الأمان فأمّنه تاج الدّوله بوساطه ظهير الدّين أرتق.

و خرج إلى أرتق و صار عنده بماله و أهله، و سلّم القلعه إلى تاج الدّوله تتش، و سيّره أرتق إلى بيت المقدس بماله فأقام به.

و عصى سالم بن مالك بالقلعه الكبيره، و كان شرف الدّوله بن قريش

۱-دابق قریه قرب حلب من أعمال عزاز بینها و بین حلب أربعه فراسخ، عندها مرج معشب نزه کان ینزله بنو مروان، و به قبر سلیمان بن عبد الملک. معجم البلدان.

۲- انظر ترجمه سالم في بغيه الطلب ص ۴۱۵۷- ۴۱۵۹. و كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ۴۰۵- ۴۰۷. لما ولَّاه فيها أوصاه أن لا يسلّمها إلَّا إلى السلطان ملكشاه، فالتزم بوصيّته، و امتنع أن يسلّمها إلى تتش.

و أقام تتش بمدينه حلب إلى اليوم السّابع و العشرين من شهر ربيع الآخر، و أحسن إلى أهلها، و خلع على أحداثها، فوصله الخبر أنّ السلطان ملكشاه وصلت عساكره إلى نهر الجوز (١) قاصدين مدينه حلب، فسار تاج الدّوله إلى دمشق، و ترك بعض أصحابه بقلعه الشريف و معه عدّه في اليوم المذكور، و معه قوم من بياض حلب، فأقام نائبه أياما يسيره، ثم سار و لحقه في دمشق.

و وصلت عساكر ملكشاه حلب مع برسق و بوزان و غيرهم، و نزل بعضهم إلى بلـد الرّوم، و امتـدوا فيما بينها و بين أنطاكيه؛ و وصل بعضهم إلى حلب، و سارع أهل حلب و سالم بن مالك و مبارك بن شبل إلى طاعه الواصل و خدمته.

ثم إنّ السلطان وصل بعدهم إلى الرّها فسلّمها إليه الفلاردوس (٢) و أسلم على يده، و سار منها إلى قلعه دوسر و هي المعروفه بجعبر – فتسلّمها في طريقه من جعبر بن سابق القشيري، و قتله لما بلغه عنه من الفساد و قطع الطّريق.

١- نهر الجوز جزء من نهر الفرات كان يعبر منه نحو الغرب. انظر بغيه الطلب ص ١٩٧٤.

٢- هو فيلا رتيوس برا خاموس، كان بالأصل أرمنيا من قاده الإمبراطور رومانوس دايجينس، انظر كتاب «الرها المدينه المباركه»
 ترجمه عربيه، ط. حلب ١٩٨٨ ص ٢٧٣.

و سار حتّى وصل حلب في الثّالث و العشرين من شعبان من سنه تسع و سبعين و أربعمائه.

و تسلّم حلب و قلعتها و سائر قلاع الشّام، و عوّض سالم بن مالك عن قلعه حلب بقلعه دوسر، و أقطعه معها الرّقه و عدّه ضياع.

و توجّه السّمطان إلى أنطاكيه فتسلّمها من الحسن بن طاهر وزير سليمان بن قطلمش، و رتب بأنطاكيه يغى سيان بن ألب فى عسكر و استخدم حسن بن طاهر فى ديوانها، و تمّ إلى السّويديّه(١)، و صلّى على البحر، و حمد الله على ما أنعم عليه ممّا تملكه من بحر المشرق إلى بحر المغرب.

و عاد إلى حلب، و رتب بها الأمير قسيم الدّوله أقسنقر (٢) و معه عسكر، و استخدم بها تاج الرّؤساء ابن الخّلال في جمع الأموال.

و وصل إليه الشّريف حسن الحتيتي و هو بحلب يلتمس العوده إلى حلب، و يـذكر خـدمته و ما جرى عليه، فتظلّم منه أهل حلب فلم يأذن له السّلطان فيما التمسه.

و كان هذا السلطان من أعظم الناس هيبه و أكثر الملوك عدلا حتى أنّ أحدا لا يقول: إنّ أحدا من ذلك العالم العظيم من عسكره- و حزره أربعمائه

١- ميناء مدينه أنطاكيه على شاطى ء البحر المتوسط.

٢- انظر ترجمته المنتزعه من بغيه الطلب في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٢٥٩- ٢٧٧.

ألف- أخذ لأحد من الرّعايا قسرا و ظلما ما يساوى درهما واحدا؛ حتى أنّ البازيار الّدى له اقتنص طائرين من الـدّجاج من الأثارب(١) طعما للبزاه في الطّريق، فعلم بذلك فعظم عليه حين رآه و هدّده حتى أعادها إلى صاحبها بعد عوده من أنطاكيه.

و خرج هذا السّ لطان إلى ضياع معرّه النّعمان يتصيّد، و بات بضيعه بينه و بين المعرّه ثلاثه فراسخ، فابتاع منها أصحابه ما احتاجوه بأوفى ثمن؛ و وضع السّلطان في هذه السّنه المكوس من جميع بلاده، و لم يبق من يستخرج مكسا في مملكته.

و أقام السّلطان بحلب إلى أن عيّد بها عيد الفطر، و عاد منكفئا إلى الجزيره، و قد قرّر ولايه حلب، و ولّى بقلعتها نوحا التركى، و بلغه عصيان تكش(٢) بترمـذ فسـار السّلطان، و قطع مـا بين حلب و نيسـابور فى عشـره أيّام، و عاد منكفئا إلى الجزيره و قـد قرّر ولايه حلب لقسيم الدّوله أقسنقر التركى فى سنه تسع و سبعين و أربعمائه، و جعل معه أربعه آلاف فارس و مكّنه فيها.

و قيـل إنّه مملوك لملكشاه، و قيل إنه لصـيق و انّ اسم أبيه أل ترغان، و ولّى على جمع المال بحلب في الـديوان تاج الرؤساء أبا منصور بن الخّلال

١- الأثارب قلعه معروفه بين حلب و أنطاكيه، تبعد عن حلب ثلاثه فراسخ. معجم البلدان.

٢- هو أخو السلطان ملكشاه. انظر حول عصيانه الكامل لابن الأثير ط. القاهره مطبعه الإستقامه- ج ٨ ص ١٣٤.

الرحبيّ، و قال شاعر حلبيّ فيه و في الوزير ابن النّحاس:

قد زنجر العيش على النّاس ما بين «خلّال» و «نحّاس»

فأحسن قسيم الدّوله في حلب السّيره و أجمل السّياسه و أقام الهيبه، و أفنى قطّاع الطريق، و تتبع الذعّار في كلّ موضع فاستأصل شأفتهم.

و عمرت حلب في أيامه بسبب ذلك لورود التجار و الجلّابين إليها من كل مكان.

و حكى لى والدى- رحمه الله-: أنّه استأصل أرباب الفساد إلى حدّ بلغ به أن نادى فى قرى حلب و ضياعها أن لا يغلق أحد بابه، و أن يتركوا آلاتهم الّتي للحرث فى البقاع فى اللّيل و النّهار.

فخرج متصيّدا فمرّ على فلّاح و قد فرغ من عمله، و أخذ آله الحرث معه إلى منزله، فانفرد من عسكره، و قال له: «ألم تسمع مناداه قسيم الدّوله بأن لا يرفع أحد من أهل القرى شيئا من آله الحرث؟» فقال: «بلى و الله - حفظ الله قسيم الدّوله و الله لقد أمنّا فى أيّامه من كل ذاعر و مفسد، و ما رفعت هذا خوفا عليها ممّن يأخذها، و إنّما ههنا دويبه يقال لها ابن آوى إذا تركنا هذه العدّه ههنا جاءت و أكلت هذه الجلود التى عليها».

فلما عاد قسيم الدوله أمر بالصيّادين و بتّهم في أقطار بلـد حلب لصيد بنات آوى حتى أفنوها من ضواحي حلب، و كان ذلك سببا لقلّتها في بلد حلب إلى يومنا هذا، دون غيرها من البلاد. و في أيّام قسيم الدّوله جدّد عماره مناره حلب الموجوده في زماننا هذا، و جددت في سنه اثنتين و ثمانين و أربعمائه.

و جرى خلف بين لطمين (1) و بين نصر بن علىّ بن منقذ في سنه إحدى و ثمانين، فخرج أقسنقر إلى شيزر، و قتل من أهلها مائه و ثلاثين رجلا، و عاد إلى حلب بعد أن نهب ربضها، و استقرت الموادعه بينه و بين نصر صاحب شيزر.

و كان أقسنقر قد تزوّج خاتون دايه السّيلطان ملكشاه (٢) و كانت جالسه معه فى بعض الأيّام فى داره بحلب، و فى يده سكّين فأومأ بها إليها على سبيل المداعبه و المزاح، فوقعت فى قلبها للقضاء المحتوم غير متعمد لها؛ فماتت و حزن عليها حزنا شديدا؛ و تأسّف لفقدها، و حملها فى تابوت لتدفن فى مقابر لها بالشّرق؛ و خرج من حلب لتوديع تابوتها فى مستهل جمادى الآخره.

و تسلّم أقسنقر حصن (٣) برزويه، في شعبان سنه اثنتين و ثمانين و أربعمائه، من الأرمن- و هو آخر ما كان قـد بقى في أيـدى الكفّار من أعمال أنطاكيه- و أقام في يده تسعه أشهر، و هدمه في ربيع الأوّل من سنه ثلاث و ثمانين.

١- تتبع قريه لطمين ناحيه محرده في محافظه حماه و تبعد عن حماه مسافه ٣٥ كم.

٢- في ترجمه أقسنقر - مدخل ص ٢٤٩: « دايه السلطان ادريس بن طغان شاه، و حظى عند السلطان ملكشاه».

٣- حصن قرب السواحل الشاميه على سن جبل شاهق. معجم البلدان.

و كتب ولام الشّام إلى السلطان ملكشاه يشكون ما يلقونه من خلف بن ملاعب بحمص من قطع الطّريق و إخافه السّبيل، فكتب إلى قسيم الدّوله و يغى سيان و بوزان صاحب الرّها، فساروا في عساكرهم، فحاصروها و ضايقوها ففتحوها؛ و أعطاها السّـلطان تاج الدّوله تتش.

و نزل قسيم الدّوله على أفاميه، فأخذها من خلف بن ملاعب و سلّمها إلى نصر بن منقذ.

ثمّ إنّ السِّلطان أمر بحمل ابن ملاعب في قفص حديد إلى أصبهان، فحبسه إلى أن مات ملكشاه؛ و توجّه إلى مصر و عاد إلى الشّام، و احتال حتى ملك أفاميه بالحيله بعد ذلك.

و لما فتحت حمص تسلّمها قسيم الدّوله إلى أن ورد عليه أمر السّلطان بتسليمها إلى تتش (١).

و مات السيلطان ملكشاه ببغداد في اللّيله السّادسه عشر من شوّال سنه خمس و ثمانين و أربعمائه، و كان أقسنقر قد خرج وافدا عليه، فلما بلغه الخبر عاد إلى حلب، و خطب لابنه محمود مدّه يسيره، ثم إنّه خطب بعد ذلك لتاج الدّوله تتش- على ما يذكر-(٢).

1- لخلف بن ملاعب ترجمه مفيده المعلومات في كتاب بغيه الطلب، سلف و نشرتها في ملاحق كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٣٨٠- ٣٨٥.

٢- انظر تفاصيل هذا الموضوع في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٢٢١- ٢٢٨.

و لما عاد إلى حلب قبض على شبل بن جامع أمير بنى كلاب و على ولده مبارك، و اعتقلهما بالقلعه، و راسل تاج الدّوله قسيم الدّوله و يغى سيان و بوزان و جذبهم إلى طاعته، و الكون فى جملته ليسيروا معه إلى بلاد أخيه ليفتحها، و يأخذ المملكه فأجابوا إلى ذلك، و خطبوا له فى أعمالهم.

فسار في أوّل سنه ستّ و ثمانين، و سار إليه قسيم الـدّوله و يغي سيان و بوزان، و وثق به أق سنقر، و فتح تاج الدّوله الرّحبه و نصيبين، فجمع ابراهيم بن قريش و تأهّب للقاء تاج الدّوله.

و التقى العسكران على دارا(۱)، و عاد كلّ فريق إلى موضعه، فركب الأمير قسيم الدّوله فى خلق من العسكر، و حمل حتّى توسّط عسكر ابراهيم فلم يثبت العرب، و تبعه باقى العسكر، فقتل منهم ما يقارب عشره آلاف.

و أسر ابراهيم بن قريش و عمه مقبل و غيرهم. فقتلهم تاج الدّوله صبرا و سبيت الحرم، و قتل جماعه من نساء العرب نفوسهن.

و أمر تاج الدّوله بعد ذلك بجمع الأسرى و وهبهم من محمّد بن شرف الدّوله- و كان قد صار في جملته قبل الحرب- و أقطعه نصيبين(٢).

و عظمت هيبه تاج الدّوله بعد هذه الوقعه، و راسلته زوجه أخيه تحثّه

١- دارا بلد في لحف جبل بين نصيبين و ماردين. معجم البلدان.

٢- لمزيد من التفاصيل، أنظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٢٢٢- ٢٢٣.

على الوصول؛ و استقرّ الحال على أن تتزوّجه؛ فسار عند ذلك بعد أن تسلّم من ابن جهير آمد و جزيره ابن عمر، حتى وصل إلى تبريز، ففسخ عنه قسيم الدّوله أق سنقر صاحب حلب و عماد الدّوله بوزان و سارا إلى بركيارق ليكونا في خدمته - و كان بالقرب من الريّ(۱).

و كان سبب نفار قسيم الدّوله و بوزان تقريب تاج الدّوله يغى سيان و ميله إليه؛ و قيل: لأنّه لم يولهما شيئا من البلاد الّتي افتتحها، فرجع تاج الدّوله إلى ديار بكر، و شحنها بالرّجال، و سار منها إلى سروج فأخذها و ولّى فيها بعض ثقاته.

و وصله الخبر بوصول أق سنقر و بوزان إلى باب السّلطان بركيارق، و إكرامه لهما، و أنّهما وجدا خاله مستوليا على أمره، فقتلاه و بعض الأمراء.

فانبسطت يـد بركيـارق، و استقامت أحواله، و خاطبه أق سنقر و بوزان أن يسير معهما إلى بلادهما حلب و الرّها و حرّان، لئلا يجرى عليهما حادث من تاج الدّوله عند عودته، و ضمنا له أن يكونا بينه و بين تاج الدّوله؛ فسار معهما إلى الرّحبه، و عقد بينهما و بين عليّ بن شرف الدّوله حلفا.

و سار على بن قريش، و معه جماعه من بنى عقيل و قطعه من عسكر السّم لمطان بركيارق مع قسيم الـدّوله؛ فأوصلوه إلى حلب، فدخلها في شوّال من سنه ستّ و ثمانين و أربعمائه.

١- الري الآن ضاحيه لمدينه طهران.

و سار بوزان إلى بلاده، و عاد من كان معهما إلى السّلطان.

و أما تتش فانّه قطع الفرات و توجّه إلى أنطاكيه، و أقام بها مع يغى سيان مدّه، فغلت بها الأسعار، فسار إلى دمشق في ذي القعده من هذه السّنه.

و كان وتّاب بن محمود مع نفر يسير من بنى كلاب، فأنفذ أق سنقر بعد مسير تتش إلى دمشق من أحرق حصن أسفونا و حصن (١) القبّه، و قبض اقطاع وتّاب.

و فى سنه سبع و ثمانين، قبض على الوزير أبى نصر محمّد بن الحسن بن النحاس بسعايه المجنّ بركات الفوعى به إلى قسيم الدّوله. و لم يزل به إلى أن أمره بخنقه، و هو معتقل عنده، فخنقه فى هذه السّنه.

و فى شهر ربيع الأوّل من سنه سبع و ثمانين و أربعمائه، خرج تاج الدّوله تتش من دمشق، و معه خلق عظيم من العرب، و لقيه يغى سيان بعسكر أنطاكيه بالقرب من حماه و أقاموا هناك أياما؛ و زوّج ولده الملك رضوان من ابنه يغى سيان، و سيّره عائدا إلى دمشق.

و سار تاج الدّوله بعساكره فنزل تلمنس(٢)، و أقام بها أياما، فوصله الخبر بوصول كربوقا صاحب الموصل و بوزان صاحب الرّها، و يوسف بن

١- قرب معره النعمان. معجم البلدان.

٢- تتبع تلمنس الآن منطقه معره النعمان في محافظه أدلب السوريه و تبعد عن المعره مسافه ۶ كم و عن أدلب ۴۵ كم.

أبق صاحب الرّحبه، في ألفين و خمسمائه فارس إلى حلب، لنجده أق سنقر، فعدل تاج الدّوله إلى الحانوته، و رحل إلى النّاعوره، و عوّل على قصد الوادى (١)، و أن يسير منه إلى أعمال أنطاكيه؛ و أخذ العسكر دوابّ النقره و [أحرق] بعض زرعها (٢).

فخرج أق سنقر و من وصله من النّجده و جماعه كثيره مع شبل بن جامع و مبارك بن شبل من بنى كلاب- و كان قد أطلقهما من الاعتقال فى هذه السّنه- و محمّد بن زائده فى جماعته و جماعه من أحداث حلب و الديّلم و الخراسانيّه؛ و عدّه عسكره تزيد عن سنّه آلاف فارس و راجل، فى أحسن أهبه و أكمل عدّه.

و قصد عسكر الملك تاج الدّوله، يوم السبت تاسع جمادى الأولى من السّينه، و التقوا على «سبعين» (٣)، و كان أوّل من قطع السواقى التي كانت بين العسكرين و برز للحرب أق سنقر، و رتّب مصاف عسكره.

و بقى عسكر بوزان و كربوقا لم يتمكن من قطع السواقى، فيختلطون بالعسكر، و لم يستنصح أق سنقر العرب الّذين معه؛ و خاف ميلهم إلى تاج الدّوله، و كان عسكر تاج الدّوله في مثل هذه العدّه من العرب و الرّجاله،

١- وادى بزاعا. انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ص ٢٧٢.

٢- أضيف ما بين الحاصرتين من ترجمه آق سنقر. مدخل ص ٢٧٢.

٣- سبعين قريه قريبه من حلب. معجم البلدان.

و كان التّرك معه في قلّه لأنّ أصحابه و خواصّه كانوا متفرقين في البلاد التي افتتحها.

و حمل عسكر تاج الدّوله على عسكر أق سنقر فلم يثبت لحظه واحده، و انهزمت العرب و بوزان و كربوقا نحو حلب فدخلاها، و استأمن يوسف بن أبق إلى تاج الدّوله.

و أسر أق سنقر و جماعه من خواصه و وزيره أبو القاسم بن بديع، و أحضر بين يدى تاج الدّوله أسيرا، فقتله صبرا، و قال له تاج الدّوله: «لو ظفرت بي ما كنت تحكم عليّ» فقتله.

و حكى وتّباب بن محمود قال: «جلس تاج الـدّوله، و طلب قسيم الـدّوله، فأحضر مكشوف الرّأس، مكتوفا، فقام تاج الـدّوله، و كلّمه كلاما كثيرا، فلم يردّ عليه جوابا، فضربه بيده أطار رأسه».

و حمل رأسه إلى حلب والى دمشق، و دفن جسده فى القبّه التى على سطح جبل قرنبيا(١)، غربىّ المشهد الذى ابتناه بقرنبيا؛ ثم نقله ابنه زنكى لمّا فتح حلب إلى مدرسه الزجّاجين(٢)، و وقف شامر-قريه من بلد حلب- على من يقرأ على قبره.

١- مشهد قائم بين حلب و قريه النيرب. الآثار الاسلاميه في حلب لأسعد طلس. ط. دمشق ١٩٥۶ ص ٢٤١.
 ١- انظر حولها الآثار الاسلاميه ص ٩٠- ٩١ ذلك أنها درست.

و اختار قسيم الدّوله وقتا للخروج إلى اللّقاء، و هو وقت قران زحل للمرّيخ في برج الأسد- و هو طالع بيت السّلطان بحلب- و كان موقنا بالظّفر، فخرج و أمرهم أن يلحقوه بالجبال لكتافهم بها، و كان تاج الدّوله قد عزم على ما ذكرناه؛ و لم يكن مؤثرا لقاءه؛ فنصره الله تعالى كما شاء و أراد؛ لا راد لأمره، و لا معقّب لحكمه، و لا تأثير لشي ء في ملكوته.

و أسر شبل بن جامع أمير بني كلاب فوهبه تاج الدّوله لابن أخيه وتّاب بن محمود.

و عوّل بوزان و كربوقا على الاعتصام بحلب، و انتظار النّجده من بركيارق؛ لأن كتاب الطّائر وصل إلى حلب يخبر بوصول النّجده إلى الموصل، و قرّروا مع الأحداث ذلك.

فوصل تاج اللّوله بعسكره إلى حلب، و تحيّر أهلها فيما يفعلونه، فبادر قوم من الأحداث ممّن لا يعرف و لا يـذكر ففتحوا باب أنطاكيه.

و دخل وثّاب بن محمود فى مقدّمه أصحاب تاج الدّوله إلى حلب، و سكن البلد، فنزل الوالى بقلعه الشّريف، و سلّمها إلى تاج الدّوله فدخلها، و بات بها، فراسله نوح والى القلعه الكبيره، و سلّمها إليه بعد أن توثّق منه، و طلع تاج الدّوله إليها فى الحادى عشر من جمادى الأولى من السّنه (1).

۱- ۴۸۷ ه/ ۱۰۹۴ م.

و قبض تاج الدّوله على بوزان فضرب رقبته صبرا، و أخذ كربوقا و اعتقله بحمص، و أقطع الشّام لعسكره، و أقطع معرّه النّعمان و اللّاذقيه ليغي سيان، و رتّب أبا القاسم بن بديع وزيرا بحلب.

و أقام ثلاثه أيّام ثمّ توجّه فقطع الفرات، و تسلّم حرّان، و سار إلى الرّها فتسلّمها، و قيل: بأنّ واليها امتنع من تسليمها إلّا بعلامه من بوزان، و أنّ بوزان كان محبوسا بحلب، فأنفذ إليه من قطع رأسه و رماهم به، فسلّموا الرّها إليه، و تسلّم ديار بكر.

و سار إلى ميّافارقين فقتل بني جهير بعد أن قطع رؤوس أولادهم و علّقها في رقابهم.

و عدل عن الموصل، و سار للقاء زوجه أخيه خاتون الجلاليّه لإتمام ما كان استقرّ بينهما فماتت في الطريق.

و توجّه تاج الدّوله إلى الرّى، فوصله خلق كثير من التركمان و عساكر أخيه، و ملك كلّ بلده مرّ بها، و خطب له على منابر الإسلام: الشّام و الفرات، و بغداد.

و عند وصوله إلى همذان كتب إلى ولده الملك رضوان يستدعيه من دمشق فتوجّه إليه و معه بقيّه من تخلّف من أصحابه بالشّام.

و دخل تاج الـدّوله الرّى و ملكها في المحرّم سنه ثمان و ثمانين و أربعمائه، و خرج بركيارق من أصبهان، و التقوا على خمسه فراسخ من الرّى في يوم الأحـذ السّ<sub>م</sub>ابع عشر من صـفر، فـانهزم عسـكر تـاج الـدّوله تتش و اسـتبيح و نهب، و قتل ذلك اليوم تاج الـدّوله و خواصّه في الحرب.

و قتل تاج الدّوله بعض أصحاب قسيم الدّوله بعد أن اصطنعه و قربّه، ضربه بنشّابه في ترقوته اليسرى فوقع؛ و قطع رأسه و طيف به العسكر، ثمّ حمل إلى بغداد فطيف به، و تفرّق من سلم منهم إلى مواضعهم.

و وصل الخبر إلى ولده الملك رضوان، و هو نازل على الفرات بعانه (۱) متوجها إلى والده، فقلق و خاف من وصول من يطلبه فحط خيمه في الحال(٢).

و رحل مجدّا حتّى وصل حلب في جماعه من غلمانه و حاشيته؛ و ترك باقى عسكره من ورائه، فسلم وزير أبيه أبو القاسم بن بديع إليه المدينه و القلعه؛ و صعد إليها؛ و أخذوا الأهبه لمن يقصدها.

و وصل إليه إلى حلب من الفلّ أخوه أبو نصر دقاق (٣) و جناح الدّوله حسين (٩)، فاستولى جناح الدّوله على تدبير ملك الملك رضوان؛ و كان تاج

١- عانه بلد مشهور على الفرات بين الرقه و هيت يعد في أعمال الجزيره. معجم البلدان.

٢- لرضوان ترجمه مطوله في كتاب بغيه الطلب كنت قـد نشـرتها في ملاحق كتابي - مـدخل إلى تاريخ الحروب الصـليبيه - ص
 ٣٨٧ - ٣٨٧.

٣- لدقاق ترجمه في تاريخ ابن عساكر، انظرها في كتاب المدخل ص ٣٨٥.

۴- لجناح الدوله حسين ترجمه في بغيه الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي المدخل ص ٣٧٩- ٣٧٩.

الدّوله قد جعله مدبّرا له، و هو أتابكه في حياته، و جعل دقاق مع أتابك ظهير الدين.

و لمّا افتتح ديار بكر سلّمها إلى ظهير الدّين، و شمس الملوك دقاق معه، و لم يزل بها إلى أن سار إلى الرّيّ فسارا معه.

و عاد دقاق إلى حلب فأقام بها مدّه يسيره، و راسله الأمير ساوتكين الخادم - و كان نائب تاج الدّوله بدمشق فى حفظ القلعه و البلد - [و قرّر] لدقاق مملكه دمشق سرّا، و خاف من أخيه رضوان(۱)، فخرج من حلب و هرب إلى دمشق من غير أن يعلم به أحد. و جدّ فى السّير، و تبعه رضوان، و أنفذ خلفه عدّه من الخيل ففاتهم، فدخل دمشق فسارع ساوتكين إلى طاعته، و صارت دمشق و بلادها بحكمه.

و قتل رضوان أخويه: أبا طالب و بهرام ابنى تتش، و كان أتابك طغتكين معتقلا عند السّلطان بركيارق، و قبض فى الوقعه فطلبوا منه كربوقا و الجماعه الـذين معه، و كانوا فى يـد رضوان فاتّفق رأيهم أن يسيروا عضب الـدّوله أبق بن عبـد الرّزّاق إلى رضوان لاستخلاص كربوقا.

و كان أبق أيضا من جمله من قبض عليه من الجماعه الذين كانوا مع تتش فخاطبوا السّلطان في إطلاقه و تسييره فأجابهم إلى ذلك، و سيّره إلى حلب، فلمّا وصله أكرمه رضوان و أطلق كربوقا في شعبان و سيّره مكرما.

١- انظر لمزيد من التفاصيل ترجمه رضوان- المدخل ص ٣٩١- ٣٩٥.

فأطلق بركيارق أتابك طغتكين (١) و جميع من كان في اعتقاله من خواصّ تاج الـدّوله، و وصل دمشق فابتهج دقاق بوصوله و قويت نفسه؛ و ألقى تدبير أموره إليه، فقام فيها أحسن قيام.

فاستأذن عضب الـدّوله الملـک رضوان في الوصول إليه فأذن له، و قرّر معه قرب العوده إلى حلب و ترک اقطاعه بحلب على حاله، فوصل دمشق و اختار المقام بها، و كتب إلى أصحابه بعزاز يأمرهم بتسليمها إلى رضوان فسلّموها.

و لمّا وصلت هذه الأخبار وثب أهل أفاميه على حصنها فأخذوه من الأتراك، و قتلوا بعضهم، و كان تاج الدّوله قد أخذه من ابن منقذ، و سار جماعه من أهلها إلى مصر يستدعون واليا من قبلهم [لميلهم](٢) إلى الإسماعيليه و نفورهم من التّرك.

و وصل خلف بن ملاعب في سنه تسع و ثمانين و أربعمائه و تسلمها، و عاد إلى الفساد و قطع الطريق، و قتل خلقا من أفاميه.

و أمّا الملك رضوان فإنّه خرج في سنه ثمان و ثمانين من حلب، و معه جناح الدّوله حسين، و وصله يغي سيان و يوسف بن أبق من أنطاكيه بعسكرهما، و توجهوا إلى الرّها، و معهم رهائن أهلها ليتسلمها الملك رضوان من المقيمين فيها من أصحاب والده.

١- لطغتكين ترجمه قصيره في تاريخ ابن عساكر، نشرتها في ملاحق- المدخل ص ٤٠٨.

٢- أضيف ما بين الحاصرتين لاستقامه السياق- أنظر ترجمه خلف بن ملاعب.

فلتم ا نزلوا الرّها أراد يغى سيان و يوسف أن يقبضا جناح الـدّوله و يتفرّدا بتـدبير رضوان، فهرب منهما، و قطع الفرات، و وصـل حلب، و تبعـه رضوان، فـدخل حلب، و هرب رهـائن الرّهـا من العسكر و دخلوهـا، و عـاد يغى سيان و يوسف بن أبـق، و قد استوحش رضوان منهما.

و كتب رضوان إلى سكمان(۱)- و اقطاعه سروج(۲)- يستدعيه إلى حلب لمعونته، فسار و قطع الفرات فلقيه يوسف بن أبق فى عدّه وافره فخافه سكمان، فأظهر موافقته و صار معه.

و خاف جناح الدّوله من اجتماعهم، و كان عقيب وصول رضوان من الرّها قد سيّر جماعه من عسكر حلب إلى معرّه النّعمان مع عضب الدّوله لأخذها من يغي سيان.

و كاتب وثّاب بن محمود فوصل ببني كلاب لمساعدته على أخذ المعرّه، فأخرجوا ابن يغي سيان و أصحابه منها، و تسلّموها.

و عاد عضب الدوله و وتّاب، فلمّا وصلا حلب حدث ما ذكرناه من أمر سكمان و يوسف بن أبق، فخرج جناح الدّوله بالعسكر، فلقيه يوسف بالقرب من مرج دابق فهرب يوسف و نهبوا عسكره، و أعانهم على ذلك

١- سكمان بن ارتق. انظر المدخل ص ٣٨٨. و من المفيد مقارنه ما جاء هنا بما جاء في الترجمه لوجود بعض التعارض.٢- سروج بلده قريبه من حران من ديار مضر. معجم البلدان.

سكمان، و دخل يوسف أنطاكيه. و عاد جناح الدّوله و سكمان و وتّاب و أبق إلى حلب.

و أقطع الملك رضوان معرّه النّعمان سكمان بن أرتق و أعمالها، ثم سار رضوان و سكمان لقصد دمشق و انتزاعها من أخيه دقاق، و ترك جناح الدوله بحلب.

فلمً ا نزلاً دمشق، وصل إليهما أن دقاق قبض على نجم الدين إيلغازى ابن أرتق، و اعتقله لتهمه وقعت به، فعاد الملك رضوان إلى حلب، و سار سكمان إلى بيت المقدس و تسلّمها من نواب أخيه و أقام بها.

و راسل يوسف بن أبق الملك رضوان و استأذنه في الوصول إلى خدمته فأذن له، و وصل حلب و سكنها.

ثم خاف رضوان و حسين منه فتقدّما إلى بركات بن فارس رئيس حلب المعروف بالمجن (١) بقتله، فهجم عليه و أصحابه فقتلوه و نهبوا داره و أخذوا رأسه، و سيّروه إلى بزاعا و منبج، فتسلموها من أصحابه، و قبضوا على اقطار أخيه و أصحابهما؛ و هربوا من حلب، و كان الملك قد توهّم منه الارتداد عن الاسلام.

ثم أنّ رضوان و جناح الـدّوله خرجا في سنه تسع و ثمانين إلى تلّ باشر؛ و شيح الدّير (٢)، و فتحاها بالسّيف من أصحاب يغي سيان، و أغارا على

١- المجن الفوعي، مقدم أحداث حلب. انظر المدخل ص ٣٨٨- ٣٩٢.

٢- انظر بغيه الطلب ص ٣٢١- ٣٢٢، ٤٧۴.

أعمال أنطاكيه، و عادا إلى حلب، و سارا في أول شهر رمضان منها إلى دمشق.

فسار یغی سیان منجدا لدقاق فضعفت نفس رضوان و لم یتمکن من العوده، فسار إلی بیت المقدس، فتبعه دقاق و طغتکین و یغی سیان و أقاموا متحابسین مده.

و أشرف عسكر رضوان على التّلف فانفصل عنه جناح الـدّوله، و هرب على طريق البريه إلى حلب، و تبعه الملك رضوان بعد مدّه و حصلا بجميع العساكر بحلب.

و عاد دقاق و طغتكين إلى دمشق و يغى سيان إلى أنطاكيه. و عاد سكمان بن أرتق من القدس على البريّه حتّى وصل حلب على البريه في المحرّم من سنه تسعين و أربعمائه.

و اجتمع بجناح الدّوله و اتفقا على قصد بلاد يغى سيان فخرج دقاق و طغتكين، فوصلا حماه و عاث العسكر في بلدها و وصلهما يغى سيان، و ساروا إلى كفر طاب في الثّاني من ربيع الأوّل، فقاتلوها، و نهبوها، و قرّروا على أهلها مالا.

و هرب أصحاب سكمان من المعرّه فتسلّمها يغي سيان و قرّر عليها مالا، و تنقّل العسكر في الجزر(١) و غيرها من أعمال حلب، فاستنجد رضوان

١- الجزر كوره من كور حلب وقعت بينها و بين أنطاكيه. معجم البلدان.

بسليمان بن إيلغازى صاحب سميساط (١) فوصل بعسكر كثير إلى حلب.

و جمع رضوان من قدر عليه من التّرك و العرب و أحداث حلب، و نزل عسكر دقاق بقنّسرين.

و نزل عسكر حلب بحاضر قنسرين فاتفق الأمر على أن يجتمعوا على نهر قويق و يتحدّثوا، فاجتمعوا و تحدّثوا، و النهر بينهم؛ فلم يتّفق الصّيلح، فقال يغى سيان لسكمان: «هؤلاء الملوك يقتتلون على ملكهم، أنت يا بيّاع اللّبن دخولك معهم لأى صفه؟» قال: «غدا تبصر ايش أنا».

فأصبحوا و التقوا يوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر من سنه تسعين و أربعمائه فأبلى سكمان بلاء حسنا.

و لم تزل الحرب بينهم إلى آخر النهار، فانهزم يغى سيان إلى أنطاكيه، و دقاق و طغتكين إلى دمشق؛ و أسر فى الحرب اصباوه (٢)، فاعتقل بحلب ثم أطلق، فهرب إلى دمشق و لم يقتل من العسكر إلّاالقليل.

و قتـل الفلّـاحون فى الطّريق وقت الهزيمه من الأرمن الـذين كانوا مع يغى سيان جماعه كثيره، و تغيّرت نيّه الملك رضوان على جناح الدّوله حسين

۱- سميساط مدينه على شاطى ء الفرات، هي الآن في تركيا. معجم البلدان - الأعلاق الخطيره - قسم الجزيره - ص ٨٠١.
 ٢- من أمراء التركمان وقاده جيوشهم و هو عند ابن الأثير في الكامل: ٨/ ٢٢٨ أصبهبذ صباوو».

فهرب من حلب إلى حمص، و خرج من حلب ليلا و معه زوجته أمّ الملك رضوان؛ و أقام بحمص لأنها كانت في يـده و حصّنها.

و وصل یغی سیان إلی حلب عقیب ذلک، و خدم رضوان، و دبّر أمره، و تزوّج رضوان ابنه یغی سیان خاتون جیجک(۱).

و عوّل رضوان على قصد جناح الدّوله بحمص، و قصد دقاق بدمشق، و وصله رسول الأفضل(٢) من مصر يدعوه إلى طاعه المستعلى و إقامه الدّعوه له، و على يده هديّه ستيه من مصر، و وعده بأن يمدّه بالعساكر و الأموال.

فتقدم بالدّعوه للمصريين على سائر منابر الشّام التي في يده، و دعا الخطيب أبو تراب حيدره بن أبي أسامه بحلب للمستعلى ثمّ للأفضل ثم لرضوان، في يوم الجمعه السّابع عشر من شهر رمضان من هذه السّنه.

و كان قد ولّى الخطابه أبا تراب و عزل جدّ أبى غانم أبا محمّد بن هبه الله بن أبى جراده عن القضاء و الخطابه بحلب، لأن توليته كانت على قاعده أبيه من بغداد في سنه ثمان و ثمانين و أربعمائه.

و كان أبوه القاضي أبو الفضل هبه الله قد مات في هذه السّنه المذكوره، و هو على القضاء و الإمامه بحلب.

١- انظر المدخل ص ٣٨٨.

٢- الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوش المتحكم بالخلافه الفاطميه. انظر المدخل ص ٣٩٢.

و ولى رضوان قضاء حلب فى سنه تسعين القاضى فضل الله الزّوزنى العجمى الحنفى، و سيّره رسولا إلى مصر، و ناب عنه فى القضاء حال غيبته أبو الفضل أحمد بن أبى أسامه الحلبى، و دامت الدّعوه بحلب إلى رجب من سنه اثنتين و تسعين و أربعمائه. و قيل: لم تدم أكثر من أربع جمع (١).

و أعادها رضوان للإمام المستظهر ثم للسّلطان بركيارق ثمّ لنفسه، و لم يصحّ له مما التمسه من المصريين شي ء.

و أعـاد القضاء و الخطابه إلى جـد أبى أبى غانم على قاعـدته الأولى، فى سـنه خمس و تسـعين و أربعمائه، حين قتل الزّوزنيّ، و كان خرج من بين يدى رضوان، فقتل فى بعض الدّروب؛ و كان أزرى على الباطنيّه و على معتقدهم فقيل إنّهم قتلوه.

و لما سار رضوان و يغى سيان وصلا إلى شيزر متوجّهين إلى حمص لقصد (٢) حمص، فتواصلت الأخبار بوصول خلق من الفرنج قاصدين أنطاكيه، فقال يغى سيان: «عودنا إلى أنطاكيه و لقآء الفرنج أولى»، و قال سكمان: «مسيرنا إلى ديار بكر و أخذها من المتغلّبين عليها و نتقوى بها، و أنزل أهلى بها و نعود إلى حمص أولى»؛ و اختلفوا.

فسار الملک رضوان نحو حلب جفلا و کان معه وزیره أبو النّجم بن بدیع أخو وزیر أبیه تتش أبی القاسم، و کان قد ولّاه وزارته حین ملک

١- انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٢١٧.

٢- في تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٢١٧« لمعاوده النزول على دمشق» و هو الأقوم.

حلب، فاتهماه أنه هو الذى يفسد حال رضوان، فطلع إلى حصن شيزر، و أقام به عند ابن منقذ خشيه من يغى سيان و سكمان، فلما سارا عن شيزر سار إلى حلب و لحق بالملك رضوان بها.

و لما عاد رضوان مغاضبا ليغي سيان و سكمان عاد (١) و الأمراء من شيزر إلى أنطاكيه، و بلغهم نزول الفرنج البلّانه و نهبها (٢).

و لما دخل يغى سيان أنطاكيه أخرج ولديه شمس الدّوله و محمدا، فسار أحدهما إلى دقاق و طغتكين يستنجدهما، و بثّ كتبه إلى جناح الـدّوله و وثاب بن محمود و بنى كلاب، و سار محمّد ابنه إلى التركمان و كربوقا و أمراء الشرق و ملوكه، و سارت كتبه إلى جميع أمراء المسلمين.

و فى ثامن شهر رمضان، وصل من قبرس إلى ميناء اللاذقيه اثنتان و عشرون قطعه فى البحر، فهجموه و أخذوا منه جميع ما كان للتج ار؛ و نهبوا اللّاذقيه، و عادوا، و وصلت الفرنج إلى الشّام، و اعتبروا عسكرهم فكانوا ثلاثمائه ألف و عشرين ألف إنسان، لأنهم وصلوا من جهه الشمال.

و فى اليوم الثّانى من شوّال نزلت عساكر الفرنج على بغراس (٣) و أغاروا على أعمال أنطاكيه، فعند ذلك عصى من كان فى الحصون و المعاقل المجاوره لأنطاكيه، و قتلوا من كان بها، و هرب من هرب منها.

١- الضمير يعود هنا إلى يغي سيان. انظر ابن القلانسي ص ٢١٨.

۲- انظر ابن القلانسي ص ۲۱۸.

٣- بغراس: مدينه في لحف جبل اللكام بينها و بين أنطاكيه أربعه فراسخ، على يمين القاصد إلى أنطاكيه من حلب. معجم البلدان.

و فعل أهل أرتاح (١) مثل ذلك و استدعوا المدد من الفرنج، و هذا كله لقبح سيره يغي سيان و ظلمه في بلاده.

و نزل الفرنج على أنطاكيه لليلتين بقيتا من شوال من سنه تسعين و أربعمائه.

و خرج فى المحرّم من سنه إحدى و تسعين و أربعمائه نحو ثلاثين ألفا من الفرنج إلى أعمال المسلمين ببلد حلب، فأفسدوا و نهبوا و قتلوا من وجدوا.

و كان قد وصل الملك دقاق و أتابك و معهما جناح الدّوله، و نزلوا أرض شيزر، و معهم ابن يغي سيان و هم سائرون لانجاد أبيه، فبلغهم خبر هذه السريّه، فساروا إليها بقطعه من العسكر، فلقوهم في أرض الباره(٢) فقتلوا منهم جماعه.

و عاد الفرنج إلى الروج (٣)، و عرجوا منه إلى معرّه مصرين (۴)، فقتلوا من وجدوا و كسروا منبرها، و حين عاد العسكر الدمشقى من الباره فارقهم ابن يغى سيان و وصل إلى حلب يستنجد بالملك رضوان، فأخذ عسكر حلب و سكمان، و دخل بهما إلى أنطاكيه فلقيهم من الفرنج دون عدّتهم، فانهزم

١- أرتاح اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان.

٢- بليده في منطقه أريحا محافظه ادلب السوريه، كان بها حصن، ما زالت خرائبها شاهده على عظمه ماضيها، انظر معجم البلدان
 و انظر الخبر أيضا عند ابن القلانسي ص ٢١٩.

٣- الروج من كور حلب المشهوره في غربيها. معجم البلدان.

۴- معره مصرین من قری محافظه ادلب و تتبع إداریا لها و تبعد عن ادلب مسافه ۱۰ کم.

عسكر المسلمين إلى حارم (١) و ذلك في آخر صفر، و تبعهم عسكر الفرنج إلى حارم فانهزموا إلى حلب، و غلب أهل حارم من الأرمن عليها.

و فى شهر ربيع الأول من السينه وصل خلق من الأرمن إلى تل قبّاسين بناحيه الوادى فقتلوا من فيه، و خرج المسلمون الذين بالوادى و جماعه من الأتراك تبعوهم و قتلوا منهم جماعه، و التجأ الباقون إلى بعض الحصون الخربه، فأدركهم عسكر حلب فقاتلهم يومين، و أخذوهم فقتلوا بعضهم، و حمل الباقى أسرى إلى حلب فقتلوا، و كانوا يزيدون عن ألف و خمسمائه.

و لما نزل الفرنج- لعنهم الله- بأنطاكيه جعلوا بينهم و بين البلد خندقا لأجل غارات عسكر أنطاكيه عليهم و كثره الظّفر بهم، و لا يكاد يخرج عسكر أنطاكيه و يعود إلّا ظافرا.

و جعل يغي سيان النّاس على البعد و القرب، و كان حسن التّدبير في سياسه العسكر.

و جمع كربوقا صاحب الموصل عسكرا عظيما، و قطع به الفرات، و وصل دقاق و طغتكين و جناح الـدوله، و وصل سكمان بن أرتق، و فارق رضوان و سار مع دقاق.

و وصل وثّاب بن محمود و معه جماعه من العرب و وصلوا تل منس و قاتلوها لأنه بلغهم أنهم كاتبوا الفرنج و أطمعوهم في الشّام، و قرّر عليهم

١- حارم الآن من مناطق محافظه ادلب و تبعد عن ادلب مسافه ٥٣ كم.

دقاق مالا أخذ بعضه و رهائن على الباقي، و سيّرهم إلى دمشق.

و سار دقاق بالعساكر إلى مرج دابق، و اجتمع بكربوقا فيه في آخر جمادي الآخره، و رحلوا منه نحو أنطاكيه.

فلما كان ليله الخميس أوّل ليله من رجب واطأ رجل يعرف بالزّرّاد من أهل أنطاكيه و غلمان له على برج كانوا يتولّون حفظه؛ و ذلك أن يغى سيان كان قد صادر هذا الزّرّاد و أخذ ماله و غلّته، فحمله الحنق على أن كاتب بيمند و قال له: «أنا في البرج الفلاني، و أنا أسلّم إليك أنطاكيه إن أمنتني و أعطيتني كذا و كذا». فبذل له ما طلب، و كتم أمره عن باقى الفرنج.

و كان بعسكر الفرنج تسعه قوامص مقدّمين عليهم كندفرى، و أخوه القمص، و بيمند، و ابن اخته طنكريد و صنجيل و بغدوين و غيرهم، فجمعهم بيمند و قال لهم: «هذه أنطاكيه إن فتحناها لمن تكون؟» فاختلفوا، و كلّ طلبها لنفسه، فقال: «الصّواب أن يحاصرها كلّ رجل منا جمعه؛ فمن فتحت في جمعته فهي له»، فرضوا بذلك.

فلما كانت نوبته دّلى لهم الزّرّاد- لعنه الله- حبلاً فطلعوا من السّرور، و تكاثروا، و رفع بعضهم بعضا و جاءوا إلى الحراس، فقتلوهم، و تسلّمه بيمند بن الانبرت(١).

۱- معلومات ابن العديم هنا على درجه عاليه من الدقه، و الانبرت هو الامبراطور، أراد به والد بوهموند جويسكارد النورمندي، و هناك خلاف حول أصل و شخصيه الزراد. انظر وقارن وليم الصورى- تاريخ الحروب الصليبيه- ترجمتى- ط. بيروت ١٩٩٠ ص ٢٧٨- ٢٣٣.

و طلع الفرنج في سحره هذه اللّيله إلى البلد و صاح الصّائح من ناحيه الجبل، فتوهّم يغي سيان أنّ القلعه قد أخذت فخرج من البلد في جماعه منهزمين فلم يسلم منهم أحد.

و لمّا حصل بالقرب من أرمناز و معه خادم من غلمانه وقع عن ظهر فرسه، فحمله الخادم الـذى كان معه، و أركبه، فلم يثبت على ظهر الفرس، و عاد فسقط، و أدركه الأرمن؛ فهرب الخادم عنه، و قتله الأرمن و حملوا رأسه إلى الفرنج.

و استشهد في ذلك اليوم بأنطاكيه ما يفوت الإحصاء و يجاوز العدد، و نهبت الأموال و الآلات و السّر لاح؛ و سبى من كان بأنطاكيه، و وصل هذا الخبر إلى عمّ و انّب(١)، فهرب من كان بها من المسلمين و تسلمها الأرمن.

و بلغ الخبر إلى دقاق و كربوقا و من كان معهما، فرحلوا إلى أرتاح، و سار بعضهم إلى جسر الحديد(٢) و قتلوا من كان فيه من الفرنج، و توجّهوا نحو أنطاكيه، فعرفوا أنّ قلعتها باقيه في أيدى المسلمين، فأعلموا العساكر الإسلاميه بـذلك، فوصلوا إلى أنطاكيه سحره يوم الثلاثاء سادس رجب، فانهزم من كان بظاهر البلد من الفرنج إليها.

١- إنب: حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب. و عم قريه غناء بين حلب و أنطاكيه. معجم البلدان.

٢- انظر وليم الصورى ص ٣٣٣- ٣٣٣، و جسر الحديد كان مقاما على العاصى انظر خريطه أنطاكيه ص ١٢۴ من وليم الصورى.

و نزل المسلمون بظاهرها ممّا يلى الجبل، و دخلوا البلـد من ناحيه القلعه، و قاتلوا الفرنج في جبل المدينه، و أشرف الفرنج على التّلف فبنوا سورا على بعض الجبل يمنع المسلمين من النزول إليهم، و أقاموا أيّاما، و عدم القوت عندهم.

و احتوى كربوقا على كثير ممّا كان في قلعه أنطاكيه، و ولّى فيها أحمد بن مروان، و ترادفت رسل الملك رضوان في أثناء ذلك إلى كربوقا، فتوهّم دقاق من ذلك، و خاف جناح الدّوله من أصحاب يوسف بن أبق و أخيه.

و جرت بين الأتراك و العرب الّذين مع وثّاب منافره عادوا لأجلها، و تفرّق كثير من التّركمان بتدبير الملك رضوان و رسالته.

و تخيّل بعض الأمراء من بعض ثم اجتمع رأيهم على التحوّل إلى المنازله في السّم هل بظاهر أنطاكيه، فنزلوا باب البحر، و جعل المسلمون بينهم و بين البلد خندقا.

و أكل الفرنج بأنطاكيه الميتات و الدّواب، فخرجوا من أنطاكيه يوم الاثنين السّادس و العشرين من شهر رجب.

فأشار وثّاب بن محمود أن يمنعوا من الخروج، و أشار بعض الأمراء أن لا يمكنوا من الخروج بأجمعهم و يقتلوا أوّلا فأوّلا، فلم يعرّج المسلمون على شيء من ذلك لأنهم أيقنوا بالظّفر بالفرنج، و خرجوا بأجمعهم في خلق عظيم.

و عاث التّركمان في العسكر فانهزم، و توهّم الفرنج أن ذلك مكيده

فتوقفوا عن تبعهم، فكان ذلك سببا لسلامه من أراد الله سلامته؛ و لم يبق غير كربوقا و معه أكثر عسكره، فأحرق سرادقه و خيامه و انهزم نحو حلب.

و قتل من المطوعه و الغلمان و السّوقه خلق كثير، و لم يقتل مذكور، و نهب من المسلمين من الآلات و الخيام و الكراع و الغلّات ما لا يحصى، و من انقطع من العسكر نهبه الأرمن(١).

و عاد الفرنج إلى قلعه انطاكيه، و بها أحمد بن مروان، فراسله الفرنج و أمّنوه، و من كان معه، و سلّمها إليهم يوم الأحد الثّاني من شعبان من السّينه، و أنزلوه في دار بأنطاكيه و أطلقوا أصحابه و سيّروا معهم من يوصلهم إلى أعمال حلب؛ فخرج الأرمن فأخذوا بعضهم و قتلوا بعضهم، و لم يسلم منهم إلّا القليل.

و لمّ ا وصل كربوقا إلى حلب خرج إليه الملك رضوان، و حمل له خياما و غيرها، و رحل عنها، و عاد عسكر دمشق إليها و تفرّقت العساكر.

و بعد أيّام من هذه الوقعه خرج جماعه من الفرنج في شعبان، و زحفوا مع أهل تلمنس و جميع نصارى بلد المعرّه على المعرّه و قاتلوها، فوصلت قطعه من عسكر حلب إليهم، فالتقوا بين تلّ منس و المعرّه، فانهزم الفرنج و بقى الرّجاله منهم، فقتل منهم زائدا عن ألف رجل، و حملت رؤوسهم إلى معرّه النّعمان.

۱- انظر يوميات صاحب أعمال الفرنجه في كتابي الحروب الصليبيه - ط. دمشق ۱۹۸۴ ص ۲۳۹- ۲۶۱. وليم الصوري ص ۳۳۷- ۳۳۷. ۳۶۴. و فى هذه السينه و هى سنه إحدى و تسعين - فى جمادى الأولى عزل الملك رضوان وزيره أبا النجم هبه الله بن محمد بن بديع؛ و ولّى وزارته أبا الفضل هبه الله بن عبد القاهر بن الموصول. و كان أبو الفضل حسن السيره جوادا كثير المعروف و الصّدقات، و وافق ذلك شده الغلاء و الجوع بحلب، حتّى أكلوا الميتات، فأخرج غلّه كثيره، و تصدّق بها على النّاس.

و قيل: إنّه كان يخرج في كل سنه صدقه و برّا ثلاثه آلاف مكوك غلّه سوى ما يطلقه لمن يسأله معونته من الوفود و الضّيوف، و غير ما يطلقه من العين و الورق و غير ما كان يعتمد من افتكاك الأسرى من المسلمين.

و فيها قتل الملك رضوان رئيس حلب بركات بن فارس الفوعى المعروف بالمجنّ، و كان هذا المجن أوّلا من جمله اللّصوص الشطّار و قطّاع الطّريق الذعّار فاستتابه قسيم الدّوله أق سنقر، و ولّاه رئاسه حلب لشهامته و كفايته و معرفته بالمفسدين، و كان فى حال اللّصوصيه يصلّى العشاء الآخره بالفوعه (١)، و يسرى إلى حلب و يسرق منها شيئا و يخرج، و يصلّى الفجر بالفوعه فاذا اتهم بالسّرقه أحضر من يشهد له أنّه صلّى العشاء بالفوعه و الصبح فيبرئونه.

و استمرّ على رئاسه حلب فى أيّام قسيم الـدّوله و أيّام تاج الـدّوله و بعـده فى أيّام رضوان، و امتدّت يده و حكم على القضاه و الوزراء و من دونهم، و هو الّذى قتل الوزير أبا نصر بن النّحاس فى أيام قسيم الدّوله.

١- الفوعه الآن من قرى محافظه ادلب و تبعد عنها مسافه ١٣ كم.

و بلغنى أنه حنق عليه بسبب حصر أراد شراءها فاشتراها المجنّ، فشقّ على أبى نصر، فسيّرها المجنّ إليه، فردّها عليه أبو نصر، و تكلّم في حقّه بكلام قبيح فحنق بسببها على ابن النّحاس، فاعتقله بعد ذلك عنده و خنقه.

و كان كثير السّ عايه في قتل النّفوس و سفك الدّماء و أخذ الأموال و ارتكاب الظّلم، فعصى على الملك رضوان، ثم ضعف و اختفي بعد أن حصر رضوان في قلعه حلب في سنه تسعين و أربعمائه.

فأمر رضوان مناديا نادى بالقلعه بأن الملك قـد ولّى رئاسه حلب صاعد بن بديع فانقلب الأحداث عنه لبغضهم إيّاه، و مضوا إلى صاعد فاختفى المجنّ، ثم ظهر عليه فعجل الله المكافأه له على قبيح فعله.

و سلّط عليه الملك رضوان فسجنه في ذي القعده من سنه تسعين و عذّبه عذابا شديدا بأنواع شتى، و أراد بذلك أن يستصفى ماله. فممّا عذّبه به أنّه أحمى الطست حتّى صار كالنّار، و وضعه على رأسه، و نفخ في دبره بكير الحدّاد، و ثقب كعابه، و ضرب فيها الرّزز و الحلق.

و لمّا وضع النّجار المثقب على كعبه قطع الجلد و اللّحم و لم يدر المثقب، فلطمه المجنّ و قال: «ويلك لا تعرف! أحضر خشبه، وضعها على الكعب». فأحضر خشبه و وضعها على كعبه، فدار المثقب و نزل و نزل، و ثقب الكعب. فلما فرغ قيل له: «كيف تجد طعم الحديد؟» فقال: «قولوا للحديد كيف يجد طعمى»، و لم يقرّ المجنّ مع هذا كلّه بدرهم واحد، و لم يحصل للملك رضوان من ماله إلّا ما أقرّ به غلام أو جاريه؛ و ذلك شي ء يسير، و استغنى جماعه من أهل حلب من ماله.

و لما طال الأمر على رضوان أشير عليه بقتله، فأخرج إلى ظاهر باب الفرج من نحو الشّرق، و معه ابنان له شابان مقتبلا الشباب، فقتلا قبله؛ و هو ينظر إليهما و لا يتكلم.

ثم قتل بعد ذلك في سنه إحدى و تسعين، و سلّمت رئاسه حلب إلى صاعد بن بديع، و لما قدم المجنّ للقتل صاح بصوت عال: «يا معشر أهل حلب، من كان لى عنده مال، فهو في حلّ منه».

و كان ابن بديع من أولاد الدّيلم الّذين كانوا في أيّام سيف الدّوله، و ولد أبوه بحلب.

و فى سنه إحدى و تسعين و أربعمائه عصى عمر والى عزاز على الملك رضوان فخرج عسكر حلب و حصره، فاستنجد بالفرنج، فوصل صنجيل بعسكر كبير، فعاد عسكر حلب فنهب صنجيل ما قدر عليه و عاد إلى أنطاكيه، و أخذ ابن عمر رهينه، فمات عنده، فوقع الملك رضوان على عمر إلى أن أخذه من تلّ هراق(١) فسلّم إليه عزاز و أقام عنده بحلب مدّه، ثم قتله.

١- انظر حوله الأعلاق الخطيره لابن شداد-قسم حلب-ط. دمشق ١٩٩١ ج ٢ ص ٩٤.

و خرج صنجيل في ذى الحجّه، و حصر الباره فقل الماء فأخذها بالأمان، و غدر بأهلها، و عاقب الرّجال و النّساء، و استصفى أموالهم و سبى بعضا و قتل بعضا، ثم خرج بقيّه الفرنج من أنطاكيه و الأرمن الّدين في طاعتهم و النّصاري، و انضموا إليه، و وصلوا إلى معرّه النّعمان لليلتين بقيتا من ذى الحجه في مائه ألف.

و حصروا معرّه النّعمان في سنه اثنتين و تسعين، و قطعوا الأشجار، و استغاث أهلها بالملك رضوان و جناح الدوله فلم ينجدهم أحد.

و عمل الفرنج برجا من خشب يحكم على السّور و زحفوا إلى البلد، و قاتلوه من جميع نواحيه حتى لصق البرج بالسّور فكشفوه و أسندوا السّـ لالم إلى السّور و ثبت النّاس فى الحرب من الفجر إلى صلاه المغرب، و قتل على السّور و تحته خلق كثير، و دخلوا البلد بعد المغرب ليله الأحد الرّابع و العشرين من محرّم سنه اثنتين و تسعين و أربعمائه.

و دخل عسكر الفرنج جميعه إلى البلد، و انهزم بعض الناس إلى دور حصينه، و طلبوا الأمان من الفرنج فأمّنوهم، و قطعوا على كل دار قطيعه، و اقتسموا الدّور، و هجموها و ناموا فيها، و جعلوا يهدّئون النّاس حتى أصبح الصبح، فاخترطوا سيوفهم، و مالوا على النّاس، و قتلوا منهم خلقا؛ و سبوا النّساء و الصّبيان.

و قتل فيها أكثر من عشرين ألف رجل و امرأه و صبّى، و لم يسلم إلّا القليل ممّن كان فى شيزر و غيرها من بنى سليمان و بنى أبى حصين و غيرهم، و قتلوا تحت العقوبه جمعا كثيرا، فاستخرجوا ذخائر النّاس، و منعوا النّاس من الماء، و باعوا منهم فهلك أكثر النّاس من العطش، و ملكوها ثلاثه و ثلاثين يوما بعد الهجمه، و لم يبقوا ذخيره بها إلّا استخرجوها.

و هدموا سور البلد و أحرقوا مساجده و دوره و كسروا المنابر (١). و عاد بيمند إلى أنطاكيه و قمص الرّها إليها، و في هذه السّينه فتحوا بيت المقدس و فعلوا فيها كما فعلوا بالمعرّه (٢).

و في سنه ثلاث و تسعين، وصل مبارك بن شبل أمير بني كلاب في جمع كثير من العرب فخالف الملك رضوان، و رعوا زرع المعرّه، و كفر طاب، و حماه، و شيزر، و الجسر، و غير ذلك.

و خلت البلاد، و وقع الغلاء في بلد حلب، و لم يزرع شي ء في بلدها، و سلّط الله الوباء على العرب، فمات شبل و مبارك ولده، و اضمحلت دوله العرب.

و توّجه الملك رضوان في سلخ رجب من هذه السّينه إلى الأثارب و أقام عليها أيّاما، و توّجه إلى «كلّا» في الخامس و العشرين من شعبان لإخراج الفرنج منها، فاجتمع من كان في الجزر و زردنا و سرمين من الفرنج

١- انظر الحروب الصليبيه ص ٢٥٨- ٢٧١.

٢- انظر الحروب الصليبيه ص ٢٧٨- ٢٨٢.

و التقوا؛ فانهزم رضوان، و استبيح عسكره، و قتل خلق كثير و أسر قريب من خمسمائه نفس و فيهم بعض الأمراء(١).

و عاد الفرنج إلى الجزر و أخذوا برج كفر طاب(٢) و برج الحاضر، و صار لهم من كفر طاب إلى الحاضر، و من حلب غربا سوى تلّ منس فإنّ أصحاب جناح الدّوله كانوا بها.

و سار رضوان عقيب هذه النّكبه إلى حمص مستنجدا بجناح الدّوله فأجابه، و عاد إلى حلب و معه جناح الدّوله، و قد عاد الفرنج إلى أنطاكيه، فأقام جناح الدّوله بظاهر حلب أيّاما، فلم يلتفت إليه رضوان فعاد عنه إلى حمص.

و تجمع الفرنج بالجزر و سرمين و أعمال حلب و جمعوا العدد و الغلال لحصار حلب، و عولوا على حصارها في سنه خمس و تسعين، و قيل قبلها.

و وصل بيمند و طنكريد إلى قرب حلب فنزلوا المشرفه- من الجانب القبلى على نهر قويق- لما بلغهم من ضعف رضوان و تمزيق عسكره، و عزموا أن يبنوا مشهد الجفّ، و مشهد الدّكّه، و مشهد قرنبيا حصونا، و أن يقيموا على حلب و يستغلوا بلدها.

فأقاموا في تدبير ذلك يوما أو يومين فبلغهم خروج أنوشتكين

١- انظر المدخل ص ٣٩٢.

٢- تبعد خرائب كفرطاب عن خان شيخون - الى الغرب منها - قرابه ٣ كم.

الدّانشمند، و أنه قد نازل بعض معاقل الفرنج، و هي ملطيه فعادوا للدّفع عنها.

فخرج الدّانشمند فلقى بيمند و جمعا من الفرنج بأرض مرعش فأسره، و قتل عسكره، و لم يفلت منهم أحد، فخيّب الله ظنّ الفرنج، و هربوا من أعمال حلب، و تركوا جميع ما كانوا أعدّوه، فخرج رضوان و أخذ الغلال التي جمعوها، و نزل سرمين.

و سار جناح الدّوله إلى أسفونا و به جماعه من الفرنج فهجمه و قتل جميع من فيه، و سار إلى سرمين فكبس عسكر الملك رضوان و انهزم رضوان و أكثر عسكره و أسر الوزير أبا الفضل بن الموصول و جماعه و حملهم إلى حمص.

و طلب الحكيم المنجّم الباطنى فلم يظفر به، و كان هذا الحكيم قد أفسد ما بينه و بين رضوان و استمال رضوان إلى الباطنيه جدّا، و ظهر مذهبهم فى حلب، و شايعهم رضوان و حفظ جانبهم، و صار لهم بحلب الجاه العظيم و القدره الزّائده، و صارت لهم دار الدّعوه بحلب فى أيامه، و كاتبه الملوك فى أمرهم، فلم يلتفت و لم يرجع عنهم؛ فوصل هذا الحكيم حلب سالما فى جمله من سلم فى هذه الوقعه.

و استغلّ جناح الدّوله سرمين و معرّه النّعمان و كفر طاب و حماه، و فدى الوزير ابن الموصول نفسه من جناح الدوله بأربعه آلاف دينار، و فدى أصحاب الملك نفوسهم أيضا بمال حملوه إليه. و لم يبق فى أيدى المسلمين فى سنه خمس و تسعين إلّا حصن بسرفوث(١) - من عمل بنى عليم - و تسلم دقاق الرّحبه فى سنه ست و تسعين و أربعمائه، و كان المقيم بها زوج آمنه بنت قيماز(٢)، و كان قيماز من أصحاب كربوقا فمات، و كانت الرّحبه له، و كان جناح الدّوله قد خرج إليها فوجد الأمر قد فات، فعاد و نزل النّقره و خرج إليه رضوان إلى النقره و اصطلحا، و أخذه معه إلى ظاهر حلب، و ضرب له خياما، و أقام فى ضيافته عشره أيام، و لم يصف قلب أحد منهما لصاحبه.

و سار جناح الدّوله إلى حمص فسيّر الحكيم المنجّم الباطنى ثلاثه أعجام من الباطنّيه فاغتالوه، و قد نزل يوم الجمعه الثانى و العشرين من شهر رجب، لصلاه الجمعه فقتلوه، و قتلوا بعض أصحابه و قتلوا، و قيل: إنّ ذلك كان بأمر رضوان و رضاه.

و بقى المنجّم الباطني بعده أربعه و عشرين يوما و مات، و قام بعده بأمر الدّعوه الباطنيّه بحلب رفيقه أبو طاهر الصّائغ العجميّ.

و وصل صنجيل الفرنجى و نزل حمص بعد قتل جناح الدّوله بثلاثه أيّام، فسيّرت زوجته خاتون أم الملك رضوان تستدعيه لتسلم إليه حمص و يدفع الفرنج، فكره المقدّمون ذلك، و خافوا منه لسوء رأيه فيهم، و سيّروا

١- انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ٢ ص ١٣٨.

٢- انظر ابن القلانسي ص ٢٢٩.

إلى نواب دقاق إلى دمشق، و كان دقاق بالرّحبه فسار أيتكين الحلبي من دمشق و دخلها و طلع القلعه.

و وصل رضوان إلى القبّه(١) فبلغه الخبر و عاد و رحل صنجيل عنها بعد أن قرّر عليهم مالا، و وصل دقاق فتسلّم حمص و أحسن إلى أهلها و نقل أهل جناح الدّوله و أولاده إلى دمشق، و سلم حمص إلى طغتكين.

و سار والى عزاز و أغار على الجومه- و هى من عمل أنطاكيه- فخرج عسكر أنطاكيه و عسكر الرّها فنزلوا المسلميّه (٢)، و قتلوا بعض أهلها، و قطعوا على عدّه مواضع قطائع أخذوها، و أقاموا ببلد حلب أياما، و راسلوا الملك رضوان.

و استقر الحال على سبعه آلاف دينار و عشره رؤوس من الخيل، و يطلقون الأسرى ما خلا من أسروه على المسلميه من الأمراء، و ذلك في سنه ستّ و تسعين.

ثم خرج الفرنج من تلّ باشر، و أغاروا على بلد حلب الشمالي و الشّرقي، و أحرقوه، و تكرر ذلك منهم، و نزلوا على حصن بسرفوث، و فتحوه بالأمان، و وصلوا إلى كفرلاثا(٣)، فكبسهم بنو عليم فانهزموا إلى بسرفوث.

۱- قبه ابن ملاعب « و هي حصن دثر في طرف بلد حلب، بينها و بين سلميه ». معجم البلدان.

٢- المسلميه من قرى منطقه جبل سمعان في محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ١٥ كم.

٣- بلده من نواحي حلب بينهما يوم واحد. معجم البلدان.

و وقع بين الفرنج و بين سكمان و جكرمش وقعه عظيمه استظهر فيها المسلمون، و هلك الفرنج، و أسر القمص، و غنم المسلمون غنيمه عظيمه (١).

و كان الملك رضوان قد سار إلى الفرات ينتظر ما يكون من خبر الفرنج، فلما وصله الخبر أنفذ إلى الجزر و غيره من أعمال حلب الّتي في أيدى الفرنج، فأمرهم بالقبض على من عندهم من الفرنج، فوثب أهل الفوعه و سرمين، و معرّه مصرين و غيرها، ففعلوا ذلك.

و طلب بعض الفرنج الأمان من رضوان فأمّنهم من القتل، و حملهم أسرى، و لم يبق بأيـدى الفرنج غير الجبل و «هاب» (٢)، و حصون المعرّه، و كفر طاب، و صوران (٣).

فوصل شمس الخواص و فتح صوران، فهرب من كان بلطمين و كفر طاب و بلد المعرّه و الباره إلى أنطاكيه، و سلّموها إلى رضوان و أصحابه ما خلا «هاب».

و استرجع رضوان بالس (۴) و الفايا ممن كان بهما من أصحاب جناح الدّوله

١- لمزيد من التفاصيل انظر ابن القلانسي ص ٢٣٢.

٢- هاب قلعه عظيمه من العواصم. معجم البلدان.

٣- ما تزال تحمل هذا الاسم تبعد عن حماه مسافه ١٨ كم إلى الشمال منها.

۴- اسمها الآن مسكنه تبعد عن حلب مسافه ٩٠ كم. و الفايا كوره بين منبج و حلب. معجم البلدان.

و جرى بحماه خلف؛ و خافوا من شمس الخواص، فكاتبوا رضوان، و سلّموها إليه و سلميه، فأمنت أعمال حلب و تراجع أهلها إليها و قوى جأش رضوان.

و اتصلت غارات عسكر حلب إلى بلد أنطاكيه، و عرف بيمند ضعفه عن حفظ البلد، و أنّه لم يفلت من وقعه سكمان إلا في نفر قليل، و خاف من المسلمين فصار إلى بلاده في البحر يستنجد بمن يخرج بهم إلى البلاد، و استخلف ابن أخته طنكريد يدبّر أمر أنطاكيه و الرّها(1).

و مات الملک دقاق سنه سبع و تسعین فی رمضان، و أوصی بالملک لولد له صغیر اسمه تتش(۲)، و جعل التدبیر إلی أتابک طغتکین، فتوجّه الملک رضوان نحو دمشق، و حاصرها، و قرّر له الخطبه و السكّه، فلم تستتب أموره و عاد إلى حلب.

ثم إنّه خرج في شهر رجب في سنه ثمان و تسعين، و جمع خلقا كثيرا، و عزم على قصد طرابلس معونه لفخر الملك بن عمّار على الفرنج النّازلين عليه.

و كان الأرمن الذين في حصن أرتاح قد سلّموه إلى الملك رضوان لجور الأفرنج، فخرج طنكريد من أنطاكيه لاستعاده أرتاح، و خرج جميع من في

١- أنطاكيه نعم أما الرها فكانت دويله قائمه بذاتها لها حاكمها.

٢- انظر ترجمه دقاق منتزعه من تاريخ دمشق لابن عساكر. المدخل ص ٣٨٥.

أعماله من الفرنج معه، و نزل عليها، فتوجّه نحوه رضوان في عساكره و جموعه و جميع من أمكنه من عمل حلب و الأحداث.

فلمًا تقاربا نشبت الحرب بين الفريقين فثبت راجل المسلمين و انهزمت الخيل، و وقع القتل في الرجاله فلم يسلم منه إلّا من كتب الله سلامته، و وصل الفلّ إلى حلب، و قتل من المسلمين مقدار ثلاثه آلاف ما بين فارس و راجل، و هرب من بأرتاح من المسلمين.

و قصد الفرنج بلد حلب فأجفل أهله، و نهب من نهب و سبى من سبى، و ذلك في الثالث من شعبان.

و اضطربت أحوال بلـد حلب من ليلون إلى شيزر، و تبدّل الخوف بعد الأمن و السّيكون، و هرب أهل الجزر و ليلون إلى حلب، فأدركهم خيل الفرنج فسبوا أكثرهم، و قتلوا جماعه.

و كانت هذه النَّكبه على أعمال حلب أعظم من النَّكبه الأولى على كلًّا.

و نزل طنكريد على تل أعذى - من عمل ليلون - و أخذه و أخذ بقيّه الحصون الّـتى في عمل حلب. و لم يبق في يد الملك رضوان من الأعمال القبليه إلّا حماه و من الغربيّه إلّا الأثارب، و الشّرقيه و الشّماليه في يده، و هي غير آمنه.

و سيّر أبو طاهر الصّائغ الباطنى جماعه من الباطنيّه من أهل سرمين إلى خلف بن ملاعب بتدبير رجل يعرف بابن القنج السّرمينى، من دعاه الاسماعيليه، فقتلوه و وافقهم جماعه من أهل أفاميه، و نقبوا سور الحصن، و دخلوا منه، و طلع بعضهم إلى القلّه فأحسّ بهم، فخرج فطعنه أحدهم بخشت (١) فرمي بنفسه، فطعن أخرى فمات؛ و نادوا بشعار الملك رضوان.

و وصل أبو طاهر الصّ ائغ إلى الحصن عقيب ذلك و أقام به، و سار طنكريد إلى أفاميه، فقطع عليها مالا أخذه، و عاد فوصله مصبح بن خلف بن ملاعب و بعض أصحابه، فأطمعوه في أفاميه، فعاد و نزلها، و حاصرها فتسلّمها في الثّالث عشر من محرّم من سنه خمسمائه بالأمان.

و قتل ابن القنج السّرميني بالعقوبه، و لم يف لأبي طاهر الصّائغ بالأمان، و حمله معه أسيرا فاشترى نفسه بمال، و دخل حلب.

و في سنه إحدى و خمسمائه، عصى ختلغ بقلعه عزاز، و استقرّ أن يسلّمها إلى طنكريد، و يعوّضه عنها موضعا غيرها، فسار رضوان إليها فتسلم عزاز منه.

و بلغ رضوان، في سنه إحدى و خمسمائه، ما ذكر به من مشايعه الباطنيّه، و أنّه لعن بـذلك في مجلس السّـلطان محمّـد بن ملكشاه، فأمر أبا الغنائم ابن أخى ابن القنج الباطنيّ الـذي عمل في قتل ابن ملاعب ما دبر الخروج من حلب فيمن معه، فانسلّ و خرج بجماعه من أصحابه بعد أن قتل أفراد منهم.

و في سنه إحدى – و قيل: اثنتين – و خمسمائه اجتمع جاولي سقاوه و جوسلين الفرنجي، على حرب طنكريد صاحب أنطاكيه؛ و استنجد

١- الخشت من أنواع النبل أو الخناجر.

طنكريد بالملك رضوان، فأمده بعسكر حلب و التقوا، فقتل من الفرنج جماعه.

و وصل إلى جاولى من أخبره أنّ الفرنج يريدون الاجتماع عليه فمال على أصحابه من الفرنج و قتل فيهم، و هرب بعد أن قتلهم عن آخرهم و هلك جميع رجاله طنكريد و أكثر خيله.

و عاد إلى أنطاكيه و عاد عسكر حلب إلى رضوان، فتسلّم بالس من أصحاب جاولي، و خرج بيمند من بلاده و معه خلق عظيم، ثم عاد و توفي سنه أربع و خمسمائه، و كفي المسلمون شره.

و فى سنه ثلاث و خمسمائه، كاتب السّلطان الأمير سكمان القطبى صاحب أرمينيه و مودود صاحب الموصل، يأمرهما بالمسير إلى جهاد الفرنج، فجمعا و سارا، و وصل إليهما نجم الدّين إيلغازى بن أرتق فى خلق كثير من التّركمان، فرحلوا إلى الرّها فنزلوا عليها و أحدقوا بها فى شوّال من هذه السّنه.

فاتّفق الفرنج كلّهم، و أزالوا ما كان بينهم من الشّحناء، و كان المسلمون في جمع عظيم، فتصافى طنكريد و بغدوين و ابن صنجيل بعد النّفار، و قصدوا إنجاد من بها من الفرنج، و أحجموا عن العبور إلى الجانب الجزري لكثره من به من عساكر المسلمين.

فاندفع المسلمون عن الرّها إلى حرّان ليعبر الفرنج و يتمكنوا منهم، و وصلهم عسكر دمشق.

فحين عبر الفرنج و بلغهم خبر المسلمين عادوا ناكصين على الأعقاب إلى شاطى ء الفرات، فنهض المسلمون في أثرهم، و أدركتهم خيول الإسلام، و قد عبر الأجلاد منهم، فغنم المسلمون جلّ سوادهم و أكثر أثقالهم، و استباحوهم قتلا و أسرا و تغريقا في الماء، و أقام المسلمون بإزائهم على الفرات.

و لما عرف الملك رضوان هزيمه الفرنج عن الرّها خرج ليتسلّم أعمال حلب الّتي كانت في أيـدى الفرنج، و قاتل ما امتنع عليه منها، و أغار على بلد أنطاكيه و غنم منها ما يجلّ قدره، و كان بينه و بينهم مهادنه نقضها.

و كاتب الفرنج رضوان يوهنون رأيه في نقض الهدنه، فلمّا تحقّق سلامه طنكريد و عوده رجع إلى حلب.

و عاد الفرنج من الفرات فقصدوا بلد حلب من شرقيّها، فقتلوا من وجدوا، و سبوا أهل النّقره، و أخذوا ما قدروا عليه من المواشى.

و هرب النّاس نحو بالس، و عاد طنكريد، فنزل على الأثارب(١)، و طيّب قلوب الفلّاحين من المسلمين، و أمّنهم، و نصب على الأثارب المناجيق و كبشا عظيما ينطح به شرفات الأسوار فيلقيها، فخرب أسوارها و كان يسمع نطحه من مسيره نصف فرسخ،

و بـذل رضوان لطنكريـد في الموضع عشرين ألف دينـار على أن يرحـل فـامتنع، و قـال: «قـد خسـرت ثلاـثين ألف دينـار، فـان دفعتموها إليّ و أطلقتم

١- الأثارب من قرى محافظه حلب- منطقه جبل سمعان.

كلّ عبد بحلب منذ ملكت أنطاكيه فأنا أرحل». فاستعظم ذلك و اتّكل على الحوادث.

و كان الذى بقى فى القلعه مقدار مائه دينار، و أخذها الخازن على وسطه، و هرب إلى الفرنج، و هرب جماعه أخر من المسلمين إليهم فكتبوا إلى الملك رضوان كتابا على جناح طائر يخبرونه بما تجدّد من قوّه الحصار و قلّه النفقه و قتل الرّجال، و أرسلوا الطّائر فسقط فى عسكر الفرنج، فرماه أحدهم بنشّابه فقتله.

و حمل الكتاب إلى طنكريد، ففرح و قويت نفسه، و بذل رضوان المال المطلوب له على أن يكون أقساطا و يضع عليه رهائن فلم يفعل، و يئس من في الأثارب من نجده تصل إليهم فسلموها إلى طنكريد في جمادي الآخره منها، و أمن أهلها و خرجوا منها.

ثم صالح رضوان على عشرين ألف دينار و عشره رؤوس من الخيل، و قبضها و عاد إلى أنطاكيه.

ثم عاد و خرج إلى الأثارب، و قد أدركت الغلّه، و ضعفت حلب بأخذ الأثارب ضعفا عظيما، و طلب من حلب المقاطعه التى قررها على حلب و أسرى من الأرمن كان رضوان أخذهم وقت إغارته على بلد أنطاكيه، و الفرنج على الفرات، فأعادهم إليه، و طلب بعض خيل الملك رضوان فأعطاه، و طلب حرم الفلّاحين المسلمين من الأثارب، و كانوا وقت نزول طنكريد على الأثارب حصلوا بحرمهم في حلب فأخرجهن إليه.

و ضاق الأمر بأهل حلب، و مضى بعضهم إلى بغداد و استغاثوا في أيام الجمع، و منعوا الخطباء من الخطبه مستصرخين بالعساكر الإسلاميه على الفرنج.

و قلّت المغلّات فى بلـد حلب، فباع الملك رضوان فى يوم واحـد ستّين خربه من بلد حلب لأهلها بالثّمن البخس، و طلب بذلك استمالتهم، و أن بلتزموا بالمقام بها بسبب أملاكهم، و هى ستّون خربه معروفه فى دواوين حلب إلى يومنا هـذا، غير ما باعه فى غير ذلك اليوم من الأملاك(1).

و لـذلك يقـال ان بيع الملك من أصـح أملاك الحلبيين لأنّ المصلحه في بيعها كانت ظاهره لاحتياج بيت المال إلى ثمنها، و لعماره حلب ببقاء أهلها فيها بسبب أملاكهم.

و لما استصرخ الحلبيّون العساكر الاسلاميه ببغداد و كسروا المنابر، جهّز السّيلطان العساكر للـذبّ عنهم، فكان أوّل من وصل مودود صاحب الموصل بعسكره إلى شبختان؛ ففتح تلّ قراد (٢) و عدّه حصون.

و وصل أحمديل الكردي في عسكر ضخم و سكمان القطبي، و عبروا إلى الشّام فنزلوا تلّ باشر، و حصروها حتى أشرفت على الأخذ، و كان طنكريد قد أخذ حصن بكسرائيل(٣)، و توجّه مغيرا على بلد شيّزر و نازلها.

١- أملاك بيت المال. المدخل ص ٣٨٩.

٢- تل قراد حصن في بلاد الأرمن قرب شبختان. معجم البلدان.

٣- غير اسمه الآن إلى بنى قحطان، كان يقع أمام جبله. معجم البلدان.

و شرع في عماره تلّ ابن معشر(١) و ضرب اللّبن و حفر الجباب ليودع بها الغلّه، فلما بلغه نزول عساكر السّلطان محمّد على تلّ باشر رحل عنها. و أمّا العساكر الإسلاميه النازله على تلّ باشر فانّ سكمان مات عليها- و قيل: بعد الرّحيل عنها- و أشرف المسلمون على أخذها فتطارح جوسلين الفرنجي صاحبها على أحمديل الكردي و حمل إليه مالا، و طلب منه رحيل العسكر عنه فأجابه إلى ذلك.

و كتب الملك رضوان إلى مودود و أحمديل و غيرهما: «إننى قد تلفت و أريد الخروج من حلب، فبادروا إلى الرّحيل»، فحسّين لهم أحمديل الرّحيل عنها بعد أن أشرفوا على أخذها، و رحلوا إلى حلب، فأغلق رضوان أبواب حلب فى وجوههم، و أخذ إلى القلعه رهائن عنده من أهلها لئلًا يسلّموها.

و رتّب قوما من الجنـد و الباطنيّه الّـذين في خدمته لحفظ السّور و منع الحلبيين من الصّـ عود اليه، و بقيت أبواب حلب مغلقه سـبع عشره ليله.

و أقام النّاس ثلاث ليال ما يجدون شيئا يقتاتون به، فكثرت اللّصوص من الضّعفاء، و خاف الأعيان على أنفسهم.

و ساء تدبير الملك رضوان فأطلق العوام ألسنتهم بالسبّ له و تعييبه، و تحدثوا بذلك فيما بينهم، فاشتد خوفه من الرعيه ان يسلموا البلد، و ترك الرّكوب بينهم.

١- هو العشارنه في محافظه حماه في منطقه الغاب.

و ضبر (۱) انسان من السّور فأمر به فضربت عنقه، و نزع رجل ثوبه و رماه إلى آخر فأمر به فألقى من السّور إلى أسفل، فعاث العسكر فيما بقى سالما ببلد حلب بعد نهب الفرنج له و سبيهم أهله.

و بثّ رضوان الحراميّه تتخطّف من ينفرد من العساكر فيأخذونه، فرحلوا إلى معرّه النّعمان في آخر صفر من سنه خمس و خمسمائه، و أقاموا عليها أياما و وجدوا حولها ما ملأ صدورهم ممّا يحتاجون إليه من الغلّات و ما عجزوا عن حمله.

و كان أتابك طغتكين قد حصل معهم، فراسل رضوان بعضهم حتى أفسد ما بينه و بينهم، فظهر لأتابك منهم الوحشه، فصار في جمله مودود صاحب الموصل، و ثبت له مودود، و وفي له.

و حمل لهم أتابك هدايا و تحفا من متاع مصر، و عرض عليهم المسير إلى طرابلس و المعونه لهم بالأموال، فلم يعرجوا؛ و سار أحمديل و برسق بن برسق و عسكر سكمان نحو الفرات، و بقى مودود مع أتابك، فرحلا من المعرّه إلى العاصى فنزلا على الجلالي.

فنزل الفرنج أفاميه: بغدوين و طنكريد و ابن صنجيل، و ساروا لقصد المسلمين، فخرج أبو العساكر بن منقذ من شيزر بعسكره و أهله؛ و اجتمعوا بمودود و أتابك و ساروا إليهم.

١- أي قفز.

و نزلوا قبلي شيزر و الفرنج شماليّ تـلّ ابن معشر، و دارت خيول المسلمين حولهم و منعوهم الماء، و الأتراك حول الشرائع بالقسى تمنعهم الورد، فأصبحوا هاربين سائرين، يحمى بعضهم بعضا.

و وصل إلى حلب فى هذه السّنه فى شهر ربيع الأوّل من سنه خمس و خمسمائه، رجل فقيه تاجر كبير يقال له أبو حرب عيسى بن زيد بن محمد الخجندى، و معه خمسمائه جمل عليها أصناف التجارات، و كان شديدا على الباطنيّه أنفق أموالا جليله على من يقاتلهم، و كان قد صحبه من خراسان باطنيّ يقال له أحمد بن نصر الرّازى و كان أخوه قد قتله رجال الخجندى.

فدخل أحمد إلى حلب، و مضى (١) إلى أبى طاهر الصّائغ العجمى رئيس الباطتيّه بحلب، و كان متمكّنا من رضوان، فصعد إلى رضوان، و أراه أنّه برى ء من التّهمه في بابه، إذ هو معروف بعداوه الباطنيّه.

فطمع رضوان فى ماله و طار فرحا، و بعث غلمانا له يتوكّلوا به، و سيّر أبو طاهر الباطنيّ معه جماعه من أصحابه، فبينا أبو حرب الخجندى فى غلمان له يستعرض أحماله و حوله جماعه من مماليكه و خدمه إذ هجم عليه أحمد بن نصر الرّازى فى جماعه من أصحاب أبى طاهر الباطنيّ، فقال لغلمانه: «أليس هذا رفيقنا؟» فقالوا: «هو هو». فوقعوا عليه فقتلوه.

۱- في ترجمه رضوان- المدخل ص ٣٩٠: « و استدل على أبي الفتح الصائغ رئيس الملاحده بها».

و قتل الجماعه الّذين معه من أصحاب أبى طاهر الباطنيّ العجمى بأسرهم، ثم قال أبو حرب: «الغياث باللّه من هذا الباطنيّ الغادر، أمنّا المخاوف و رآنا إلى أن جئنا إلى الأمنه، فبعث علينا من يقتلنا».

فأخبر رضوان بـذلك فأبلس، و صار السّينه و الشيعه إلى هـذا الرجل، و أظهروا إنكار ما تمّ عليه. و عبث أحـداثهم بجماعه من أحداث الباطنيّه فقتلوهم، و لم يتجاسر رضوان على إنكار ذلك.

و كاتب الفقيه أبو حرب أتابك طغتكين و غيره من ملوك الاسلام فتوافت رسلهم إلى رضوان ينكرون عليه، فأنكر و حلف أنه لم يكن له في هذا الرجل نيّه.

و خرج الرّجل عن حلب مع الرّسل فعاد إلى بلـده، و مكث الناس يتحدّثون بما جرى على الرجل و نقص في أعين الناس، فتوتّبوا على الباطنيّه من ذلك اليوم.

ثم إنّ رضوان حين ضعف أمره بحلب رأى أن يستميل طغتكين أتابك إليه و يستصلحه، فاستدعاه إلى حلب عندما أراد أن ينزل طنكريد على قلعه عزاز، و بذل له رضوان مقاطعه حلب عشرين ألف دينار و خيلا و غير ذلك، فامتنع طنكريد من ذلك، فوصل طغتكين أتابك، و تعاهدا على مساعده كلّ منهما لصاحبه بالمال و الرّجال.

و استقرّ الأمر على أن أقام طغتكين الدّعوه و السكّه لرضوان بدمشق، فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء بما تعاهدا عليه.

و مات طنكريد في سنه ستّ و خمسمائه، و استخلف ابن اخته روجار و أدّى إليه رضوان ما كان يأخذه منه طنكريد و هو عشره آلاف دينار.

و وصل مودود إلى الشّام، و اتفق مع طغتكين على الجهاد، و طلب نجده من الملك رضوان فتأخّرت إلى أن اتّفق للمسلمين و وقعه استظهروا فيها على الفرنج، و وصل عقيبها نجده للمسلمين من رضوان، دون المائه فارس، و خالف فيما كان قرّره و وعد به، فأنكر أتابك ذلك، و تقدّم بابطال الدّعوه و السكّه باسم رضوان من دمشق في أوّل ربيع الأوّل من سنه سبع و خمسمائه.

و كـان رضوان يحب المـال، و لاـ تسـمح نفسه بـاخراجه حتّى كـان أمراؤه و كتّابه ينبزونه بأبى حبّه، و هو الّـذى أفسـد أحواله و أضعف أمره.

و مرض رضوان بحلب مرضا حادًا و توفى فى الثّامن و العشرين من جمادى الآخره سنه سبع و خمسمائه، و دفن بمشهد الملك، فاضّـ طرب أمر حلب لوفاته و تأسّف أصحابه لفقـده، و قيل: إنّه خلّف فى خزانته من العين و الآلات و العروض و الأوانى ما يبلغ مقداره ستّمائه ألف دينار.

و ملك حلب بعده ابنه ألب أرسلان، و يعرف بالأخرس، و عمره ستّ عشره سنه، و أمّه بنت يغى سيان صاحب أنطاكيه، و كان في كلامه حبسه و تمتمه فلذلك عرف بالأخرس، و كان متهورا قليل العقل، و وضع عن أهل حلب ما كان والـده جـدّده عليهم من الرّسوم و المكوس.

و قبض على أخويه ملك شاه و مبارك، و كان مبارك من جاريه و ملك

شاه من أمّه، فقتلهما، و كذلك فعل أبوه رضوان بأخويه؛ فانظر إلى هذه المقابله العجيبه، و قبض جماعه من خواصّ والده فقتل بعضهم، و أخذ أموال الآخرين.

و كان المتولّى لتدبير أموره خادم لأبيه يقال له لؤلؤ اليايا، و هو الـذى أنشأ خانكاه (<u>۱)</u> البلاط بحلب، و كان قبل وصوله إلى رضوان خادما لتاج الرّؤساء ابن الخلّال، فدبر أسوأ تدبير مع سوء تدبيره في نفسه.

و كان أمر الباطتيّه قـد قوى بحلب في أيّيام أبيه، و تـابعهم خلق كثير على مـذهبهم طلبا لجاههم، و صار كلّ من أراد أن يحمى نفسه من قتل أو ضيم التجأ إليهم.

و كان حسام الدّين بن دملاج وقت وفاه رضوان بحلب، فصاروا معه، و صار ابراهيم العجمى الدّاعى من نوّابه في حفظ القليعه بظاهر بالس.

فكتب السّيلطان محمّد بن ملك شاه إلى ألب أرسلان و قال له: «كان والدك يخالفني في الباطنيّه، و أنت ولدى فأحبّ أن تقتلهم».

و شرع الرئيس ابن بديع متقدّم الأحداث في الحديث مع ألب أرسلان في أمرهم، و قرّر الأمر معه على الإيقاع بهم، و النكايه فيهم، فساعده على ذلك.

١- بقاياها في سوق الصابون بحلب. انظر الآثار الإسلاميه و التاريخيه في حلب ص ٢٥١- ٢٥٣.

فقبض على أبى طاهر الصائغ و قتله، و قتل اسماعيل الـدّاعي و أخا الحكيم المنجّم و الأعيان من أهل هـذا المـذهب بحلب، و قبض على زهاء مائتي نفس منهم.

و حبس بعضهم و استصفى أموالهم، و شفع فى بعضهم فمنهم من أطلق و منهم من رمى من أعلى القلعه، و منهم من قتل. و أفلت جماعه منهم فتفرّقوا فى البلاد، و هرب إبراهيم الـدّاعى من القليعه إلى شيزر، و خرج حسام الـدين بن دملاج عنـد القبض عليهم فمات فى الرقه.

و طلب الفرنج من ألب أرسلان المقاطعه التي لهم بحلب، فدفعها إليهم من ماله، و لم يكلّف أحدا من أهل حلب شيئا منها.

ثمّ إنّ ألب أرسلان رأى أن المملكه تحتاج إلى من يدبّرها أحسن تدبير، و أشار خدمه و أصحابه عليه بأن كاتب أتابك طغتكين أمير دمشق، و رغب فى استعطافه، و سأله الوصول إليه ليدبر حلب و العسكر، و ينظر فى مصالح دولته، فأجابه إلى ذلك، و رأى موافقته لكونه صبيا لا يخافه الكفّار و لا رأى له، فدعا له على منبر دمشق بعد الدّعوه للسّلطان و ضربت السّكه باسمه، و ذلك فى شهر رمضان.

و أوجبت الصّـوره أن يخرج ألب أرسـلان بنفسه في خواصّه، و قصـد أتابـك إلى دمشق ليجتمع معه، و يؤكـد الأـمر بينه و بينه، فلقيه أتابك على مرحلتين، و أكرمه و وصل معه و أنزله بقلعه دمشق.

و بالغ في إكرامه و خدمته و الوقوف على رأسه، و حمل إليه دست ذهب

و طيرا مرصّعا و عدّه قطع ثمينه، و عدّه من الخيل، و أكرم من كان في صحبته (١).

و أقام بدمشق أيّاما و سار فى أوّل شوّال عائدا إلى حلب، و معه أتابك و عسكره، فأقام عنده أياما و استخلص كمشتكين البعلبكى مقدّم عسكره، و كان قد أشار عليه بعض أصحابه بقبضه، و قبض جماعه من أعيان عسكره و قبض الوزير أبى الفضل بن الموصول، ففعل ذلك؛ فاستوهب أتابك منه كمشتكين فوهبه إيّاه.

و قبض على رئيس حلب صاعد بن بديع، و كان وجيها عند أبيه رضوان، فصادره بعد التّضييق عليه حتى ضرب نفسه فى السجن بسكين ليقتل نفسه، ثمّ أطلقه بعد أن قرّر عليه مالا، و أخرجه و أهله من حلب، فتوجّه إلى مالك بن سالم إلى قلعه جعبر.

و سلّم رئاسه حلب إلى ابراهيم الفراتي، فتمكّن و لقّب و نوّه باسمه، و إليه تنسب عرصه ابن الفراتي بالقرب من باب العراق بحلب، ثمّ رأى أتابك من سوء السيره و فساد التدّبير مع التقصير في حقّه و الاعراض عن مشورته ما أنكره، فعاد من حلب إلى دمشق، و خرجت معه أمّ الملك رضوان هربا منه.

و ساءت سيره ألب أرسلان، و انهمك في المعاصى و اغتصاب الحرم

1- انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٣٠٢- ٣٠٣. ترجمه ألب أرسلان المنتزعه من بغيه الطلب- في ملاحق الجزء الأول من المدخل ص ٢٩٤- ٢٩٧. و القتل(۱)، و بلغنا أنّه خرج يوما إلى عين المباركه متنزها، و أخذ معه أربعين جاريه، و نصب خيمه، و وطئهنّ كلّهن.

و استولى لؤلؤ اليايا على الأمر، فصادر جماعه من المتصرّفين، و أعاد الوزاره إلى أبى الفضل بن الموصول، و جمع ألب أرسلان جماعه من الأمراء، و أدخلهم إلى موضع بالقلعه شبيه بالسّرداب لينظروه، فلمّا دخلوا اليه قال لهم: «ايش تقولون في من يضرب رقابكم كلكم ههنا؟» فقالوا: «نحن مماليكك و بحكمك». و أخذوا ذلك منه بطريق المزاح، و تضرّعوا له حتى أخرجهم.

و كان فيهم مالك بن سالم صاحب قلعه جعبر فلمًا نزل سار عن حلب و تركها خوفا على نفسه.

و خاف منه لؤلؤ اليايا فقتله بفراشه بالمركز بقلعه حلب، في شهر ربيع الآخر من سنه ثمان و خمسمائه، و ساعده على ذلك قراجا التركي و غيره.

و لزم لؤلؤ اليايا قلعه حلب و شمس الخواصّ في العسكر، و نصب لؤلؤ أخا له صغيرا عمره ست سنين، و اسمه سلطان شاه بن رضوان، و تولّي لؤلؤ تدبير مملكته، و جرى على قاعدته في سوء التّدبير.

و كاتب لؤلؤ و مقدّمو حلب أتابك طغتكين و غيره يستدعونهم إلى حلب لدفع الفرنج عنها، فلم يجب أحد منهم إلى ذلك.

١- الذى أبلغ ابن العديم هذا هو بدران بن حسين بن مالك بن سالم العقيلي. المدخل ص ٢٩٥.

و من العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغب فيها، و لا يمكنه ذبّ الفرنج عنها، و كان السبب في ذلك أنّ المقدّمين كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ما هم فيه.

و قلّ الربيع ببلد حلب لاستيلاء الفرنج على أكثر بلدها و الخوف على باقيه، و قلّت الأموال و احتيج إليها لصرفها إلى الجند، فباع لؤلؤ قرى كثيره من بلد حلب، و كان المتولّى بيعها القاضى أبا غانم محمّد بن هبه الله بن أبى جراده قاضى حلب، و لؤلؤ يتولّى صرف أثمانها فى مصالح القلعه و الجند و البلد.

و قبض لؤلؤ على الوزير أبى الفضل بن الموصول، و استأصل ماله، و سار إلى القلعه فأقام عند مالك بن سالم، و استوزر أبا الرّجاء بن السّرطان الرحبي مدّه، ثم صادره و ضربه، و طلب أبا الفضل بن الموصول فأعاده إلى الوزاره بحلب.

و جاءت زلزله عظیمه لیله الأحد ثنامن و عشرین من جمادی الآخره من سنه ثمان بحلب و حرّان و أنطاكیه و مرعش و الثّغور الشامیه، و سقط برج باب أنطاكیه الشّمالی و بعض دور العقبه و قتلت جماعه.

و خربت قلعه عزاز، و هرب واليها إلى حلب، و كان بينه و بين لؤلؤ مواحشه، فحين وصل إلى حلب قتله و أنفذ إليها من تداركها بالعماره و الترميم، و خرب شي ء يسير في قلعه حلب، و خرب أكثر قلعه الأثارب و زردنا. و قيل: إنّ مؤذن مسجد عزاز كان حارسا بالقلعه، فحرس و نام على برج المسجد بالقلعه، فلما جاءت الزّلزله ألقته على كتف الخندق و هو نائم لم يعلم بها، فاجتاز به جماعه فظنّوه ميّتا، فأخذوا عنه اللّحاف فانتبه و سألهم فأخبروه بما جرى.

و صار شمس الخواص مقدّم عسكر حلب، و متولّى أقطاع الجند، و كانت سيرته إذ ذاك صالحه، و كان لؤلؤ فى أوّل أمره مقيما بقلعه حلب لا ينزل منها و يعدبر الأمور، فكتب إلى السّي لمطان على سبيل المغالطه يبذل له تسليم حلب و الخزائن التى خلّفها رضوان و ولده ألب أرسلان، و يطلب إنفاذ العساكر إليه.

فوصل برسق بن برسق مقدّم الجيوش و منكوبرس(۱) و غيرهم من أمراء السّيلطان في سنه تسع و خمسمائه، فتغيّرت نيّه لـؤلؤ الخادم عمّا كان كتب به إلى السّلطان، و كتب إلى أتابك طغتكين يستصرخه و يستنجده، و وعده تسليم حلب اليه، و أن يعوّضه طغتكين من أعمال دمشق، فبادر إلى ذلك(٢).

و وصل حلب، و العساكر السّلطانيّه ببالس متوجّهين إلى حلب فرحلوا

۱- كذا بالأصل و جاء في الكامل لابن الأثير ج ٨ ص ٢٧١: « برسق بن برسق صاحب همذان و معه الأمير جيوش بك و الأمير كنتغدى».

٢- لم يذكر ابن القلانسي هذا الخبر لكن أكده ابن الأثير ج ٨ ص ٢٧١ مع المزيد من التفاصيل الهامه.

منها إلى المعرّه، و وصلهم الخبر أنّ ذلك اليوم وصل أتابك إلى حلب فأعرضوا عن حلب، و ساروا إلى حماه فتسلّموها.

و تسلّموا رفنيه (۱) من أولاد على كرد، و سلّموها إلى خير خان بن قراجا، فخاف طغتكين من عساكر السلطان أن يقصد دمشق، فأخذ عسكر حلب، و شمس الخواص، و ايلغازى بن أرتق، و استنجد بصاحب أنطاكيه روجار و غيره من ملوك الفرنج و نزلوا أجمعين أفاميه.

و نزلت العساكر السّلطانيه أرض شيزر، و جعل أتابك يريّث الفرنج عن اللّقاء خوفا من الفرنج أن يكسروا العساكر السّلطانيه فيأخذوا الشّام جميعه، أو ينكسروا فتستولى العساكر السّلطانيه على ما في يده.

و خاف الفرنج و ضاقت صدور أمراء عسكر السّلطان من المصابره، فرحلوا و نزلوا حصن الأكراد و أشرف على الأخذ، فاتّفق أتابك و الفرنج على عود كلّ قوم إلى بلادهم، ففعلوا ذلك.

و توّجه أتابك إلى دمشق، و عاد عسكر حلب و شمس الخواص إلى حلب، فقبض عليه لؤلؤ الخادم و اعتقله فعادت عساكر السّيلطان حينئذ عن حصن الأكراد، و ساروا إلى كفر طاب، و حصروا حصنا كان الفرنج عمروه بجامعها و أحكموه، فأخذوه و قتلوا من فيه، و رحلوا إلى معرّه النّعمان.

1- ما تزال بقايا رفنيه قائمه قرب بلده بعرين (بارين) على الطريق الذي يصل مصياف بحمص، هذا و ما أورده كل من ابن القلانسي ص ٣٠۶ و ابن الأثير ب ٢٧٢ بشأن رفنيه يحالف روايه ابن العديم هذه، و يوضح ابن الأثير أن الذي استولى عليه عسكر السلطان ثم آل إلى خير خان هو مدينه حماه، و هو الصحيح.

و أمن الترك و انتشروا في أعمال المعرّه و اشتغلوا بالشّرب و النّهب و وقع التّحاسد فيما بينهم، و وصل رسول من بزاعا من جهه شمس الخواص مقبوض عليه عند لؤلؤ الخادم، و لؤلؤ يكشف أخبار العساكر و يطالع بها الفرنج، و رحل برسق و جامدار صاحب الرّحبه نحو دانيث(۱) يطلبون حلب، فنزل جامدار في بعض الضّياع.

و وصل برسق بالعسكر إلى دانيث بكره الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الآخر، و الفرنج يعرفون أخبارهم ساعه فساعه، فوصلهم الفرنج؛ و قصدوا العسكر من ناحيه جبل السّماق، و العسكر على الحال التي ذكرناها من الانتشار و التفرّق، فلم يكن لهم بالفرنج طاقه، فانهزموا من دانيث إلى تلّ السّلطان(٢).

و استتر قوم فى الضّياع من العسكر فنهبهم الفلّاحون و أطلقوهم، و غنم أهل الضّياع ممّا طرحوه وقت هزيمتهم ما يفوت الإحصاء، و أخذ الكفّار من هذا ما يفوت الوصف، و غنموا من الكراع و السّلاح و الخيام و الدّوابّ و أصناف الآلات و الأمتعه ما لا يحصى، و لم يقتل مقدّم و لا مذكور.

١- دانيث بلد من أعمال حلب بين حلب و كفر طاب. معجم البلدان.

٢- تل السلطان موضع بينه و بين حلب مرحله نحو دمشق، و فيه خان و منزل للقوافل و هو المعروف بالفنيدق. معجم البلدان. و
 يبعد تل السلطان عن ادلب ٤٧ كم.

و قتل من المسلمين نحو خمسمائه و أسر نحوها و اجتمع العسكر على تلّ السّيلطان، و رحلوا إلى النّقره مخذولين مختلفين، و نزلوا النّقره؛ و كان أونبا(١) قد طلع أصحابه إلى حصن بزاعا، و كان قد تقدّم العسكر إليها، فلمّا بلغهم ذلك نزلوا و وصلوا إلى العسكر.

و توجّهت العساكر إلى السّلطان و إلى بلادهم، و وصل طغتكين من دمشق فتسلم رفنيه (٢) ممّن كانوا بها، و أطلق لؤلؤ شمس الخواص من الاعتقال، و سلّم إليه ما كان أقطعه من بزاعا و غيرها، فوصل إلى طغتكين فردّ عليه رفنيه، و عاد إلى دمشق و استصحه معه.

و أما لؤلؤ الخادم فانّه صار بعد ملازمه القلعه ينزل منها في الأحيان و يركب، فاتّفق أنّه خرج في سنه عشر و خمسمائه بعسكر حلب و الكتاب إلى بالس، و هو في صوره متصيّد، فلمّا وصل إلى تحت قلعه نادر قتله الجند(٣).

و اختلف في خروجه، فقيل: إنّه كمان حمل مالا إلى قلعه دوسر، و أودعه عنمد ابن مالك فيها، و أراد ارتجاعه منه و العود إلى حلب، و كان السّلطان قد أقطع حلب و الرّحبه أق سنقر البرسقى (۴)، فواطأ جماعه من

۱- كذا و عند ابن الأثير ج ٨ ص ٢٧٢ جيوش بك».

٢- يتوافق هذا مع ما أورده ابن القلانسي ص ٣٠۶ و ابن الأثير ص ٢٧٢.

٣- فى ترجمه ألب أرسلان بن تتش روى ابن العديم فلما وصل إلى دير حافر»، و أورد ابن الأثير ج ٨ ص ٢٧٩ أنه قتل سنه ٥١٠ هذا و أعطى المزيد من التفاصيل، و من أجل قلعه نادر و هى قرب بالس انظر الأعلاق الخطيره - قسم حلب - ج ٢ ص ٨٥. هذا و دير حافر مركز ناحيه تابعه لمنطقه الباب فى محافظه حلب، و يبعد عن حلب مسافه ٥٠ كم.

۴- للبرسقى ترجمه جيده في بغيه الطلب ص ١٩٤٣- ١٩٧٠.

أصحابه على أن أظهروا مفارقته، و خدموا لؤلؤا و صاروا من خواصه، و واطأهم على قتل لؤلؤ، و أمّل أنّهم إذا قتلوه تصحّ له أقطاع حلب فقتلوه.

و سار بعضهم إلى الرّحبه فأعلمه، فأسرع أق سنقر البرسقى المسير إلى حلب من الرّحبه، و انضاف بعض عسكره إلى بقيّه القوم المدين قتلوه، و طمعوا في أخذ حلب الأنفسهم، و ساروا إليها فسبقهم ياروقتاش الخادم- أحد خدم الملك رضوان- و دخل حلب.

و قيل: إنّ لؤلؤا كان قد خاف فأخذ أمواله، و خرج طالبا بلاد الشّرق للنجاه بأمواله، فلمّ ا وصل إلى قلعه نادر قال سنقر الجكرمشيّ: «تتركونه يقتل تاج الدّوله و يأخذ الأموال و يمضى!» و صاح بالتّركيه: «أرنب أرنب» فضربوه بالسهام فقتلوه.

و لمّا خرج عن حلب أقامت القلعه في يـد آمنه خاتون بنت رضوان يومين إلى أن وصل ياروقتاش (١) الخادم مبادرا فدخل حلب و نزل بالقصر، و أخرج عسكر حلب، و أوقع بالّذين قتلوا لؤلؤا، و ارتجع ما كان أخذوه من عسكر حلب و انهزم بعض من كان في النّوبه فالتقوا أق سنقر في بالس في أوّل محرّم سنه إحدى عشره و خمسمائه.

و لم يتسهّل للبرسقي ما أمّل و راسل أهل حلب و من بها في التّسليم إليه فلم يجيبوه إلى ذلك.

١- ياروقتاش هو شمس الخواص المتقدم ذكره، انظر ابن الأثير ج ٨ ص ٢٧٩.

و كاتب ياروقتاش الخادم نجم الدّين إيلغازى بن أرتق ليصل من ماردين و يدفع أق سنقر، و كاتب روجار صاحب أنطاكيه أيضا فوصل إلى بلـد حلب، و أخذ ما قدر عليه من أعمال الشّرقيه، فحينئذ أيس البرسقيّ من حلب، و انصرف من أرض بالس إلى حمص فأكرمه خير خان صاحبها، و سار معه إلى طغتكين إلى دمشق فأكرمه، و وعده بانجاده على حلب.

و هادن ياروقتاش صاحب أنطاكيه روجار، و حمل إليه مالا و سلّم إليه حصن القبّه، و رتّب مسير القوافل من حلب إلى القبله عليه، و أن يؤخذ المكس منهم له.

ثم إنّ ياروقتاش طلع إلى قلعه حلب، و عزم على أن يعمل حيله يوقعها بالمقـدّمين و يملكها مثل لؤلؤ، فقبض عليه مقـدّمو القلعه بأمر بنات رضوان بعد تمام شهر من ولايته، و أخرجوه من حلب و ولّوا في القلعه خادما من خدم رضوان.

و ردّ أمر سلطان شاه و تقدمه العسكر و تدبير الأمور إلى عارض الجيش العميد أبى المعالى المحسن بن الملحّى، فدبّر الأمور وساسها، و ضعفت حلب و قلّ ارتفاعها و خربت أعمالها.

و وصل إيلغازى بن أرتق إلى حلب فأنزلوه في قلعه الشّريف، و منعوه من القلعه الكبيره، و استولى على تـدبير الأـمور و تربيه سلطان شاه في سنه إحدى عشره و خمسمائه، و سلّموا اليه بالس و القليعه.

و قبض على أبى المعالى بن الملحّى، و قصر ارتقاع حلب عما يحتاج إليه ايلغازى و التّركمان الـذين معه، و لم ينتظم له حال، و استوحش من أهل حلب و جنـدها فخرج عنها إلى ماردين، و بقيت بالس و القليعه فى يـده، و أخرج ابن الملحّى من الاعتقال و أعيد إلى تدبير الأمور.

و أفسد الجند الذين ببالس في أعمال حلب فاستدعوا الفرنج، و خرج بعض عسكر حلب و معهم قطعه من الفرنج و حصروها، فوصل إيلغازي في جمع من التركمان إليها، فعاد عسكر حلب و الفرنج عن بالس و باعها لابن مالك، و عاد إلى ماردين، و بقى تمرتاش ولده رهينه في حلب.

و وصل في هذه السّينه أتابك طغتكين و أق سنقر البرسقى إلى حلب، و راسل أهلها في تسليمها فامتنعوا من إجابته، و قالوا: «ما نريد أحدا من الشّرق» و أنفذوا و استدعوا الفرنج من أنطاكيه لدفعه عنهم، فعاد أق سنقر إلى الرّحبه و أتابك إلى دمشق.

و اشتد الغلاء بأنطاكيه و حلب، لأن الزّرع عرق و لحقه هواء عند إدراكه أتلفه، و هرب الفلّاحون للخوف، و استدعى أهل حلب ابن قراجا من حمص، فرتّب الأمور بها، و حصّنها، و سار إلى حلب، و نزل في القصر خوفا من إيلغازي لما كان بينهما (١).

و خرج أتابك إلى حمص، و نهب أعمالها و شعَّثها، و أقام عليها مدّه، و عاد إلى

١- كان خير خان قد أسر إيلغازي سنه ثمان و خمسمائه و ذلك أثناء نزوله على حمص. انظر ابن القلانسي ص ٣٠٥.

دمشق لحركه الفرنج، و خرجت قافله من حلب إلى دمشق فيها تجار و غيرهم، و حملوا ذخائرهم و أموالهم لما قد أشرف عليه أهل حلب، فلمّا وصلوا إلى القبّه نزل الفرنج إليهم، و أخذوا منهم المكس، ثم عادوا و قبضوهم و ما معهم بأسرهم، و رفعوهم إلى القبّه، و حملوا الرجال و النساء بعد ذلك إلى أفاميه، و معرّه النّعمان، و حبسوهم ليقرّوا عليهم مالاً.

فراسلهم أبو المعالى بن الملحى و رغّبهم فى البقاء على الهدنه و أن لا ينقضوا العهد، و حمل إلى صاحب أنطاكيه مالا و هدّيه، فردّ عليهم الأحمال و الأثقال و غير ذلك، و لم يعدم منه شى ء.

و قوى طمع الفرنج فى حلب لعدم النجد و ضعفها، و غدروا و نقضوا الهدنه، و أغاروا على بلد حلب، و أخذوا مالا لا يحصيه إلّا الله، فراسل أهل حلب أتابك طغتكين، فوعدهم بالإنجاد، فكسره جوسلين و عساكر الفرنج، و راسلوا صاحب الموصل و كان أمره مضطربا بعد عوده من بغداد.

و نزل الفرنج بعد عودهم من كسره أتابك على عزاز، و ضايقوها و أشرفت على الأخذ، و انقطعت قلوب أهل حلب إذ لم يكن بقى لحلب معونه إلّا من عزاز و بلدها، و بقيّه بلد حلب فى أيدى الفرنج، و الشرقيّ خراب مجدب، و القوت فى حلب قليل جدا، و مكوك الحنطه بدينار، و كان إذ ذاك لا يبلغ نصف مكوك بمكّوك حلب الآن، و ما سوى ذلك مناسب له.

و يئس أهل حلب من نجده تصلهم من أحد من الملوك، فاتّفق رأيهم

على أن سيّروا الأعيان و المقدّمين إلى إيلغازى بن أرتق، و استدعوه ليدفع الفرنج عنهم و ظنّوا أنّه يصل في عسكر يفرّج به عنهم، و ضمنوا له مالا يقسطونه على حلب يصرفه إلى العساكر.

فوصل فى جند يسير و المدبّر لحلب جماعه من الخدم؛ و القاضى أبو الفضل بن الخشّاب هو المرجوع إليه فى حفظ المدينه و النظر فى مصالحها؛ فامتنع عليه البلد، و اختلفت الآراء فى دخوله، فعاد فلحقه القاضى أبو الفضل بن الخشّاب و جماعه من المقدّمين، و تلطّفوا به و لم يزالوا به حتّى رجع.

و وصل إلى حلب، و دخلها، و تسلّم القلعه، و أخرج منها سائر الجنـد و أصـحاب رضوان و أنزل سـلطان شاه بن رضوان و بنات رضوان في دار من دور حلب.

و قبض على جماعه ممّن كان يتعلّق بالخدم و يخدمهم، و أخذ منهم ما كان صار إليهم من مال رضوان و مال الخدم الّدنين استولوا على حلب بعده.

و راسل الفرنج في مال يحمله عن عزاز ليرحلوا عنها، فلم يلتفتوا لقوّه أطماعهم في أمر الاسلام؛ و كان إيلغازي يعجز بحلب عن قوت الدّواب، و حلب على حدّ التّلف.

فلما عرف من بعزاز ذلك و يئسوا من دفع الفرنج سلموها إلى الفرنج، و راسلهم من بحلب في صلح يستأنفونه معهم، فأجابوا إلى ذلك لطفا من الله بهم، على أن يسلموا إلى الفرنج تل هراق و يؤدّون القطيعه المستقرّه على حلب عن أربعه أشهر، و هي ألف دينار، و يكون لهم من حلب شمالا و غربا.

و زرعوا أعمال عزاز و قوّوا فلاحها و عادوا إلى أنطاكيه و صار يدخل إلى حلب ما يتبلّغون به من القوت.

و سار إيلغازي إلى الشّرق ليجمع العساكر و يعود بها إلى حلب؛ و سارت الرّسل إلى ملوك الشّرق و التّركمان يستنجدونهم.

و كان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعه دوسر، فنزل إلى إيلغازى ليطلب منه العود إلى حلب، فلمّا صار عند الزّورق ليقطع الماء إلى العسكر و ثب عليه اثنان من الباطنيّه فضرباه عدّه سكاكين، و وقع ولداه عليهما فقتلاهما، و قتل ابن بديع و أحد ولديه و جرح الآخر، و حمل إلى القلعه فو ثب آخر من الباطنيّه و قتله، و حمل الباطني ليقتل فرمى بنفسه في الماء و غرق. و توجّه إيلغازى إلى ماردين و معه أتابك، و راسلا من بعد و قرب من عساكر المسلمين و التركمان، فجمعا عسكرا عظيما، و توجّه إيلغازى في عسكر يزيد عن أربعين ألفا في سنه ثلاث عشره و خمسمائه، و قطع الفرات من عبر بدايا و سنجه (۱).

و امتدت عساكره في أرض تلّ باشر و تلّ خالد و ما يقاربهما، يقتل

۱- سنجه نهر يجرى بين حصن منصور و كيسوم و هما من ديار مضر، و على هذا النهر قنطره عظيمه. معجم البلدان.

و ينهب و يأسر، و غنموا كلّ ما قدروا عليه، و وصل من رسل حلب من يستحثّه على الوصول لتواصل غارات الفرنج من جهه الأثارب و اياس أهلها من أنفسهم، فسار إلى مرج دابق ثمّ إلى المسلميه، ثمّ إلى قنّسرين في أواخر صفر من سنه ثلاث عشره و خمسمائه.

و سارت سراياه فى أعمال الرّوج و الفرنج يقتلون و يأسرون، و أخذوا حصن قسطون فى الرّوج، و جمع سرجال صاحب أنطاكيه الفرنج و الأرمن و غيرهم، و خرج إلى جسر الحديد، ثمّ رحلوا و نزلوا بالبلاط بين جبلين، ممايلى درب سرمدا، شمالى الأثارب، و ذلك فى يوم الجمعه التّاسع من شهر ربيع الأول.

و ضجر الأمراء من طول المقام، و إيلغازى ينتظر أتابك طغتكين ليصل إليه و يتفقا على ما يفعلانه، فاجتمعوا و حثّوا إيلغازى على مناجزه العدوّ فجدّد إيل غازى الأيمان على الأمراء و المقدّمين أن يناصحوا في حربهم، و يصابروا في قتال العدوّ، و أنّهم لا ينكلون و يبذلون مهجهم في الجهاد، فحلفوا على ذلك بنفوس طيبه.

و سار المسلمون جرايد، و خلّفوا الخيام بقنّسرين، و ذلك في يوم الجمعه السّادس عشر من شهر ربيع الأوّل، فباتوا قريبا من الفرنج و قد شرعوا في عماره حصن مطلّ على تل عفرين و الفرنج يتوهّمون أن المسلمين ينازلون الأثارب أو زردنا، فما شعروا عند الصبح إلّا ورايات المسلمين قد أقبلت، و أحاطوا بهم من كل جانب.

و أقبل القاضى أبو الفضل بن الخشّاب يحرّض النّاس على القتال، و هو راكب على حجر (١) و بيده رمح؛ فرآه بعض العسكر فازدراه و قال: «إنّما جئنا من بلادنا تبعا لهذا المعمّم!» فأقبل على الناس، و خطبهم خطبه بليغه استنهض فيها عزائمهم، و استرهف هممهم بين الصفّين، فأبكى النّاس و عظم فى أعينهم.

و دار طغان أرسلان بن دملاج من ورائهم و نزل في خيامهم، و قتل من فيها و نهبها، و ألقى الله النصر على المسلمين، و صار من انهزم من الفرنج و قصد الخيام قتل.

و حمل الترك بأسرهم حمله واحده من جميع الجهات صدقوهم فيها، و كانت السّهام كالجراد، و لكثره ما وقع في الخيل و السّواد من السّهام عادت منهزمه و غلبت فرسانها، و طحنت الرّجاله و الأتباع و الغلمان بالسّهام، و أخذوهم بأسرهم أسرى.

و قتل سرجال في الحرب، و فقد من المسلمين عشرون نفرا منهم سليمان بن مبارك بن شبل، و سلم من الفرنج مقدار عشرين نفرا لا غير، و انهزم جماعه من أعيانهم.

و قتل في المعركه ما يقارب خمسه عشر ألفا من الفرنج، و كانت الوقعه يوم السبت وقت الظهر، فوصل البشير إلى حلب بالنّصر، و المصافّ قائم،

١- الحجر: الأنثى من الخيل. القاموس.

و النّاس يصلّون صلاه الظهر بجامع حلب، سمعوا صيحه عظيمه بـذلك من نحو الغرب، و لم يصل أحـد من العسكر إلى نحو صلاه العصر.

و أحرق أهل القرى القتلى من الفرنج، فوجد في رماد فارس واحد أربعون نصل نشّاب، و نزل إيلغازي في خيمه سرجال، و حمل إليه المسلمون ما غنموه، فلم يأخذ منهم إلّا سلاحا يهديه لملوك الإسلام، و ردّ عليهم ما حملوه بأسره.

و لمّا حضر الأسرى بين يدى إيلغازى، كان فيهم رجل عظيم الخلقه مشتهرا بالقوّه، و أسره رجل ضعيف قصير قليل السّلاح، فلمّا حضر بين يدى إيلغازى قال له التركمان: «أما تستحى يأسرك مثل هذا الضّعيف و عليك مثل هذا الحديد؟» فقال: «و اللّه ما أخذنى هذا، و لا هو مولاى و إنّما أخذنى رجل عظيم أعظم منى و أقوى، و سلّمنى إلى هذا؛ و كان عليه ثوب أخضر و تحته فرس أخضر»(1).

و تفرّقت عساكر المسلمين في بلـد أنطاكيه و السويـديه و غيرهما يقتلون و يأسـرون و ينهبون، و كانت البلاد مطمئنّه لم يبلغهم خبر هـذه الوقعه، فأخـذ المسلمون من السّبى و الغنائم و الـدّواب ما يفوت الاحصاء. و لم يبق أحـد من التّرك إلّا امتلأ صـدره و يداه بالغنائم و السّبى.

و لقى بعض السرايا بغدوين الرويس و ابن صنجيل فى خيلهما بالقرب من جبله، و قـد توجها لنصـره سـرجال صاحب أنطاكيه، فأوقع بهم الترك،

١- أي أن آسره كان من الملائكه.

و قتلوا جماعه و غنموا ما قدروا عليه، و انهزم بغدوين و ابن صنجيل، و تعلُّقوا بالجبال.

و رحل إيلغازى إلى أرتاح، و بادر بغدوين فدخل أنطاكيه، و سلّمت إليه أخته زوجه سرجال خزائنه و أمواله، و قبض على أموال القتلى و دورهم، و أخذها و زوّج نساء القتلى بمن بقى، و أثبت الخيل، و جمع و حشد و استولى على أنطاكيه، و لو سبقه إيلغازى إلى أنطاكيه لما امتنعت عليه.

و وصل أتابك إلى نجم الدّين بأرتاح، فعاد و نزل الأثارب، و هجم الرّبض و نهبه، و قتل من قدر عليه، و خرج أحداث من حلب و نهبوا حصنها فطلبوا الأمان فأمّنهم بعد أن استأخذت، و سيّرهم إلى مأمنهم.

و رحل منها إلى زددنا و كانوا قد حصّ نوها و أحكموا عمارتها، و قاتلها فطلبوا الأمان فأمّنهم، و سيّرهم إلى أنطاكيه فلقيهم بعض التّركمان، فنهبوهم و قتلوا بعضهم و مضوا إلى أهلهم.

و كان صاحب زردنا لمّا بلغه منازلتها، حمل بغدوين و الفرنج على الخروج لاستنقاذها، و قد عرفوا تفرّق التركمان بالغنائم و عودهم إلى أهلهم، و أن إيلغازى في عدّه قليله، فبلغه ذلك فجدّ في قتالها حتى أخدها كما ذكرناه و رتّب أصحابه بها، و توجّه بمن بقى معه و استصحب معه عسكر أتابك و طغان أرسلان بن دملاج جرايد إلى دانيث بعد أن ردّ الأثقال و الخيام إلى قنسرين.

و وصل إلى دانيث في يومه، فوجد الفرنج قد نزلوها يوم فتحه زردنا في

مائتى خيمه و راجل كثير، و قيل إنّهم كانوا يزيدون على أربعمائه فارس سوى الرّجاله، و ذلك فى رابع جمادى الأولى، و التقوا فحمل صاحب زردنا و أكثر خيل الفرنج على عسكر دمشق و حمص و بعض التركمان، فكشفوهم و انهزموا بين أيديهم، و سار ليتدارك أمر زردنا، و يكبس الأثقال و الخيام فعرف أخذها و تسيير الأثقال إلى قنّسرين فعاد.

و حمل بقيّه المسلمين على بغدوين و من كان معه، فقتلوهم و ردّوهم على أعقابهم، فحينئذ حمل إيلغازى و طغتكين و طغان أرسلان فيمن بقى من الخواصّ على الفرنج، فكسروهم و قتلوا أكثر الرّجاله و بعض الخيّاله، و تبعوهم إلى أن دخلوا إلى حصن هاب، و غنموا أكثر ما كان معهم.

و عاد نجم الدّين و طغتكين و طغان أرسلان إلى دانيث، فوجدوا صاحب زردنا و الفرنج قد عادوا بعد أن هزموا من كان بين أيديهم من المسلمين و معرفه أخذ المسلمين زردنا، فلقوهم و قتلوا منهم جماعه كثيره، و انهزم الباقون إلى هاب، و عاد الترك بالظّفر و الغنيمه.

و حين بلغ من بقنسرين مع الأثقال هزيمه من كان في مقابله صاحب زردنا رحلوا إلى حلب، و انزعج أهل حلب غايه الانزعاج، فوصلهم البشير بعد ساعتين بما بدّل غمهم سرورا و همّهم حبورا.

و كان البشير من الفرنج قد مضى إلى بلادهم و أخبر بكسره صاحب زردنا للمسلمين، فزيّنوا بلادهم، و أظهروا فيها الجذل و المسرّه فوصل ابن صنجيل من الكسره بعد ذلك، فانقلب سرورهم حزنا و راحتهم تعبا و عناء.

و كان صاحب زردنا، و هو القومص الأبرص و اسمه رونارد(۱)، قد سقط عن فرسه، فأدركه قوم من أهل جبل السمّاق من أهل مريمين(۲)، فقبضوه و حملوه إلى إيلغازى بظاهر حلب، فأنفذه إلى أتابك طغتكين، فقتله صبرا.

ثم دخل إيلغازى إلى حلب، و أحضر الأسرى فأفرد أصحاب القلاع و المقدّمين و ابن بيمند صاحب أنطاكيه و رسول ملك الروم و نفرا يسيرا ممّن كان معه مال فأخذه و أطلقهم، و بقى من الأسرى نيّف و ثلاـثون رجلا بذلوا من المال ما رغب عنه، فقتلهم بأسرهم.

و توجّه من حلب إلى ماردين في جمادي الأولى من سنه ثلاث عشره و خمسمائه، ليجمع من التّركمان من يعود به إلى بلد حلب، و كانت حلب ضعيفه عن مقامه فيها، فخرج الفرنج إلى بلد المعره، فسبوا جماعه، و أدركهم جماعه من التّرك فرجعوا(٣).

ثم خرج بغدوين من أنطاكيه في عسكره و نزل على زور، غربيّ الباره- و هو حصن كان لابن منقذ و سلّمه إليهم- و لما جرت الوقعه الأولى

۱- رینوماسیور. انظر حوله ولیم الصوری ج ۱ ص ۵۸۲.

٢- مريمين من قرى منطقه جسر الشغور محافظه أدلب و تبعد عن ادلب ٨٥ كم.

۳- قارن ولیم الصوری ج ۱ ص ۵۷۹- ۵۸۲.

على البلاط عاد و أخذه، فقاتله بغدوين، و أخذه في جمادي الأولى، و أطلق من كان فيه.

و رحل إلى كفر روما(۱) فأخذ حصنها بالسّيف، و قتل جميع من كان فيه، و وصلوا إلى كفر طاب، و قد أحرق ابن منقذ حصنها، و أخذ رجاله منه خوفا منهم، فرمّموه، و رتّبوا رجالهم فيه، و ساروا إلى سرمين و معرّه مصرين فتسلّموها بالأمان، ثم نزلوا زردنا، و رحلوا عنها إلى أنطاكيه.

و مع هذا فغارات عسكر حلب متواصله على ما يقرب منهم، و تعود بالظّفر و الغنيمه.

و وصل جوسلين إلى بغدوين خاله وقت أخذه سرمين، فأقطعه الرّها و تلّ باشر، و سيّره إليهما، فأسرى إلى وادى بطنان دفعتين، و إلى ما يلى الفرات من جهه الشّام، و قتل و سبى ما يقارب ألف نفس، و أغار جوسلين على منبج و النّقره و أعمال حلب الشرقيه، و أخذ كلّ ما وجده من [دواب]، و أسر رجالا و نساء، و أسرى إلى الرّاوندان(٢) يتبع طائفه من التّركمان كانت قطعت الفرات، فاقتتلوا فانهزم الفرنج و قتل منهم جماعه.

و في صفر من سنه أربع عشره و خمسمائه، وقعت مشاحنه بين والى الأثارب بلاق بن اسحاق صاحب نجم الدين إيلغازي و بين الفرنج فأسرى و معه جماعه من عسكر حلب إلى أنطاكيه، فلقيهم عسكر أنطاكيه

١- كفر روما قريه من قرى معره النعمان. معجم البلدان.

٢- الراوندان قلعه حصينه من نواحي حلب. معجم البلدان.

فكسرهم، و عاد فتبعه الفرنج و التقوا ما بين ترمانين (١) و تلّ أعذى، من فرضه ليلون.

و وصل فى هذه السنه إيلغازى بجمع كثير من التركمان، و قطع الفرات فى الخامس و العشرين من صفر، و توجّه إلى تلّ باشر، و أقام أياما و لم يقاتلها، و رحل إلى عزاز يريد أخذها، و لم يمكّن أحدا من التركمان من تشعيث ضياعها، و رحل إلى أنطاكيه و أقام عليها يوما واحدا، و أقام فى أعمال الرّوم أياما يسيره.

ثم خرج إلى قنسرين فتشوشّت قلوب التركمان لأنهم أمّلوا من الغنائم مثل السّينه الخاليه، و لم يقاتل بهم حصنا، و لا غنموا شيئا، و باع الأسرى الّذين أسرهم في الوقعه الأولى، فعادوا إلى بلادهم، و بالغوا في التشفّي من المسلمين و القتل و السّبي.

و جرى من نجم الدين إساءه إلى بعض التركمان على شيى ء أنكره عليهم، فبالغ في هوانهم و حلق لحى بعضهم، و قطع أعصابهم، فتفرّق عسكره و بقى نفر يسير متفرّقين في أعمال حلب.

فطمع الفرنج و خرجوا إلى دانيث، فوصل طغتكين و عسكر دمشق، و اجتمعوا مع إيلغازى في عسكر يقاوم الفرنج، فساروا إلى الفرنج، و هم في ألف فارس و راجل كثير، فدار الترك حولهم فلم يخرج منهم أحد، و كرهوا

١- ترمانين الآن أحدى قرى منطقه حارم، محافظه ادلب، و تبعد عن ادلب مسافه ٧۶ كم.

أن يعودوا على أعقابهم فتكون هزيمه، فساروا نحو معرّه مصرين لا ينفرد منهم فارس و لا راجل.

و أشرف الترك على أخذهم، و من خرج منهم قتل، و من وقفت دابّته تركها و أخذت، و لا يقدرون على الماء و هم على حاله الهلاك، و إيلغازى و طغتكين يردّان الناس عنهم بالعصا، فنزلوا بقرب معرّه مصرين، و عاد التّرك عنهم إلى حلب، و عادوا إلى أنطاكيه. (۱)

و صالحهم إيلغازى إلى آخر سنه أربع عشره، على أنّ لهم المعرّه و كفرطاب و الجبل و الباره، و ضياعا من جبل السّمّاق برسم هاب، و ضياعا من ليلون برسم تل أعذى، و ضياعا من بلد عزاز برسم عزاز.

و سار نجم الدّين إيلغازى إلى ماردين ليجمع العساكر، و هدم إيلغازى زردنا فى شهر ربيع الأوّل، و كان أهل حلب قد شكوا إليه تجديد رسوم جدّدت عليهم فى أيّام رضوان، لم تجر بها عاده فى دوله العرب و لا دوله المصريّين و لا فى أيّام أق سنقر، فأمر بكشف مقدارها، فأخبر أنّها مبلغ اثنى عشر ألف دينار فى كلّ سنه، فرسم بحذفها، و وقّع لهم بذلك، و كتب لوحا بذلك، و سمّره على باب الجامع و ذلك فى هذه السنّه.

۱- مزج ابن العديم هنا كما فعل قبله ابن القلانسي ص ٣٢٠، و ابن الأثير ج ٨ ص ٢٩٤، الروايات حول معركه دانيث لسنه ٥١٣ ه/ ١١١٩ م و معركه دانيث الثانيه لسنه ٥١٣ ه/ ١١٢٠ م التي انتصر فيها الفرنجه حسب روايه وليم الصوري ج ١ ص ٥٨٣– ٥٨٥.

و خرج الفرنج فقبضوا على الفلّاحين الّذين تحت أيديهم في هذه الأعمال من المسلمين و عاقبوهم و صادروهم، و أخذوا منهم من الأموال و الغلّات ما تقوّوا به، و كانت الضّياع الّتي في أيدى المسلمين قد عمرت، و اطمأنوا بالصّلح، فغدر اللّعين جوسلين، و خرج فأغار على النّقره و الأحصّ، و احتجّ بأنه أسر له والى منبج أسيرا، و أنّه كاتب في ذلك فلم ينصف، و ذلك في شوّال، و قتل و سبى و أحرق كل ما في النّقره و الأحص؛ و نزل الوادى و عاث فيه.

ثم سار إلى تلّ باشر، ثمّ عاد و حشد و خرج و عمل كفعله الأول، و أخذ في غارته الأولى المشايخ و العجايز و الضعفاء، فنزع عنهم ثيابهم و تركهم في البرد عراه، فهلكوا بأجمعهم.

فأنفذ والى حلب إلى بغدوين فى ذلك، و قال: «إنّ نجم الدّين لم يترك هذه البلاد خاليه من العساكر إلّا ثقه بالصلح» فقال: «ما لى على جوسلين يد». و تتابعت من جوسلين غارات متعدده.

ثم خرج الفرنج من أنطاكيه عقيب ذلك، و أغاروا على بلد شيزر و أخذوا ما لا يحصى، و أسروا جمعا، و طلبوا المقاطعه التي جرت عادتهم قبل الوقعه بأخذها، فبذل لهم ابن منقذ ذلك على أن يردّوا ما أخذوه، فلم يجيبوه إلى ذلك، فجعل لهم مالا حمله، و صالحهم إلى آخر السّنه.

و هرب ملك العرب دبيس بن صدقه الأسدى من المسترشد و السلطان محمود، فوصل إلى قلعه جعبر، فأكرمه نجم الدّوله مالك، و أضافه، ثمّ سار إلى إيلغازى إلى ماردين، و تزوّج ابنته فاشتدّ به و أجاره، و وصل معه الأموال العظيمه و النّعمه الوافره، و حمل إليه إيلغازى ما يفوت الإحصاء.

فاشتغل إيلغازى بدبيس عن العبور إلى الشّام، فخرب بلد حلب، و استولى الفرنج على معظمه، و أغار جوسلين إلى صفّين(١)، و سبى العرب و التركمان، و نزل بزاعا و قاتلها، و أحرق بعض جدارها، و صونع على شى ء و دخل بلده.

ثم هجم الفرنج، في صفر من سنه خمس عشره و خمسمائه، الأثارب، و قتلوا جماعه و أحرقوها و أسروا من لم يعتصم بالقلعه.

ثم إنّهم فى ربيع الآخر من السّنه، نزلوا نواز (٢)، و زحفوا إلى الأثارب ثانيه، و أحرقوا الـدّور و الغلّه، و سار بغدوين، و أغار على حلب؛ و أخذ الناس و الدواب من حاضر حلب و من الفنادق، و أخذ ما يجلّ قدره من الماشيه، و أسر نحوا من خمسين أسيرا، و صاح الصائح فخرج نفر يسير من العسكر فظفروا بالفرنج و خلّصوا المواشى، و عاد الفرنج إلى أعمالهم.

و كان النائب بحلب شمس الدّوله سليمان بن نجم الدين إيلغازى، و كان إيلغازى قد ولّى رئاسه حلب، في سنه أربع عشره في رجب، مكي بن

۱- تتوافق هذه الروايه مع ما أراده باختصار ابن القلانسي ص ٣٢٣، لكن ابن الأثير تحدث في ج ٨ ص ٢٨٩ عن نشاط جوسلين في منطقه طبريه، و صفين هي منطقه أبي هريره قرب الرقه حاليا.

٢- قريه كبيره في جبل السماق في بلد حلب. معجم البلدان.

قرناص الحموى، و جعله بين يديه، فكتب إلى ولده و نوّابه يأمرهم بصلح الفرنج على ما يريدون، فصالحوهم على سرمين و الجزر و ليلون و أعمال الشمال على أنها للفرنج، و ما حول حلب للفرنج منه النّصف، حتى أنّهم ناصفوهم في رحى الغربيه (١) و على أن يهدم تلّ هراق بحيث لا يبقى للفئتين فيه حكم، و طلبوا الأثارب فأجاب إيلغازى إلى ذلك، فامتنع من كان فيها من التسليم فبقيت في أيدى المسلمين.

و كان الذى تولى الصلح جوسلين و جفرى، و كان بغدوين فى القدس، فلما وصل رضى بذلك، و شرع فى عماره دير خراب قديم، بالقرب من سرمدا(٢)، و حصّنه ثمّ أطلقه لصاحب الأثارب سير ألان دمسخين.

و أمر إيلغازى ولده باخراب قلعه الشّريف المجدّده بحلب و إخراج من كان فيها من جند رضوان، فأخرجهم شمس الدّوله و ابن قرناص بعذر الإغاره على أعمال الفرنج، و أغلقت أبواب حلب في وجوههم، و تولى الرئيس مكيّ بن قرناص خرابها في جمادى الآخره.

و استنجد الملك طغرل بإيلغازي بن أرتق على الكرج و ملكهم داود، فسار إليه في عالم عظيم و معه دبيس بن صدقه، فكسرهم المسلمون، و دخلوا وراءهم في الدّرب، فكرّ الكرج عليهم في الدّرب، فانهزم المسلمون

١- لعلها كانت قرب باب الجنان.

٢- سرمدا قريه تابعه لمنطقه حارم في محافظه ادلب و تبعد عن ادلب مسافه ٤٤ كم.

و تبعهم الكرج قتلا و أسرا، و نهب لدبيس ما مقداره ثلاثمائه ألف دينار، و وصل مع نجم الدين إيلغازي إلى ماردين سالما(١).

و أنفذ إيلغازى إلى ابنه سليمان بحلب يلتمس منه أشياء، فقبّح بذلك عنده، و قيل له أشياء أوجبت عصيانه على والده، فعصى و أخرج الملوك:

سلطان شاه و ابراهيم و غيرهما من حلب، فمضوا إلى قلعه جعبر، و مدّ يده في مصادره أهل حلب و ظلمهم و الفساد.

و قيل: إن دبيس بن صدقه لما سار مع إيلغازى إلى الكرج سأل إيلغازى فى الطّريق أن يهب له حلب و أن يحمل إليه دبيس مائه ألف دينار يجمع بها التركمان و يعاضده حتى يفتح أنطاكيه، فأجابه إيلغازى إلى ذلك، و أخذ يده على ذلك.

فلما وقعت كسره الكرج بدا له من ذلك، فأنفذ إلى ولده سليمان، و كان خفيفا، و قال له: «أظهر أنك قد عصيت على حتى يبطل ما بينى و بين دبيس». فحمله الجهل على أن عصى و نابذ أباه، و وافقه مكى بن قرناص و الحاجب ناصر، و هو شحنه حلب و غيرهما.

و قبض سليمان حجّاب أبيه فصفعهم و حلق لحاهم، و مدّ يده إلى أموال النّاس و ظلمهم، فطمع الفرنج و قرّبهم سليمان، فنزلوا زردنا و عمروها لابن صاحبها كليام بن الأبرص.

١- أوسع التفاصيل حول هذه الواقعه عند ابن الأخررق الفارقي انظر الموسوعه الشاميه في تاريخ الحروب الصليبيه ص ٥٢٣٠.
 ٨٢٣٣.

ثم سار الفرنج إلى باب حلب، فكبسوا في طريقهم حاضر طيّ ء و غيرها، فخرج إليهم الحاجب ناصر و العسكر فكسروهم و قتلوا منهم جماعه.

و خرج بغدوين في جمادي الآخره، فنازل خناصره، و أخذها و خرّبها، و حمل باب حصنها إلى أنطاكيه، و نزل برج سينا ففعل به كذلك، و كذلك فعل بغيرهما من حصون النّقره و الأحصّ، و سبى و أحرق و نهب.

و عاد فنزل صلدع – على نهر قويق – و خرج إليه اتزز بن ترك طالبا منه الصّلح مع سليمان، فقال: «على شرط أن يعطينى سليمان الأثارب حتى أحفظه، و أنا أذبّ عنه و أقاتل دونه»، فقال له: «ما يجوز أن يسلّم ثغرا من ثغور حلب فى بدوّ مملكته، بل التمس غير هذا ممّ ايمكن ليوافقك عليه» فقال له: «الأثارب لا يقدر صاحب حلب على حفظها، فانّى قد عمرت عليها الحصون بما دارت، و أنا أعلمكم أنّها اليوم تشبه فرسا لفارس قد عطبت يداها، و للفارس هرى شعير(۱)، يعلفها رجاء أن تبرأ و يكسب عليها، فنفد هرى الشّعير، و عطبت الفرس، و فاته الكسب». ثمّ رحل نحوها، فحصرها ثلاثه أيّام، و اتّصل به ما أوجب رحيله إلى أنطاكيه.

و لما بلغ إيلغازى إصرار ولده على العصيان ضاقت عليه الأرض، و أعمل في الوصول إليه و أخذ حلب منه، فكاتبه أقوام و عرفوه أن ما بحلب من يدفعه عنها، فسار حتى وصل إلى قلعه جعبر فضعفت نفس ابنه سليمان

١- الهرى بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. القاموس.

عن العصيان على أبيه، فأنفذ إليه من استحلفه على الصِّه فح عنه و الاحسان إليه و إلى من حسّن له العصيان مثل ابن قرناص و ناصر الحاجب، و أكّد الأيمان على ذلك.

و دخل حلب في أول شهر رمضان فخرج الناس للقائه، و دخل إلى القصر، و أحسن إلى أهل حلب، و سامحهم بشي ء من المكوس، و صرف الشّحنه الّذي كان يؤذي الناس في البلد.

و قبض على الرّئيس مكى بن قرناص و على أهله، و شقّ لسانه و كحله و أخذ ما وجد له، و سلّم أخاه إلى من يعذّبه و يستصفى ماله.

و كحل ناصر الحاجب، فعني به من تولّي أمره فسلمت إحدى عينيه، و عرقب طاهر بن الزائر، و كان من أعوان الرئيس مكي.

و أعاد الملوك أولاً د رضوان من قلعه جعبر إلى حلب، و خطب بنت الملك رضوان، و تزوّج بها، و دخل بها بحلب، و ولّى رئاسه حلب سلمان بن عبد الرزّاق العجلاني البالسي، و ولّى ابن أخيه بدر الدّوله سليمان بن عبد الجبار نيابته في حلب، و صالح الفرنج مدّه سنه كامله، و أعطاهم من الضياع ما كان في أيديهم أيّام مملكتهم الأثارب و زردنا.

و سار في محرّم من سنه ستّ عشره و خمسمائه إلى الشرق ليجمع العساكر، فمات وزيره بحلب أبو الفضل بن الموصول في صفر و ولى الوزاره أبو الرجاء بن السرطان. و عبر إيلغازى و بلك فى سابع عشر شهر ربيع الآخر الفرات- و كان بلك غازى ابن أخيه بهرام بن أرتق، و استدعاه من أعمال الرّوم و بيده عده قلاع بالقرب من ملطيه- و صحبتهما عدّه من التركمان دون ما جرت عادته باستصحابه، فعزل أبا الرجاء بن السرطان عن الوزاره، و قبض عليه لسعايه سعى به إليه عليه.

و نزل إيلغازى زردنا، نزل عليها فى العشرين من جمادى الأولى، و حصرها أياما و أخذ حوشها، و كان صاحبها قد سمع حين عبر إيلغازى الفرات أنه ينزلها، فجمع أصحابه و استحلفهم على المصابره من وقت نزولهم على مدّه خمسه عشر يوما، و حلف هو لهم على أن ينجدهم، و مضى على أن يستجيش، فان جازت هذه المدّه و لم يصلهم فإنّه يبتاع دماءهم بكلّ ما يملكه، و قال لهم: «و الله لكم علىّ من الشاهدين، لئن لم يخلصكم إلا إسلامى إن قبله أسلمت على يديه لخلاصكم».

و خرج حتى وصل إلى بغدوين صاحب أنطاكيه، و هو بأكناف طرابلس فى حكومه بينه و بين صاحبها، فأخبره بعبور إيلغازى و بما بلغه من قصده زردنا، فقال: «مذ حلفنا له و حلف لنا ما نكثنا، و حفظنا بلده فى غيبته و نحن شيوخ، و ما أظنه يغدر، بل ربّما قصد طرابلس أو قصدنى فى القدس، لأننى ما صالحته إلّا على أنطاكيه و أعمالها، بل يجب أن تعود إلى أفاميه و كفرطاب و تكشف ما يتجدد». فعاد و كشف الأمر.

و سيّر إلى بغدوين فأعلمه بنزوله إلى زردنا، فصالح صاحب

طرابلس، و شرط عليه الوصول إليه. و وصل أنطاكيه، و استدعى جوسلين، و نصب المسلمون مجانيق أربعه على زردنا، و أخذوا الفصيل الأوّل، فوصل الفرنج بعد أربعه عشر يوما من منازله المسلمين لها، فنزلوا تحت الدّير.

و بلغ الخبر إيلغازى، فترك زردنا و توجّه نحوهم، فنزل نواز، و طلب أن يخرج الفرنج من المضيق إلى السّعه فلم يخرجوا، فرجل إلى تلّ السّلطان، و أتابك طغتكين في صحبته، فخرج الفرنج فنزلوا على نواز و هجموا ربض الأثارب و أحرقوا البيدر و الجدار.

و دخل صاحبها يوسف بن ميرخان قلعتها، و نزلوا أبين، و رحلوا منها فنزلوا دانيث، و أقاموا عليها فلم يصلهم أحد، فعادوا إلى بلادهم، فعاد إيلغازي فنزل زردنا، و هجم الحوش الثّاني، و قتل جماعه من الفرنج.

فعاد الفرنج و نزلوا تحت الدير، فرحل إيلغازى إلى نواز، و أقام ثلاثه أيام يزاحف الفرنج و هم لا يخرجون إلى الصّ حراء، فاتّفق أن أكل إيلغازى لحم قديد كثيرا و جوزا أخضر و بطيخا و فواكه، فانتفخ جوفه و ضاق نفسه، و اشتدّ به الأمر، فرحل إلى حلب، و تزايد به المرض، فسار طغتكين إلى دمشق و بلك غازى إلى بلاده.

و دخل إيلغازى ليتداوى بحلب، فنزل القصر، و لم يخلص من علّته، و خرج عسكر حلب في ألف فارس إلى نبل(١) من عمل عزاز، و معهم

١- نبل من قرى أعزاز في محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ٢٢ كم.

أمراء منهم دولت بن قتلمش، فنهبوا و عادوا؛ فوقع عليهم عنـد حربل(۱) كليـام في أربعين فارسا، فانهزم المسـلمون و قتل منهم جماعه.

و فی شهر رجب من هذه السنه، ظفر بلک غازی باللّعین جوسلین و ابن خالته قلران(۲) بالقرب من سروج، فأسرهما و أسر ابن أخت طنكريد، و قد كان أسره فی وقعه ليلون، و اشتری نفسه بألف دينار و أسر ستّين فارسا.

و طلب جوسلين و قلران أن يسلّما ما بأيديهما من المعاقل فلم يفعلا، و قالا: «نحن و البلاد كالجمال و الحدج، متى عقر بعير حوّل رحله إلى آخر؛ و الذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا». فأخذهما و مضى إلى بلده.

و وصل الفرنج بعد ذلك من تلّ باشر في شعبان، و كبسوا تلّ قبّاسين (٣) فخرج النائب ببزاعا مع أهلها فالتقوا، و انهزم المسلمون و قتل منهم تسعون رجلا.

و أمّا إيلغازى فأقام أياما، و صلح من مرضه، و سار إلى ماردين، ثم خرج منها يريـد ميّافارقين، فاشتدّ مرضه في الطّريق، و توفّى بالقرب من ميّافارقين بقريه يقال لها «عجولين»، في أول شهر رمضان من سنه ستّ عشره و خمسمائه.

١- حربل من قرى منطقه أعزاز في محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ٢٠ كم.

٢- أو في التفاصيل حول هذا الموضوع في نص السرياني المجهول، انظر كتابي الحروب الصليبيه ص ٢٨٩- ٤٨٩.

٣- تل قباسين من قرى العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان.

و ملك ابنه سليمان ميّافارقين، و ابنه تمرتاش ماردين، و ابن أخيه بـدر الدّوله سليمان بن عبد الجبار بن أرتق حلب، و لما سمع صاحب أنطاكيه بوفاته حشد عسكره و جماعه من الأرمن، و نزل وادى بزاعا، و عاث فيه و أفسد ما قدر عليه، و حمل إليه أهل «الباب» من الوادى مالا و خدموه.

فرحل إلى بالس و قاتلها بالمنجنيقات، و قرّروا على بالس مع ابن مالك مالا يحمل إليه، فأسرف في الطلب و كان ببالس جماعه من التركمان و من خيل حلب، فخرج أهلها و الخيل التي عندهم و اقتتلوا، فقتل من الفرنج جماعه من المقدّمين، و ظفر المسلمون أحسن ظفر.

فرحل بغدوين إلى الوادى و قد وصل [سليمان بن] إيلغازى فحصر البيره (١) و تسلّم حصنها على أن يؤمّن أهلها على أنفسهم فأخذهم و سار بهم إلى أنطاكيه، و تتابعت غارات الفرنج حول حلب إلى آخر سنه ستّ عشره و خمسمائه.

و ولّى بدر الدّوله سليمان الوزاره بحلب أبا الرّجاء سعد اللّه بن هبه اللّه بن السّرطان، في صفر، بعدما قبض عليه إيلغازي- كما تقدم ذكره-

و جدّد بدر الدّوله المدرسه الّتي بالزّجاجين بحلب، المعروفه ببني

١- البيره بلده في تركيه الآن- اسمها بيره جك- على الفرات قرب سميساط. الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ج ٢ ص ٧٥٩.

العجمى (١)، بإشاره أبى طالب بن العجمى. و ذكر لى أنّه عزم على أن يقفها على الفرق الأربع، و نقل آلتها من كنيسه داثره كانت بالطّحّانين بحلب.

و فى العاشر من شهر صفر من سنه سبع عشره و خمسمائه، استقر الصّلح بين بدر الدّوله صاحب حلب و بين بغدوين صاحب أنطاكيه، و على أن يسلّم بدر الدوله إليه قلعه الأثارب فتسلموها، و صارت لصاحبها أولا سير ألان دمسخين، و بقيت فى يده إلى أن مات، و كانت فى يد الحاجب جبريل بن برق، فعوّضه بدر الدّوله عنها شحنكيه حلب.

و فى يوم الأربعاء تاسع عشر صفر، سار بغدوين صاحب أنطاكيه ليقاتل نور الدّوله بلك بن بهرام بن أرتق، و كان محاصرا قلعه كركر(٢)، فالتقيا على موضع اسمه «اروش» بالقرب من قنطره سنجه، فكسره نور الدّوله بلك، و أسره، و قتل معظم عسكره و مقدّميه و نهب [خيمه]، و فتح [كركر] بعد جمعه؛ و كان فى دون عدّه الفرنج، و جعل بغدوين فى خرتبرت(٣) مع جوسلين و قلران.

ثمّ إنّ نور الدوله بلك عبر الفرات و نزل على حلب و ضايقها، و نزل

١- تسمى الآن مجامع أبي ذر في محله الجبيله. الآثار الإسلاميه و التاريخيه في حلب ص ١٩٢.

۲- كركر أو جرجر: حصن و بلده قرب ملطيه بين سميساط و حصن زياد( خرتبرت) غربى الفرات تولاها الخراب. اللؤلؤ المنثور ص ۵۱۸.

٣-و يعرف أيضا باسم حصن زياد بأرض أرمينيه بين آمد و ملطيه. اللؤلؤ المنثور ص ٥٠۶. و من أجل الأسرى انظر وليم الصورى ص ٥٩٠- ٥٩١. مع نص السرياني المجهول.

من قبلتها، ثم انتقل إلى بانقوسا(۱) و أقام أيّاما، و رحل إلى أرض النيرب، و جبرين(٢) و أمر بحرق الغلّه و أخذ الدّواب.

و مضى قطعه من عسكره إلى حدادين (٣)، فأخذ أحدهم عنزا، فرماه بعض فلّاحى الضيعه بسهم فقتله فحصرت مغارتها و أخذت بعد أن أمتنع أهلها من التسليم، فدخّنوا على المغاره فاختنق بها مائه و خمسون.

و خنق في مغاره تلّ عبّود و تعجين جماعه و سبوا نساء عقر بوز (۴) و أولادها و باعوا بعضهم و استعبدوا بعضا و أخذ لاهل حلب جشير (۵) خيل ثلاثمائه رأس، و كان حريق الزرع من رهقات بلك و كان سببا للغلاء العظيم.

و فى صباح يوم الثلاثاء، غره جمادى الأولى من سنه سبع عشره و خمسمائه، تسلّم مدينه حلب سلّمها إليه مقلّد بن سقويق بالأمان و مفرّج بن الفضل، و نودى بشعار بلك من عدّه جهات، و كسر باب أنطاكيه، و أخربت ثلمه من غربى باب اليهود.

و في يوم الجمعه رابع الشهر تسلّم القلعه و جلس بها بعدما نزل بدر الدّوله منها بيوم؛ و قرر حالها، و أخرج سلطان شاه بن رضوان، و سيّره إلى حرّان، و كان قد فتحها في شهر ربيع الآخر خوفا منه.

١- بانقوسا: جبل في ظاهر حلب من جهه الشمال. معجم البلدان.

٢- جبرين: قريه على باب حلب. معجم البلدان.

٣- حدادين من قرى منطقه جبل سمعان في محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ١۶ كم.

۴- عقربوز من قرى منطقه جبل سمعان في محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ۳۶ كم.

۵- الجشير: المواشى على أنواعها.

ثم أنّه سار إلى الباره و هجمها، و أسر الأسقف اللهذي بها و قيّده، و وكّل به(۱)، و رحل إلى كفرطاب فغفل الموكّل به فهرب إلى كفرطاب، فعزم على قتال حصنها و استرجاع الأسقف في يوم الثلاثاء الثاني عشره من جمادي الآخره.

فوصله من أخبره أن بغدوين الرّويس و جوسلين و قلران و ابن اخت طنكريد و ابن أخت بغدوين و غيرهم من الأسرى الّذين كانوا مسجونين بجب خرتبرت عاملوا قوما من أهل حصن خرتبرت فأطلقوهم، و و ثبوا على الحصن فملكوه، و أخذوا كلّ ما كان لنور الدّوله فيه و كان جمله عظيمه، فقال جوسلين: «كنا قد أشرفنا على الهلاك و الآن فقد خلصنا، و الصواب أن نمضى و نحمل ما قدرنا عليه». فما سمحت نفس بغدوين بترك الحصن و الخروج منه (٢).

فاتّفق رأيهم على خروج جوسلين، و حلّفوه على أنّه لا يغيّر ثيابه و لا يأكل لحما و لا يشرب إلّا وقت القربان إلى أن يجمع جموع الفرنجه و يصل بهم إلى خرتبرت و يخلّصهم.

و أما بلك فإنّه سار حتّى نزل على خرتبرت ففتحه بالسّيف فى ثالث و عشرين من رجب، و قتل كل من كان به من أصحابه الّذين كفروا نعمته

١- قارن و استفد من السرياني المجهول.

٢- مع نص السرياني المجهول انظر وليم الصوري ص ٥٩١- ٥٩٥.

و من كان فيه من الفرنج، و لم يستبق سوى بغدوين الملك و قلران و ابن أخت بغدوين، و سيّرهم إلى حرّان و حبسهم بها.

و أما جوسلين فمضى إلى القدس، و استنجد بالفرنج، و وصلوا تلّ باشر، فسمعوا خبر فتح خرتبرت بالسّيف فسار إلى الوادى و قاتل بزاعا و أحرق بعض جدارها ثم أحرق الباب و قطع شجره، و أحرق ما سواه من الوادى.

ثم نزل حيلان (۱) ثم حلب من ناحيه «مشهد الجفّ» من الشمال؛ و خرّب المشاهد و البساتين، و كسر الناس عند «مشهد طرود» بالقرب من بستان النقره؛ و قتل و سبى مقدار عشرين نفرا.

ثمّ رحل و نزل الجانب الغربي في البقعه السوداء، و خرب مشاهد الجانب القبلي و بساتينه، و نبش الضريح الذي ب «مشهد الدكّه» (٢) فلم يجد فيه شيئا فألقى فيه النار، و الحلبيّون في كل يوم يقاتلونه أشدّ قتال، و يخسر معهم في كلّ حركه.

ثم رحل يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان، و نزل السعدى (٣)، و قطع شجره، و افترقوا منه و سار كل إلى بلده، و وجد فى منازلهم التى نزلوها نيف و أربعون حصانا موتى، و نبش النّاس منهم موتى جماعه.

١- حيلان: قريه قرب حلب تخرج منها عين فواره كثيره الماء سيقت إلى حلب. معجم البلدان.

٢- اسمه الآن الشيخ محسن. الآثار الإسلاميه ص ٥٥- ٥٨.

٣- انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ١ ص ٣٧١- ٣٩٩.

فأمر القاضى ابن الخشّاب بموافقه من مقدّمى حلب أن تهدم محاريب الكنائس الّتى للنصارى بحلب، و أن يعمل لها محاريب الكنائس الّتى للنصارى بحلب، و أبوابها، و تتّخذ مساجد: ففعل ذلك بكنيستهم العظمى، و سمّى مسجد السرّاجين(۱): و هو مدرسه الحلاويين الآن. و كنيسه الحدادين: و هى مدرسه الحدادين(٢) الآن؛ و كنيسه بدرب الحراف: و هى مكان مدرسه ابن المقدّم(٣). و لم يترك للنّصارى بحلب سوى كنيستين لا غير، و هى الآن باقيه.

هذا كلُّه و نور الدُّوله بلك غائب عن مدينه حلب في بلاده.

ثم إنّ جوسلين خرج في تاسع عشر شهر رمضان إلى الوادى و النّقره و الأحصّ، و أخذ ما يزيد عن خمسمائه فرس كانت في العزيب (۴)، حتّى لم يبق بحلب من الخيّاله خمسون فارسا لهم خيل، و أخذ من الدّواب البقر و الغنم و الجمال ما لا يحصى، و قتل و سبى و خرب ما أمكنه و عاد إلى تل باشر.

و خرج سير ألان في عسكر أنطاكيه من الأثارب حتى وصل الحانوته (۵) و حلفا، و أخذ ما كان بقى من خيل في العزيب في الجانب القبليّ، و ذلك مقدار ثلاثمائه فرس؛ و أخذ قافله كانت واصله من شيزر بغلّه.

١- هو الآن المدرسه الحلويه. الآثار الإسلاميه ص ٥٢- ٤٢.

٧- انظر الأثار الإسلاميه ص ٢٥٢.

٣- هي في محله الجلوم. انظر الآثار الإسلاميه ص ٤٧- ٤٨.

۴- العزيب من الإبل و الشاء التي عزب عن أهلها في المرعى، و إبل عزيب لا تروح على الحي. القاموس.

۵- الحانوته الآن اسمها تل الحواصيد، و تبعد عن حلب مسافه ۶۰ كم.

ثم عبر جوسلين من الفرات إلى شبختان و أغار على تركمان و أكراد، فأخذ من الغنم و الخيل ما يزيد على عشره آلاف و سبى و قتل، و من سلم له فرس من عسكر حلب يخرجون مع الحراميّه و لا يقطعون الغارات على بلادهم، و يحضرون الأسارى مرّه بعد أخرى.

ثم أغار جوسلين على الجبّول، و ما حولها، و أخذ دوابّ كثيره و توجّه إلى دير حافر، فخنق أهلها بالـدّخان في المغاير، و فتح المقابر، و سلب الموتى أكفانهم.

و في يوم الأربعاء سادس عشرين من ذي القعده، عبر بلك إلى الشّام و قبض على نائب بهرام داعي الباطنيه بحلب، و أمر بإخراجهم من حلب فباعوا أموالهم و رحالهم و خرجوا منها.

ثم إنّ الأمير نور الدّوله بلك جمع العساكر، و وصله أتابك طغتكين بعسكر دمشق و عسكر أق سنقر البرسقي، و عبروا حتى نزلوا على عزاز، و ضايقوها بالحصار، و أخذوا عليها نقوبا إلى أن سهل أمرها، فتجمّع الفرنج و قصدوا ترحيل المسلمين عنها فالتقى الجيشان، و هزم المسلمون، و تفرّقوا بعد قتل من قتل و أسر من أسر.

و عمّر بلک حصن الناعوره بالنّقره و حصن المغاره-على شطّ الفرات- و تزوّج بالخاتون فرخنده خاتون بنت رضوان، و عرّس بها في ثالث و عشرين ذي الحجّه من سنه سبع عشره و خمسمائه.

و في المحرّم من سنه ثماني عشره و خمسمائه، تنكّر بلك على رئيس حلب

سلمان العجلانى و جعل عليها رجلا من أهل حرّان اسمه محمد بن سعدان، و يعرف بابن سعدانه، و كثر الأمن من الذّعّار و قطّاع الطريق عند قدوم بلك حلب؛ و أقام الهيبه العظيمه؛ و تقدّم بفتح أبواب حلب ليلا و نهارا، و حسم مادّه أرباب الفساد. و قال للحارس: «إنّ عدت سمعتك تصيح ضربت عنقك!».

و نقل بغدوین و من کان معه من حبس حرّان، فحبسه فی قلعه حلب.

و توّجه فى شهر صفر فرقه من أصحابه الأـتراك إلى ناحيه عزاز فوقع بينهم و بين الفرنج وقعه عند مشحلا(١)، و ظفر بهم الأـتراك، و قعد عند مشحلا(١)، و ظفر بهم الأـتراك، و قتلوا منهم أربعين رجلا من الخيّاله و الرجّاله و أخـذوا أسلابهم، و وصل الباقون عزاز و ما فيهم إلّا من جرح جراحا عدّه.

و انقطع المطر في كانونين و نصف شباط، ثم تدارك فأخصب الزرع و استغلّ الناس، و كان بحلب غلاء شديد.

و فى صفر من سنه ثمانى عشره و خمسمائه، تنكّر نور الدوله بلك على حسّان بن كمشتكين صاحب منبج لشى ء بلغه عنه، فأنفذ قطعه من عسكره مع ابن عمه تمرتـاش بن إيلغـازى بن أرتق، و تقـدّم إليهم أن يمروا على منبـج، و يطلبوا من حسّـان أن يخرج معهم للإغاره على تلّ باشر فإذا خرج

١- مشحلا: قريه من نواحي اعزاز من أعمال حلب. معجم البلدان.

قبضوه، ففعلوا ذلك، و دخلوا منبج، و عصى عليهم الحصن و دخله عيسى أخو حسان.

و سير حسان فحبس في حصن بالو(١) بعد أن عوقب و عرّى، و سحب على الشوك فلم يسلّمها أخوه.

و كتب عيسى إلى جوسلين: «إن وصلتنى و كشفت عنى عسكر بلك سلّمت إليك منبج». و قيل: إنه نادى بشعار جوسلين بمنبج، فمضى إلى بيت المقدس و طرابلس و جميع بلاد الفرنج، و حشد ما يزيد على عشره آلاف فارس و راجل، و وصل نحو منبج ليرحل بلك عن منبج.

فسار إليه بلك لمّا قرب من منبج، و التقيا يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الأوّل، و اقتتل العسكران، و انهزم الفرنج، و تبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون إلى آخر النهار.

و حمل فيهم بلك ذلك اليوم خمسين حمله يفتك فيهم و يخرج سالما، يضرب بالسيوف و يطعن بالرماح و لا يكلم، و عاد إلى منبج فبات مصلّيا مبتهلا إلى الله تعالى لما جدده على يده من الظفر بالفرنج.

و أصبح يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول قتل كل أسير أسره في الوقعه، ثم زحف نحو الحصن ليختار موضعا ينصب فيه المنجنيق، و عليه بيضه و بيده ترس.

١- بالو: قلعه حصينه و بلده من نواحي أرمينيه بين أرزن الروم و خلاط. معجم البلدان.

و كان قد عزم على أن يستخلف ابن عمه تمرتاش بن إيلغازى على حصار منبج، و يطلع منجدا لأهل صور، فإنّ الفرنج كانوا فى مضايقتها (١)، و فى تلك المضايقه أخذوها، فبينا كان بلك قائما يأمر و ينهى إذ جاءه سهم من الحصن، و قيل: إنّه كان من يد عيسى فوقع فى ترقوته اليسرى فانتزعه و بصق عليه، و قال: «هذا قتل المسلمين كلهم»، و مات لوقته.

و قيل: بقى ساعات و قضى نحبه - رحمه الله - و حمل إلى حلب، و دفن بها قبليّ مقام ابراهيم (٢) - عليه السّلام -.

و وصل حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى إلى حلب يوم الأربعاء العشرين من شهر ربيع الأوّل، و دخل القلعه و نصب علمه، و نادى الناس بشعاره.

و سار سليمان بن إيلغازي من ميّافارقين إلى خرتبرت و حصون بلك، و هي نيّف و خمسون موضعا فتسلّمها.

و سار داود بن سكمان، فأخذ حصن بالو و أطلق حسّان بن كمشتكين فعاد إلى منبج.

فأمّا تمرتاش فإنّه لمّا ملك حلب ألهاه الصّبى و اللعب عن التشمير و الجدّ و النظر في أمور الملك، ففسدت الأحوال، و ضعف أمر المسلمين بذلك،

۱- انظر ابن القلانسي ص ٣٣٤- ٣٣٧.

٢- اسمه الآن مقام الصالحين. الآثار الإسلاميه ص ٥٢- ٥٣.

و استوزر أبا محمّد بن الموصول، ثم عزله و صادره في رجب من سنه ثماني عشره و استوزر أبا الرّجاء بن السّرطان، و ولي الرئاسه بحلب فضائل بن صاعد بن بديع.

و سيّر إلى حرّان فحمل منها سلطان شاه بن رضوان، و كان بلك أسكنه بها؛ فاعتقله في دار بقلعه ماردين و كان فيها طاقه فتدلّى منها بحبل و هرب إلى دارا، ثم رحل منها إلى حصن(١) كيفا إلى داود بن سكمان.

و فى العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها و أغار على ناحيه شبختان و نهبها فسار إليه نائب تمرتاش عمر الخاص و كان نائبه و ربيب أبيه إيلغازى و ركب خلفه فى ثلاثمائه فارس فلحقه على مرج اكساس، فقاتله و هزمه و قتله، و قتل أكثر من كان معه من الفرنج، و عاد غانما، و أنفذ رؤوسهم و ما غنمه إلى تمرتاش إلى حلب.

و ولّاه تمرتاش شحنكيه حلب، و هو المدفون في القبّه التي مقابل باب مشهد ابراهيم- عليه السلام- و اسمه مكتوب على جهاتها الأربع.

و ولّى قلعه حلب رجلا يقال له عبد الكريم.

و فى غره جمادى الأولى من هذه السنه استقرّ الأمر بين الملك بغدوين صاحب أنطاكيه- و كان فى سجن بلك بحلب- و بين تمرتاش بن إيلغازى على تسليم الأثارب و زردنا و الجزر و كفرطاب، و على تسليم عزاز و ثمانين ألف دينار، و قدّم منها عشرين ألف دينار.

١- بلده عظيمه مشرفه على دجله بين آمد و جزيره ابن عمر. اللؤلؤ المنثور ص ٥٠٧.

و حلف على ذلك و على أن يخرج دبيس بن صدقه (۱) من النّاس، و كان قد وصل دبيس منهزما من المسترشد بعد أن كسره المسترشد، و قتل خلقا من عسكره فترك بلاده، و حمل ما قدر عليه من العين و العروض على ظهور المطايا؛ و وفد على ابن سالم بن مالك بن بدران إلى قلعه دوسر، و استجار به فأجاره، و غاضب المسترشد و السلطان محمودا في أمره.

و كاتب دبيس قوما من أهل حلب؛ و أنفذ لهم جمله دنانير، و سامهم تسليمها إليه، و كشف ذلك رئيسها فضائل بن صاعد بن بديع، فأطلع على ذلك تمرتاش بن إيلغازي، فأخذهم و عذّبهم و شنق بعضهم، و صادر بعضا، و أحرق بعضا.

و كان المتوسّط حديث بغدوين مع تمرتاش الأمير أبو العساكر سلطان بن منقذ، و سيّر أولاده و أولاد إخوته رهنا عن بغدوين إلى حلب.

و فكّت قيود بغدوين و أحضر إلى مجلس تمرتاش، و تواكلا و تشاربا و خلع عليه قبآء ملكيا و قلنسوه ذهب و خفافا ورانا (٢)؛ و أعيد عليه الحصان الذي كان أخذه منه بلك يوم أسره، فركبه، و سار إلى شيزر يوم الأربعاء رابع جمادى، فبقى عند أبى العساكر حتى أحضر جماعه رهنا على الوفاء بما شرطه لتمرتاش و هم: ابنته، و ابن جوسلين، و غيرهما من أولاد الفرنج، و عدّتهم اثنا عشر نفرا، و حمل العشرين ألف دينار التي عجّلها.

١- لدبيس ترجمه مفيده في بغيه الطلب ص ٣٤٧٨- ٣٤٩٣.

٢- ما يشد حول الساق.

و قبض صاحب شيزر الرّهائن، و أطلق بغدوين من سجن شيزر، في يوم الجمعه سابع عشر شهر رجب، فخرج - لعنه الله - و غدر بتمرتاش و أنفذ إليه يقول: «البطريك الذي لا يمكن خلافه سألني عما بذلت، و ما الذي استقرّ، فحين سمع حديث عزاز و تسليم حصنها منّى أبي، و أمرنى بالدفع عنها و قال: إنّ خطيئتك تلزمني، و لا أقدر على خلافه». فتردّدت الرسل بينهما فلم يستقرّ على قاعده.

و خالط دبيس جوسلين و بغدوين، و صافاهم و صافوه بوساطه الأمير مالك بن سالم صاحب قلعه جعبر، و اتّفق دبيس و الفرنج على قواعد تعاهدوا عليها منها أن تكون حلب لدبيس و الأموال و الأرواح للفرنج مع مواضع من بلد حلب تكون للفرنج؛ و تقدّم دبيس إلى مرج دابق فخرج إليه حسام الدّين تمرتاش فكسره.

و سار تمرتاش من حلب عندما علم بغدر الفرنج به إلى ماردين، في الخامس و العشرين من شهر رجب، ليستنجد بأخيه سليمان بن إيلغازى و بجمع العساكر، و بقى بنو منقذ رهائن بقلعه حلب عند تمرتاش، و أولاد الفرنج رهائن عند أبى العساكر بن منقذ بشيزر.

و الرسل مع هذا تتردّد بين تمرتاش و بغدوين إلى أن عادت الرسل في ثامن عشر شعبان مخبره بنقض الهدنه، و بخروج بغدوين إلى أرتاح قاصدا النزول على حلب.

و رحل بغدوین من أرتاح حتى نزل على نهر قویق و أفسد كلّ ما كان

عليه، ثمّ رحل فنزل على باب حلب، في يوم الاثنين السادس و العشرين من شعبان، و هو السادس من تشرين الأوّل.

و خرج دبيس و جوسلين من تلّ باشر، و قصدا ناحيه الوادى، و أفسدا القطن و الدخن، و سائر ما كان به وقوّم ذلك بمائه ألف دينار، و رحلا و نزلا مع بغدوين على حلب، و وصل إليهم الملك سلطان شاه بن رضوان.

و نزل بغدوین مقدّم الفرنج من الجانب الغربی من حلب فی الحلبه، و نزل جوسلین علی طریق عزاز و ما یجاوره یمنه و یسره. و نزل دبیس و سلطان شاه بن رضوان ممایلی جوسلین من الشّرق؛ و فی صحبه دبیس عیسی بن سالم بن مالک.

و نزل يغى سيان بن عبد الجبّار بن أرتق صاحب بالس ممايلي دبيس من الشّرق، و كانت عدّه الخيم ثلاثمائه: للفرنج مائتا خيمه، و للمسلمين مائه خيمه.

و أقاموا على حلب يزاحفونها، و قطعوا الشجر و خربوا مشاهد كثيره، و نبشوا قبور موتى المسلمين، و أخذوا توابيتهم إلى الخيم و جعلوها أوعيه لطعامهم، و سلبوا الأكفان، و عمدوا إلى من كان من الموتى لم تنقطع أوصاله، فربطوا في أرجلهم الحبال، و سحبوهم مقابل المسلمين.

و جعلوا يقولون: «هذا نبيّكم محمد» و آخر يقول: «هذا عليّكم» و أخذوا مصحفا من بعض المشاهد بظاهر حلب و قالوا: «يا مسلم أبصر كتابكم». و ثقبه الفرنجى بيده، و شدّه بخيطين، و عمله ثفرا(١) لبرذونه؛ فظل البرذون يروث عليه، و كلّما أبصر الروث على المصحف صفّق بيديه و ضحك عجبا و زهوا.

و أقاموا كلّما ظفروا بمسلم قطعوا يديه و مذاكيره و دفعوه إلى المسلمين؛ و المسلمون يفعلون بمن يأسرونه من الفرنج كذلك.

و ربّما شنق المسلمون بعضهم، و يخرج الغزاه من بـاب العراق، و يسـرقونهم من المخيم، و يقطعـون عليهم الطّرق، و يقتلون و يأسرون.

و يصيح المسلمون على دبيس من الأسوار: «دبيس، يا نحيس». و الرسل تتردد بينهم في الصّ لح، و لا يستتب إلى أن ضاق الأمر بالمسلمين جدّا.

و كان بحلب بدر الدّوله سليمان بن عبد الجبّار و الحاجب عمر الخاص، و معهما مقدار خمسمائه فارس، و الذي يتولّى تدبيرها و هو في مقام الرئاسه القاضي أبو الفضل بن الخشّاب، و تولّى حفظ المكان و بذل المال و الغلال.

فاتفقوا على أن سيّروا جدّ أبى قاضى حلب القاضى أبا غانم محمد بن هبه الله بن أبى جراده و نقيب الأشراف و أبا عبد الله بن الجلى فخرجوا ليلا و مضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مستصرخين إليه و مستغيثين به فوجدوه و قد مات أخوه سليمان بن إيلغازى صاحب ميافارقين فى شهر رمضان، و سار تمرتاش إلى بلاده ليملكها، و اشتغل بملك تلك البلاد عن حلب.

١- الثفر: الجلده التي توضع تحت الذيل و يربط بها حلس الدابه.

و كانت الرسل متردده بينه و بين أق سنقر البرسقي صاحب الموصل في اتّفاق الكلمه على قصد الفرنج و كشفهم عن حلب؛ فاشتغل بهذا الأمر عن هذا التقرير، و الحلبيون عنده يمنّيهم و يمطلهم.

و لما خرج الحلبيّون من حلب بلغ الفرنج ذلك فسيّروا خلفهم من يلحقهم، فلم يـدركهم و أصبحوا في صباح تلـك اللّيله و صاحوا إلى أهل حلب: «أين قاضيكم؟ و أين شريفكم؟» فأسقط في أيديهم إلى أن وصل منهم كتاب بخبر سلامتهم.

و بقى الحلبيّون عند تمرتاش يحثّونه على التّوجّه إلى حلب، و هو يعدهم و لا يفعل، و هم يقولون له: «نريد منك أن تصل بنفسك، و الحلبيون يكفونك أمرهم».

فضاق الأمر بالحلبيّين إلى حدّ أكلوا فيه الكلاب و الميتات، و قلّت الأقوات، و نفد ما عندهم، و فشا المرض فيهم، فكان المرضى يئنّون لشدّه المرض، فإذا ضرب البوق لزحف الفرنج قام المرضى كأنما أنشطوا من عقال، و زحفوا إلى الفرنج و ردّوهم إلى خيامهم، ثم يعودون إلى مضاجعهم.

فكتب جدّى أبو الفضل هبه الله بن القاضى أبى غانم كتابا إلى والده يخبره بما آل أمر حلب إليه من الجوع، و أكل الميتات، و المرض؛ فوقع كتابه فى يد تمرتاش فغضب و قال: «انظروا إلى هؤلاء يتجلّدون علىّ، و يقولون إذا وصلت فأهل حلب يكفونك أمرهم، و يغرّرون بى حتى أصل فى قلّه، و قد

بلغ بهم الضعف إلى هذه الحاله».

ثمّ أمر بالتّوكيل و التّضيق عليهم، فشرعوا في إعمال الحيله و الهرب إلى أق سنقر البرسقيّ، ليستصرخوا به فاحتالوا على الموكّلين بهم، حتى ناموا و خرجوا هاربين، فأصبحوا بدارا(۱).

و ساروا حتى أتو الموصل، فوجدوا البرسقى مريضا مدنفا، و الناس قد منعوا من الدّخول عليه إلّا الأطبّاء، و الفرّوج يدقّ له لشدّه الضعف، و وصل إلى دبيس من أخبره بذلك، فضرب البشاره في عسكره، و ارتفع عنده التكبير و التهليل، و نادى بعض أصحابه أهل حلب: قد مات من أمّلتم نصره، فكادت أنفس الحلبيّين تزهق.

و اسؤذن للحلبيّين على البرسقى فأذن لهم، فدخلوا إليه، و استغاثوا به، و ذكروا له ما أهل حلب فيه من الضرّ، فأكرمهم-رحمه الله- و قال لهم: «ترون ما أنا فيه الآن من المرض، و لكن قد جعلت لله على نـذرا إن عافانى من مرضى هـذا لأبذلنّ جهدى فى أمركم، و الذبّ عن بلدكم، و قتال أعدائكم».

قال القاضى أبو غانم قاضى حلب: فما مضى ثلاثه أيام بعد ذلك حتى فارقته الحمى، فأخرج خيمته، و نادى فى العساكر بالتأهب للجهاد إلى حلب.

١- مدينه الآن بتركيه هي في لحف جبل بين نصيبين و ماردين. معجم البلدان.

و بقى أياما و عمل العسكر أشغاله و خرج- رحمه الله- في عسكر قويّ، فوصل إلى الرّحبه، و كاتب أتابك طغتكين صاحب دمشق، و صمصام الدّين خير خان بن قراجا صاحب حمص.

و رحل إلى بالس، و سار منها إلى حلب فوصلها يوم الخميس لثمان بقين من ذي الحجه من سنه ثماني عشره.

و لما قرب من حلب رحل دبيس ناشرا أعلامه البيض إلى الفرنج عند قربه من حلب، و تحوّلوا إلى جبل جوشن كلّهم، و خرج الحلبيّون إلى خيامهم فنهبوها و نالوا منها ما أرادوا.

و خرج أهل حلب و التقوا قسيم الدوله عند وصوله، و سار نحو الفرنج فانهزموا بين يديه من جبل جوشن، و هو يسير وراءهم على مهل حتى أبعدوا عن البلد.

فأرسل الشالشيه (۱)، و أمرهم أن يردّوا العسكر، فجعل القاضى ابن الخشّاب يقول له: «يا مولانا لو ساق العسكر خلفهم أخذناهم، فانهم منهزمون و العسكر محيطه بهم». فقال له: «يا قاضى تعلم أنّ فى بلدكم ما يقوم بكم و بعسكرى لو قدّر علينا- و العياذ بالله- كسره؟» فقال: «لا».

فقال: «ما يؤمننا أن يرجعوا علينا و يكسرونا، و يهلك المسلمون، و لكن قد كفى الله شرّهم و ندخل إلى البلد و نقوّيه و ننظر فى مصالحه، و نجمع لهم إن شاء الله، و نخرج إليهم بعد ذلك» (٢).

١- حمله شارات و أعلام كانوا يقومون بوظيفه مراقبه أمن الجيش و نظامه.

٢- لمزيد من التفاصيل انظر ترجمه آق سنقر البرسقي في بغيه الطلب ص ١٩٥٣- ١٩٧٠.

و رجع و دخل البلد و تسلّم قلعتها، و نظر في مصالح البلد و قوّاه، و أزال الظلم و المكوس و عدل فيهم عدلا شاملا و أحسن إليهم إحسانا كاملا.

و كتب لأهل حلب توقيعا باطلاق المظالم و المكوس، نسخته موجوده، بعدما كان الحلبيّون منوا به من الظّلم و المصادره من عبد الكريم والى الفلعه، و عمر الخاص والى البلد، و تسليطهما الجند و الأتراك على مصادره الناس بحيث أنهم استصفوا أموالهم من الأكابر و الصدور و غيرهم في حاله الحصار.

و أما الفرنج فانهم توجّهوا إلى الأثارب و دخلوا أنطاكيه.

و شرع النّاس في الزّرع ببلد حلب في الثّاني عشر من شباط و جعلوا يبلّوا الغلّه بالماء، و يزرعونها فنبتت و تداركت عليها الأمطار فأخصبت، و جاءت الغلّه من أجود الغلال و أزكاها.

و أطلق البرسقى بنى منقذ من الاعتقال بقلعه حلب، و رحل إلى تلّ السّلطان فى سنه تسع عشره و خمسمائه، فى أواخر المحرّم، و أقام به ثلاثه أيام، و رحل إلى أن وصل إلى شيزر فى سابع صفر، و تسلّم أولاد الفرنج من ابن منقذ، و باعهم بثمانين ألف دينار حملت إليه.

و أقام بأرض حماه أياما حتى وصل إليه أتابك طغتكين، فرحل في عساكره التي لا تحدّ كثره، و نزل كفرطاب فسلّمت إليه يوم الجمعه ثالث شهر ربيع الآخر، و سلّمها إلى صمصام الدين خيرخان بن قراجا، و كان قد

وصل إليه من حمص و التقاه بتلّ السلطان.

و سار إلى عزاز و قاتلها، و نقبت قلعتها فقصدهم الفرنج، فالتقوا سادس عشر ربيع الآخر، و كسر البرسقى كسر عظيمه، و استشهد جماعه من المسلمين من السّوقه و العامه، و لم يقتل من الأمراء و المقدّمين أحد.

و وصل أق سنقر البرسقى سالما إلى حلب، و أقام على قنّسرين أياما، و تفرّقت العساكر إلى بلادهم، و وصل أمير حاجب صارم الدّين بابك بن طلماس، فولّاه البرسقى حلب و بلدها، و عزل عنها سوتكين واليا كان ولّاه.

و وقعت الهدنه بين البرسقي و الفرنج على أن يناصفهم في جبل السّماق و غيره مما كان بأيدى الفرنج، و سار البرسقي إلى الموصل فلم يزل الفرنج يعلّلون الشحن و المقطعين بالمحال في مغلّ ما وقعت الهدنه عليه إلى العشرين من شعبان من السّنه.

و سار بغدوين إلى بيت المقدس و الرسول خلفه يعلمه بأن الفرنج لا يمكنون أحدا من رفع شي ء من الصِّ يافي؛ و أخذ بعض متصرفي المسلمين بعض الارتفاع من بعض الأماكن و الهدنه على حالها، فتجمّع الفرنج و نزلوا رفنيه.

و خرج شمس الخواص صاحبها طالبا أق سنقر البرسقي مستصرخا به، و سلّمها إليهم ولده المستخلف فيها في آخر صفر من سنه عشرين و خمسمائه، و قصدوا بلد حمص فشعّثوه.

فجمع البرسقى العساكر و حشد، و سار نحو الشّام لحربهم حتى وصل الرّقه فى أواخر شهر ربيع الآخر، و سار إلى أن نزل بالنّقره على النّاعوره فى الشهر المذكور، و أقام به أيّاما و الفرنج يراسلونه، فراسله جوسلين على أن تكون الضّياع ما بين عزاز و حلب مناصفه و أن يكون الحرب بينهما على غير ذلك، فاستقرّ هذا الأمر.

و كان بدر الدوله سليمان بن عبد الجبّار و شهريار بك ابن عمه، قد توجّها مع جماعه من التركمان إلى المعرّه فأوقعوا بعسكر الفرنج، و قتل المسلمون منهم مائه و خمسين، و أسروا جفرى بلنك، صاحب بسرفوث، من جبل بنى عليم، و أودع في سجن حلب.

و كان قد سيّر البرسقيّ ولده عزّ الدين مسعودا منجدا لصاحب حمص، فاندفع الفرنج عنها فعاد عزّ الدين إلى والده، فتركه بحلب، و عزل بابك عن ولايتها و ولّاها كافور الخادم إلى أن ينظر فيمن يوليه إياها ولايه مستقله.

و رحل قسيم الدوله إلى الأثارب في الثامن من جمادي الآخره من سنه عشرين، و سيّر بابك بن طلماس في جماعه من العسكر و النقّابين إلى حصن الدير المجدّد فوق سرمدا ففتحه سلما.

و قتل من الخيّاله بعد ذلك خمسون فارسا، و نهب العساكر الغلال و الفلاحين في سائر البلد الذي وصلت الغارات إليه، و رفعوا الغلّه جميعها إلى حلب، و زحفوا إلى قلعه الأثارب، و خربوا الحوشين، و لم يتيسر فتحها. و وصل بغدوين من القدس فى جموع الفرنج، و وصل إليه جوسلين، و نزلوا عم(١) و أرتاح، و سيّروا إلى البرسقىّ: «ترحل عن هذا الموضع، و نتّفق على ما كنّا عليه فى العام الخالى، و نعيد رفنيه عليك»، فتجنّب الحرب، و خشى أن يتم على المسلمين ما تمّ على عزاز فصالحهم إلى أن فرّج الخناق عن الأثارب، و خرج صاحبها بماله و رجاله.

فغدر الفرنج و قالوا: «ما نصالح إلّا على أن تكون الأماكن التى ناصفنا فيها فى العام الماضى لنا دون المسلمين». فامتنع من ذلك و أقيام على حلب أياما و الرسل تتردد بينهم، فلما لم تتفق حال عاد أق سنقر، و نزل قنسرين، و رحل إلى سرمين، و امتدت العساكر إلى الفوعه و دانيث.

و نزل الفرنج على حوش معرّه مصرين، فأقاموا كذلك إلى نصف رجب، و نفدت أزواد الفرنج، فعادوا إلى بلادهم، ثم عاد البرسقي و في صحبته أتابك طغتكين، و كان وصل اليه و هو على قنسرين فدخلوا من العسكر و نزلوا باب حلب.

و مرض أتابك فعملت له المحفّات، و أوصى إلى البرسقى، و توجه إلى دمشق، و سلّم البرسقى حلب و تـدبيرها إلى ولده عزّ الدين مسعود، فدخل حلب، و أجمل السيره و تحلّى بفعل الخير.

و سار أبوه إلى الموصل، فدخلها في ذي القعده سنه عشرين

١- عمّ: قريه غناء ذات عيون جاريه و أشجار متدانيه بين حلب و أنطاكيه- معجم البلدان.

و خمسمائه، و قصد الجامع بها ليصلّى فيه يوم الجمعه تاسع ذى القعده، و قصد المنبر، فلما قرب منه و ثب عليه ثمانيه نفر فى زىّ الزّهاد، فاخترطوا خناجر و قصدوه و عليه درع من الحديد، و حوله جمع عظيم و هو متحفظ منهم، فسبقوا أصحابه إليه، فضربوه حتى أثخنوه و حمل جريحا فمات من يومه.

و قتل من كان وثب عليه من الباطنيّه غير شاب واحد كان من كفرناصح(١)- ضيعه من عمل عزاز- فإنّه سلم، و كان له أم عجوز فلما سمعت بقتل البرسقى و قتل من وثب عليه و كانت قد علمت أنّ ابنها معهم فرحت و اكتحلت و جلست مسروره فوصلها ابنها بعد أيام سالما فأحزنها ذلك، و جزّت شعرها و سوّدت وجهها.

و قيل: إنّ البرسقى قتل بيده منهم ثلاثه، و كان البرسقى - رحمه الله - قد رأى تلك الليله فى منامه عدّه من الكلاب ثاروا به فقتل بعضها، و نال منه الباقون أذى شديدا، فقصّ رؤياه على أصحابه، فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدّه أيام، فقال: «لا أترك الجمعه لشىء أبدا»، و كان من عادته أن يحضر الجمعه مع العامه - رحمه الله - و كان وزير البرسقى المؤيد بن عبد الخالق، و كان قدم معه حلب حين قدمها.

و ملك عزّ الدين مسعود حلب عند ورود الخبر عليه بقتل أبيه في سنه

1- ما تزال كفر ناصح تحمل الاسم نفسه و هي في منطقه جبل سمعان- محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ٣٣ كم. انظر بغيه الطلب ١٩٤٨- ١٩٧٠ حيث المزيد من التفاصيل.

عشرين، و استوزر المؤيد وزير أبيه و ولّى فيها من قبله الأمير تومان.

و سار من حلب فى سنه إحدى و عشرين و خمسمائه إلى السلطان محمود و هو ببغداد، فسأله أن ينعم عليه ببلاد أبيه، فكتب له منشورا بـذلك، فوصل إلى الموصل و ملكها، ثم نزل إلى الرّحبه قاصدا إلى الشام؛ و كان يظن أنّ قاتل أبيه قوم من أهل حماه، فأضمر للشّام و أهله شرّا عظيما.

و رجع عما كان عليه من الأفعال المحموده و الإقبال على مجاهده الفرنج، و بلغ طغتكين عنه أنّه يقصده، فتأهّب له فلمّا نزل بظاهر الرّحبه امتنع واليها من تسليمها، فحاصرها أيّاما فسلمها الوالى إليه، و نزل فوجده قد مات فجأه، و قيل: سقى سما فمات.

و ندم الوالى على تسليم الرّحبه، و كان قد وصلت قطعه من العسكر لتقويه حلب فمنعهم تومان من الدّخول إليها، فوقع الشرّ بينه و بين رئيس حلب فضائل بن بديع، و داخلهم إلى حلب.

فوصل إلى حلب ختلغ أبه (<u>۱)</u> السّ<u>طاني غلام السّ</u>لطان محمود، و معه توقيع مسعود بن البرسقى بحلب، كتبه قبل وصوله إلى الرّحبه فلم يقبله تومان والى حلب فعاد ختلغ أبه إلى الرّحبه، و قد جرى فيها ما ذكرناه من موت مسعود -.

فعاد ختلغ أبه على فوره إلى حلب فتسلّمها من يد تومان، آخر جمادى

١- له ترجمه مفيده في بغيه الطلب ص ٣٢١٩- ٣٢١٩.

الآخره، و صعد إلى قلعتها بطالع اختاره له المنجّمون، فأخذه الطّمع في أموال النّاس، و صادر جماعه من أهل حلب، و اتّهمهم بودائع المجنّ الفوعي، رئيس حلب المقتول في أيّام رضوان.

و قبض على شرف الدّين أبى طالب بن العجمى و عمّه أبى عبد الله، و اعتقلهما بحلب، و ثقب كعاب أبى طالب و صادره، فعاد فعله القبيح عليه بالبوار، و ضلّ رأى منجّمه في ذلك الاختيار.

و قام أهل حلب عليه فحصروه، و قدّموا عليهم بدر الدّوله سليمان بن عبد الجبّار، و نادى أهل حلب بشعار بدر الدّوله، و ساعده على ذلك رئيس حلب فضائل بن صاعد بن بديع، و قبض على أصحاب ختلغ أبه، و ذلك في الثاني من شوّال.

و قصد حلب فى تلك الحال ملك أنطاكيه و جوسلين فصانعوه على مال حتّى رحل(١)؛ و ضايقوا القلعه و أحرقوا القصر، و دخل إليهم إلى المدينه الملك ابراهيم بن رضوان؛ و وصل اليهم حسّ ان صاحب منبج، و صاحب بزاعا؛ و دام الحصار إلى النّصف من ذى الحجّه.

و كان أتابك عماد الدّين زنكي بن قسيم الدّوله أق سنقر قد ملك الموصل بتواقيع السّملطان محمود، فسيّر إليه شهاب الدّين مالك بن سالم صاحب قلعه جعبر، و أعلمه بأحوال حلب و حصارها؛ فسيّر أتابك إليها

١- انظر بغيه الطلب ص ٣٢١٨.

عسكرا مع الأمير سنقر دراز و الأمير الحاجب صلاح الدين حسن (١).

و دخل الأمير صلاح الدّين فأصلح الحال، و وفّق بينهما على أن استدعيا أتابك زنكى من الموصل، فتوجّه بالجيوش إلى حلب، و قيل: إنّ بدر الدّوله و ختلغ سارا إليه.

1- كذا بالأصل و هذه الروايه مشوشه صوابها ما رواه ابن العديم نفسه في بغيه الطلب ص ٣٢١٨- ٣٢١٩: « نصف ذي الحجه وصل الأمير سنقر دراز و الأمير حسن قراقش و جماعه أمراء في عسكر قوى إلى باب حلب و اتفق الأمر على يسير بدر الدوله و خطلبا إلى باب الموصل إلى المولى الاصفهسلار الملك عماد الدين قسيم الدوله زنكى بن قسيم الدوله آق سنقر إلى الموصل، فلمن ولى عاد إلى منصبه، و أقام بحلب الأمير حسن قراقش مع الأمير الحاجب صلاح الدين العمادي، فوصل إلى حلب، و أطلع إلى القلعه واليا من قبله، و رتب الأمور».

اشاره

# [عصر الدوله الأتابكيه]

# [عماد الدين زنكي]

[عصر الدوله الأتابكيه](١)

و قيل: إنّ ختلغ أبه لم يزل بالقلعه حتى وصل أتابك فنزل إليه.

و صعد أتابك إلى القلعه، يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخره، من سنه اثنتين و عشرين و خمسمائه، و ارتاد موضعا ينقل أباه قسيم الدّوله إليه و يدفنه به، و كان مدفونا بالقبّه التي على جبل قرنبيا، فعرض عليه بدر الدّوله نقل أبيه إلى المدرسه التي أنشأها بالزّجّاجين.

و قيل: إنّ أبا طالب بن العجمى طلب منه ذلك، فنقله و رفعه في اللّيل من سور حلب، و دفنه في البيت الشّمالي من المدرسه(٢)، و اتّخذه تربه لمن يموت من أولاده و وقف على المقرئين على تربه والده القريه المعروفه بشامر(٣).

١- أضيف ما بين الحاصر تين للتوضيح.

٢- انظر الآثار الاسلاميه ص ٩٠- ٩١.

۳- تبعد شامر عن مدینه حلب مسافه ۱۲ کم و هی من قری منطقه جبل سمعان.

و أما الملك ابراهيم بن رضوان فإنه هرب منه إلى نصيبين، و كانت في أقطاعه إلى أن مات.

و أما ختلغ أبه فانه سلّمه إلى فضائل بن بديع فكحله (١) بداره، ثم قتله أتابك بعد ذلك.

و قيل: إنّ بدر الدّوله هرب منه عند ذلك؛ و هرب فضائل بن بديع إلى قلعه ابن مالك خوفا من أتابك.

و ولّى أتابك رئاسه حلب الرئيس صفى الدّين أبا الحسن على بن عبد الرّزّاق العجلاني البالسيّ، فسلك أجمل طريقه مع النّاس.

و خرج أتابك من حلب، و سار حتى نزل أرض حماه، فوصله صمصمام الدّين خير خان بن قراجا، و تأكّدت بينهما مودّه لم تحمد عاقبتها- فيما نذكره بعد- و كذلك وصله سونج ابن تاج الملوك.

ثم سار أتابك (٢) بعد ذلك، فوطى ء بساط السّلطان، في سنه ثلاث و عشرين و خمسمائه؛ و عاد بالتّواقيع السلطانيّه بملك الغرب كله، و دخل الموصل، ثم فتح قلعه السّنّ (٣)، و توّجه إلى حلب، و رعى عسكره زرع الرّها.

و عبر أتابك الفرات إلى حلب بتوقيع السِّلطان محمود، و قد كان السلطان آثر أن تكون البلاد لدبيس، فقبّح المسترشد ذلك، و كاتب

١- التكحيل هنا: امرار ميل محمى على الجفنين حتى يلتصقا.

۲- لزنكى ترجمه جيده في بغيه الطلب ص ٣٨٤٥- ٣٨٥٧.

٣- السن مدينه على دجله فوق تكريت عند مصب الزاب الأسفل. معجم البلدان.

السّلطان و قال له فيما قال: إنّ هذا أعان الفرنج على المسلمين و كثر سواد الكفار؛ فبطل هذا التدبير.

و استقرّ ملك أتابك بالموصل، و الجزيره، و الرّحبه، و حلب، و التوقيع له بجميع البلاد الشّاميّه و غيرها.

و تزوّج أتابك خاتون بنت الملك رضوان، و بنى بها فى دير الزّبيب(١)؛ و كانت معه إلى أن فتح الخزانه بحلب، و اعتبر ما فيها، فرأى الكبر(٢) الّذي كان على أبيه أقسنقر، حين قتله تتش جدّها، و هو ملوّث بالدّم، فهجرها من ذلك اليوم.

و قيل: إنّه هدم المشهد الّذي على قبر رضوان، عند ذلك.

و دام أتابك مهاجرا لها إلى أن دخلت على القاضى أبى غانم قاضى حلب؛ و شكت حالها، فصعد إليه، و كان جبارا إلّا أنه ينقاد إلى الحقّ، و إذا خوّف باللّه خاف، فخرج ليركب، فلما ركب ذكر له القاضى ما ذكرته خاتون، فساق دابّته أتابك، و لم يردّ عليه جوابا، فجذب القاضى أبو غانم بلجام دابته، فوقفت، و قال له: «يا مولانا، هذا الشّرع لا ينبغى العدول عنه»، فقال له أتابك: «اشهد على أنّها طالق»، فأرسل اللجام و قال: «أمّا السّاعه فنعم!».

١- خارج مدينه حلب. بغيه الطلب ص ٣٨٥٢.

٢- الكبر: قباء محشو يتخذ للحرب. المعرب للجواليقي ص ٢٥٢. الحاشيه ٢.

و استوحش الأمير سوار بن أيتكين من تاج الملوك بورى صاحب دمشق، و كان فى خدمته، فورد إلى حلب إلى خدمه أتابك، فى سنه أربع و عشرين، فأكرمه و شرّفه، و خلع عليه، و أجرى له الإقطاعات الكثيره، و أعطاه ولايه حلب و أعمالها، و اعتمد عليه فى قتال الفرنج، و كان له بصيره بالحرب و تدبير الأمور؛ و له وقعات كثيره مع الفرنج و مواقف مشهوره أبان فيها عن شجاعه و إقدام، و صار له بسببها الهيبه فى قلوب الكفّار الأغتام.

و عزم أتابك في السينه على الجهاد، و كتب إلى تاج الملوك بورى بن طغتكين صاحب دمشق، يلتمس منه المساعده، فأجابه إلى ذلك و تحالفا على الصّفاء.

و كتب تاج الملوك إلى ولده بهاء الدين سونج بحماه، يأمره بالخروج بعسكره، و جهّز إليه من دمشق خمسمائه فارس، و جماعه من الأمراء مقدّمهم شمس الخواص؛ فخرجوا حتّى وصلوا إلى مخيّم أتابك على حلب، فأكرمهم و تلقّاهم، و أقاموا عنده ثلاثا، ثم أظهروا الغاره على عزاز، و ركبوا و عطفوا على سونج، و غدر به و بأصحابه، و نهب خيامهم و أثقالهم و كراعهم، و هرب بعضهم، و قبض على سونج و الباقين، و حملهم إلى حلب، و اعتقلهم فيها.

و سار من يومه إلى حماه فأخذها يوم السِّبت ثامن شوال، و أقام بها أياما، و طلبها خير خان بن قراجا صاحب حمص، و بذل عليها مالا، فسلّمها إليه بكره الجمعه رابع عشر شوال، و ضربت بوقاته عليها، و خطب له الخطيب على المنبر، فلمّا كان وقت العصر من ذلك اليوم قبض عليه و نهب خيامه و جميع ما فيها.

و سار فنزل حمص، فقاتلها أربعين يوما لم يظفر فيها بطائل غير الربض، و كان يربط خير خان على غراير النّبن، و يعاقبه و يعـذّبه أنواع العذاب، و انتقم الله منه ببعض ظلمه في الدّنيا، و هو كان يحرّض أتابك على الغدر بسونج، فكأفأه الله(١).

و هجم الشّتاء فعاد أتابك إلى حلب في ذي الحجّه.

و ملكت أنطاكيه زوجه البيمند بنت بغدوين، و حالفت جماعه من الفرنج على قتال أبيها، و وقع بين الفرنج شرّ (٢).

و هجم المسلمون ربض الأثارب، و ربض معرّه مصرين؛ فوصل بغدوين من البيت المقدّس، و أغار على أنطاكيه و أخذ قوما من أصحاب ابنته، فقطع أيديهم و أرجلهم.

و فتح قوم من السر جنديه (٣) باب أنطاكيه، فدخلها في سنه خمس و عشرين، فطرحت ابنته نفسها عليه، فصفح عن ذنبها، و أخذ أنطاكيه، و وهبها جبله و اللّاذقيه، و عاد إلى القدس.

۱- انظر تاریخ ابن القلانسی ص ۳۶۱- ۳۶۲ حوادث سنه ۵۲۴ ه).

۲- انظر ولیم الصوری ص ۶۵۸-۶۶۰.

٣- غالبا ما كان السرجنديه من المشاه ذوى التسليح الثقيل و ممن كانت الكنيسه تتولى الإنفاق عليهم.

و توجّه أتابك إلى الموصل في سنه خمس و عشرين و خمسمائه، و استصحب معه سونج بن تاج الملوك، و بعض المقدّمين، من عسكر دمشق؛ و ترك الباقين بحلب؛ و تردّدت المراسلات في إطلاقهم، فلم يفعل؛ و التمس عنهم خمسين ألف دينار أجاب تاج الملوك إلى تحصيلها و حملها.

و وقع في هذه السينه وقعه بين جوسلين و سوار، بناحيه حلب الشماليّه، فكانت الغلبه لجوسلين؛ و قتل من المسلمين جماعه، و خرج سوار بعد ذلك فهجم ربض الأثارب و نهبه.

# [دبیس بن صدفه عند زنکی]

و وصل دبيس فى هذه السنه منهزما من المسترشد، و كان قد كسره عسكر المسترشد فى هذه السّينه، فانهزم و خفى خبره عن كلّ أحد، فظهر بعد مدّه أنّه وصل إلى قلعه جعبر، و أودع ابن السلطان عند مالك صاحبها، و سار إلى جوسلين، و استند إلى الفرنج فلم ير ما يعجبه.

و كاتب تمرتاش ثم خاف من غدره، و أن يفادي به خير خان، فسار إلى بلد دمشق، فنزل ضالا على مكتوم بن حسّان.

و قيل: كان سائرا إلى صاحبه صرخد ليتزوّجها، فضلٌ في الطريق، و لم يكن معه دليل عارف بالمناهل.

و قيل: كان قاصدا حله مرى، فهلك أكثر أصحابه.

و حصل في حلّه حسان كالمنقطع الوحيد في نفر يسير من أصحابه،

فأنهض تاج الدّوله بورى العسكر إليه حينما سمع به، فأسره، و وصلوا به إلى دمشق، لستّ خلون من شعبان سنه خمس و عشرين (۱)؛ و أنزله في دار بقلعه دمشق، و أكرمه و أضافه، و حمل إليه من الملبوس و المفروش ما يليق به، و اعتقله اعتقال كرامه. و كاتب المسترشد في أمره، فردّ عليه الجواب بالاحتياط عليه إلى أن يصل من يحمله إلى بغداد.

فلم اعرف أتابك زنكى ذلك، أنفذ رسوله إلى تاج الملوك يطلب تسليم دبيس إليه، و أن يطلق له الخمسين ألف دينار المقرّره عن ولده سونج و بقيّه العسكر، فأجاب إلى ذلك، و تقرّر الشّرط عليه.

و وصل أتابك زنكى إلى قريب قارا بسونج و المعتقلين؛ و توجّه أصحاب تاج الملوك بدبيس فتسلّمه زنكى، و حمله فى محفّه مقيّدا؛ و سلّم سونج بن تاج الملوك و جماعته إلى أصحابه.

و كان يظنّ دبيس أنّ أتابك زنكى يهلكه، فلمّا وصل إلى حلب أطلقه و أكرمه، و أنزله بحلب فى دار لاجين، و أعطاه مائه ألف دينار، و خلع عليه خلعا فاخره(٢).

و كان عرض لدبيس في طريقه و هو مكبّرل بالحديد شاعر امتدحه بأبيات، و لم يكن معه ما يجيزه، فكتب له في رقعه هذين البيتين، و دفعهما

۱- مرى بن ربيعه، و حسان بن مكتوم. انظر بغيه الطلب ص ٣٤٨١- ٣٤٨٢. تاريخ ابن القلانسي ص ٣٥٩.

٢- انظر بغيه الطلب ص ٣٤٨٢.

الجود فعلى و لكن ليس لى مال و كيف يصنع من بالفرض يحتال

فهاك خطّى إلى أيّام ميسرتي دينا عليّ فلى في الغيب آمال

فجاءه الشّاعر بحلب، و قد خرج مسيّرا في ميدان الحصا، فقال له:

«يا أمير لي عليك دين!» فقال: «و الله ما أعرف لأحد على دينا»

فقال: «بلى، و شاهده منك»، و أخرج له خطّه؛ فلمّا وقف عليه قال: «إى و الله دين و أيّ دين!» و أمره أن يأتي إليه إذا نزل، فأتاه فأعطاه ألف دينار و الخلعه التي خلعها أتابك زنكي عليه، و كانت جبّه أطلس و عمامه شرب.

و حصل دبيس بعد ذلك عند السّلطان مسعود، في سنه تسع و عشرين، حتى كسر مسعود المسترشد و أسره على باب مراغه (١).

و سيّر السّلطان إلى أتابك زنكى يستدعيه، فكتب إلى أتابك يعلمه و يحذّره من المجىء فامتنع، و كان السلطان قد سيّر دبيسا إلى الحلّه، و اطّلع بعد ذلك على فعل دبيس، فردّه، و حذّره النّاس فلم يفعل فوصل، فلما وصل إلى الخيمه قام السّلطان عن السّرير، و قال: «هذا جزاء من يخون مولاه». و ضرب رأسه فأطاره، فبلغ ذلك زنكى فقال: «فديناه بالمال و فدانا بالرّوح».

١- مراغه بلده مشهوره عظيمه و هي أعظم بلاد أذربيجان و أشهرها. معجم البلدان.

و وصل سديد الدّوله بن الأنباريّ كاتب الإنشاء للمسترشد إلى تاج الملوك، في أواخر ذي القعده لتسليم دبيس إلى من يحمله إلى بغداد، فوجد الأمر قد فات، فعاد فصادفته خيل أتابك زنكي بناحيه الرّحبه فأوقعوا به، و قبضوه، و نهبوا ما كان معه حتّى نهبوا القافله الّتي كانت معه، و قتل بعض غلمانه، و لقى شدّه عظيمه من الاعتقال إلى أن أطلق، و عاد إلى بغداد.

و فى سنه ست و عشرين و خمسمائه، فتح الملك كليام رام حمدان (١)، و سار أتابك و دبيس إلى بغداد، مباينين للمسترشد، و عزما على أن يهجما بغداد، فبذل لهما الحلّه، و أن يدخل نائبهما بغداد، فأبيا فخرج إليهما المسترشد بنفسه، و التقوا فى شعبان على عقرقوف(٢) فكسرهما، و عاد أتابك زنكى إلى الموصل، و سار دبيس إلى السّلطان سنجر.

و وقع بين الفرنج، في هذه السنه، فتن، و قتل بعضهم بعضا، و قتل صاحب زردنا، و نزل التركمان على بلد المعرّه و كفرطاب، و قسموا المغلّات، فاجتمع الفرنج و هزموهم عن البلد، و فتحوا حصن قبّه ابن ملاعب، و أسروا منه بنت سالم بن مالك و حريم ابن ملاعب، و خرّبوا الموضع.

و أوقع الأمير سيف الدّين سوار بفرنج تـلّ باشـر، و قتـل منهم خلقـا كثيرا، و وثب قوم من أهـل الجبل على حصن القـدموس، فأخذوه و سلّموه

۱- رام حمدان من قرى ناحيه معرتمصرين، محافظه ادلب، و تبعد عن ادلب مسافه ۱۵ كم.

٢- عقرقوف قريه من نواحي دجيل، بينها و بين بغداد أربعه فراسخ.

إلى سيف الملك بن عمرون، فاشتراه أبو الفتح الدّاعي الباطنيّ منه.

و وصل صاحب القدس إلى أنطاكيه، و جمع و خرج إلى نواز، و سار إلى قنسرين فى جموع الفرنج، و التقوا بعسكر حلب و سوار، و فى سنه ثمان و عشرين فى ربيع الأوّل، فكسروا المسلمين، و قتلوا أبا القاسم التركمانى، و كان شجاعا، و قتلوا القاضى أبا يعلى بن الخشّاب، و غيرهما.

و تحوّل الفرنج إلى النّقره، فصالحهم سوار و العسكر، فأوقعوا بسريّه منهم، فقتلوهم، و عادوا برؤوسهم و أسرى منهم، فسرّ النّاس بذلك بعد مساءتهم بالأمس.

و أغارت خيل الرّها من الفرنج ببلد الشّمال، و هي عابره إلى عساكر الفرنج، فأوقع بهم سوار و حسّان صاحب منبج و قتلوهم بأسرهم و حملوا الرؤوس و الأسرى إلى حلب(١).

و فتح شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك حماه من يد نائب صلاح الدّين (٢)، و كان قد عزم على ذلك، فتحصّن و اليها، فانتهى ذلك إلى شمس الملوك، فخرج في العشر الأواخر من شهر رمضان، و عزم على قصدها و النّاس بها غافلون.

و هجم يوم العيد على من فيها و زحف في الحال فتحصّنوا منه، فعاد في

١- انظر ابن القلانسي ص ٣٧٤ حوادث سنه ٥٢٧ ه) مع الحواشي.

٢- صلاح الدين اليغيسياني، من أكبر شخصيات دوله زنكي.

ذلك اليوم، و قد نكا أصحابه في أهلها، ثمّ زحف عليها زحفا قويا، فانهزموا بين يديه، و هجم البلد فطلبوا الأمان فأمّنهم، و حلّفه و الى القلعه على أشياء اقترحها، و أجابه إليها و سلمها إليه، فسلّمها إلى شمس الخواصّ.

و حصر المسترشد الموصل، و ثارت الحروب بين السّ لاطين، فبلغ المسترشد ما أزعجه، فعاد عنها، فوصل حسام الدّين تمرتاش إلى خدمه أتابك زنكى، فسار معه إلى لقاء داود بن سكمان بن أرتق، فكسره أتابك بباب آمد، و انهزم داود و أسر ولده، و قتل جماعه من أصحابه، و ذلك في يوم الجمعه سلخ جمادي الآخره.

و نزل على آمد و حصرها، و قطع شجرها، فصانعه صاحبها بمال، فرحل عنها إلى قلعه الصّور ففتحها، و فتح البارعيّه، و جبل جور، و ذا القرنين، و وهب ذلك كلّه لحسام الدّين تمرتاش، و فتح طنزه فاستبقاها لنفسه (۱).

و تزوّج أتابك صاحبه خلاط ابنه سقمان القطبي.

و استولى أتابك على العقر (٢) و شوش (٣) و غير ذلك من قلاع الأكراد؛

١- أتى ابن الأزرق الفارقي على ذكر تفاصيل هذه الحوادث، انظر ص ٥٢٥٠ مع التعريف بالأماكن الجغرافيه.

٢- عقر الحميديه قلعه حصينه كانت للأكراد ببلاد الموصل- الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ص ٨١١.

٣- عند ابن الأزرق« تل شيح» و وافقت روايه ابن العديم هنا روايه ابن الأثير ج ٨ ص ٣٤٣.

و أغار في هذه السّينه سوار على الجزر و حصن زردنا، و أوقع بالفرنج على حارم، و شحن على بلد المعرّتين، و عاد بالغنائم إلى حلب.

و استوزر زنكى فى هذه السنه ضياء الدين أبا سعد الكفرتوثى، و كان مشهورا بحسن الطّريقه و الكفايه و حبّ الخير و المذهب الحميد، و قدم معه إلى حلب، و عزم على قصد دمشق و مضايقتها.

و ذكر العظيميّ في تاريخه: «أنّه حصرها في هذه السّنه مدّه (١)، ثمّ رحل إلى حلب، ثمّ شرّق إلى الموصل».

و الصحيح: أنّه حصرها في سنه تسع و عشرين و خمسمائه.

# [مقتل اسماعیل بن بوری]

و ذلك أنّ صاحبها شمس الملوك أبا الفتح اسماعيل بن بورى، انهمك في المعاصى و القبائح، و بالغ في الظّلم، و أعرض عن مصالح الدّين و النظر في أمور المسلمين، بعد اهتمامه أوّلا بذلك.

و استخدم بين يديه رجلا كرديا- يعرف ببدران الكافر- جاءه من بلد حمص، و كان قليل الدين متنوّعا في أبواب الظلم، ليس في قلبه لأحد رحمه، فسلّطه على ظلم المسلمين و مصادره المتصرّفين بأنواع قبيحه من الظّلم، و ظهر منه بخل عظيم و سفّت نفسه إلى تناول الدنايا و غير ذلك من الأفعال الذّميمه.

۱- أى سنه ۵۲۸ ه، انظر تاريخ حلب للعظيمي- ط. دمشق ۱۹۸۵ ص ۳۸۶، و عند ابن القلانسي ص ۳۹۰- ۳۹۲ بين حوادث السنه التاليه ۵۲۹ ه.

و عزم على مصادره كتّابه و حجّابه و أمرائه، فخاف منه أصحابه، و استشعروا منه، و وقعت الوحشه بينهم.

و عرف عزم أتابك زنكى على قصد دمشق، و أنه متى وصلها سلّمت إليه، فكاتب أتابك زنكى و حثّه على سرعه الوصول إليها ليسلّمها إليه طوعا، و شرط عليه أن يمكّنه من الانتقام من كلّ من يكرهه من المقدّمين و الأمراء و الأعيان، و كرّر المكاتبه إليه فى ذلك، و قال: «إن أهملت هذا الأمرر استدعيت الفرنج و سلّمت دمشق إليهم، و كان إثم المسلمين فى عنقك».

و شرع فى نقل أمواله و أحواله إلى صرخد: فظهر هذا الأمر لأصحابه، فأشفقوا من الهلاك و أعلموا والدته زمرّد خاتون بذلك، فقلقت له، و حسّ نوا لها قتله، و تمليك أخيه شهاب الدّين محمود؛ فرجح ذلك فى نظرها، و عزمت عليه، فانتظرت وقت خلوته من غلمانه و سلاحيّته، و أدخلت عليه من أصحابها من قتله.

و أخرجته فألقى فى ناحيه من الدّار ليشاهده غلمانه و أصحابه فسرّوا بذلك، و ذلك فى يوم الأربعاء الرّابع عشر من شهر ربيع الآخره، سنه تسع و عشرين و خمسمائه.

و قيل: إنّه اتّهم يوسف بن فيروز حاجب أبيه بوالدته، فهرب منه إلى تدمر، فأراد قتل أمّه، فبلغها الخبر فقتلته خوفا منه، و أجلست والدته مكانه أخاه شهاب الدّين محمود بن بورى(١)، و حلف النّاس له. و توجّه أتابك زنكى من الموصل مجدّا ليتسلّم دمشق من شمس الملوك، فوصل إلى الرّقه و قال: «أشتهى أن أدخل الحمام». فأحضر صلاح الدّين مسيّب بن مالك صاحب الرّقه، و قال له: «أتابك يشتهى دخول الحمّام، و هذه خمسمائه دينار تسلّمها و اعمل له بها دعوه» فلم يشكّ فى ذلك، و دخلوها، فلما حصلوا بها أخذوها منه، و ذلك فى العشرين من شهر ربيع الآخر.

و بلغه ما جرى بدمشق، فلم يقطع طمعه فيها، و سار فنزل العبيديه (٢)، و راسل أهل دمشق، فلم يجيبوه إلى مطلوبه، و ردّوا عليه جوابا خشنا، يتضمّن أنّ الكلمه قد اتّفقت على حفظ الدّوله و الذبّ عنها، فلم يحفل بذلك.

و سار إلى حماه فخرج إليه شمس الخواص بعد أن توثّق منه بالأيمان، و رحل إلى دمشق، و سار إليها، فنزل على دمشق فى عسكر عظيم، و زحف عليها مرارا متعدّده، فلم يظفر فيها بطائل، و اشتدّ الغلاء فى العسكر، و عدموا القوت، و قفز جماعه من العسكر إلى دمشق، و وقعت المراسله فى حديث الصلح، و كان قد وصل مع أتابك بعض أولاد السّلطان فطلب أن يخرج شهاب الدّين محمود لوطء بساط ولد السّلطان، فلم يفعل.

و اتَّفق الأمر على خروج أخيه تاج الملوك بهرام شاه، و اتَّفق عند ذلك

۱- لمزيد من التفاصيل انظر القلانسي ص ۳۸۷- ۳۹۰.

٢- في ابن القلانسي ص ٣٩١: « وخيم بأرض عذراء إلى أرض القصير».

وصول بشر بن كريم بن بشر رسولا من المسترشد إلى زنكى بخلع هيئت له؛ و تقدّم إليه بالرّحيل عن دمشق و الوصول إلى العراق، ليولّيه أمره و تدبيره، و أن يخطب للسّلطان ألب أرسلان داود بن محمود المقيم بالموصل و كان قد وصل هاربا من بين يدى عمّه السّلطان مسعود فأكرمه أتابك.

فدخل الرّسول و بهاء الدّين بن الشهرزوريّ إلى دمشق، و قرّرا هذه القاعده و أخمدا الفتنه، و أكّدا الأيمان؛ و خطب يوم الجمعه النّامن و العشرين من جمادي الأولى بجامع دمشق بحضورهما، على القاعده الّتي وصل فيها الرّسول(١).

و عـاد أتابك من دمشق، فلمّا وصل حماه قبض على شـمس الخواص صاحبها، و أنكر عليه أمرا ظهر منه، و شـكا أهلها من نوّابه فتسلّمها منه، و أطلقه فهرب، وردّ حماه إلى صلاح الدّين و رحل من حماه.

و سار إلى بلـد حلب، فنزل على الأثارب، ففتحها أوّل رجب، ثمّ فتح زردنا، ثم تلّ أعذى، ثمّ فتح معرّه النّعمان، و منّ على أهلها بأملاً كهم، ثمّ فتح كفر طاب و نزل على شيزر فخرج إليه أبو المغيث بن منقـذ نائبـا عن أبيه، ثمّ نزل بـارين(٢) و أظهر أنّه يحاصرها، ثمّ سار، و أهل حمص غارون، فشنّ عليهم الغاره، و استاق كلّ ما كان في بلدها و نهبهم.

١- لمزيد من التفاصيل انظر ابن القلانسي ص ٣٩٢.

٢- تعرف الآن باسم بعرين و هي من قرى منطقه مصياف في محافظه حماه و تبعد عن حماه مسافه ٤٢ كم.

و وصل ابن الفنش الفرنجي من بيت المقدس و خرج في جموع الفرنج، فنزل قنسرين، فسار إليهم أتابك فأحسن التيدبير، و ما زال بالمسلمين حولهم حتى عادوا إلى بلادهم.

# [استيلاء زنكي على حماه]

و سار زنكي إلى حمص فأحرق زرعها، و قاتلها في العشر الأواخر من شوّال، ثمّ سار إلى الموصل في ذي القعده من هذه السّنه.

# [مسير زنكي إلى بغداد]

و سار منها في المحرّم من سنه ثلاثين و خمسمائه إلى بغداد، و معه داود بن محمود بن ملكشاه الواصل إليه إلى الموصل، فأنزله في دار السّلطنه ببغداد، و أتابك في الجانب الغربيّ، و الخليفه إذ ذاك الرّاشد بعد قتل المسترشد.

فوصل السّيلطان مسعود إلى بغداد فحصرهم بها فوقع الوباء في عسكره، فسار إلى أرض واسط ليعبر إلى الجانب الغربيّ، فاغتنم أتابك غيبته، و سار إلى الموصل، و سار داود إلى مراغه.

و بلغ الخبر السلطان مسعود فعاد، فهرب الرّاشد، و لحق أتابك بالموصل. و دخل مسعود بغداد، فبايع محمد المقتفى، و خطب له ببغداد و أعمال السّيلطان، و بقيت الخطبه بالشّام و الموصل على حالها إلى أن اتّفق أتابك زنكى و السّلطان مسعود و اصطلحا، و خطب بالشام و الموصل للمقتفى و لمسعود. و فارق الرّاشد إذ ذاك زنكى، و سار عن الموصل إلى خراسان فى سنه إحدى و ثلاثين (۱).

١- عاصر ابن الأزرق الفارقي هذه الأحداث و مواده على درجه عاليه من الأهميه، انظر الموسوعه الشاميه ص ٥٢٢٥- ٥٢٤٩.

و سار سيف الدّين سوار في سنه ثلاثين و خمسمائه في جمع من التركمان يبلغ ثلاثه آلاف إلى بلد الّلاذقيّه، و أغار على الفرنج على غرّه و قلّه احتراز، فعادوا و معهم ما يزيد على سبعه آلاف أسير، ما بين رجل و امرأه و صبى و صبيّه و مائه ألف رأس من البقر و الغنم و الخيل و الحمير، و اللّذواب، و استغنى المسلمون بما حصل لهم من الغنائم.

و وصل أتابك زنكى من الموصل إلى حلب، فى رابع و عشرين من شهر رمضان سنه إحدى و ثلاثين، و سيّر صلاح الدّين فى مقدمته، فنزل حمص، و سار أتابك إلى حماه، و عيّد عيد الفطر فى الطّريق، و أخذ من حلب معه خمسمائه راجل لحصار حمص.

و رحل أتابك من حماه إلى حمص في شوال و بها أنر(١) من قبل صاحب دمشق، فحصرها مدّه.

و خرج الفرنج نجده لحمص و غيله لزنكي، فرحل عن حمص،

#### [استيلاء زنكي على بارين]

و لقيهم تحت قلعه بارين، فكسرتهم طلائع زنكى مع سوار، فأفنوا عامّتهم قتلا و أسرا، و قتل أكثر من ألفين من الفرنج، و نجا القليل منهم، فدخل إلى بارين مع ملكهم كندياجور(٢) صاحب القدس؛ و أقام الحصار على بارين

 ۱- المعلومات لدى ابن القلانسى أوسع ص ٣٩٧- ٣٩٨، و سيكون لمعين الدين أنر دور السياده فى دمشق حتى وفاته فبعد وفاته بقليل سقطت - كما سنرى - لنور الدين محمود بن زنكى. انظر تاريخ ابن القلانسى ص ۴۱۵.

۲- هو فولک أوف آنجو. انظر تاريخ وليم الصوري ص ۶۸۶- ۶۸۹.

بعشر مجانيق ليلا و نهارا، ثمّ تقرّر الصلح في العشر الأواخر من ذي القعده على التّسليم بعد خراب القلعه.

و خلع على الملك و أطلق، و خرج الفرنج منها، و تسلّمها زنكي، و عاد إلى حلب.

و استقرّ الصلح بين أتابك و صاحب دمشق، و تزوّج أتابك خاتون بنت جناح الدّوله حسين، على يد الإمام برهان الدّين البلخي، و دخل عليها بحلب في هذه السّنه.

# [وصول ملك الروم إلى انطاكيه]

و وصل في هذه السينه ملك الروم كالياني(١) من القسطنطينيه في جموعه، و وصل إلى أنطاكيه فخالفه الفرنج- لطفا من الله تعالى- و أقام إلى أن وصلته مراكبه البحريّه بالأثقال و الميره و المال، فاعتمد لاون بن دوبال(٢) صاحب الثّغور في حقّه فتحا عظيما.

و تخوّف أهـل حلب منه فشرعوا في تحصينها و حفر خنادقهـا، فعاد إلى بلاد لاون فافتتحها جميعها، فـدخل إليه لاون متطارحا، فقال: «أنت بين الفرنج و الأتراك لا يصلح لك المقام»، فسيّره إلى القسطنطينيه، و أقام في عين زربه و أذنه و الثّغور، مدّه الشتاء.

و كان في عوده عن أنطاكيه إلى ناحيه بغراس (٣) في الثّاني و العشرين من

١- هو يوحنا بن ألكسيوس كومنين. انظر تاريخ وليم الصورى ص ٩٨٤- ٩٨٥.

٢- ملك دوله أرمينيه في كليكيه.

٣- وصف ابن العديم كل من عين زربه و المصيصه و بغراس و مدن الثغور الأخرى في كتابه بغيه الطلب ص ١٥١- ١٧٢.

ذى الحجه من سنه إحدى و ثلاثين، أنفذ رسوله إلى زنكى، و ظفر سوار بسريّه وافره العدد من عسكره، فقتل و أسر، و دخل بهم إلى حلب.

و وصل الرّسول إلى زنكى، و هو متوجّه إلى القبله فردّه و معه هديه إلى ملك الروم: فهود و بزاه و صقور، على يد الحاجب حسن، فعاد إليه و معه رسول منه و أخبره بأنّه يحاصر بلاد لاون، فسار إلى حماه، و رحل إلى حمص فقاتلها.

ثم سار في نصف المحرّم من سنه اثنتين و ثلاثين فنزل بعلبك، و أخذ منها مالاً و سار إلى ناحيه البقاع فملك حصن المجدل(١) من أيدى الدمشقيين، و دخل في طاعته ابراهيم بن طرغت والى بانياس.

و شتى أتابك زنكى بأرض دمشق، و ورد عليه رسول الخليفه المقتفى و السلطان مسعود بالتشريف، ثمّ رحل أتابك عن دمشق فى شهر ربيع الآخر، و عاد إلى حماه، ثمّ رحل عنها إلى حمص، فخيّم عليها، و جرّد من حلب رجالا لحصارها، و جمع عليها جموعا كثيره، و هجم المدينه، و كسر أهلها و نال منهم منالا عظيما.

و نقض الفرنج الهدنه الّتي كانت بينهم و بين زنكي على حلب، و أظهروا العناد، و قبضوا على التّجار بأنطاكيه و السّيفار من أهل حلب، في جمادي الأولى من السّنه، بعد إحسانه إليهم و اصطناعه لمقدّميهم، حين

۱- في تقويم البلدان ص ٢٣٠. و بالقرب من عين الجرضيعه تعرف بالمجدل و هي على الطريق الآخذ من بعلبك على وادى التيم. هذا و تعنى كلمه مجدل: حصن.

أظفره الله بهم، و انضافوا إلى ملك الرّوم كالياني.

و ظهر ملك الرّوم بغته من طريق مدينه البلاط، يوم الخميس الكبير من صومهم؛ و نزل يوم الأحد يوم عيد النّصاري، و هو الحادي و العشرون من شهر رجب، على حصن بزاعا.

و انتشرت الخيل بغته فلطف الله بالمسلمين، فرأوا رجلامن كافر ترك (١) و معه جماعه منهم، قد تاهوا عن عسكر الروم، و أظهروا أنّهم مستأمنه و أنذروا من بحلب بالرّوم.

فتحزّر النّاس و تحفّظوا، و كاتبوا أتابك زنكى بذلك، فوصله الخبر و هو على حمص، فسيّر فى الحال الأمير سيف الدّين سوار و الرّجاله الحلبّيين و خمسمائه فارس، فى أربعه من الأمراء الاصفهسلاريّه (٢) منهم زين الـدّين على كوچك، فقويت قلوب أهل حلب بهم، و وصلوا فى سابع و عشرين من رجب.

و أمّ الرّوم فإنّهم حصروا حصن بزاعا، و قاتلوه سبعه أيّام، فضعفت قلوب المسلمين، و كان الحصن في يـد امرأه فسلّموه إلى الرّوم بالأمان، بعد أن توثّقوا منهم بالعهود و الأيمان، فغدروا بهم، و أسروا من بزاعا سـته آلاف مسلم أو يزيدون؛ و أقام الملك بالوادى يدخّن على مغاير الباب عشره أيّام، فهلكوا بالدخان.

١- استخدمت بيزنطه أعدادا كبيره من العناصر التركيه الوثنيه بمثابه مرتزقه في جيوشها.

٢- القاده الكبار.

ثم رحل فنزل يوم الأربعاء الخامس من شعبان، بأرض الناعوره، ثمّ رحل يوم الخميس سادس شعبان، و معه ريمند صاحب أنطاكيه و ابن جوسلين، فنزل على حلب و نصب خيمته من قبليّها على نهر قويق، و أرض السعدى، و قاتل حلب يوم الثّلاثاء من ناطاكيه و ابن جوسلين، فنزل على حلب و نصب خيمته من قبليّها على نهر قويق، و قتل من الرّوم مقدّم كبير و رجعوا إلى خيمهم ناحيه برج الغنم(۱) و خرج إليهم أحداث حلب، فقاتلوهم و ظهروا عليهم، و قتل من الرّوم مقدّم كبير و رجعوا إلى خيمهم خائبين.

و رحل يوم الأربعاء ثامن شعبان مقتبلا إلى صلدى (٢) فخاف من بقلعه الأثارب من الجند المسلمين، فهربوا منها يوم الخميس تاسع شعبان، و طرحوا النّار في خزائنهم.

و عرف الرّوم ذلك فخفّت منهم سرّيه و جماعه من الفرنج، و معهم سبى بزاعا و الوادى، فملكوا القلعه، و ألجأوا السّبى إلى خنادقها و أحواشها، فهرب جماعه منهم إلى حلب، و أعلموا الأمير سيف الدّين سوار بن أيتكين بذلك، و أنّ الروم انعزلوا عنها.

فنهض إليهم سوار فى لمّه من العسكر، فصابحهم و قد انتشروا بعد طلوع الشّمس، فوقع عليهم و استخلص السّبى جميعه إلّا اليسير منهم، و أركب الضّعفاء منهم خلف الخيّاله حتّى أنّه أخذ بنفسه جماعه من الصّبيان، و أركبهم بين يديه و من خلفه، و وصل بهم إلى حلب، و لم يبق من السّبى إلّا

١- كان هذا البرج من أشد أبراج سور حلب مناعه.

٢- قريه قريبه من حلب على نهر قويق.

القليل، و وصل بهم إلى حلب في يوم السّبت الحادي عشر من شعبان، فسرّ أهل حلب سرورا عظيما.

و كمان أتابك قد رحل من حمص إلى حماه ثم رحل إلى سلميه، و رحل ملك الرّوم إلى بلمد معرّه النّعمان، و رحل عنها يوم الاثنين ثالث عشر شعبان إلى جهه شيزر، و نزلوا كفر طاب و رموها بالمجانيق، فسلّمها أهلها في نصف شعبان.

و هرب أهل الجسر (۱)، و تركوه خاليا فوصله الرّوم، و جلسوا فيه و رحلوا عنه إلى شيزر، يوم الخميس سادس عشر شعبان، فوصلوها في مائه ألف راكب و مائه ألف راجل، و معهم من الكراع و السّـ لاح ما لا يحصيه إلّا اللّه، فنزلوا الرّابيه المشرفه على بلده شيزر، و أقاموا يومهم و يوم الجمعه إلى آخر النّهار.

و ركبوا و هجموا البلد، فقاتلهم النّاس و جرح أبو المرهف نصر بن منقذ، و مات في رمضان من جرحه ذلك.

# [حصار الروم لشيزر]

ثمّ انهزم الرّوم، و خرجوا، و نزل صاحب أنطاكيه في مسجد سمّون، و جوسلين في المصّلي، و ركب الملك يوم السّبت، و طلع إلى الجبل المقابل لقلعه شيزر المعروف بجريجس، و نصب على القلعه ثمانيه عشر منجنيقا و أربع لعب تمنع النّاس من الماء.

١- جسر شيزر و كان عليه موقع حصين غير بعيد عن شيزر نفسها.

و دام القتال عشره أيام، و لقى أهل قلعه شيزر بلاء عظيما، ثمّ اقتصروا فى القتال على المجانيق، و أقاموا إلى يوم السّيبت تاسع شهر رمضان.

و بلغهم أنّ قرا أرسلان بن داود بن سكمان بن أرتق عبر الفرات في جموع عظيمه تزيد عن خمسين ألفا من التركمان و غيرهم، فأحرقوا آلات الحصار، و رحلوا عن شيزر، و تركوا مجانيق عظاما رفعها أتابك إلى قلعه حلب بعد رحيلهم، و ساروا بعد أن هجموا ربض شيزر دفعات عده، و يخرجهم المسلمون منها(1).

فوصل صلاح الدين من حماه يوم السيبت تاسع الشهر، و بلغه أنّ الفرنج هربوا من كفرطاب فسار إليها، و ملكها، و وصل أتابك يوم الأحد عاشر الشهر، و سار إلى الجسر يوم الاثنين، فوجد الفرنج قد هربوا منه نصف اللّيل و نزل أهله من «أبى قبيس» (٢)، فمنعوهم.

و دخل الرّوم مضيق أفاميه إلى أنطاكيه، و طلبها من الفرنج فلم يعطوه إيّاها، فرحل عنها إلى بلاده، و سيّر أتابك خلفهم سرّيه من العسكر تتخطّفهم. هذا كلّه و أتابك لم يستحضر قرا أرسلان بن داود، و لم يجتمع به؛ بل بعث إليه يأمره بالعود إلى أبيه، و أنّه مستغن عنه و انحاز عنهم فنزل

١- لمزيد من المعلومات انظر ابن القلانسي ص ٤١٥- ٤١٨. وليم الصوري ص ٤٩٥- ٤٩٧.

٢- ما تزال قلعه أبي قبيس قائمه، و تبعد عن مدينه حماه مسافه ٥٤ كم.

أرض حمص، و كتب إلى شهاب الدّين محمود بن بورى يطلبها.

### [زواج زنکی من زمرد خاتون]

و تردّدت الرّسل بينهم على أن يسلّم إلى أتابك حمص، و يعوّض أنر و اليها ببارين، و اللكمه (١) و الحصن الشرقي، و أن يتزوّج أتابك أمه زمرّد خاتون بنت جاولي، و يتزوّج محمود ابنه أتابك؛ و يسلّم أتابك حمص، و يسلّم الدمشقيون المواضع المذكوره.

و سارت زمرد خاتون من دارها إلى عسكر زنكى مع أصحابه المندوبين لإيصالها إليه فى أواخر شهر رمضان سنه اثنتين و ثلاثين، و قد اجتمع عنده رسول الخليفه المقتفى، و ألبسه التّشريف الواصل إليه، و رسول السّم لمطان، و رسول مصر، و الرّوم، و دمشق.

و رحل أتابك عن حمص، و سار إلى حلب، ثمّ خرج منها إلى بزاعا و فتحها بالسّيف، يوم الثلاثاء تاسع عشر محرّم من سنه ثلاث و ثلاثين و خمسمائه؛ و قتل كلّ من كان بها على قبر شرف الدّوله مسلم بن قريش، و كان ضرب عليها بسهم في عينه فمات.

و عاد منها إلى حلب، و سار إلى الأثارب، ففتحها، في ثالث صفر.

# [زلازل في حلب]

و في يوم الخميس ثالث عشر صفر، حدثت زلزله شديده ثمّ اتبعها أخرى، و تواصلت الزّلازل، فهرب النّاس من حلب إلى ظاهر البلد و خرجت الأحجار من الحيطان إلى الطّريق، و سمع النّاس دويا عظيما،

١- اللكمه: حصن بالساحل قرب عرقه. معجم البلدان.

و انقلبت الأثارب فهلك فيها ستّمائه من المسلمين، و سلم الوالى و معه نفر يسير، و هلك أكثر البلاد من شيح، و تلّ عمار<u>(١)</u>، و تلّ خالد، و زردنا<u>(٢)</u>؛ و شوهدت الأرض تموج، و الأحجار عليها تضطّرب كالحنطه في الغربال.

و انهدم في حلب دور كثيره، و تشّعث السّور، و اضطّربت جدران القلعه، و سار أتابك مشرّقا فنزل القلعه فأخذها، و سار منها إلى القلعه (٣)، ثمّ إلى الموصل.

و تواترت الزّلازل إلى شوّال، و قيل: إنّ عدّتها كانت ثمانين زلزله.

و كان فى سنه اثنتين و ثلاثين قد عول أتابك على قبض أملاك الحلبيين الّتى استحدثوها من أيّام رضوان إلى آخر أيّام إيلغازى، ثمّ قرر عليهم عشره آلاف دينار، فأدّوا من ذلك ألف دينار؛ و جاءت هذه الزّلازل، فهرب أتابك من القلعه إلى ميدانها حافيا، و أطلق القطيعه.

و في هذه السينه، نهض سوار إلى الفرنج فغنم من بلادهم، و لحقوه فاستخلصوا ما غنم، و انهزم المسلمون فغنم الفرنج، و أخذوا منهم ألفا و مائتي فارس، و أسروا صاحب الكهف ابن عمرون، و كان قد سلّمها إلى الباطنيه (۴).

١- تل عمار في منطقه أعزاز محافظه حلب و يبعد عن حلب مسافه ٣٣ كم.

۲- زردنا في جوار مدينه أدلب و تبعد عنها مسافه ۲۵ كم.

٣- عند العظيمي في تاريخ حلب ص ٣٩٤: « و فتح دارا و رأس العين».

۴- الكهف إحدى قلاع الدعوه في جبال بهراء.

و في شهر رمضان منها، استحكم الفساد بين أتابك و تمرتاش، فنزل أتابك زنكي (١) دارا، و حصرها و افتتحها في شوّال، و أخذ رأس عين(٢) و جبل جور(٣) و ذا القرنين(۴) و مات سوتكين الكرجي بحّران، فأنفذ أتابك زنكي و أخذها.

#### [مقتل محمود بن بوري]

و قتل شهاب الدّين محمود بن تاج الملوك على فراشه، ليله الجمعه الثالثه و العشرين من شوّال من السنه، قتله البغش و يوسف الخادم، و فرّاش، و كان قد قرّبهم و اصطفاهم (۵).

و سير أنر إلى محمّ د أخيه صاحب بعلبك، فأجلسه في منصب أخيه و أخرج أخاه بهرام شاه فمضى إلى حلب و شرّق إلى أتابك زنكي.

و علمت والدته زمرّد خاتون، فأرسلت إلى زوجها زنكى، و هو بالموصل تستدعيه لطلب الثأر بولدها، و تحثّه على الوصول، فأقبل و في مقدّمته الأمير الحاجب صلاح الدّين، فسار إلى حماه.

و وصل زنكي حتّى عبر الفرات، و نزل بالناعوره، و دخل حلب،

١- دارا مدينه بين نصيبين و ماردين. معجم البلدان.

٢- رأس العين إحدى المدن السوريه على نهر الخابور مقابل الحدود التركيه.

٣- جبل جور أحد حصون ديار بكر قريب من أرمينيه. الأعلاق الخطيره - قسم الجزيره - ج ٢ ص ٧٧٧.

۴- حصن ذى القرنين حصن يقع تحته رأس دجله شمالى ميافا فارقين - الأعلاق الخطيره - قسم الجزيره - ج ٢ ص ٧٨٣.

۵- لمزید من التفاصیل انظر ابن القلانسی ص ۴۲۱- ۴۲۲. مرآه الزمان ج ۱ ص ۱۷۱.

### [زنکی یحاصر دمشق]

و رحل إلى حماه في سابع ذي الحجه، و رحل إلى حمص، ثم إلى بعلبك، فحصرها أوّل محّرم من سنه أربع و ثلاـثين و خمسمائه، و ضربها بالمجانيق إلى أن فتحها يوم الاثنين رابع عشر صفر.

و فتح القلعه يوم الخميس خامس و عشرين منه، و أقام بها إلى منتصف شهر ربيع الآخر، و كان قد حلف لأهل القلعه بالأيمان المغلظه و المصحف و الطلاق، فلمّا نزلوا غدر بهم، و سلخ و اليها، و شنق الباقين، و كانوا سبعه و ثلاثين رجلا، و غدر بالنّساء، و أخذهم.

و سار فى نصف ربيع الآخر إلى دمشق لمضايقتها فنزل على داريّا، و زحف إلى البلد، و راسل محمّد بن بورى فى تسليمها، و أخذ بعلبك و حمص، و ما يقترح معهما عوضا عنها، و أراد إجابته إلى ذلك فمنعه أصحابه، و خوّفوه الغدر به، فمات محمّد بن بورى، فى ثامن شعبان، و نصب ولده عضب الدوله أبق مكانه.

و كاتب أنر الفرنج في نجدته، و تسليم بانياس من ابراهيم بن طرغت إليهم، فتجمّعوا لـذلك، فرحل أتابك عن دمشق، في خامس شهر رمضان، للقاء الفرنج إن قربوا منه إلى ناحيه بصرى و صرخد من حوران، و أقام مـدّه، ثم عاد إلى الغوطه فنزل عذراء و أحرق عده ضياع من الغوطه.

و وصل الفرنج فنزلوا بالميدان، فرحل أتابك إلى ناحيه حمص. و أسر ريمند صاحب أنطاكيه ابراهيم بن طرغت صاحب بانياس، و قتله، و نزل معين الدّين أنر عليها فحصرها و تسلّمها، و سلّمها إلى الفرنج، و عادت خاتون إلى حلب في عشرين من ربيع الأول.

و عاد أتابك إلى حلب في الرّابع و العشرين من جمادي الأولى، و استقرّ الحال بين زنكي و أبق على أن خطب زنكي بدمشق.

و مات قاضى حلب أبو غانم محمّد بن أبى جراده فى شهر ربيع الآخر من سنه أربع و ثلاثين و خمسمائه، فولّى أتابك قضاء حلب ولده أبا الفضل هبه الله بن محمد بن أبى جراده، و لمّا استحضره و ولّاه القضاء قال له: «هذا الأمر قد نزعته من عنقى، و قلّدتك إيّاه، فينبغى أن تتقى الله و أن تساوى بين الخصمين، هكذا»؛ و جمع بين أصابعه.

و كثر عيث التركمان و فسادهم، و امتدث أيديهم إلى بلاد الفرنج، فأرسلوا رسولا إلى أتابك يشكونهم، فعاد الرّسول متنصّ لا، فلقيه قوم من التّركمان فقتلوه، فأغار الفرنج على حلب، فأخذوا من العرب و التّركمان ما لا يحصى.

و عـاد أتابك فى سنه ستّ و ثلاثين على الحلبيّين بالقطيعه الّتى كان قرّرها على الأملاك، و أرسل إليهم على الفوتى العجمى، فعسف النّاس فى استخراج القطيعه، و أخرق بهم، و مـات ابن شـقاره بحلب، و صارت أملاكه إلى بيت المال فردّ على النّاس ما كان وظّف على أملاكه من القطيعه و أخذه منهم.

و أغار الفرنج في سنه ست و ثلاثين و خمسمائه على بلد سرمين، و أخربوا

و نهبوا، ثمّ تحوّلوا إلى جبل السّمّاق، و كذلك فعلوا بكفرطاب، و تفرّقوا فأغار علم الدّين بن سيف الدّين سوار مع التركمان إلى باب أنطاكيه، و عادوا بالغنائم و الوسيق العظيم.

و أغار لجه التركى و كان قـد نزح عن دمشق إلى خدمه زنكى على بلد الفرنج، في جمادي، فساق و سبى و قتل، و ذكر أن عدّه المقتولين سبعمائه رجل.

و اتّفق في هذه السّنه خلف شديد بين أتابك زنكي و قرا أرسلان بن داود بن سكمان بناحيه بهمرد (١)، فالتقيا فكسره أتابك، و فتح بهمرد، و عاد إلى الجزيره، ثم إلى الموصل فشتّى بها.

و في هذه السّنه تقرّر الصّلح بين أتابك و الأرتقيّه و وصل أولادهم إلى الخدمه ثمّ عادوا.

و في خامس شعبان مات وزير أتابك ضياء الـدّين بن الكفرتوثي و وزّر موضعه أبا الرضا بن صـدقه، ثمّ عزله في سـنه ثمان و ثلاثين.

و نهض سوار فى شهر رمضان إلى بلـد أنطاكيه، و عنـد الجسر جمع عظيم و خيم مضروبه من الفرنـج، فخاض التركمان إليهم العاصـى، و كسـروا الجميع هناك، و قتلوا كلّ من كان بالخيم، و نهبوا و سبوا، و عادوا إلى حلب بالوسـيق العظيم، و الأسـرى و الرؤوس.

١- احدى قلاع ديار بكر. الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ج ٢ ص ٨٢٠.

و فتح أتابك قلعه آشب المشهوره بالحصانه (١) في ثالث و عشرين من شهر رمضان من سنه سبع و ثلاثين.

و خرج ملك أنطاكيه إلى وادى بزاعا، فخرج سوار فردّهم إلى بلد الشّمال و اجتمع سوار و جوسلين بين العسكرين فاتّفق الصّلح بينهما.

و في سنه ثمان و ثلاثين و خمسمائه، فتح أتابك قلعه انيرون(٢)، و بعدها قلعه حيزان(٣)، و ممّا كان أيضا بيد الفرنج جملين، و الموزر(٢)، و تل موزن(۵)، و غيرهما.

و خرج عسكر حلب فظفروا بفرقه كبيره من التّجار و الأجناد و غيرهم خرجت من أنطاكيه تريـد بلاد الفرنـج، و معها مال كثير و دوابّ و متـاع، فـأوقعوا بهم، و قتلوا جميع الخيّاله من الفرنـج الخارجين لحمايتهم، و أخـذوا ما كان معهم، و عادوا إلى حلب، و ذلك في جمادي الأولى من السّنه.

و في يوم الأربعاء خامس و عشرين من ذي القعده، وقعت خيل تركمان نهضت من بلد حلب، فأوقعت بخيل خارجه من باسوطا (<u>9)</u>

۱- هدم عماد الدين هذه القلعه و عمر مكانها واحده جديده حملت اسمه « العماديه ». معجم البلدان.

٢- من قلاع ديار بكر.

٣- بلده من ديار بكر قرب أسعرد. معجم البلدان.

۴- هما في اقليم نصيبين.

۵- بلد بين ماردين و الرها اسمها اليوم ويران شهر. اللؤلؤ المنثور ص ٥٠٥.

٤- باسوطا الآن في منطقه عفرين محافظه حلب و تبعد عن حلب مسافه ٤٩ كم.

فقتلوهم، و أسروا صاحب باسوطا و جاءوا به إلى حلب، فسلَّموه إلى سوار فقيَّده.

و عزل أتابك وزيره جلال الدّين أبا الرّضا بالموصل، و استوزر أبا الغنائم حبشي بن محمّد الحلّي.

#### [فتح الرها]

و كان أتابك زنكى لا يزال يفكّر فى فتح الرّها، و نفسه فى كل حين تطالبه بذلك، إلى أن عرف أنّ جوسلين صاحبها قد خرج منها فى معظم عسكره، فى سنه تسع و ثلاثين و خمسمائه، لأمر اقتضاه، فسارع أتابك إلى النّزول عليها فى عسكر عظيم؛ و كاتب التّركمان بالوصول إليه، فوصل خلق عظيم.

و أحاط المسلمون بها من كلّ الجهات، و حالوا بينها و بين من يدخل إليها بميره أو غيرها، و نصب عليها المجانيق؛ و شرع الحلبيّون فنقبوا عدّه مواضع عرفوا أمرها إلى أن وصلوا تحت أساس أبراج السّور، فعلقوه بالأخشاب، و استأذنوا أتابك في إطلاق النّار فيه، فدخل إلى النّقب نفسه و شاهده ثم أذن لهم، فألقوا النّار فيه، فوقع السّور في الحال(١).

و هجم المسلمون البلد، و ملكوه بالسّيف يوم السّبت سادس عشر جمادى الآخره، و شرعوا فى النّهب و القتل والأسر و السّبى، حتّى امتلأت أيديهم من الغنائم، ثمّ أمر أتابك برفع السّيف عن أهلها، و منع السّبى،

١- كان النقابون يفتحون ثغره بأسفل السور تملأ أثناء العمل بالخشب ثم تحرق الأخشاب فينهار السور.

و ردّه من أيدي المسلمين، و أوصى بأهلها خيرا، و شرع في عماره ما انهدم منها و ترميمه.

و كان جمال الله ين أبو المعالى فضل الله بن ماهان رئيس حرّان هو الّذي يحثّ أتابك في جميع الأوقات على أخذها، و يسهّل عليه أمرها فوجد على عضاده محرابها مكتوب:

أصبحت صفرا من «بني الأصفر»أختال بالأعلام و المنبر

دان من المعروف حال به ناء عن الفحشاء و المنكر

مطهّر الرّحب على أنّني لو لا «جمال الدّين» لم أطهر

فبلغ ذلك رئيس حران، فقال: «امحوا جمال الدّين، و اكتبوا عماد الدّين»، فبلغ ذلك زنكى، فقال: «صدق الشّاعر لولاك ما طمعنا فيها»، و أمر عمّاله بتخفيف الوطأه عليهم في الخراج، و أن يأخذوه على قدر مغلّاتها(١).

ثمّ رحل إلى سروج ففتحها، و هرب الفرنج منها، ثمّ رحل فنزل على البيره، في هذه السنه فحاصرها في هذه السّنه.

#### [مقتل جفر بالموصل]

و جاءه الخبر من الموصل أن نصير الدّين جقر نائبه بالموصل قتل، فخاف عليها، و ترك البيره بعد أن قارب أخذها (٢)، و سار حتّى دخل

١- لمزيد من المعلومات انظر بغيه الطلب ٣٨٥٠- ٣٨٥١. و انظر ما جاء عند المؤرخ السرياني المجهول.

٢- لمزيد من التفاصيل انظر الباهر ص ٧٠- ٧٢.

الموصل، و أخذ فرخانشاه ابن السّم لمطان الّذي قتل جقر، و عزم على تملّك الموصل، فقتله بدم جقر، و ولّى الموصل مكانه الأمير زين الدّين على كوچك.

ثمّ شرع زنكى فى الجمع و الاحتشاد، و الاستكثار من عمل المجانيق، و آله الحرب، فى أوائل سنه أربعين و خمسائه؛ و يظهر للنّاس أنّ ذلك لقصد الجهاد، و بعض النّاس يقول: إنّه لقصد دمشق و منازلتها، و كان ببعلبكّ مجانيق فحملت إلى حمص، فى شعبان من هذه السّنه.

و قيل: إنّ عزمه انثنى عن الجهاد في هذه السّينه، و أنّ جماعه من الأرمن بالرّها عاملوا عليها، و أرادوا الإيقاع بمن كان فيها من المسلمين و اطّلع على حالهم؛ و توجه أتابك من الموصل نحوها، و قوبل من عزم على الفساد بالقتل و الصلب.

و سار و نزل على قلعه جعبر بالمرج الشّرقى تحت القلعه، يوم الثلاثاء ثالث ذى الحجّه، فأقام عليها إلى ليله الأحد سادس شهر ربيع الآخر نصف اللّيل من سنه إحدى و أربعين و خمسمائه، فقتله يرنقش الخادم؛ كان تهـدّده فى النّهار، فخاف منه فقتله فى اللّيل فى فراشه.

## [مقتل زنكي]

و قيل: إنّه شرب و نام، فانتبه فوجد يرنقش الخادم و جماعه من غلمانه يشربون فضل شرابه، فتوعّدهم، و نام فأجمعوا على قتله، و جاء يرنقش إلى تحت القلعه، فنادى أهل القلعه: «شيلوني فقد قتلت أتابك». فقالوا له:

«اذهب إلى لعنه الله، فقد قتلت المسلمين كلّهم بقتله»(١).

و قـد كان أتابك ضايق القلعه، فقلّ الماء فيها جـدّا، و الرّسل من صاحبها علىّ بن مالك تتردّد بينه و بين أتابك، فبـذل علىّ بن مالك له ثلاثين ألف دينار ليرحل عنها، فأجابه إلى ذلك.

و نزل الرّسول، و قد جمع الذّهب حتّى قلع الحلق من آذان أخواته، و أحضر الرّسول، و قال لبعض خواصّه: «امض بفرسه و قرّبه إلى قدر اليخنى فإن شرب منه فأعلمنى». ففعل ذلك، فشرب الفرس مرقه اليخنى، فعلم أنّ الماء قد قلّ عندهم، فغالط الرّسول و دافعه، و لم يجبه إلى ملتمسه، فأسقط في يد علىّ بن مالك.

و كان فى القلعه عنده بقره وحش، و قد أجهدها العطش، فصعدت فى درجه المئذنه حتى علت عليها، و رفعت رأسها إلى السّماء، و صاحت صيحه عظيمه، فأرسل الله سحابه ظلّلت القلعه، و أمطروا حتى رووا، فتقدّم حسّان البعلبكى صاحب منبج إلى تحت القلعه، و نادى على بن مالك، و قال له: «يا أمير على، ايش بقى يخلّصك من أتابك» فقال له» «يا عاقل، يخلّصنى الذى خلصك من حبس بلك». يعنى حين قتل، بلك على منبج و خلص حسّان، فصدق فأله – و كان ما ذكرناه –.

و أخبرني والدي- رحمه الله- أنّ حارس أتابك كان يحرسه في اللّيله التي

١- عزا وليم الصورى ص ٧٤٢ مقتل زنكي إلى مؤامره دبرها صاحب قلعه جعبر.

قتل فيها بهذين البيتين:

يا راقد اللّيل مسرورا بأوّله،إنّ الحوادث قد يطرقن أسحارا!

لا تأمننّ بليل طاب أوّله فربّ آخر ليل أجّج النّارا!

و كان أتابك جبارا عظيما ذا هيبه و سطوه، و قيل: إنّ الشاووش(١) كان يصيح خارج باب العراق، و هو نازل من القلعه، و كان إذا ركب مشى العسكر خلفه كأنّهم بين حيطين مخافه أن يدوس العسكر شيئا من الزّرع، و لا يجسر أحد على هيبته أن يدوس عرقا منه، و لا يمشى فرسه فيه، و لا يجسر أحد من أجناده أن يأخذ لفلّاح علاقه تبن إلّا بثمنها أو بخط من الدّيوان إلى رئيس القريه؛ و إن تعدّى أحد صلبه.

و كان يقول: «ما يتّفق أن يكون أكثر من ظالم واحد» - يعنى نفسه - فعمرت البلاد في أيّامه بعد خرابها و أمنت بعد خوفها، و كان لا يبقى على مفسد، و أوصى ولاته و عمّاله بأهل حرّان، و نهى عن الكلف و السّخر و التثقيل على الرّعيه، هذا ما حكاه أهل حرّان عنه.

و أما فلّاحو حلب فإنّهم يذكرون عنه ضدّ ذلك (٢).

۱- يكتب أيضا« الجاووش» و هو المنادى الذى يتولى استنفار العساكر لتخرج إلى القتال، و قرأنا فى النوادر السلطانيه لابن شداد ص ۶۶، ۱۰۸« فركب السلطان و صاح الجاووش فركب العسكر».

٢- كانوا يـذكرون« أنه كان عليهم منه جور و ظلم في أيام ولايته، و أكثر ما كان يـذكر عنه من الظلم ما يلزم الناس به من جمع الرجاله للقتال و الحصار». بغيه الطلب: ٢٨٥٢.

و كانت الأسعار فى السننه الله توفى فيها رخيه جدّا، الحنطه ستّ مكايك بدينار؛ و الشّعير أثنا عشر مكّوكا بدينار؛ و العدس أربع مكايك بدينار؛ و الجلبان خمسه مكايك بدينار؛ و القطن ستّون رطلا بدينار؛ و الدّينار هو الّذى جعله أتابك دينار الغلّه؛ و قدره خمسون قرطيسا برسا(۱) و ذلك لقلّه العالم.

# [حلب أيام نور الدين محمود]

و لمرا قتل افترقت عساكره فأخذ عسكر حلب ولده نور الدّين أبا القاسم محمود بن زنكى، و طلبوا حلب فملّكوه إيّاها، و أخذ نور الدّين خاتمه من إصبعه قبل مسيره إلى حلب، و سار أجناد الموصل بسيف الدّين غازى إلى الموصل و ملكها.

و بقى أتابك وحده، فخرج أهل الرّافقه فغسّ لموه بقحف جرّه، و دفنوه على باب مشهد على – عليه السّلام – فى جوار الشهّداء من الصّحابه – رضوان الله عليهم – و بنى بنوه عليه قبه، فهى باقيه إلى الآن(٢).

و ملك الملك العادل نور الدّين أبو القاسم محمود بن زنكي بن أق سنقر حلب، عند ذلك في شهر ربيع الآخر يوم الثّلاثاء عاشر الشهر، سنه إحدى و أربعين و خمسمائه.

## [استرداد الرها]

و وصل إليه صلاح الدّين الياغيسياني يدبّر أموره و يقوم بحفظ دولته

١- من أنواع الدراهم النحاسيه قد يوازى كل/ ١٣/ منها درهما فضيا.

٢- انظر بغيه الطلب ص ٣٨٥٥ - ٣٨٥٧. و زالت معالم القبه الآن، و كانت قرب ما يعرف الآن بباب بغداد، و دللت بعض
 الحفريات الأثريه على مكان القبر.

فحينئذ راسل جوسلين الفرنجي أهل الرها و عامّتهم من الأرمن، و حملهم على العصيان و تسليم البلد، فأجابوه إلى ذلك، و واعدوهم يوما يصل إليهم فيه.

و سار إليها فملك البلد، و امتنعت القلعه فقاتلها، فبلغ الخبر إلى نور الدّين محمود بن زنكي، و هو بحلب، فسار إليها في عسكره، فخرج جوسلين هاربا إلى بلده.

و دخلها نور الدّين فنهبها و سبى أهلها، و خلت منهم، فلم يبق بها منهم إلّا القليل (١).

و أرسل نور الـدّين من سبيها جاريه في جمله ما أهـداه إلى زين الدّين على كوچك، نائب أبيه بالموصل، فلمّا رآها دخل إليها، و خرج من عندها و قد اغتسل، و قال لمن عنده: «تعلمون ما جرى لي يومنا هذا؟» قالوا:

«لا»، قال: «لمّا فتحنا الرّها مع الشّهيد وقع بيدى من النّهب جاريه رائقه أعجبنى حسنها و مال قلبى إليها، فلم يكن بأسرع من أن أمر الشّهيد فنودى بردّ السّبى المنهوب، و كان مهيبا مخوفا، فرددتها و قلبى متعلّق بها، فلمّا كان الآن جاءتنى هديّه نور الـدّين و فيها عدّه جوار منهنّ تلك الجاريه، فوطئتها خوفا أن يقع مثل تلك الدّفعه».

و شرع نور الدّين- رحمه الله- في صرف همّته إلى الجهاد، فدخل في

١- أوفى التفاصيل حول هذه الواقعه عند المؤرخ السرياني المجهول. الموسوعه الشاميه ص ٢٠١٥- ٢٠٢١.

سنه اثنتین و أربعین و خمسمائه، إلى بلـد الفرنـج؛ ففتـح أرتـاح بالسّـیف، و نهبها و فتـح حصن مابوله، و بسـرفوث، و كفرلاثا و هاب<u>(۱)</u>.

و كان الفرنج بعد قتل والـده قد طمعوا و ظنّوا أنّهم يستردّون ما أخذه، فلمّا رأوا من نور الدّين الجدّ في أول أمره، علموا بعد ما أمّلوه.

### [حصار دمشق من الحمله الثانيه]

و خرج ملك الألمان و نزل على دمشق، في سنه ثلاث و أربعين و خمسمائه، و سار لنجدتها سيف الدّين غازي من الموصل، و نور الدين محمود، فوصلا إلى حمص.

و توّجه نور الدّين إلى بعلبكّ، و اجتمع بمعين الدّين أنر بها، و رحل ملك الألمان عن دمشق، و كان صحبته ولد الفنش، و كان جده قد أخذ طرابلس من القمص، القمص، فأد طرابلس من القمص، فأرسل القمص إلى نور الدين إلى بعلبكّ يقول له في قصد حصن العريمه و أخذه من ولد الفنش.

فسار نور الدّين و معين الدّين أنر معه، و سيّرا إلى سيف الدّين غازى إلى حمص، يستنجدانه فأمدّهما بعسكر كثير مع الدّبيسى صاحب الجزيره، فنازلوا الحصن، و حصروه و به ولد الفنش.

فزحف المسلمون إليه مرارا، و نقب النقّابون السّور فطلب من به من الفرنج الأمان، فملكه المسلمون، و أخذوا كلّ من به من فارس و راجل،

١- انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ٢ ص ٤٢٥.

و صبيّ، و امرأه، و فيهم ابن الفنش، و أخربوا الحصن، و عادوا إلى حمص (١).

ثم عاد سيف الدين غازى إلى الموصل.

و تجمّع الفرنج ليقصدوا أعمال حلب، فخرج إليهم نور الدّين بعسكره و التقاهم بيغرى(٢)، و اقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم الفرنج، و أسر منهم جماعه و قتل خلق، و لم ينج إلّا القليل.

و في هذه الوقعه يقول الشّيخ أبو عبد الله القيسراني من قصيده:

و كيف لا نثنى على عيشناالمحمود و السّلطان «محمود!»

و صارم الاسلام لا يثنى إلّا و شلو الكفر مقدود

مكارم لم تك موجودهإلّا و «نور الدّين» موجود (٣)

## [تجديد المدارس و الرباطات في حلب]

و شرع نور الدّين في تجديد المدارس و الرّباطات بحلب، و جلب أهل العلم و الفقهاء إليها، فجدّد المدرسه المعروفه بالحلاويّين، في سنه ثلاث و أربعين و خمسمائه، و استدعى برهان الدّين أبا الحسن على بن الحسن البلخى الحنفى و ولّاه تدريسها، فغيّر الأذان بحلب، و منع المؤذّنين من قولهم: «حيّ على خير العمل» و جلس تحت المناره و معه الفقهاء، و قال

۱- الحديث هنا عن حصار دمشق للمره الثانيه، الآن من قبل ما يعرف بالحمله الثانيه، مع ما تلته من أحداث. انظر وليم الصورى ص ٧٧٩- ٧٩١.

٢- من عمل حارم ناحيه العمق، و لعلها المعروفه الآن باسم يغله في محافظه ادلب- ناحيه كفر تخاريم.

٣- انظر القصيده بأكملها في الروضتين لأبي شامه ج ١ ص ٥٥- ٥٤.

لهم: «من لم يؤذن الأذان المشروع فألقوه من المناره على رأسه»، فأذّنوا الأذان المشروع، و استمرّ الأمر من ذلك اليوم.

و جدّد المدرسه العصرونيّه على مذهب الشافعي، و ولّاها شرف الدّين بن أبي عصرون(١)، و مدرسه النفرى، و ولّاها القطب النّيسابوري(٢)، و مسجد الغضائري وقف عليه وقفا، و ولّاه الشيخ شعيب(٣)، و صار يعرف به.

و بقى برهان الدّين البلخى بحلب مدرسا بالحلاويّه إلى أن أخرجه مجد الدّين بن الدّايه، لوحشه وقعت بينهما، و وليها علاء الدّين عبد الرحمن بن محمود الغزنوى و مات و وليها ابنه محمود، ثمّ وليها الرّضى صاحب المحيط، ثمّ وليها علاء الدّين الكاساني (۴).

و توفّى سيف الدّين غازى بن زنكي بالموصل في سنه أربع و أربعين و ترك ولدا صغيرا، فربّاه عمّه نور الدين، و عطف عليه.

و اتّفق الوزير جمال الدّين و زين الدين على على أن ملّكوا قطب الدّين مودود بن زنكى الموصل، و كان نور الدّين أكبر منه، و كاتبه جماعه من الأمراء و طلبوه.

١- انظر حولها الآثار الاسلاميه ص ٢٢٤- ٢٢٨.

٢- انظر حوله الأعلاق الخطيره- قسم حلب ج ١ ص ٢٤٨- ٢٥١.

٣- اسمه الآن جامع التوته، انظر حوله الآثار الاسلاميه ص ٤٣- ٤٤.

۴- تحدث ابن شداد عن هذه المدرسه و ترجم للذين درسوا فيها. الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ١ ص ٢٥٤- ٢٧١.

#### [نور الدين يتسلم سنجار]

و فيمن كاتبه المقدّم عبد الملك والد شمس الدّين محمد، و كان بسنجار، فكتب إليه يستدعيه ليتسلّم سنجار.

فسار جريده في سبعين فارسا من أمراء دولته فوصل سنجار مجدا، و نزل بظاهر البلد، و أرسل إلى المقدّم يعلمه بوصوله، فرآه الرّسول و قد سار إلى الموصل، و ترك ولده شمس الدّين محمّدا بالقلعه، فسيّر من لحق أباه في الطّريق، و أعلمه بوصول نور الدّين، فعاد إلى سنجار، و سلّمها إليه، و أرسل إلى قرا أرسلان صاحب الحصن (۱) يستدعيه لموجده كانت بينهما، فوصل إليه.

و لما سمع قطب الدّين و الوزير جمال الدّين، و زين الدّين بالموصل، جمعوا العساكر، و عزموا على قصد سنجار و ساروا إلى تلّ أعفر (٢)، فأشار الوزير جمال الدّين بمداراته، و قال: «إنّنا نحن قد عظّمنا محلّه عند السّلطان، و جعلنا محلّنا دونه، و هو فيعظّمنا عند الفرنج، و يظهر أنّه تبع لنا، و يقول: إن كنتم كما نحبّ و إلّا سلّمت البلاد إلى صاحب الموصل، و حينئذ يفعل بكم و يصنع، فإن هزمناه طمع فينا السّلطان و يقول: إنّ الّذي كانوا يعظمونه، و يخوّفوننا به أضعف منهم، و قد هزموه، و إن هو

۱- حصن كيفا، و هو قلعه عظيمه مشرفه على دجله بين آمد و جزيره ابن عمر. الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ج ٢ ص ٧٨٤.
 ٢- و يقال له تل يعفر و تلعفر، بلده بالعراق غربى الموصل على طريق سنجار. الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ج ٢ ص ١٧٧٣.

هزمنا طمع فيه الفرنج، و يقولون: إنّ الّذي كان يحتمي بهم أضعف منه، و بالجمله فهو ابن أتابك الكبير»؛ و أشار بالصّلح.

و سار إلى نور الدين بنفسه، فوفّق بينهما على أن يسلّم سنجار إلى قطب الدّين، و يتسلّم الرّحبه، و يستقلّ نور الدّين بالشّام جميعه، و قطب الدين بالجزيره ما خلا الرّها، فإنّها لنور الدين (١).

و عاد نور الدّين إلى الشّام، و أخذ ما كان قد ادّخره أبوه أتابك من الخزائن، و كانت كثيره جدًّا.

## [معركه إنب و مقتل صاحب انطاكيه]

فغزا نور الدّين محمود بن زنكى بلد الفرنج من ناحيه أنطاكيه، و قصد حصن حارم و هو للفرنج، فحصره، و خرب ربضه، و نهب سواده، ثمّ رحل إلى حصن إنّب(٢) فحصره أيضا.

فاجتمع الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكيه و حارم، و تلك الأعمال، و ساروا إلى نور الدّين ليرحّلوه عن إنّب، فلقيهم يوم الأربعاء حادى و عشرين من صفر، سنه أربع و أربعين و خمسمائه، و اقتتلوا قتالا عظيما، و باشر نور الدين القتال ذلك اليوم، فانهزم الفرنج أقبح هزيمه، و قتل منهم جمع كثير، و أسر مثله.

۱- انظر الروضتين ج ۱ ص ۶۷- ۶۸.

Y-قال ياقوت: (إنب حصن من أعمال عزاز من نواحى حلب له ذكر»، و فى أيامنا هذه إنب قريه تتبع ناحيه محمبل- منطقه أريحا، محافظه ادلب، و يبعد عنها بقرابه كيلومتر واحد تل انب الأثرى، و يشرف هذا التل على كل من وادى الغاب و سهل الروج. المعجم الجغرافي للقطر العربي السورى.

و كان ممّن قتل ذلك اليوم البرنس صاحب أنطاكيه، و كان من عظماء الفرنج و أقويائهم. و يحكى عنه أنّه كان يأخذ الركاب الحديد بيده، فيطبقه بيده الواحده؛ و أنّه مرّ يوما و هو راكب حصانا قويّا تحت قنطره فيها حلقه أو شي ء ممّا يتعلّق به، فتعلّق بيديه و ضمّ فخذيه على الحصان فمنعه الحركه.

فلما قتل البرنس ملك ابنه بيمند، و تزوّجت أمّه بابرنس آخر، ليدبّر البلد إلى أن يكبر (١) ابنها، و أقام معها بأنطاكيه، فغزاهم نور الدّين غزوه ثانيه، فاجتمعوا و لقوه فهزمهم، و قتل منهم خلقا و أسر كذلك، و أسر البرنس الثّاني زوج أم بيمند، و استقلّ بيمند بأنطاكيه.

و في ذلك يقول الشّيخ أبو عبد الله القيسرانيّ من قصيده أوّلها:

هذى العزائم لا ما تدّعى القضب و ذى المكارم لا ما قالت الكتب

صافحت يا «بن عماد الدّين» ذروتها براحه للمساعى دونها تعب

أغرت سيوفك بالأفرنج راجفهفؤاد روميه الكبرى لها يجب

ضربت كبشهم منها بقاصمهأودي بها الصّلب و انحطّت بها الصّلب

طهّرت أرض الأعادى من دمائهم طهاره كلّ سيف عندها جنب $(\underline{\Upsilon})$ 

و قال ابن منير في ذلك:

صدم الصّليب على صلابه عوده فتفرّقت أيدى سبا خشباته

و سقى البرنس و قد تبرنس ذلّهبالرّوج ممّا قد جنت غدراته

۱- انظر ولیم الصوری ص ۷۸۹- ۷۹۳، ۸۰۴، ۸۱۴.

٢- انظر القصيده كامله في الروضتين ج ١ ص ٥٨- ٥٩.

تمشى القناه برأسه و هو الّذي نظمت مدار النيرّين قناته (١)

و سار نور الدّين محمود إلى أفاميه، في سنه خمس و أربعين، فالتجأ الفرنج إلى حصنها فقاتله، و اجتمع الفرنج و ساروا إليه ليرحّلوه عنه، فوجدوه قد ملكه و ملأه من الرّجال و الذّخائر، فسار في طلبهم، فعدلوا عن طريقه، و دخلوا بلادهم.

#### [أسرجوسلين]

و جمع نور الـدّين العساكر و سار إلى بلاد جوسـلين الفرنجى ليملكها و كان جوسـلين من أشـجع الفرنـج و أسـدّهم رأيا، فجمع الفرنج و أكثر، و سار إلى نور الدّين و التقيا، فانهزم المسلمون و قتل منهم و أسر.

و كان سلاحدار نور الدّين ممّن أسر، فأخذ جوسلين سلاحه، فسيّره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونيه، و قال: «هـذا سـلاح زوج ابنتك» .. فعظم ذلك على نور الدّين، و هجر الرّاحه إلى أن يأخذ بثأره، و جعل يفكّر في حيله يحتال بها على جوسلين، و علم أنّه إن قصده احتمى في حصونه.

فأحضر أمراء التركمان، و بذل لهم الرّغائب إن ظفروا بجوسلين، فجعلوا عليه العيون، فخرج إلى الصّييد فظفر به طائفه من التركمان، فصانعهم على مال يؤدّيه إليهم، فأجابوه إلى إطلاقه إذا أحضر المال، و أرسل في إحضاره.

١- انظر القصيده بأكملها في الروضتين ج ١ ص ٥٠- ٤٢.

فمضى بعض التركمان إلى مجد الدّين أبى بكر بن الدّايه، و كان ابن دايه نور الدّين، و استنابه فى حلب، و سلّم أمورها إليه، فأحسن الولايه فيها و التّدبير، فأعلم ذلك التركمانى ابن الدايه بصوره الحال، فسيّر مجد الدّين معه عسكرا، فكبسوا أولئك التّركمان، و أخذوا جوسلين أسيرا، و أحضروه إلى ابن الدّايه، فى محرم هذه السّنه(١).

فسار نور الدّين عند ذلك إلى قلاع جوسلين، ففتح عزاز بعد الحصار، في ثامن عشر شهر ربيع الأوّل، سنه خمس و أربعين و خمسمائه، و فتح تلّ باشر، و تلّ خالد؛ و فتح عين تاب سنه خمسين(٢)؛ و فتح قورس(٣) و الرّاوندان(۴) و برج الرصاص(۵)، و حصن البيره و كفرسود(۶) و مرعش(۷) و نهر الجوز.

و تجمّع الفرنج و ساروا إليه و هو ببلاد جوسلين ليمنعوه عن فتحها، في سنه سبع و أربعين و خمسمائه، فلمّا قربوا منه رجع إليهم، و لقيهم عند دلوك، فاقتتلوا فانهزم الفرنج، و قتل منهم و أسر كثير، و عاد إلى دلوك ففتحها(<u>٨</u>).

۱- انظر وليم الصورى ص ۷۹۳- ۷۹۴.

٧- انظر حولها بغيه الطلب ص ٣٢٣.

٣- انظر حولها الأعلاق الخطيره - قسم حلب - ج ٢ ص ٢٣٨ - ٤٤١.

۴- انظر حولها بغيه الطلب ص ٣٢۴.

۵- انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ٢ ص ٩٨- ٩٩.

٤- و يعرف أيضا باسم كفرسوت، قرب بهسنا. معجم البلدان.

٧- من أجل مرعش انظر بغيه الطلب ص ٢٣٥- ٢٣٨.

٨- من أجل دلوك انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب. ج ٢ ص ٤٣٥- ٤٣٧.

و أمّا تلّ باشر فإنّه تسلّمها منهم بعد فتحه دمشق، لأنهم لما علموا أنّه فتح دمشق، و أنّه يقصدهم و لا طاقه لهم به راسلوه، و بذلوا له تسلميها إليه، فسيّر إليهم الأمير حسّان صاحب منبج لقربها من منبج فتسلّمها منهم، و حصّنها.

و كان فتحه دمشق في صفر سنه تسع و أربعين و خمسمائه، لأنّ الفرنج أخذوا عسقلان من المصريين في سنه ثمان و أربعين، و لم يكن له طريق إلى إزعاجهم عنها لاعتراض دمشق بينه و بين عسقلان (١).

و طمع الفرنج في دمشق، و جعلوا عليها قطيعه يأخذونها منهم في كلّ سنه، فخاف نور الدّين أن يملكها الفرنج، فاحتال في أخذها لعلمه أنّ أخذها بالقهر يصعب لأنّه متى نازلها راسل صاحبها الفرنج مستنجدا بهم، و أعانوه خوفا من نور الدين أن يملكها فيقوى بها عليهم.

فراسل مجير الدين أبق بن محمد بن بورى صاحبها، و استماله و هاداه، و أظهر له المودّه، حتى وثق به، فكان يقول له في بعض الأوقات:

«إنّ فلانا قد كاتبنى فى تسليم دمشق» - يعنى بعض أمراء مجير الدّين - فكان يبعد ذلك عنه، و يأخذ أقطاعه، فلما لم يبق عنده أحد من الأمراء قدّم أميرا يقال له عطاء بن حفاظ الخادم، و كان شجاعا و فوض إليه أمور دولته، فكان نور الدّين لا يتمكّن من أخذ دمشق منه، فقبض عليه مجير الدّين و قتله.

۱- انظر وليم الصورى ص ۸۰۸- ۸۱۴.

فسار نور الدّين حينئذ إلى دمشق، و كان قد كاتب أهلها و استمالهم، و كان النّاس يميلون إليه، لما هو عليه من العدل و الديّانه و الاحسان، فوعدوه بالتّسليم إليه.

## [تسلم نور الدين دمشق]

فلمّا حصر دمشق أرسل مجير الـدّين إلى الفرنج يبذل لهم الأموال و تسليم قلعه بعلبكٌ إليهم، لينجدوه و يرحلوا نور الدّين عنه، فشرعوا في جمع فارسهم و راجلهم لذلك.

فتسلّم نور الدّين دمشق، و خرج الفرنج و قد قضى الأمر فعادوا خائبين، و سلّمها إليه أهلها من باب شرقى، و التجأ مجير الدّين إلى القلعه، فراسله و بـذل له عوضا عنها حمص، و غيرها؛ فسلّمها إليه و سار إلى حمص، ثم إنّه راسل أهل دمشق، فعلم نور الدّين، فخاف منه، فأخذ منه حمص، و عوّضه ببالس، فلم يرض بذلك، و سار إلى بغداد فمات بها.

و سار نور الدّين إلى حارم، و هى لبيمند صاحب أنطاكيه، و حصرها فى سنه إحدى و خمسين، و ضيّق على أهلها، فتجمّع الفرنج و عزموا على قصده فأرسل و الى حارم إلى الفرنج، و قال: «لا تلتقوه فإنّه إن هزمكم أخذ حارم و غيرها، و نحن فى قوّه و الرأى مطاولته»، فأرسلوا إلى نور الدّين، و صالحوه على أن يعطوه نصف أعمال حارم، و رجع نور الدّين إلى حلب.

### [زلازل سنه ۵۵۲ ه ۴۸۳]

و وقعت الزّلاـزل في شـهر رجب في سـنه اثنتين و خمسـين و خمسـمائه، بالشّام، فخربت حماه، و شـيزر، و كفرطاب، و أفاميه، و معرّه النعمان، و حمص، و حصن الشميميس (١)، عند سلميه، و غير ذلك من بلاد الفرنج.

و تهدّمت أسوار هذه البلاد فجمع نور الدّين العساكر، و خاف على البلاد من الفرنج، و شرع في عمارتها حتّى أمن عليها.

#### [هلاک شیزر]

و أمّا شيزر، فانقلبت القلعه على صاحبها و أهله، فهلكوا كلّهم، و كان قد ختن ولدا له و عمل وليمه، و أحضر أهله في داره، و كان له فرس يحبّه و لا يكاد يفارقه، و إذا كان في مجلس أقيم ذلك الفرس على بابه، فكان ذلك اليوم على الباب، فجاءت الزّلزله فقام النّاس ليخرجوا من الـدّار فخرج واحد من الباب فرمحه ذلك الفرس فقتله، فامتنع النّاس من الخروج، فسقطت الدّار عليهم فهلكوا.

و بادر نور الدّين، و وصل إلى شيزر، و قد هلك تاج الدّوله بن منقذ و أولاده، و لم يسلم منهم إلّا الخاتون أخت شمس الملوك زوجه تاج الدّوله، و نبشت من تحت الرّدم سالمه، فتسلّم القلعه و عمّر أسوارها و دورها، و كان نور الدّين قد سأل أخت شمس الملوك عن المال و هدّدها، فذكرت له أنّ الدار سقطت عليها و عليهم، و نبشت و هي دونهم، و لا تعلم بشي ء، و إن كان لهم شي ء فهو تحت الرّدم.

و كان شرف الدّوله اسماعيل غائبا، فلمّا حضر و عاين قلعه شيزر، و رأى زوجه أخيه فى ذلك الذّلّ بعد العزّ، عمل قصيده أوّلها: ليس الصّباح من المساء بأمثل فأقول للّيل الطّويل ألا انجلى

١- بقايا هذا الحصن على مقربه من سلميه على الطريق الواصله بمدينه حماه.

قال فيها:

يا «تاج دوله هاشم» بل يا أبا التيجان بل يا قصد كلّ مؤمّل

لو عاينت عيناك «قلعه شيزر»و السّتر دون نسائها لم يسبل

لرأيت حصنا هائل المرأى غدامتهلهلا مثل النّقا المتهيل

لا يهتدي فيه السّعاه لمسلك فكأنّما تسرى بقاع مهول

ذكر فيها زوجه أخيه، فقال:

نزلت على رغم الزّمان و لو حوت يمناك قائم سيفها لم تنزل

فتبدّلت عن كبرها بتواضع و تعوّضت عن عزّها بتذلّل(١)

و أقامت الزّلازل تتردّد في البلاد سبع سنين، و هلك فيها خلق كثير.

و في هذه السّنه أبطل الملك العادل نور الدّين، و هو بشيزر، مظالم و مكوسا ببلاده كلّها مقدارها مائه و خمسون ألف دينار.

ثم إنّ نور الدّين تلطّف الحال مع ضحّاك البقاعيّ، و راسله، و هو ببعلبكّ، و كان قـد عصـى فيها بعـد فتح دمشق، و لم ير أن يحصره بها لقربه من الفرنج، فسلّمها إلى نور الدّين في هذه السّنه (٢).

و جرت وقعه بين نور الدّين و بين الفرنج بين طبريّه و بانياس،

١- انظر بغيه الطلب ص ١٥٤٠- ١٥٤٢.

٢- انظر تاريخ ابن القلانسي ص ٥٠٩.

فكسرهم نور الدّين كسره عظيمه في جمادي الأولى سنه اثنتين و خمسين و خمسمائه (١).

#### [مرض نور الدين]

ثمّ عاد نور الدّين إلى حلب، فمرض بها فى سنه أربع و خمسين مرضا شديدا، بقلعتها، و أشفى على الموت، و كان بحلب أخوه الأصغر نصره الدّين أمير أميران النّاس، و استمال الحلبيّين، و الأصغر نصره الدّين أمير أميران النّاس، و استمال الحلبيّين، و ملك المدينه دون القلعه، و أذن للشّيعه أن يزيدوا فى الأذان: «حيّ على خير العمل محمّد و علىّ خير البشر»، على عادتهم من قبل، فمالوا إليه لذلك.

و ثارت فتنه بين السينه و الشيعه، و نهب الشيعه مدرسه ابن عصرون و غيرها من أدر السنه، و كان أسد الدين شيركوه بحمص، فبلغه ذلك فسار إلى دمشق ليغلب عليها، و كان بها أخوه نجم الدين أيوب فأنكر عليه ذلك، و قال: «أهلكتنا و المصلحه أن تعود إلى حلب، فان كان نور الدين حيّا خدمته في هذا الوقت، و إن كان مات فأنا في دمشق، و تفعل ما تريد».

فعاد مجدا إلى حلب، فوجد نور الدّين و قد ترجح إلى الصّلاح، فأجلسه في طيّاره مشرفه إلى المدينه، بحيث يراه النّاس كلهم، و هو مصفرّ الوجه من المرض، و نادوا إلى الناس: «هذا سلطانكم». فقال بعضهم:

۱- انظر ولیم الصوری ص ۸۹۰- ۸۹۲.

«ما هذا نور الدّين، بل هو فلان»- يعنون رجلا كان يشبهه و قد طلى وجهه بصفره، ليخدعوا الناس بذلك.

و لما تحقّق أمير أميران عافيه أخيه خرج من الدّار الّتي كان بها تحت القلعه، و بيده ترس يحميه من النّشّاب، و كان النّاس قد تفرّقوا عنه، فسار إلى حرّان، فملكها.

و سير نور الدّين إلى قاضى حلب، جدّى أبى الفضل هبه الله بن أبى جراده، و كان يلى بها القضاء و الخطابه و الإمامه، و قال له: «تمضى إلى الجامع، و تصلى بالنّاس، و يعاد الأذان إلى ما كان عليه».

فنزل جدّى، و جلس بشماليه الجامع تحت المناره، و استدعى المؤذّنين، و أمرهم بالأذان المشروع على رأى أبى حنيفه، فخافوا فقال لهم:

«ها أنا أسفل منكم و لي أسوه بكم».

فصعد المؤذّنون و شرعوا في الأذان، فاجتمع تحت المناره من عوامّ الشّيعه و غوغائهم خلق كثير؛ فقام القاضي إليهم، و قال: «يا أصحابنا، وفّقكم الله، من كان على طهاره فليدخل و ليصلّ، و من كان محدثا فليجدّد وضوءه و يصلي، فان المولى نور الدّين- بحمد الله- في عافيه، و قد تقدّم بما يفعل، فانصرفوا راشدين». فانصرفوا و قالوا: «ايش نقول لقاضينا»! و نزل المؤذّنون و صلى بالنّاس، و سكنت الفتن.

فلما عوفى نور الدّين قصد حرّان، فهرب نصره الدّين أمير أميران،

و ترك أولاده بالقعله بحرّان فتسلّمها، و أخرجهم منها، و سلّمها إلى زين الدين على كوچك، نائب أخيه، قطب الدّين.

ثمّ سار إلى الرقه و بها أولاد أميرك الجاندار، و قد مات أبوهم، فشفع إليه بعض الأمراء في إبقائها عليهم، فغضب، قال: «هلّا شفعتم في أولاد أخي لمّا أخذت منهم حرّان، و كانت الشّفاعه فيهم من أحب الأشياء إلى»؛ و أخذها منهم.

و خرج مجد الدّين بن الدّايه من حلب إلى الغزاه، في شهر رجب من سنه خمس و خمسين، فلقى جوسلين بن جوسلين، فكسره، و أخذه أسيرا، و دخل به إلى قلعه حلب.

ثمّ إنّ الفرنج أغاروا على بلد عيّن تاب، فأخذوا التّركمان، و نهبوا أغنامهم، و عادوا يريدون أنطاكيه، فخرج إليهم مجد الدّين، و لقيهم بالجومه (۱)، و كسرهم، و قتل منهم خلقا عظيما، و أسر البرنس النّاني و خلقا معه، و دخل بهم إلى حلب في مستهل ذي الحجه من سنه ست و خمسين و خمسمائه.

و في سنه سبع، ولى نور الدّين كمال الدّين أبا الفضل محمّد بن الشّهرزوري قضاء ممالكه كلّها؛ و أمر القضاه ببلاده أن يكتبوا في الكتب بالنّيابه عنه، و كان قد حلف له على ذلك و عاهده عليه، و كان ذلك بدمشق

١- الجومه: من نواحى حلب. معجم البلدان.

في السّنه المذكوره، فامتنع زكيّ الدّين قاضي دمشق، فعزل؛ وكتب إلى جدّى أبي الفضل بحلب، فامتنع أيضا.

و وصل نور الـدّين و معه مجـد الدّين بن الدّايه، و اسـتدعاه نور الدّين إلى القلعه، و قال: «كنّا قد عاهدنا كمال الدّين، و حلفنا له على هذا الأمر، و ما أنت إلّا نائبي، و له اسم قضاء البلاد لا غير» فامتنع و قال:

«لا أنوب عن مكانين». فولّى قضاء حلب محيى الـدّين أبا حامـد بن كمال الـدّين، و أبا المفاخر عبد الغفور بن لقمان الكردى؛ و ذلك بإشاره مجد الدّين لوحشه كانت بينه و بين جدّى.

# [هزيمه نور الدين في البقيعه]

ثمّ إنّ نور الدّين جمع العساكر بحلب، في سنه سبع، و سار إلى حارم، و قاتلها، فجمع الفرنج جموعهم، و ساروا إليه. فطلب منهم المصاف فلم يجيبوه، و تلطّفوا معه حتّى عاد إلى حلب.

ثمّ جمع العساكر في سنه ثمان و خمسين و خمسمائه، و دخل إلى بلاد الفرنج، و نزل في البقيعه تحت حصن الأكراد محاصرا له، و عازما على أن يقصد طرابلس.

فاجتمع الفرنج، و خرج معهم الدّوقس الرّومي، و كان قد خرج في جمع كثير من الرّوم، و اتّفق رأيهم على كبسه المسلمين نهارا، فإنّهم يكونون آمنين، فركبوا لوقتهم و لم يتوقفوا، و ساروا مجدين إلى أن قربوا من يزك (١)

١- اليزك: الحرس المتقدم أو الطلائع.

المسلمين، فلم يكن لهم بهم طاقه، و أرسلوا إلى نور الدين يعرّفونه الحال، فرهقهم الفرنج بالحمله عليهم فلم يثبت المسلمون و عادوا منهزمين إلى نور الدين، حتّى خالطهم الفرنج، فقتلوا، و أسروا، قتلا عظيما و أسرا كبيرا.

و كان الدوقس أشدّهم على المسلمين، فلم يبق أصحابه على أحد و قصدوا خيمه نور الدّين، و قد ركب فيها فرسه، فنجا بنفسه؛ و لسرعته ركب الفرس و الشّبحه في رجله، فنزل انسان كرديّ، و فداه بنفسه، فقطع الشّبحه، و نجا نور الدّين، و قتل الكرديّ، فأحسن إلى مخلفيه، و وقف عليهم الوقوف(1).

و وصل نور الدّين إلى بحيره قدس (٢)، و بينه و بين المعركه نحو أربعه فراسخ؛ و تلاحق به من سلم من العسكر، فقال له بعضهم: «المصلحه أن نسير، فانّ الفرنج ربّما طمعوا و جاؤوا إلينا، و نحن على هذه الحال»؛ فوبّخه و أسكته، و قال: «إذا كان معى ألف فارس التقيتهم، و و الله لا أستظلّ بسقف حتى آخذ بثأرى و ثأر الاسلام».

و أرسل إلى حلب و دمشق، و أحضر الأموال و الثّياب و الخيام و السّلاح و الخيل، فأعطى الناس عوضا عمّا أخذ منهم بقولهم، و أصبح عسكره كأن لم يهزم و لم ينكب، و كلّ من قتل أعطى أولاده أقطاعه.

۱- انظر ولیم الصوری ص ۸۸۷- ۸۸۸.

٢- بحيره قدس هي بحيره قطينه حاليا قرب حمص.

و لمّا رأى أصحاب نور الدّين كثره خرجه قال له بعض صحابه السّوء:

«إنّ لك فى بلادك إدرارات و صلات و وقوفا كثيره على الفقهاء، و الفقراء، و القرّاء، و الصوفيّه و غيرهم؛ فلو استعنت بها فى هذا الوقت لكان أصلح»، فغضب من ذلك و قال: «و الله إنّنى لا أرجو النّصر إلّا بدعاء أولئك، فإنّما ترزقون و تنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عنّى و أنا نائم على فراشى بسهام لا تخطى ء، و هؤلاء القوم لهم نصيب فى بيت المال، كيف يحلّ لى أن أعطيه غيرهم!».

و قيل: إنّ برهان الدّين البلخى قال لنور الدّين: «أتريدون أن تنصرا و فى عسكركم الخمور و الطّبول و الزّمور، كلّا و الله». فلمّا سمع نور الدّين كلامه عاهد الله على التّوبه، و نزع عنه ثيابه تلك التى كان يلبسها، و التزم بلبس الخشن؛ و بطل جميع ما كان بقى فى بلاده من الأعشار و المكوس و الضّرائب؛ و منع من ارتكاب الفواحش، و كتب إلى البلاد إلى زهّادها و عبّادها يذكر لهم ما نال المسلمين من القتل و الأسر، و يستمدّ منهم الدّعاء، و ان يحثّوا المسلمين على الغزاه؛ و كاتب الملوك الإسلاميه يطلب منهم النجد و الاستعداد، و امتنع من النّوم على الوطى ء و عن جميع الشّهوات.

# [الوزير شاور السعدي في دمشق]

و راسله الفرنج في طلب الصّ لمح فامتنع، فبينا هو في الاستعداد للجهاد إذ ورد عليه في شهر ربيع الأوّل، من سنه تسع و خمسين و خمسمائه، شاور وزير العاضد بمصر إلى دمشق، ملتجئا إليه، و مستجيرا به على ضرغام، و كان قد نازعه في الوزاره و غلب عليها.

## [حمله شيركوه الأولى إلى مصر]

و طلب منه إرسال العسكر معه إلى مصر ليعود إلى منصبه، و يكون لنور الدّين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر، و يكون نائبه مقيما بعساكره في مصر، و يتصرّف بأمر نور الدّين و اختياره، فبقى متردّدا بين أن يفعل ذلك و بين أن يجعل جلّ قصده إلى الفرنج، ثمّ قوى عزمه و سيّر أسد الدّين شيركوه بن شادى، في عسكر معه، في جمادى الأولى من سنه تسع و خمسين، و تقدّم إلى أسد الدّين أن يعيد شاور إلى منصبه.

و سار نور الدّين إلى طرف بلاد الفرنج ممّا يلى دمشق، بما بقى من العساكر ليمنع الفرنج من التّعرّض لأسد الدّين و شاور فى طريقهما، فاشتغل الفرنج بحفظ بلادهم من نور الدّين عن التّعرّض لهما، و وصل أسد الدّين و شاور إلى بلبيس، فخرج إليهم ناصر الدّين أخو ضرغام بعسكر المصريّين، و لقيهم فانهزم و عاد إلى القاهره.

و وصل أسد الدّين إلى القاهره، فنزل عليها في آخر جمادى الآخره، فخرج ضرغام فقتل، و قتل أخوه، و خلع على شاور و أعيد إلى الوزاره.

و أقام أسـد الـدّين بظاهر القاهره، فغـدر شاور، و عاد عمّا كان قرّره مع نور الـدّين، و أمر أسـد الـدّين بالعود إلى الشّام فامتنع، و طلب ما كان استقرّ فلم يجبه إليه، فأرسل أسد الدّين نوّابه فتسلّموا بلبيس، و حكم على البلاد الشرقيه.

فأرسل شاور إلى الفرنج، و استنجد بهم، و خوّفهم من نور الـدّين إن ملك مصر، فسارعوا إلى تلبيته، و طمعوا في ملك الديار المصريّه، و ساروا إلى بلبيس، و سار نور الدّين إلى طرف بلادهم ليمنعهم عن المسير، فلم يلتفتوا، و تركوا في بلادهم من يحفظها.

و سار ملك القدس فى الباقين إلى بلبيس، و استعان بجمع كثير كانوا خرجوا إلى زياره القدس؛ و أقام أسد الدّين ببلبيس، و حصره الفرنج، و العسكر المصرى ثلاثه أشهر و هو يغاديهم القتال و يراوحهم، فلم يظفروا منه بطائل، مع أنّ سور بلبيس قصير، و هو من طين (1).

فعند ذلك خرج نور الدّين لقصد بلاد الفرنج، و نزل إلى حلب و جمع العساكر و أرسل إلى أخيه قطب الدّين صاحب الموصل، و إلى فخر الـدّين قرا أرسلان صاحب حصن كيفا و إلى نجم الـدّين ألبى صاحب ماردين و غيرهم من أصحاب الأطراف و استنجد بهم.

فسار قطب الدّين و مقدّم عسكره زين الدّين على كوچك، و سيّر صاحب ماردين عسكره؛ و أما صاحب الحصن فقال له خواصّه و ندماؤه:

«على أى شى ء عزمت»؟ فقال: «على القعود، فإنّ نور الـدّين قد تحشّف من كثره الصّوم و الصّ لاه، فهو يلقى نفسه و من معه فى المهالك».

فلمً ا جاء الغد أمر العسكر أن يتجهّر للغزاه فسألوه عمّا صدفه عن رأيه، فقال: «إنّ نور الـدّين إن لم أنجـده خرجت بلادى عن يدى، فانه قد كاتب زهادها و المنقطعين عن الدّنيا يستمدّ منهم الدّعاء، و يطلب منهم أن

۱- انظر وليم الصوري ص ۸۹۴- ۹۲۲.

يحثّوا المسلمين على الغزاه، و قد قعد كلّ واحد منهم و معه أتباعه و أصحابه، و هم يقرؤون كتب نور الدّين، و يبكون، فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي و الدعاء عليّ». ثم تجهّز و سار بنفسه.

و لمرا اجتمعت العساكر خرج نور الدّين إلى حارم، و حصرها، و نصب المجانيق عليها، و زحف إليها، فخرج البرنس بيمند، و القمص صاحب طرابلس، و ابن جوسلين و الدوك مقدّم كبير من الروم. و ابن لاون ملك الأرمن، و جمعوا جميع من بقى من الفرنج بالسّاحل، و قصدوا نور الدّين.

فرحل إلى أرتاح ليتمكّن منهم إن طلبوه (و يبتعدوا) عن البلاد إن لقوه؛ و سيّر أثقاله إلى تيزين(١)، فساروا فنزلوا على الصفيف(٢)، ثم عادو إلى حارم، فتبعهم نور الدّين على تعبئه الحرب، فلمّ ا تقاربوا اصطفّوا للقتال فحمل الفرنج على ميمنه المسلمين، و فيها عسكر حلب و صاحب الحصن، فانهزم المسلمون حتّى وصلوا إلى جدارهم؛ و نور الدّين واقف بازائهم على تل هناك يتضرّع إلى الله، و هو مكشوف الرّأس.

و بقى راجل الفرنج فوق عمّ، ممّا يلى حارم بالصّ فيف، فعطف عليهم زين الدّين علىّ كوچك فى عسكر الموصل، و كان نور الدين قد جعله كمينا فى طرف العمق، و آجام القصب، فقتلهم عن آخرهم.

١- تيزين من نواحي حلب، كانت تعد من أعمال قنسرين. معجم البلدان.

٢- في الروضتين نقلاً عن العماد و الأصفهاني« نزلوا على عم» الروضتين ج ١ ص ١٣٣، هـذا و يوجد الآن في منطقه حارم قريه
 اسمها صفصافه.

و رجعت الخير اله من الفرنج خوفا على الرّاجل أن يتبعوا المسلمين، فيقع المسلمون عليهم، فوجدوا الأمر على ما قدّروه، فرأوا الرّجاله منهم قتلى و أسرى، و اتّبعهم نور الدين مع من انهزم من المسلمين، فأحاطوا بهم من جميع الجهات، فاشتدّ الحرب، و كثر القتل في الفرنج، فوقعت عليهم الغلبه.

و عدل المسلمون إلى الأسر، فأسروا صاحب أنطاكيه، و صاحب طرابلس، و الدّوك مقدّم الروم، و ابن جوسلين، و لم يسلم إلّا مليح بن لاون، قيل إنّ الياروقيّه أفرجوا له حتى هرب، لأنّه كان خالهم، و كان عدّه القتلى تزيد على عشره آلاف.

و سار إلى حارم فملكها في شهر رمضان من السنه، و بث سراياه في أعمال أنطاكيه، فنهبوها و أسروا أهلها، و باع البرنس بمال عظيم و أسرى من المسلمين(١).

ثمّ سار فى هذه السّينه إلى دمشق، بعد أن أذن لعسكر الموصل و ديار بكر بالعود إلى بلادهم، ثمّ خرج إلى بانياس، فحصرها و قاتلها، و كان معه أخوه نصره الدّين أمير أميران و كان قد رضى عنه و سامحه و هو على حارم، بعد أن دخل إلى الفرنج، فأصابه سهم أذهب إحدى عينيه، فقال له: «لو كشف لك عن الأجر الّذى أعدّ لك لتمنّيت ذهاب الأخرى»، و جدّ فى حصارها و فتحها، و ملأ القلعه بالذّخائر و الرّجال، و شاطر الفرنج

١- انظر و قارن الروضتين ج ١ ص ١٣٣- ١٣٤.

في أعمال طبريه، و قرّروا له على ما سوى ذلك مالا في كل سنه.

و وصل خبر فتح حارم و بانياس إلى الفرنج النّازلين على بلبيس، فأرادوا العود إلى بلادهم، فراسلوا أسد الدّين في الصّ لمح رجاء أن يلحقوا بانياس، فاتّفق الحال على أن يعود إلى الشّام، و يسلّم ما بيده من أعمال مصر إلى أهلها، و لم يكن عنده علم بما جرى لنور الدّين بالشّام، و كانت الذّخائر قد قلّت عنده ببلبيس.

و خرج من الدّيار المصريه إلى الشّام، و جاء الفرنج ليدركوا بانياس، فوجدوا الأمر قد فات، و كشف أسد الدّين الديار المصريه، و استصغر أمر من بها.

#### [حمله شيركوه الثانيه]

و دخلت سنه إحدى و ستين و خمسمائه، فسار نور الدين إلى المنيطره (١) جريده فى قله العسكر، على غفله من الفرنج، و حصر حصنها، و أخذه عنوه، و قتل من به، و سبى و غنم غنيمه كثيره، و أيس الفرنج من استرجاعه بعد أن تجمّعوا له و تفرّقوا.

و تحدّث أسد الدّين مع نور الدّين، في عوده إلى الدّيار المصريّه، فلمّا رأى جدّه سيّره إليها في ألفى فارس من خيار العسكر، في سنه اثنتين و ستّين و خمسمائه.

فسار على البرّ، و ترك بلاد الفرنج على يمينه، فوصل الديار المصريّه

١- حصن بالشام قرب طرابلس. معجم البلدان.

و عبر النّيل إلى الجانب الغربي عند أطفيح (١)، و حكم على البلاد الغربيّه، و نزل بالجيزه مقابل مصر، فأقام نيّفا و خمسين يوما.

فأرسل شاور و استنجد بالفرنج، فسار أسد الدّين إلى الصّيعيد، و بلغ إلى موضع يعرف بالبابين(٢)؛ و سارت العساكر المصريّه و الفرنجيّه خلفه، فوصلوا إليه و هو على تعبئه و قد جعل أثقاله في القلب ليتكثّر بها؛ و جعل ابن أخيه صلاح الدين في القلب، و أوصاهم متى حملوا عليه أن يندفع بين أيديهم قليلا، فإذا عادوا فارجعوا في أعقابهم.

و اختار من يثق بشجاعته، و وقف بهم في الميمنه، فحمل الفرنج على القلب، فاندفع بين أيديهم غير مفرقين، فحمل أسد الدين بمن معه على من بقى منهم، فهزمهم و وضع السييف فيهم، و أكثر القتل و الأسر، و عاد الذين حملوا على القلب فوجدوا أصحابهم قد مضوا قتلا و أسرا فانهزموا.

و سار أسد الدّين إلى الاسكندريّه، ففتحها باتّفاق من أهلها، و استناب بها صلاح الدين، و عاد إلى الصّعيد، و جبي أمواله.

و تجمّع الفرنج و المصريّون، و حصروا صلاح الدّين بالاسكندريّه، فصبروا على الحصار إلى أن عاد أسد الدّين، فوقع الصّ لمح على أن بذلوا لأسد الدين خمسين ألف دينار، سوى ما أخذ من البلاد، و أن الفرنج

١- بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر، على شاطى ء النيل في شرقيه. معجم البلدان.

٢- على عشره أميال من المنيه. وليم الصورى ص ٩١١- ٩١٣ مع وصف المعركه بتفاصيل مفيده جدا.

لا يقيمون في البلاد، فاصطلحوا على ذلك، و عاد إلى الشّام، و تسلّم المصريّون الاسكندريه(١).

و أمّ انور الدّين فإنّه جمع العساكر في هذه السّنه، و دخل من حمص إلى بلاد الفرنج، فنازل عرقه، و نهب بلدها، و خرّب بلادهم، و فتح صافيتا و العريمه، و عاد إلى حمص، و خرج إلى بانياس، و خرج إلى هونين(٢)، فانهزم الفرنج عنه و أحرقوه، فوصل إليه نور الدين من الغد، فخرب سوره و عاد.

و كان حسّان صاحب منبج قد مات، و أقطع نور الدّين منبج ولده غازى بن حسّان، فعصى عليه فى هذه السّنه، فسيّر إليه عسكرا، و أخذوها منه فأقطعها أخاه قطب الدّين ينال بن حسّان، و هو الّذى ابتنى المدرسه الحنفيّه بمنبج.

و في سنه ثلاث و ستّين و خمسمائه، نزل شهاب الـدّين مالك بن عليّ بن مالك صاحب قلعه جعبر ليتصيّد، فأخذه بنو كلاب أسيرا و حملوه إلى نور الدّين في رجب، فاعتقله و أحسن إليه، و رغّبه في الأقطاع فلم يجبه، فعدل إلى الشدّه و العنف.

ثمّ سيّر إليها عسكرا فلم يقدر على فتحها، فعدل إلى اللّين مع صاحبها، إلى أن اتّفق الحال على أن عوّضه عنها بسروج و بزاعا و الملوحه(<u>٣)</u>)،

۱- انظر وليم الصورى ص ٩١٣- ٩٢٢.

٢- هونين حصن بجبل عامله في جنوب لبنان الحالي. انظر معجم البلدان.

٣- الملوحه قريه كبيره من قرى حلب.

و سلّم إليه القلعه في سنه أربع و ستّين، و قيـل لمالـك: «أيّمـا أحبّ إليـك سـروج أو القلعه؟» فقال: «هـذه أكثر مالا، و أمّا العزّ ففارقناه بالقلعه».

و في هذه السّنه أطلق نور الدّين في بلاده بعض ما كان قد بقي من المظالم و المؤن.

### [وزاره شيركوه للعاضد]

ثمّ إنّ الفرنج طمعوا في الـدّيار المصريّه فصعدوا إليها في سنه أربع و ستّين و خمسمائه، و أخذوا بلبيس، و ساروا إلى القاهره فقاتلوها؛ و سيّر العاضد يستغيث إلى نور الدّين، و سيّر شعور نسائه في الكتب، فوصله الرّسول و هو بحلب، و بذل له ثلث بلاد مصر، و أن يكون أسد الدّين مقيما عندهم.

و كتبوا إلى أسد الدّين بمثل ذلك، فوصل إلى نور الدين إلى حلب من حمص و قد عزم على الايفاد إليه، فأمره بالتجهّز إلى مصر، و أعطاه مائتى ألف دينار سوى الثّياب و السّيلاح و الدّواب، و حكمه فى العسكر و الخزائن فاختار ألفى فارس، و أخذ المال و جمع ستّه آلاف فارس، و سار هو و نور الدّين إلى دمشق، فوصلها سلخ صفر، و رحل إلى رأس الماء(1).

و أضاف إلى أسد الدّين جماعه من الأمراء منهم: عزّ الدّين جورديك، و غرس الدّين قلج، و شرف الدّين برغش، و عين الدّوله بن ياروق، و قطب الدّين ينال بن حسّان، و صلاح الدّين ابن أخيه.

١- نبع السريا في حوران الذي تشرب منه بلده الشيخ مسكين.

و سار أسد الدّين، فلمّا قارب مصر رحل عنها الفرنج إلى بلادهم، و وصل أسد الدّين إلى القاهره سابع جمادى الآخره، و دخل إليها و اجتمع بالعاضد، و خلع عليه و عاد إلى خيامه، و في نفس شاور منه ما فيها، و لا يتجاسر على إظهاره.

و كان شاور يخرج فى الأحيان إلى أسد الدّين يجتمع به، فخرج فى بعض الأيّام على عادته فلم يجده فى الخيام، و كان قد مضى لزياره قبر الشّافعى – رضى الله عنه – فلقيه صلاح الدّين، و جورديك، فى جمع من العسكر و خدموه، و أعلموه أنّ أسد الدّين قد مضى للزيّاره فقال: «نمضى إليه» فساروا جميعا، فساوره صلاح الدّين و جورديك، و ألقياه إلى الأرض، فهرب عنه أصحابه و أخذ أسيرا.

و أرسلوا إلى أسد الدّين فحضر في الحال، و جاءه التّوقيع في الحال بالوزاره على يـد خادم خاص، و يقول: «لا بـدّ من رأسه»، جريا على عادتهم في وزرائهم أنّ الذي يقوى على الآخر يقتله، فقتل و أنفذ رأسه إلى العاضد (١).

و أنفذ إلى أسد الدّين خلعه الوزاره، فسار و دخل القصر، و ترتّب وزيرا في سابع عشر شهر ربيع الآخر، و دام آمرا ناهيا إلى أن عرض له خوانيق، فمات في الثّاني و العشرين من جمادي الآخره (٢).

١- انظر لمزيد من التفاصيل وليم الصورى ص ٩٢٨- ٩٣٤.

٢- توفى نتيجه نهمه و تخليطه بالطعام انظر ما ذكره ابن الأزرق الفارقي ص ٥٣١٩ من الموسوعه الشاميه.

و فوّض الأمر بعده إلى ابن أخيه، و كان جماعه من الأمراء الذين كانوا مع أسد الدّين قد تطاولوا إلى الوزاره، منهم: عين الدّوله بن ياروق، و سيف الدّين المشطوب، و شهاب الدّين محمود الحارمي - خال السّيلطان صلاح الدّين - و قطب الدّين ينال بن حسّان.

# [وزاره صلاح الدين للعاضد]

فأرسل العاضد إلى صلاح الدّين، و أحضره عنده، و ولّاه الوزاره بعد عمّه، و خلع عليه، و لقّبه بالملك النّاصر، فاستتبت أحواله، و بذل المال، و تاب عن شرب الخمر، و أخذ في الجدّ و التشمير في أموره كلّها، و كان الفقيه عيسى الهكّاري معه، فميّل الأمراء الذين كانوا قد طمعوا بالوزاره إلى الانقياد إليه، فأجابوا سوى عين الدّوله بن ياروق، فإنّه امتنع، و عاد إلى نور الدّين إلى الشّام.

فاستمرّ الملك الناصر بالدّيار المصريّه وزيرا، و هو نائب عن نور الدّين، و كان إذا كتب إليه كتابا يكتب: «الأمير الاسفهسلار، و كافّه الأمراء بالدّيار المصريّه يفعلون كذا». و تكتب العلامه على رأس الكتاب، و لا يذكر اسمه.

و سيّر الملك النّاصر، و طلب أباه نجم الدّين و أهله، فسيّرهم نور الدّين إليه مع عسكر، و اجتمع معهم من التّجّار خلق عظيم، و ذلك في سنه خمس و ستّين.

و خاف نور الدّين عليهم من الفرنج، فسار في عساكره إلى الكرك فحصره و نصب عليه المجانيق، فتجمّع الفرنج، و ساروا إليه و تقدّمهم ابن الهنفري، و ابن الرقيق(١)، فرحل نور الدّين نحوهما قبل أن تلحقهما بقيّه عساكر الفرنج فرجعا خوفا منه و اجتمعا ببقيّه الفرنج.

و سلك نور الدّين وسط بلادهم، فنهب و أحرق ما في طريقه إلى أن وصل إلى بلاد الاسلام، فنزل على عشترا(٢) على عزم الغزاه، فأتاه خبر الزّلازل الحادثه بالشّام، فإنّها خربت حلب خرابا شنيعا، و خرج أهلها إلى ظاهرها.

#### [أخبار الزلازل]

و تواترت الزّلازل بها أيّاما متعدّده، و كانت في ثاني عشر شوّال من السّنه يوم الاثنين طلوع الشمس، و هلك من النّاس ما يزيد على خمسه آلاف نفر ذكر و انثى، و كان قد احترق جامع حلب و ما يجاوره من الأسواق قبل ذلك في سنه أربع و ستّين و خمسمائه، فاهتمّ نور الدّين في عمارته و إعادته و الأسواق التي تليه إلى ما كانت عليه، و قيل: إنّ الاسماعيليّه أحرقوه.

و بلغه أيضًا وفاه مجد الـدّين ابن دايته، أخيه من الرضاعه بحلب، في شهر رمضان سنه خمس و ستّين و خمسمائه، فتوجّه نور الدّين إلى حلب، فوجد أسوارها و أسواقها قد تهدّمت.

و نزل على ظاهر حلب حتى أحكم عماره جميع أسوارها، و بنى الفصيل الدائر على البلد، و هو سور ثان.

۱- في الروضتين ج ۱ ص ۱۸۳: « و ساروا اليه و ان ابن الهنفري و فيليب بن الرقيق و هما فارسا الفرنج في وقتهما في المقدمه إليه».

۲- على مقربه من بلده نوى في حوران سوريه.

و رمّم نوّابه ما خرب من الحصون و القلاع مثل بعلبك، و حمص و حماه، و بارين، و غيرها.

#### [توجه نور الدين إلى الموصل]

و خرج نور الدّين إلى تلّ باشر، فوصله الخبر بوفاه أخيه قطب الدّين بالموصل في ذي الحجّه، و كان أوصى بالملك لابنه الأكبر عماد الدّين زنكي، و كان طوع عمّه نور الدّين لكثره مقامه عنده، و لأنّه زوج ابنته.

ثمّ إنّ فخر الـدّين عبـد المسيح و خاتون ابنه تمرتاش بن إيلغازى زوجه قطب الـدّين، و هى والـده سيف الدّين غازى بن قطب الدّين اتفقا على صرف قطب الدّين عن وصيّته لابنه عماد الدّين إلى سيف الدّين غازى.

فرحل عماد الدّين إلى عمّه نور الدّين مستنصرا به ليعينه على أخذ الملك له؛ فسار نور الدّين في سنه ستّ و ستّين و خمسمائه، و عبر الفرات عند قلعه جعبر في مستهلّ المحرّم، و قصد الرّقّه فحصرها و أخذها، ثم سار في الخابور، فملكه جميعه، و ملك نصيبين، و أقام بها يجمع العساكر، و كانت أكثر عساكره في الشّام في مقابله الفرنج.

فلة ا اجتمعت العساكر سار إلى سنجار فحصرها، و نصب عليها المجانيق، و فتحها فسلّمها إلى عماد الـدّين زنكي ابن أخيه، و جاءته كتب الأمراء بالموصل يبذلون له الطّاعه، و يحثّونه على الوصول إليهم، فسار إلى الموصل.

و كان سيف الدّين غازى و عبد المسيح قد سيّرا عزّ الدّين مسعود بن قطب الدّين إلى أتابك شمس الدّين إيلدكز صاحب أذربيجان و أصبهان، يستنجدانه على نور الدّين، فأرسل إيلدكز إليه رسولا ينهاه عن التعرّض للموصل فقال نور الدين: «قل لصاحبك أنا أصلح لأولاد أخى منك، فلا تدخل بيننا، و عند الفراغ من إصلاح بلادهم يكون لى معك الحديث على باب همذان، فانك قد ملكت هذه المملكه العظيمه، و أهملت الثّغور حتّى غلب الكرج عليها؛ و قد بليت أنا ولى مثل ربع بلادك بالفرنج، فأخذت معظم بلادهم، و أسرت ملوكهم».

و أقام على الموصل فعزم من بها من الأمراء على مجاهره عبد المسيح بالعصيان، و تسليم البلد إلى نور الدّين، فعلم بذلك، فأرسل إلى نور الدين فى تسليم البلد على أن يقره بيد سيف الدّين؛ و طلب الأمان لنفسه و على أن يمضى صحبته إلى الشّام، و يقطعه ما يرضيه فتسلّم البلد، و أبقى فيه سيف الدّين غازى.

و عاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه السّنه.

#### [الغاء الخطبه الفاطميه]

و كتب إلى الملك النّاصر صلاح الدّين يأمره بقطع الخطبه العاضديّه و إقامه الخطبه المستضيئيّه العبّاسيّه، فامتنع و اعتذر بالخوف من قيام أهل الدّيار المصريه عليه، و كان يؤثر أن لا يقطع الخطبه للمصريّين في ذلك الوقت، خوفا من نور الدّين أن يدخل إلى الدّيار المصريّه فيأخذها منه، و إذا كان العاضد معه امتنع و أهل مصر معه، فلم يقبل عذره نور الدّين، و ألمّ عليه.

و كان العاضد مريضا فخطب للمستضى ء في الديار المصريّه، و توفيّ

العاضد، و لم يعلم بقطع الخطبه، و قيل: إنّه علم قبل موته؛ و كان ذلك في سنه سبع و ستّين و خمسمائه.

و فى هذه السّينه تتبّع نور الدّين رسوم المظالم و المؤن فى جميع البلاد الّتى بيده، فأزالها و عفى رسومها و محا آثار المنكرات و الفواحش، بعد ما كان أطلق من ذلك فى تواريخ متقدّمه، و كان مبلغ ما أطلقه أوّلا و ثانيا خمسمائه ألف و ستّه و ثمانين ألفا و أربعمائه و ستّين دينارا.

و كان رأى وزيره موفّق الدّين خالد بن القيسراني في المنام كأنّه يفصل ثياب نور الدين، ففسّر ذلك عليه، ففكّر في ذلك و لم يردّ عليه جوابا، فخجل وزيره و بقي أيّاما و استدعاه، و قال: «تعال يا خالد، اغسل ثيابي»؛ و أمره فكتب توقيعا بازاله ما ذكرناه.

و سار الملك النّاصر من مصر غازيا، فنازل حصن الشّوبك و حصره، فطلبوا الأمان و استمهلوه عشره أيّام، فلمّا سمع نور الدّين بذلك سار عن دمشق، فدخل بلاد الفرنج من الجهه الأخرى، فقيل للملك الناصر: «إن دخل نور الدين من جانب و أنت من هذا الجانب ملك بلاد الفرنج، فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام، و إن جاء و أنت ههنا فلا بدّ لك من الاجتماع به، و يبقى هو المتحكم فيك بما شاء؛ و المصلحه الرّجوع إلى مصر».

فرحل عن الشّوبك إلى مصر، و كتب إلى نور الـدّين يعتذر باختلال أمور الدّيار المصريّه و أنّ شيعتها عزموا على الوثوب بها، فلم يقبل نور الدّين

عذره، و تغيّر عليه و عزم على الدّخول إلى الديار المصريّه (١).

#### [بدايات الخلاف بين صلاح الدين و نور الدين]

فسمع الملك النّاصر، فجمع أباه نجم الدّين و خاله شهاب الدّين، و تقى الدّين عمر، و غيرهم من الأمراء، و أعلمهم ما بلغه من حركه نور الدّين و استشارهم، فلم يجبه أحد، فقام تقى الدّين، و قال: «إذا جاءنا قاتلناه» و وافقه غيره من أهله، فشتمهم نجم الدّين أيوب والد الملك النّاصر، و أقعد تقى الدّين، و قال للملك النّاصر: «أنا أبوك، و هذا شهاب الدّين خالك، و نحن أكثر محبّه لك من جميع من ترى؛ و و الله لو رأيت أنا و هذا خالك نور الدّين لم يمكننا إلّا أن نقبّل الأرض بين يديه، و لو أمرنا أن نضرب عنقك بالسّيف لفعلنا، فإذا كنّا نحن هكذا، فما ظنّك بغيرنا، و كلّ من نراه عندك، فهو كذلك، و هذه البلاد لنور الدّين، و نحن مماليكه و نوّابه فيها، فان أراد عزلك سمعنا و أطعنا، و الرّأى أن تكتب كتابا مع نجّاب و تقول له: بلغنى أنّك تريد الحركه لأجل البلاد، و لا حاجه إلى ذلك بل يرسل المولى نجّابا يضع في رقبتي منديلا، و يأخذني إليك». و تفرّقوا.

فلمّ اخلا نجم الـدّين أيّوب بالملك النّاصر، قال له: «كيف فعلت مثل هـذا؟ أما تعلم أنّ نور الـدّين إذا سمع عزمنا على منعه و محاربته جعلنا أهمّ الوجوه إليه، و حينئـذ لا نقوى به، و أمّا إذا بلغه طاعتنا له تركنا و اشتغل بغيرنا؛ و الأقـدار بيـد اللّه، و و اللّه لو أراد نور الدّين قصبه من قصب السّكر

١- انظر وليم الصوري ص ٩٤٨- ٩٥٣.

لقاتلته عليها حتّى أمنعه أو أقتل». ففعل ما أشار به عليه والده، فترك نور الدّين قصده، و اشتغل بغيره.

و خرج نور الدّين بالعساكر، ففتح حصن عرقه، و صافيتا، و عريمه(١)، و نهب و خرّب بلاد الفرنج ثم هادنهم.

ثمّ إن الفرنج ساروا إلى بلد حوران في سنه ثمان و ستّين للغاره، فسار نور الدّين إليهم، فنزل عشترا، و سيّر عسكره إلى أعمال طبريّه، فغنموا غنائم عظيمه، و عادوا.

# [علاقات نور الدين مع مليح الأرمني]

و كان نور الدّين قد استخدم مليح بن لاون، ملك الأرمن، و أقطعه أقطاعا من بلاد الإسلام، و حضر معه حروبا متعدّده فأنجده في هذه السّينه بطائفه من عسكره، فدخل مليح إلى أذنه و طرسوس و المصّيصه، و فتحها من يد ملك الرّوم، و أرسل إلى نور الدّين كثيرا من غنائمهم و ثلاثين أسيرا من أعيانهم (١).

و قصد قلج أرسلان ذا النّون بن الدّانشمند صاحب ملطيه و سيواس<u>(٣)</u>، و أخذ بلاده، و أخرجه عنها طريدا، فاستجار بنور الدين، و وصل إليه فأكرمه، و سيّر إلى قلج أرسلان يشفع إليه في إعاده بلاده إليه،

١- قلعه قريبه من منطقه صافيتا.

٢- انظر وليم الصورى ص ٩٤٢- ٩٤٣.

٣- هي الآن مركز ولايه في تركيه و تبعد عن أنقره مسافه ٢٢٥ كم.

فلم يفعل فسار نور الدّين إليه في هذه السّينه فابتدأ بكيسوم (۱)، و بهسني (۲)، و مرعش، و مرزبان (۳)، و ما يليها، و كان ملكه مرعش، في أوائل ذي القعده، و الباقي بعدها.

و سيّر طائفه من عسكره إلى سيواس، فملكها؛ و راسله قلج أرسلان في الصّ لمح، و أتاه من أخبار الفرنج ما أزعجه فصالحه، و أعطى سيواس ذا النّون، و جعل معه قطعه من عسكره، و شرط على قلج أرسلان إنجاده بعساكره إلى الغزاه.

و اتّفق نور الـدّين و صلاح الـدّين على أن يصل كلّ واحد منهما من جهته، و تواعدا على يوم معلوم على أن يتّفقا على قتال الفرنج، و أيهما سبق أقام للآخر منتظرا، إلى أن يقدم عليه، فسبق صلاح الدّين و وصل إلى الكرك و حصره.

و سار نور الدين فوصل الرّقيم (۴)- و بينه و بين الكرك مرحلتان- فخاف صلاح الدّين، و اتّفق رأيه و رأى أهله على العود إلى مصر لعلمهم بأنّهما متى اجتمعا كان نور الدّين قادرا على أخذ مصر منه.

# [وفاه نجم الدين أيوب و نور الدين]

فعاد إلى مصر، و أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدّين يعتذر عن رحيله

١- انظر حولها الأعلاق الخطيره - قسم حلب - ج ٢ ص ٢٤٢ - ٤٤٣.

٢- انظر حولها بغيه الطلب ص ٣٢٤.

٣- انظر حولها بغيه الطلب ص ٣٢٥.

4- قال ياقوت في معجمه: « و بقرب البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له الرقيم، يزعم بعضهم أن به أهل الكهف» و المعنى بهذا منطقه البتراء بالأردن.

بأنّه كان استخلف أباه نجم الدّين أيّوب على مصر، و أنّه بلغه أنّه مريض، و يخاف أن يحدث به حادث الموت فتخرج البلاد عن أيديهم، و لم يكن مريضا، و أرسل مع الفقيه عيسى من التّحف و الهدايا ما يجلّ عن الوصف، فجاء إليه فأعلمه برساله صلاح الدّين، فعظم ذلك عليه و لم يظهر التأثّر بذلك، و قال: «حفظ مصر أهمّ عندنا».

و اتّفق أنّ صلاح الـدّين وصل إلى مصر فوجـد أبـاه قـد سـقط عن الفرس، و بقى أيّامـا و مـات، و هو غـائب عنه، في السّابع و العشرين من ذي الحجّه من سنه ثمان و ستّين و خمسمائه.(١)

و خاف صلاح الدّين من نور الدّين أن يدخل مصر فيأخذها منهم، فشرع في تحصيل مملكه أخرى لتكون عدّه له بحيث أنّ نور الدّين إن غلبه إلى الديار المصريّه سار هو و أهله إليها و أقاموا بها.

فسيّر أخاه الأكبر تورانشاه بإذن نور الـدّين له في ذلك، و سيّره قاصدا عبد النبي بن مهديّ، و كان دعا إلى نفسه، و قطع خطبه بني العبّاس، فمضى إليها، و فتح زبيد و عدن و معظم بلاد اليمن.

و صلاح الدّين على ما كان عليه من الطّاعه في الظّاهر لنور الدّين إلى أن اتّفق أن مرض نور الدّين بعلّه الخوانيق بدمشق، و توفّي بها يوم الأربعاء حادى عشر شوّال من سنه تسع و ستّين و خمسمائه، و كان قد شرع في التأهّب

1- خير مصدر حول موضوع التوسع الأيوبي في اليمن هو كتاب «السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» لمحمد بن حاتم اليامي- ط، بيروت ١٩٧۴.

للدخول إلى الديار المصريّه و ختن ولده الملك الصّالح اسماعيل بدمشق، في خامس شوّال، و أخرج صدقات كثيره و كسوات للأيتام الّذين ختنهم معه.

و اتّسع ملكه بحيث خطب له بالحرمحين الشّريفين و بلاد اليمن الّتي افتتحها شمس الملوك، و انعمر بلد حلب في زمانه لعدله و حسن سيرته حتّى لم تبق مزرعه في جبل و لا واد إلّا فيها سكّان و لها مغلّ.

و صار على ظاهر حلب من العماره و المساكن أكثر من المدينه، مثل الحاضر السّليماني، و خارج باب الأربعين، و غير ذلك من الأبواب جميعها.

و ارتفعت الأسعار مع كثره المغلّات لكثره العالم، حتّى كانت الأسعار في السِّنه الّتي مات فيها بعد ذلك الرّخص في السّنه التي مات فيها والده:

الحنطه مكّوك و نصف بدينار، و الشّعير مكّوكان و نصف بدينار، و العدس مكّوك و مصع بدينار، و الجلبان كذلك، و القطن ستّه أرطال جوز بدينار.

و الله تعالى يرحمه

# [أيام الصالح اسماعيل]

و قام الملك الصّالح بالملك بعده (١)، و كان عمره إحدى عشره سنه، و حلف له الأمراء بدمشق. و خطب له الملك النّاصر صلاح الله عليها اسمه، و يعلمه أنّه في طاعته، و أنّ الخطبه أقيمت له بمصر.

و أمّا حلب فكان الوالى بقلعتها جمال الدّين شاذبخت- الخادم

١- للصالح اسماعيل ترجمه مفيده في بغيه الطلب ص ١٨٢٢- ١٨٢٤.

الهندى عتيق نور الدين و هو الذى بنى المدرسه (١) لأصحاب أبى حنيفه بحلب، و قبر بها، فوصله كتاب الطّير بوفاه نور الدّين؛ فأمر فى الحال بضرب الدّبادب (٢)، و الكوسات، و البوقات، و أحضر المقدّمين و الأعيان بحلب، و الفقهاء و الأمراء، و قال:

«قد وصل كتاب الطّائر، يخبر أنّ مولانا الملك العادل قد ختن ولده؛ و ولّاه العهد بعده، و مشى بين يديه».

فأظهروا السرور بذلك، و حمدوا الله تعالى، فقال لهم: «تحلفون لولده الملك الصّالح، كما أمر الملك العادل بأنّ حلب له، و أنّ طاعتكم له و خدمتكم، كما كانت لأبيه». فحلف النّاس على اختلاف طبقاتهم و منازلهم، في ذلك اليوم، و لم يترك أحدا منهم يزول من مكانه، ثم قام إلى مجلس آخر، و لبس ثياب الحداد، و خرج إليهم و قال: «يحسن الله عزاءكم في الملك العادل، فإنّ الله قد نقله إلى جنّات النّعيم».

و توجّه المؤيّد بن العميد، و عثمان زردك، و همام الدّين إلى حلب، لإثبات ما في الخزائن بحلب، و ختمها بخاتم الملك الصّالح.

و كان وزير الملك العادل نور الدّين: موفّق الدّين خالد بن محمد بن نصر بن القيسراني، رسولا عنه بمصر. فاتّفق رأى الجماعه على أن ولّوا وزاره الملك الصّالح: شهاب الدّين أبا صالح عبد الرّحيم بن أبي طالب بن

١- يعرف موقعها الآن باسم جامع الشيخ معروف. الآثار الإسلاميه ص ٧٢- ٧٣.

٢- أي الطبول. القاموس.

العجمي، و كان عدلا على خزائن نور الدّين.

و كان شمس الدّين على، ابن دايه نور الدّين، (١) أخو مجد الدّين لأمّه، من أكبر الأمراء النّوريه، و أمر حلب راجع إليه و إلى إخوته في أيام نور الدّين، و كان بحلب عند موت نور الدّين، و سابق الدّين عثمان و بدر الدّين حسن أخواه؛ فتولّى شمس الدّين على تدبير حلب، و صعد إلى القلعه، و حصل بها مع شاذبخت، و الأمير بدر الدين حسن متولى الشّحنكيه بالمدينه.

و كان نور الدّين قد سيّر إلى الموصل و غيرها من البلاد يستدعى العساكر، بحجه الغزاه، و مقصوده الطّلوع إلى مصر، فسار سيف الدّين غازى بعسكر الموصل، و على مقدّمته سعد الدّين كمشتكين الخادم، و كان قد جعله نور الدّين واليا من قبله بالموصل، فلما كانوا ببعض الطريق، وصلتهم الأخبار بموت نور الدّين هرب سعد الدين كمشتكين إلى حلب جريده.

و أمّا سيف الدّين فإنّه أخذ بلاد الجزيره جميعها، سوى قلعه جعبر؛ فأرسل شمس الدّين علىّ بن الدّايه يطلب الملك الصالح إلى حلب، ليمنع سيف الدّين ابن عمه من البلاد الجزريه، فلم يمكنه الأمراء الّذين معه

1- فى بغيه الطلب ص ١٨٢٣: و كان شمس الدين على بن محمد ابن دايه نور الدين بقلعه حلب مع شاذبخت، و كان قد حدث نفسه بأمور، و اختلفت كلمه الأمراء، و تجهز الملك الناصر صلاح الدين من مصر للخروج إلى الشام، و طلب أن يكون هو الذى يتولى أمر الملك الصالح و تدبير ملكه».

بدمشق من الانتقال إلى حلب خوفا أن يغلبهم عليه شمس الدّين عليّ.

و كان شمس الدّين محمّد بن عبد الملك بن المقدّم قد صار متوّلى تدبيره بدمشق، و كمال الدين بن الشهرزورى و جماعه من الأمراء معه، و كان قد أشار كمال الدين على الامراء بمشاوره الملك النّاصر فيما يفعلونه، لئلا يجعل ذلك حجّه عليهم؛ فخافوا منه و لم يفعلوا.

و خرج الفرنج، و حصروا قلعه بانياس فراسلهم ابن المقدم، و بذل لهم مالا، و خوّفهم بالإستنجاد بصلاح الدّين و سيف الدّين، فعادوا. و بلغ ذلك كلّه الملك النّاصر صلاح الدّين؛ فأرسل صلاح الدّين إلى الملك الصّالح، و عتب عليه حيث لم يعلمه بما تجدّد من سيف الدّين في أخذ الجزيره ليحضر و يكفّه، و أنكر صلح الفرنج، و بذل المال لهم، و بذل من نفسه قصد الفرنج، و كفّهم عن التطاول إلى شي ء من بلاد الملك الصالح.

و كتب إلى كمال اللدين و ابن المقدّم، و الأمراء، و قال: «لو أنّ نور اللدّين يعلم أنّ فيكم من يقوم مقامى، أو يثق به مثلى لسلّم إليه مصر، و لو لم يعجّل عليه الموت لعهد الىّ بتربيه ولده، و أراكم قد تفردّتم بمولاى و ابن مولاى دونى، و سوف أصل إلى خدمته، و أكافى إنعام أبيه، و أجازى كلا منكم على فعله».

و كثر خوف شمس الدّين علىّ بن الدّايه من سيف الدّين غازى، و أن يعبر الفرات إلى حلب فيملكها، فأرسل سعد الدّين كمشتكين إلى دمشق، ليحضر الملك الصّالح، فلما قارب دمشق سيّر إليه شمس الدين بن المقدّم

عسكرا، فنهبوه؛ و عاد منهزما إلى حلب، فأخلف عليه شمس الدين عليّ بن الدّايه، عوضا عما أخذ منه.

ثم إنّ الأمراء بدمشق، اتفقوا على إرسال الملك الصّالح إلى ابن اللّايه بحلب، لأنّها أمّ البلاد، فأنفذوا إليه يطلبون إرسال سعد اللّاين الملك الصالح، فوصل إليهم سعد اللّاين كمشتكين، و اتفقوا على أن يكون شمس اللّاين على أتابكا للملك الصالح، و حلف شمس الدين و جمال اللّاين شاذبخت للأمراء على أقطاعهم، و نفذت النسخه مع سابق اللّاين عثمان إلى دمشق.

# [توجه الصالح إلى حلب]

و سار الملك الصّالح و أمّه مع سعد الدّين كمشتكين و الأمراء الّذين أقطاعهم بحلب، و لما وصلوا ما بين حماه و حلب وصل من جمال الدين شاذبخت من خوّف الأمراء من بنى الدّايه، فقبضوا «سابق الدين عثمان»، بقنّسرين؛ و كتموا الحال؛ و وصلوا إلى باب حلب، فخرج بدر الدّين حسن، فقبضوه، و دخلوا من «باب الميدان» و قد عمل به الخوان، فلم يلتفتوا اليه، و بادروا بالملك الصّالح، و صعدوا به إلى القلعه.

و كان «بشمس الدّين على» نقرس، فحمل في محفّه، و حضر بين يدى الملك الصّالح، فزندوا يديه، و قيّدوا أخويه، و جعلوا الجميع في المطموره(١)، بالمركز.

١- كشف حديثا عن سجن كان تحت الأرض في قلعه حلب و عثر به على ما يزيد عن عشرين من الهياكل العظيمه.

و كان شاذبخت قد احتاط، و استخدم جماعه من الأجناد، فصار في مقدار خمسمائه راجل، و «شمس الدّين» في مقدار مائه، و أمر اسباسلار (١) باب القلعه أبا بكر بن مقبل: أن يمنع من يصعد إلى القلعه من أصحابه و أصحاب إخوته، ما خلا سابق الدّين و بدر الدّين، فكانا يصعدان، و مع كلّ واحد منهما غلام واحد؛ و وكّل بباب شمس الدّين ثلاثين رجلا كلّ ليله، فعتب على شاذبخت فقال له: «أنا أبعث الرجال إليك، ليقوموا في الخدمه»، و كان يوكّل بالأجناد الدين خالفوه حفظه يمنعون من يدخل منهم أو يخرج، و كان هذا حال القلعه، في غيبه الملك الصّالح.

و أما حال المدينه فانّ السّنه من أهل البلد مالوا إلى «المجديه»، لتعصبّهم للسّنه على الشّيعه، و جمعهم بدر الدّين حسن شحنه حلب، و استحلفهم في اللّيل، و كان فيهم بنو العجمى، و الشيخ أبو يعلى بن أمين الدّوله، و بنو قاضى بالس على ما ذكر - و طلب القاضى أبا الفضل بن الخشّاب و بنى الطّرسوسى، فأبوا أن يحضروا.

و كان أهل حلب من الشّيعه، يتوالون أبا الفضل بن الخشّاب، و يقدّمونه عليهم، فوافقوه على حفظ البلد للملك الصّالح، و على مخالفه بنى الدّايه، فسيّر بدر الدين حسن إلى ابن الخشّاب، و قال له: «إنّ جماعه عندى قذفوك، و تحدّثوا بأنك تطعن فى الدّوله، و أنك تريد أن تملك حلب».

١- الضابط المسؤول عن حراسه باب القلعه.

و كان بدر الدّين و أخواه أرادوا أن تقع الفتنه بحلب بين السّنه و الشّيعه، ليستقيم أمرهم، فثار الغوغاء من الشّيعه و نهبوا دار قطب الحدين بن العجمى بالقرب من الزّجاجين، و دار أبى يعلى بن أمين الدّوله، بالجرن الأصفر(١). و كان فيها أموال الأيتام، و انتقل ابن العجمى بعد ذلك إلى البلاط، و ابن أمين الدوله إلى تحت القلعه بالقرب من «مسجد السّيده»(٢).

و قتل في ذلك اليوم في «مدرسه الزجّاجين» الشيخ أبو العباس المغربيّ، و كان مقرئا محدّثا.

و ثارت الفتنه بين الطائفتين؛ و طلب الفقراء دور الأغنياء فنهبت دار أبى جعفر بن المنذر بالعقبه (٣)، فجمع بدر الدين حسن جماعه من الأجناد و من أهل البلد و السنّه و من العسكر، و ألبسهم السلاح، و صعد إلى شاذبخت، و قال له: «إنّ أبا الفضل بن الخشّاب يريد أن يملك البلد و قد مال إليه الشيعه و بعض السّينه، فتعيننى بنقّابين و زرّاقين حتى أقبض عليه، و أعتقله، إلى أن يحضر الملك الصالح».

١- انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ١ ص ١٨٨ حيث يستخلص أن الجرن الأصفر كان من أحياء حلب.

٢- مسجد السيده علويه بنت و ثاب زوجه ثمال بن صالح و أم محمود بن نصر مدفونه فيه. الأعلاق الخطيره - قسم حلب - ج ١
 ص ١٨١.

٣- انظر الآثار الإسلاميه ص ٥٤- ٥٥.

فأمر الأجناد بلبس السّلاح و الخروج معه، و صار بهم إلى «تلّ فيروز»(١)- و هو موضع سوق الصّاغه الآن- و كان إذ ذاك تلا.

و أخذوا الفلايج و الأبواب، و سدّوا بها الدّروب، و زحفوا من الطّرق و الأسطحه، إلى دار ابن الخشّاب، و وقع قتال شديد، و قتل بين الفريقين جماعه كثيره، و انتهى إلى الدّار، فأحرقها و نهبها، و نهب أدر جماعه من المجاروين له.

و انهزم القاضى أبا الفضل، و اختفى فى دار فخرا و ابن كياعميد بالقرب من حمّام شراحيل(٢)، فأقام بها إلى أن وصل الملك الصّالح فى المحرّم، من سنه سبعين و خمسمائه، و صعد إلى القلعه، و قبض على بنى الدّايه – كما ذكرنا – و صار الأمر و التّدبير إلى سعد الدّين كمشتكين الخادم، و هو الّذى بنى الخانكاه(٣) المنسوبه إليه بحلب، فى جوارنا، و هى كانت دار «أبى الطّيّب المتنبى»، بحلب.

و كان شمس الدّين على قد عزم على أنّ الملك الصّالح إذا قدم أخذ بمفرده، و صعد به إلى القلعه، و لا يمكّن أحدا من الأمراء من الصّعود، و يطردهم، و يستقلّ بالأمور.

فسيّر «شاذبخت» من أسرّ ذلك إلى الأمراء الذين كانوا في صحبه

١- انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ١ ص ٣٤٧- ٣٤٧.

٢- لم يرد اسم هذه الدار أو الحمام في الأعلاق الخطيره.

٣- انظرها في الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ١ ص ٢٣٤.

«الملك الصّالح»، فاتّفق رأيهم في قنّسرين على قبض أولاد الدّايه، و تحالفوا على أن قدّموا كمشتكين، فلمّا رحلوا من قنّسرين، بدأوا بسابق الدّين، و كان قد وجّهه إلى دمشق في تقرير الأمور، فقبضوه، و حفظوا الطّرق لئّلا يصل إلى حلب من يخبر أخويه، إلى أن صعدوا إلى القلعه- كما ذكرنا-

# [مقتل أبو فضل بن الخشاب]

و أما أبو الفضل بن الخشّاب، فإنّ «الملك الصالح» أمنّه، و سيّر له خاتما، و ركب إلى القلعه، و معه خلق كثير من أهل حلب، و عوامّها، يمشون في خدمته، و أكّد أمره، و قرّر على أن يقتل، فلما دخل إلى القلعه، و وصل قدّام الفرن بالقلعه، ضربه علىّ أخو عز الدين جورديك فرماه.

و جاء بعض أجناد القلعه فاحترّ رأسه، و جعلوه على باب القلعه. ثم رفع على رمح إلى برج بالقلعه، يقال له «برج الزيت»؛ و تفرّق أصحابه من تحت القلعه، عند ذلك.

و استولى على دوله «الملك الصالح» أمير لالا المجاهد ياقوت، و هو الحاكم عليه، و هو الّبذى ربّاه، و جمال الدين شاذبخت الهندى و هو والى القلعه و الحاكم بها، و سعد الدين كمشتكين مقدّم العساكر و متوّلى إقطاعهم، و شهاب الدين أبو صالح بن العجمى، وزير الملك الصالح؛ فخاف، و ولّوا رئاسه حلب الرئيس صفىّ الدين طارق بن الطريره، و عزلوا أبا محمد الحكم، وكان يتولّى الرئاسه في أيام نور الدّين.

فخاف ابن المقدّم و الأمراء، الذين بدمشق، أن يستقرّ أمر كمشتكين بحلب، فيأخذ الملك الصالح، و يسير إلى دمشق، و يفعل كما فعل بأولاد الدّايه، فكاتبوا سيف الدّين غازى صاحب الموصل، ليصل إليهم، و يسلّموا إليه دمشق، فخاف أن تكون مكيده منهم، فامتنع من ذلك، و راسل سعد الدّين كمشتكين و الملك الصالح، و صالحهما على الجزيره، و ابقائها في يده.

فخاف الأمراء، بدمشق من اتفاق «سيف الدين» و «الملك الصّالح» عليهم، فكاتبوا «الملك الناصر صلاح الدّين يوسف بن أيوب»، و استدعوه من مصر ليملكوه عليهم؛ فسار من مصر في سبعمائه فارس، و الفرنج في طريقه، فلم يبال بهم، فخرج إليه صاحب بصرى - و كان ممّن كاتبه -.

#### [قدوم صلاح الدين إلى دمشق]

و لما وصل إلى دمشق خرج كل من كان بها من العسكر، و التقوه، و دخل البلد، و نزل في دار أبيه المعروفه بدار «العقيقي» (1)، و عصى عليه في القلعه خادم اسمه «ريحان» فأعلمه أنه إنما جاء في خدمه «الملك الصالح» فسلم إليه القلعه، و صعد «الملك الناصر» إليها، و أخذ ما فيها من الأموال، فاستعان به، و تزوّج «خاتون بنت معين الدّين»، و كانت زوجه «نور الدّين»، و استخلف أخاه طغتكين سيف الإسلام.

و سار إلى حمص و حماه، و هما في اقطاع «فخر الدّين مسعود بن الزعفراني». و كان ظالما، فسار منها بعد موت «نور الدّين»، فملك «الملك الناصر» في حادي عشر جمادي الأولى، من سنه سبعين، مدينه حمص.

١- المكان الذي يقوم فيه الآن بناء المكتبه الظاهريه بدمشق.

و بقيت القلعه، و كان الولاه في القلاع من جهه نور الدّين، فترك في البلد من يحفظه، و يمنع من في القلعه من النّزول.

و سار إلى حماه، فملك مدينتها مستهل جمادى الآخره، و كان بالقلعه عزّ الدّين جورديك، فأرسل إليه، و قال له: «إنّى في طاعه الملك الصّالح، و الخطبه له في البلاد التي في يدى على حالها، و المقصود اتّفاق الكلمه على طاعه الملك الصّالح، و أن نستعيد البلاد الجزريه و نحفظ بلاده». فاستحلفه جورديك على ذلك، و سيّره إلى حلب في اجتماع الكلمه، و في اطلاق شمس الدّين على و أخويه من السّجن، و كان إقطاعهم قد قبض من نوّابهم، و لم يبق في أيديهم غير شيزر، «و قلعه جعبر».

و استخلف جوردیک بقعله «حماه» أخاه لیحفظها، فلمّا وصل جوردیک قبض علیه کمشتکین، و سجنه، فعلم أخوه بذلک، فسلّم قلعه حماه إلى الملک النّاصر.

# [حصار صلاح الدين لحلب]

و سار الملك النّاصر إلى حلب، فوصلها في ثالث جمادي الآخره من سنه سبعين، و حصرها. فركب الملك الصّالح، و هو صبيّ عمره اثنتا عشره سنه، و جمع أهل حلب، و قال لهم: «أنا يتيمكم، و قد عرفتم إحسان أبي إليكم، و قد جاء هذا الظّالم ينتزع ملكي»، و قال أقوالا كثيره، و بكي فأبكي الناس، و بذلوا أنفسهم و أموالهم له، و اتّفقوا على القتال دونه، و الذبّ عنه.

فجعل الحلبيّون يخرجون، و يقاتلون الملك النّاصر عند «جبل

جوشن»، فلا يقدر أن يتقرّب إلى البلد؛ و أرسل سعد الدّين كمشتكين إلى «سنان» مقدّم الاسماعيليّه، و بذل له أموالا كثيره ليقتل الملك الناصر، فقفزوا عليه، فحماه الله منهم، و قتلوا(١).

و بقى محاصرا حلب إلى سلخ جمادى الآخره، و كان كمشتكين قد أرسل إلى سيف الدّين غازى يستنجده، و كان «ريمند» صاحب طرابلس الّهذى أسره نور الدّين قد أطلقه كمشتكين بمائه ألف و خمسين ألفا صوريّه، فى هذه السّينه، و صار موضع «مرى» ملك الفرنج(٢)، فأرسل من بحلب إليه يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد الّتي بيد الملك النّاصر، ليرحل عنهم، فسار إلى حمص و نازلها، فرحل الملك النّاصر عن حلب، مستهل شهر رجب. فلما نزل «الرّستن». رحل الفرنج عن حمص، و وصل الملك النّاصر إليها، و حصر قلعتها إلى أن تسلّمها.

و سار إلى بعلبك، فتسلّمها و قلعتها، في رابع شهر رمضان، من سنه سبعين و خمسمائه.

و أما سيف الدّين غازى فإنّه جمع عساكره، و كاتب أخاه عماد الدّين زنكى صاحب سنجار، لينزل إليه بعساكره ليجتمعا على نصره الملك الصّالح، فامتنع، و كان الملك النّاصر قد كاتبه، و أطمعه في ملك الموصل، لأنّه الكبير من أولاد أبيه، فمضى سيف الدّين إلى «سنجار»

١- منذ ذلك الحين أقيم لصلاح برج خشبي كان لا يفارقه خوفا من الاغتيال.

٢- وصل إلى مرتبه الوصايه على بلدوين بن عمورى. وليم الصورى ص ٩٧٠- ٩٧٧.

محاصرا لها، و سيّر عسكرا كثيرا إلى حلب مع أخيه عزّ الدّين مسعود، مع أكبر أمرائه «زلفندار»، فوصل عزّ الدّين إلى حلب، و اجتمعت عساكر حلب معه، و ساروا إلى حماه، فقاتلوها.

فأرسل الملك النّاصر، و بـذل لهم تسليم حمص و حماه، و أن يقرّ بيـده دمشق، و أن يكون فيها نائبا عن الملك الصّالح، فلم يجيبوه إلى ذلك، و قالوا: «لا بدّ من تسليم جميع ما أخذه من الشّام، و عوده إلى مصر».

# [معركه قرون حماه]

فسار الملك النّاصر إلى عزّ الدّين و زلفندار، فالتقوا تاسع عشر شهر رمضان، على قرون(١) حماه. فانهزم عسكر الموصل، و ثبت عزّ الدّين بعد الهزيمه، فقال الملك الناصر: «إما أن يكون هذا أشجع النّاس، أو أنه لا يعرف الحرب». و أمر أصحابه فحملوا عليه حتى أزالوه عن موقفه، و تمّت الهزيمه، و تبعهم الملك النّاصر، و غنموا غنائم كثيره، و أسر جماعه كثيره، فأطلقهم.

و نزل الملك النّاصر على حلب، محاصرا لها، و قطع حينئذ خطبه الملك الصّالح، و أزال اسمه عن السّ كّه في بلاده، فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصّ لمح، على أن يكون له ما بيده من بلاد الشّام، و لهم ما بأيديهم، و أخذ المعرّه، و كفرطاب، و انتظم الحال بينهم على ذلك.

و رحل عن حلب، في العشر الأول من شوّال، إلى حماه، فوصلته

١- جبلا زين العابدين و كفراع شمالي حماه.

خلع الخليفه بها مع رسوله، و وصل خبر الكسره إلى سيف الـدّين، و هو محاصر سنجار، فصالح «عماد الدّين» على ما بيده، و رحل إلى الموصل، و شرع في جمع العساكر.

و سار الملك النّاصر من حماه إلى «بارين»، و فيها نائب عزّ الـدّين بن الزّعفراني، و لم يبق بيـده غيرها، فحصرها إلى أن سلّمها واليها إليه بالأمان، فعاد إلى حماه، و أقطعها خاله شهاب الدّين محمود بن تكش الحارميّ، و أقطع حمص ناصر الدّين محمد ابن عمه أسد الدّين، و عاد إلى دمشق.

و خرج سيف الدّين غازى صاحب الموصل، فى سنه إحدى و سبعين و خمسمائه. و سار إلى «نصيبين»، و استنجد صاحب «حصن كيفا» و صاحب «ماردين»، فاجتمع معه عسكر كثير بلغت عدّتهم سته آلاف فارس، و أقام بنصيبين حتى خرج الشّتاء، فضجرت العساكر و فنيت نفقاتهم (١).

ثم سار إلى حلب، فعبر ب «البيره» و خيّم على جانب الفرات الشامى، و راسل كمشتكين و الملك الصالح، لتستقرّ قاعده يصل عليها إليهم، و وصل كمشتكين إليه، و جرت مراجعات كثيره، عزم فيها على العود مرارا، حتى استقرّ اجتماعه بالملك الصالح، و سمحوا به، فسار و وصل إلى حلب.

١- انظر ما كتبه ابن الأزرق الفارقي. ٥٣٣٥- ٥٣٣٧ من الموسوعه الشاميه.

و خرج الملك الصّالح للقائه بنفسه، فالتقاه قريب «القلعه»، و اعتنقه، و ضمّه إليه، و بكى، ثم أمره بالعود إلى القلعه فعاد، و سار هو، فنزل «بعين المباركه» (١)، و أقام بها مدّه و عسكر حلب تخرج إلى خدمته فى كلّ يوم، و صعد إلى قلعه حلب جريده، و أكل فيها شيئا، و نزل، و سار منها إلى «تلّ السّلطان» (٢)، و معه عسكر حلب، مضافا إلى العساكر الواصله معه.

# [رجل يدعى النبوه]

و خرج رجل ادّعى أنّه المنتظر، و ادّعى النبوّه «بجبل ليلون» (٣)، و استغوى أهل تلك النّاحيه، و أظهر لهم زخارف، و محالا، و قال لهم: «إذا جاء العسكر إليكم، فسوف أرميهم بكفّ من تراب فأهلكهم». و أغاروا على «تركمان» «بجبل سمعان» و كان مقيما بأتباعه «بكفرند»، فخرج «طمان» من العسكر، و سعد الدّين كمشتكين بجماعه من العسكر، و وصلوا إليهم، فجعل أتباعه يصيحون؛ «وعدك يا مولانا»! و السّيف يعمل فيهم، فألقى التراب، فزحف إليه العسكر، و قتل الرجال و سبى النساء، و التجأ جماعه إلى المغاير، فاستخرجوهم و لم يبقوا إلّا على من أسلم منهم، و دخّنوا على جماعه فى المغاير، فماتوا، ثم عاد العسكر إلى «تلّ السّلطان»، بعد أن قتل و صلب (١).

١- من منتزهات حلب المشهوره. انظر تاريخ حلب لابن الشحنه- ط. طوكيو ١٩٩٠ ص ١٣٢، ٢٤٥. ٢٢٧.

٢- انظر تاريخ ابن الشحنه ص ١٣٢.

٣- جبل ليلون جبل مطل على حلب بينها و بين أنطاكيه. معجم البلدان.

4- ذكر أبو شامه فى الروضتين ج ١ ص ٢٥١- ٢٥٢ نقلا عن ابن أبى طى ء أن هذا الرجل أصله من المغرب ظهر أولا فى قريه مشغره فى غوطه دمشق ثم هرب إلى بلد حلب، و كان ذلك سنه ٥٧٠ ه، و أعتقد أن كفرند تصحيف لكفر نجد، و كانت - كما قال ياقوت - قريه كبيره من أعمال حلب فى جبل السماق، و كما ذكرها ابن العديم فى بغيه الطلب ص ٤٧٧، و كفر نجد الآن من قرى منطقه أريحا فى محافظه ادلب و تبعد عن ادلب مسافه ١٧ كم.

و كان الملك النّاصر بدمشق في قلّ من العسكر، لأنّه كان قد سيّرها إلى مصر، و أنفذ إليها يستدعيها، فلو عاجله سيف الدّين لبلغ منه غرضا؛ لكنّه تأخّر، فوصل عسكر مصر إلى الملك النّاصر.

#### [معركه تل السلطان]

فسار من دمشق إلى ناحيه حلب، ليلقى سيف الدّين، فالتقاه «بتلّ السّيلطان»، و كان «سيف الدّين» قد سبقه إلى تلّ السلطان، فوصل الملك النّاصر العصر، و قد تعب هو و أصحابه و عطشوا، فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس فيهم حركه.

فأشير على سيف الدّين بلقائهم في تلك الحاله، فقال زلفندار: «ما بنا حاجه إلى القتال في هذه السّاعه، و غدا بكره نأخذهم كلّهم»، فترك القتال إلى الغدّ، فلما أصبحوا اصطفّوا للقتال، فجعل «زلفندار» الأعلام في وهده من الأرض، لا يراها إلّا من هو قريب منها فلمّا التقى الفريقان، ظنّ أكثر النّاس أنّ سيف الدّين قد انهزم، لأنّهم لم يروا الأعلام، فانهزموا بعد أن كان مظفّر الدّين بن زين الدّين و هو في الميمنه - قد كسر ميسره الملك النّاصر، و ولّوا الأدبار، و أسر منهم جماعه فأطلقهم الملك النّاصر، منهم:

فخر الدّين عبد المسيح، و أمسك عن تتبع العسكر، فلم يقتل غير رجل

واحد، و ذلك في يوم الخميس العاشر من شوّال، سنه إحدى و سبعين و خمسمائه.

و نزل الملك النّاصر و عسكره، في بقيّه ذلك اليوم في خيم القوم، و استولوا على جميع ما فيها، و فرّق الاصطبلات و الخزائن، و وهب خيمه سيف الدّين عزّ الدّين فرّوخشاه، و وصل سيف الدّين إلى حلب، و ترك أخاه عزّ الدّين في جماعه من العسكر، و عبر الفرات، و سار إلى الموصل.

#### [حصار صلاح الدين حلب]

و وصل الملك النّاصر إلى حلب، يوم الأحد ثالث عشر شوّال، فأقام عليها أربعه أيام، و رحل عنها، يوم الجمعه ثامن عشر شوّال، و ننزل بزاعا(١) فحصرها، و تسلّمها يوم الاثنين العشرين من شوّال و رحل فنزل منبج، فحصرها، في التّاسع و العشرين من شوّال، و بها قطب الدّين ينال بن حسّان، و كان شديد العداوه للملك النّاصر، و كان قد حنق عليه لذلك، فملك المدينه، و نقبت القلعه، فحصروه بها، و نقبها النقّابون، و ملكها عنوه، و أخذ كلّ ما كان فيها، و أخذ صاحبها أسيرا، ثم أطلقه، فسار إلى الموصل، فأقطعه سيف الدّين «الرّقّه».

و رحل الملك النّاصر إلى «عزار» فنازلها ثالث ذى القعده، و حصرها و نصب عليها المنجنيقات.

و جلس يوما في خيمه بعض أمرائه، و يقال له «جاولي» مقدّم الأسديّه، فوثب عليه باطنيّ، فجرحه بسكّين في رأسه، فردّ المغفر عنه،

۱- بزاعا بلده من أعمال حلب في وادى بطنان بين منبج و حلب.

و أمسك الملك النّاصر يدى الباطنى بيديه، إلّا أنه لا يقدر على منعه من الضّرب بالكليّه، بل يضرب ضربا ضعيفا، فبقى الباطنى يضربه بالسكّين فى رقبته، و كان عليه كزاغند (١)، فكانت الضّربات تقع فى زيقه، و الزّرد يمنعها من الوصول. و جاء «سيف الدّين يازكج» فأمسك السكّين، فجرحه الباطنى، و لم يطلقها من يده إلى أن قتل، و جان باطنيّان آخران فقتلا.

و ركب الملك الناصر إلى خيمته، و لازم حصار عزاز، حتى تسلّمها بعد قتال شديد، في بكره الأربعاء، ثاني عشر ذي الحجّه. و رحل عنها إلى «مرج دابق».

ثم سار فنزل حلب، يوم الجمعه، منتصف ذى الحجّه، و حصرها، و بها جماعه من العسكر، و منع أهل البلد الملك النّاصر من التقرّب إلى البلد، و كانوا يخرجون إلى خيم المعسكر فيقاتلوه، و إذا مسك واحد منهم شرحت قدماه، فيمتنع من المشى، و لا يكفّون عن القتال، و قام فى نصرته السّينه و الشّيعه من الحلبيّين، و أعطى الشيعه «الشرقيّه» فى المسجد الجامع، فكانوا يجتمعون بها للصّلاه.

و اتّفق أن الحلبيّين اجتمعوا تحت القلعه، شاكّين في السّيلاح، يستأذنون الملك الصالح في الخروج إلى قتال العسكر، فدخل رسول من الملك النّاصر، يقال له «سعد الدّين أبو حامد العجمي الكاتب»، فصاح عوامّ الحلبيين: «ما نصالح يا رسول، رح، و دع عنك الفضول». و رجموه

١- من أنواع الدروع السابغه.

بالحجاره، فخرج، و اتبعوه إلى قريب من الخيام.

ثم تردّدت الرسل بينهم فى الصّلح بين الملك الصّالح، و سيف الدّين صاحب الموصل، و صاحب الحصن، و صاحب ماردين، و بين الملك النّاصر، بين الملك النّاصر، و استقرّ الصلح، و رحل الملك النّاصر، في السّادس عشر من محرّم، سنه اثنتين و سبعين و خمسمائه.

و لما تقرّر الصلح، أخرج الملك الصّالح إلى الملك الناصر أخته بنت نور الـدّين، و كانت طفله صغيره، فأكرمها، و حمل لها شيئا كثيرا، و قال لها: «ما تريدين؟» قالت: «أريد قلعه عزاز»- و كانوا قد علّموها ذلك- فسلّمها إليهم.

### [رحيل صلاح الدين إلى بلد الاسماعيليه]

و رحل إلى بلد «الإسماعيليه» (١)، و حصرهم، ثم صالحهم بوساطه خاله محمود بن تكش، و سار بعساكره إلى مصر، و كان فى شروط الصّلح أن يطلق عزّ الدّين جورديك، و شمس الدّين على بن الدّايه، و أخواه سابق الدّين، و بدر الدّين، فسار أولاد الدّايه إلى الملك النّاصر، فأكرمهم، و أنعم عليهم، و أما جورديك، فأقام فى خدمه الملك الصّالح، و علم الجماعه براءته مما ظنّوا به.

و عصى غرس الدّين قلج في «تلّ خالد»(٢) لأنه نسب إليه أمر أوجب

١- مصياف غربي مدينه حماه.

٢- تل خالد من الحصون التي كان نور الدين قد انتزعها من جوسلين. انظر تاريخ ابن الشحنه ص ١٧٧، ٢١٤.

وحشته، فحصل فيها بماله، و حصّ نها، فخرج إليه سعد الدّين كمشتكين بالعسكر، و معه «طمان»، فحصره مدّه، فسيّر، و استشفع بالملك النّاصر، فقبل الشفاعه و أمنّه، فخرج بماله و أهله، و حاشيته، و مضى إلى منبج، فنزل بها عند «الدويل»، و كان الملك النّاصر قد أقطعه إيّاها، و كان ذلك في سنه اثنتين و سبعين و خمسمائه.

و فى هذه السينه، أظهر أهل «جبل السمّاق» الفسق و الفجور، و تسمّوا بالصفاه؛ و اختلط النّساء و الرّجال فى مجالس الشّرب، و لا يمتنع أحدهم من أخته و لا بنته، و لبس النساء ثياب الرّجال، و أعلن بعضهم بأن «سنانا» ربّه. فسيّر الملك الصالح اليهم عسكر حلب، فهربوا من «الجبل» و تحصّنوا فى رؤوس الجبال، فأرسل «سنان»، و سأل فيهم، و أنكر حالتهم، و كانوا قد نسبوا ذلك إليه، و أنّهم فعلوا ذلك بأمره، فأشار سعد الدّين بقبول شفاعته فيهم، و عاد العسكر عنهم (١).

و شرع «سنان» في تتبع المقدّمين منهم، فأهلكهم، و كان في «الباب» منهم جماعه فثار بهم «النبويه»(٢) من أهل ذلك البلد، و قاتلوهم من التّركمان، فانهزموا و اختبئوا في المغاير، فنهبوا دورهم، و عرّوا نساءهم، و دخّنوا عليهم في المغاير، و قتلوا من أمكنهم قتله.

ثم إنّ الاسماعيليّه قفزوا على الوزير شهاب الدّين أبي صالح بن

١- لعل لهذا علاقه بالقيامه التي أعلنت من قبل في قهستان بوساطه امام ألموت. انظر كتاب الدعوه الاسماعيليه الجديده - ط.
 بيروت ١٩٧٠ ص ٨٧ - ٩٠.

٢- أفضل المعلومات حول هذا الحدث لدى ابن الأزرق ص ٥٣٣٤- ٥٣٣٥ من الموسوعه الشاميه.

العجمى، يوم الجمعه رابع شهر ربيع الأول، من سنه ثلاث و سبعين و خمسمائه، و كان السبب فى ذلك أنّ أبا صالح كان يواطى المجاهد «اللهلا» و جمال الدّين شاذبخت، على سعد الدّين كمشتكين، و يحاولون حطّه عن مرتبته. فعلم كمشتكين ذلك، فكتب كتابا إلى «سنان» مقدّم الاسماعيليه «بالحصون»، على لسان الملك الصالح، يلتمس منه قتل أبى صالح، و اللهلاء و شاذبخت، و كان قد أحضر الكتاب إلى الملك الصّالح. و هو خارج إلى الصيّد، و طلب خطّه، و هو أبيض، لم يكتب فيه شى ء أصلا، و قال له: «المولى علامته». فكتب ثقه بأنّ الأمر كما ذكر.

فكتب كمشتكين إلى «سنان» بالأمر الذى أراده، و سيّره إليه، فلم يشكّ «سنان» فى أنّ الأمر وقع من الملك الصّالح، ليستقلّ بأموره و ملكه، فندب جماعه لقتل المذكورين، فو ثبوا على شهاب الدّين أبى صالح، عندما خرج من باب الجامع الشّرقى (١)، بالقرب من داره، و قتل الاسماعيليّان اللذان و ثبا عليه.

ثمّ وثب بعد ذلك بمدّه ثلاث منهم على «اللالا»، بالقرب من «خانكاه القصر» (٢)، و تعلّق بذيل «بغلتاقه» (٣) ليضربه بالسكّين، فرفس اللالا

١- أي الجامع الأموى بحلب.

٢- على مقربه من باب القلعه الصغير من جانب خندقها. الأعلاق- قسم حلب-ج ١ ص ٧١.

٣- البغلطاق رداء بلاً أكمام يلبس فوق الثياب. انظر معجم مفصل في أسماء الألبسه عند العرب لرينهارت دوزي ط. أمستردام ١٨٤٥ ص ٨١- ٨٢.

الفرس، و خرج من البغلتاق»، فنجا، و أحاط النّاس بالجماعه الّذين قفزوا عليه، و فيهم اثنان كانا يتردّدان إلى «ركابدار»(١) الّلالّا، فقتل، أحدهما و صلب، و صلب الركابدار أيضا، و كتب على صدره: «هذا جزاء من يؤوى الملحده».

و أما الآخر، فصعدوا به إلى القلعه، فضرب ضربا عنيفا، و ثقب كعبه، ليقرّر على السّيب الّدى أوجب وثوبهم، فقال للملك الصّالح:

«أنت تبعث كتبك إلى مولانا سنان بقتل من أمرنا بقتله، ثم تنكر فعل ذلك؟» فقال: «ما أمرت بشى ء». و كتب إلى «سنان» يعتب عليه فيما فعل بأبى صالح و الله كتابا فيه علامته بقتل الثّلاثه المذكورين، فعلم أن ذلك كان مكيده من كمشتكين.

و كان الاسماعيليّه قـد اجتهدوا في قتل شاذبخت، فلم يقدروا على الوثوب عليه، لشدّه احترازه في القلعه، فعند ذلك وجد أعداء كمشتكين طريقـا للطّعن عليه، و قـالوا: «إنّمـا أراد قتـل هؤلاـ، ليستقلّ بملكك، و يفعل فيه ما لا يقـدر أن يفعله معهم، و أنّه قد استصغرك، و احتقر أمرك».

و كانت حارم لسعد الدين كمشتكين، أقطعه إياها الملك الصّالح، حين أخذها من بدر الدّين حسن، فأنهى إلى الملك الصّالح أنّ سعد الدّين يريد أن يسلّمها إلى الفرنج، لأنّ أصله فرنجي، و أنّه قد قرّر معهم أن

١- المسؤول عن حفظ مراكب اللالا.

يبيعها عليهم بمال وافر، و الدّليل على صدق ذلك أنّه أطلق من كان بالقلعه، من أسرى الفرنج، من أيّام نور الدّين، و أطلق البرنس «أرناط»، فقطع الطّريق بالكرك، و سيّر أمواله من حلب و غيّبها، و كتب إليه رجل من الفرنج يقال له؛ الفارس «بدران» بشى ء من ذلك، و بعث بعدّه كتب من سعد الدّين إلى الفرنج، تشهد بما أنهاه، و لعلّه وضع ذلك كله عليه، حتى نالوا غرضهم منه.

فقبض الملك الصّالح على سعد الدّين، في التاسع من شهر ربيع الأول، من سنه ثلاث و سبعين، و كان قد جاء يطلب دستورا إلى حارم، و طلب تسليمها منه، فامتنع. فحمل إليها تحت «الحوطه» و جي ء به إلى تحت قلعتها، و عذّب، فاستدعى بعض من يثق إليه من المستحفظين بالقلعه، و أسرّ إليهما(١) أنّهم لا يسلّمونها، و لو قطع، ثم قال لهما جهرا:

«بعلامه كذا و كذا، سلّموا»، فصعدا إلى القلعه، و أظهر من فيها العصيان و المقاتله، فعذّب عذابا شديدا، و علّق برجليه، و سقط بالخلّ، و الكلس. و الدّخان، و عصر، و أصحابه يشاهدونه، و لا يجيبون إلى التسليم.

و خرج الفرنج من «أنطاكيه»؛ يطلبون «حاوم»، فتقدّم الملك الصّالح بخنق كمشتكين، فخنق بوتر، و أصحابه يشاهدونه و لا يسلمون، و كسروا يديه و عنقه، و رموه إلى خندق «حارم»، فحين علم الفرنج ذلك ساروا إلى شيزر.

١- لعل عدد من استدعاه ممن كان يثق به كان اثنين.

و دخل الملك الصالح إلى حلب، و خلف العسكر بأرض «عمّ» (١) و «جاشر»، حول حارم؛ يمنعونها من الفرنج، و يباكرونها كلّ يوم لطلب التّسليم، و مقدّم العسكر «طمان بن غازى» – و كان من أكبر الأمراء –.

و عاد الفرنج إلى حماه فحصروها، و لم يظفروا بطائل، و طمعوا في حارم، لعصيان أصحاب كمشتكين بها، و ظنّوا أنّ الملك الصّالح صبى، و عسكره قليل، و الملك النّاصر بمصر، فلا ينجدهم إلّا بعد أن يأخذوا «حارم»، فنزلوا عليها، و معهم كند كبير من الفرنج، كان قد خرج من البحر إلى السّاحل، يقال له كندر «فلنط لماني»(٢)، و معهم البرنس، و ابن لاون، و القومص صاحب طرابلس، فندم من «بحارم»، حيث لم يسلموها إلى الملك الصّالح.

و حصرها الفرنج، و ضايقوها بالمجانيق و السّلالم، فصاح من فيها:

«صلاح الدّين يا منصور»! فأحضروا خيمه، كانوا أخذوها من خيم الملك الناصر في كسره «الرّمله» في هذه السنه (٣) و أخبروهم بالكسره ليضعفوا عزيمتهم، و عسكر حلب بإزائهم من «عمّ» إلى تيزين(۴).

١- عم قريه غناء بين حلب و أنطاكيه. معجم البلدان.

٢- فلنط لماني هو كونت فلاندرز. انظر وليم الصوري ص ١٠٠٥- ١٠٠٧.

٣- انظر وليم الصوري ص ١٠٠٢ - ١٠٠٥.

۴- تيزين قريه كبيره من نواحى حلب كانت تعد من أعمال قنسرين. معجم البلدان.

## و دخلت سنه أربع و سبعين:

و الفرنج مجدّون على قتال «حارم»، و نقبوا في تـلُ القلعه، من جهه القبله نقبا، و من جهه الشّمال آخر. فانهـدّ السّور على من تحته، و هو موضع البغله(١)، التي جدّدها السّلطان الملك الظّاهر – قدّس الله روحه –.

و امتنع القتال من تلك الناحيه، خوفا من وقوع شي ء آخر. فأخرج المسلمون رجلا من عندهم إلى «طمان»، يطلب الأمان من الملك الصّالح و النجده، فسيّر إلى الملك الصّالح، و أعلمه.

فانتخب الملك الصالح رجالا أجلادا من الحلبيين، و أعطاهم مالا جزيلا، و قال لهم: «أريد منكم أن تدخلوا قلعه حارم»؛ فجاءوا، و الفرنج محدقون بها، في الليل، فسلكوا خيامهم مفرّقين، حتى جاوزوها، و صاحوا بالتكبير و التّهليل، و صعدوا القلعه، و صارفيا شوكه من المقاتله، بعد أن كان قتل من المسلمين بها رجال عدّه. و المسلمون – أعنى عسكر حلب اذ ذاك حول الفرنج جرايد، و أثقالهم «بدير سمعان»، و هم يتخطّفون من يمكنهم أخذه من الفرنج و يحفظون أطراف البلد.

و سار العسكر عند ذاك إلى «دير أطمه» (٢) و صادفوا الفرنج في وطأه «أطمه»، فحملوا عليهم، فانهزموا و قتل من الفرنج، و أسر جماعه؛ فدام حصار الفرنج أربعه أشهر. و أرسل الملك الصّالح إليهم، و قال: «إنّ

١- جدار استنادى لدعم جدار قديم حتى لا ينهار.

٢- اطمه الآن من قرى منطقه حارم في محافظه أدلب و تبعد عن ادلب مسافه ٨٩ كم.

الملك النّاصر واصل إلى الشّام، و ربّما يسلّم من بحارم إليه قلعتها، و يضحى في جواركم، و بذل لهم مالا بمقدار ما أنفقوا مدّه حصارهم لها، و انتظم الصّلح، و رحلوا.

و خرج الملك الصّالح، فنزل على «حارم»، فسلّمها إليه أصحاب كمشتكين، و صفح عن جرمهم، و ولّى فيها «سرخك» جمدار (١) أبيه نور الدّين، و دخل حلب و طالب نواب كمشتكين بماله، و اعتقل ابن التّنبى وزيره، فأحضر بعض المال، و عذّب حتّى أحضره، ثم هرب من الاعتقال.

#### و في سنه خمس و سبعين و خمسمائه:

سعى جماعه بالقاضى محيى الدّين أبى حامد بن الشّهرزورى، قاضى حلب، و قدحوا فيه عند جمال الدّين شاذبخت، و أوهموه أنه يميل إلى الملك الصّالح، و وضعوا على لسانه أشعارا نسبوها إليه، فأوجب ذلك استيحاشه، و توجّه إلى الموصل. و عرض القضاء على عمّى «أبى غانم محمّد بن هبه الله بن أبى جراده» فامتنع، فقلّد والدى القضاء بحلب و أعمالها، و بقى على قضائها إلى أن مات الملك الصّالح، و فى دوله عزّ الدّين، و عماد الدّين، و مدّه من دوله السّلطان الملك النّاصر.

و قبض الملك الصّالح قريه للاسماعيليّه تعرف بحجيرا من ضياع نقره

١- الجمدار المسؤول عن ثياب الحاكم.

بنى أسد، فكتب «سنان» إلى الملك الصّالح كتبا عدّه في إطلاقها، فلم يطلقها، فأرسل جماعه من الرّجال معهم النفط و النار، فعمدوا إلى الدّكان التي في رأس «الزجّاجين» من الشّرق في القرنه، فألقوا فيها النار.

فنهض نائب رئيس البلد بمن معه في المربّعه، و الجماعه المرتّبون لحراسه الأسواق، و أخذوا السّقّائين ليطفئوا الحريق، فأتى الإسماعيليّه من أسطحه الأسواق، و ألقوا النار و النفط في الأسواق، فاحترق سوق البزّ الكبير، و سوق العطّارين، و سوق مجد الدّين، المعدّ للبز، و سوق الخليع، و سوق الشراشين – و هو الآن يعرف بالكتّانيّين – و سوق السرّاجين، و السّوق الذي غربيّ الجامع، جميعه، إلى أن انتهى الحريق إلى المدرسه الحلاويّه(١).

و احترق للتجّار و السّوقيّه، من القماش شي ء كثير، و افتقر كثير منهم بسبب ذلك، و لم يظفروا من الاسماعيليّه بأحد، و ذلك في سنه خمس و سبعين و خمسمائه.

و مات سيف الدّين غازي، صاحب الموصل، و وليها أخوه عزّ الدّين مسعود، و ذلك في سنه ستّ و سبعين و خمسمائه.

و كان الملك الصّالح في هاتين السنتين رخيّ البال، مستقرّا في مملكته، سالكا في الإحسان إلى أهل حلب طريق أبيه، عفيف اليد و الفرج

١- ذكر ابن شداد بعض أسواق حلب في كتابه الأعلاق، كما ذكر بعضها ابن الشحنه، و اهتم بها طلس في كتابه الآثار الإسلاميه،
 راجع الفهارس.

و اللَّسان، فقدّر اللّه تعالى أن حضر أجله، و له نحو من تسع عشره سنه(١)، فمرض بالقولنج و اشتدّ مرضه.

فدخل إليه طبيبه «ابن سكّره اليهودي»، و قال له سرّا: «يا مولانا شفاؤك في الخمر، فان رأيت أن تأذن لي في حمله في كمّي، بحيث لا يطّلع الّلالا، و لا شاذبخت، و لا أحد من خلق الله على ذلك»، فقال:

«يا حكيم، كنت و الله أظنك عاقلا، و نبيّنا صلّى الله عليه و سلّم- يقول:

إنّ الله لم يجعل شفاء أمّتى فيما حرّم عليها (٢) و ما يؤمّننى أن أموت عقيب شربها - فألقى الله، و الخمر فى بطنى، و الله لو قال لى ملك من الملائكه: إنّ شفاءك فى الخمر لما استعملته».

حكى لى ذلك والدى عن ابن سكّره الطبيب.

## [وفاه الصالح اسماعيل]

و لما أيس من نفسه أحضر الأمراء و المستحفظين، و أوصاهم بتسليم البلد إلى ابن عمّه عزّ الدّين مسعود بن مودود بن زنكى، و استحلفهم على ذلك، فقال له بعضهم: «إنّ عماد الدّين ابن عمّك أيضا، و هو زوج أختك، و كان والدك يحبّه و يؤثره، و هو تولّى تربيته، و ليس له غير سنجار، فلو أعطيته البلد لكان أصلح، و عزّ الدّين له من البلاد من الفرات إلى همذان، و لا حاجه له إلى بلدك»، فقال له» «إنّ هذا لم يغب عنّى، و لكن قد علمتم أنّ صلاح الدّين، قد تغلّب على البلاد الشّاميه، سوى

1- في بغيه الطلب ص ١٨٢۶: « له نحو من ثمانيه عشر سنه».

٢- انظره في موسوعه أطراف الحديث النبوي- اعداد محمد السعيد بسيوني- ط. بيروت ١٩٨٩ ج ٣ ص ١٨٢.

ما بيدى، و متى سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها، و إن ملكها صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام، و ان سلمتها إلى عزّ الدين أمكنه حفظها بكثره عساكره و بلاده». فاستحسنوا هذا القول منه، و عجبوا من حسن رأيه مع شدّه مرضه، و صغر سنّه.

ثم مات يوم الجمعه خامس و عشرين شهر رجب، من سنه سبع و سبعين و خمسمائه، و دفن بقلعه حلب، إلى أن ابتنت والدته «الخانكاه»(۱) تجاه القلعه، و نقل إليها في أيام، فسيّر الأمراء. جورديك، و البصيري، و بزغش، و جمال الدّين شاذبخت، النّوريّون، مع جماعه المماليك النّوريه، إلى «عزّ الدّين»، يستدعونه، و جدّدوا الأيمان فيما بينهم له.

و أما علم الدّين سليمان بن جندر، و حسام الدّين طمان بن غازى، و أهل الحاضر، فإنّهم راسلوا «عماد الدّين» صاحب سنجار، و كتموا أمرهم، و «شاذبخت» هو الوالى بالقلعه، و الحافظ لخزانتها، و المدبّر للأمور مع «النّوريه»، فسيّر إلى علم الدّين سليمان، و حسام الدّين طمان، و طلب منهما الموافقه في اليمين لعزّ الدّين، فماطلا، و دافعا، فلما تأخّر وصول «عماد الدّين» عليهما، وافقا على اليمين لعزّ الدّين.

و لما وصل رسول الأمير إلى عزّ الدّين، سار هو و مجد الدّين قايماز إلى الفرات، فنزل على «البيره»، و وصل شهاب الدّين- أخو عماد الدّين- مختفيا- و اجتمع بطمان و ابن جندر، و أعلمهما أن «عماد الدّين» في بعض

١- في محله الفرافره تحت القلعه. انظر الآثار الإسلاميه ص ٣٢١.

الطّريق، فأخبروه بأخذ اليمين عليهم، و أنّ تربّصه بالحركه أحوجهم إلى ذلك، فعاد إليه أخوه و عرّفه، فعاد إلى بلاده.

## [أيام بقيه الأتابكه]

و أمّا «عزّ الـدّين»، فحين وصل إلى «البيره» أرسل إلى الأمراء الّدنين بحلب، و استدعاهم إليه. فخرجوا و التقوه «بالبيره»، و ساروا معه إلى حلب، و دخلها في العشرين من شعبان، و استقبله مقدّموها و رؤساؤها، و صعد إلى القلعه.

و كان «تقيّ الـدّين عمر» - ابن أخى الملك النّاصر - بمنبج، فعزم على أن يحول بين «عزّ الدّين» و حلب، حين وصل إلى «البيره» لأنّه وصل جريده، و تخلّف عنهم الغلمان و الحشد، ثم إنه تثاقل هو و أصحابه عن ذلك.

و لما وصل «عزّ الدّين» إلى حلب، سار تقى الدّين من منبج إلى حماه، و ثار أهل حماه، و نادوا بشعار «عزّ الدّين»، فأشار عسكر حلب على عزّ الدّين بقصدها، و قصد دمشق، و أطمعوه فيها و في غيرها من الشّام، و أعلموه محبّه أهل الشّام لأهل بيته.

و كان «الملك النّاصر» بالـدّيار المصريه، فلم يفعل، و قال: «بيننا يمين، و لا نغدر به»، و لما بلغ «الملك الناصر» أخذ عزّ الدّين حلب قال:

«خرجت حلب عن أيدينا، و لم يبق لنا فيها طمع».

و أقام عزّ الدّين بحلب، فسيّر إليه أخوه «عماد الدّين زنكي بن

مودود»، و قال: «كيف تختص أنت ببلاد عمى و ابنه و بأمواله، دونى، و هذا أمر لا صبر لى عنه». و طلب منه تسليم حلب إليه، و أن يأخذ منه «سنجار» عوضا عنها.

فامتنع «عزّ الدّين»، و لم يجبه إلى ما أراد، فأرسل إليه و هدّده بأن يسلّم «سنجار» إلى «الملك النّاصر» فيضايق الموصل بها، فأشار عليه طائفه من الأمراء بأخذ «سنجار» منه و اعطائه حلب، و كان أشدّ الناس في ذلك «مجاهد الدّين»، و هو الدى كان يتولّى تدبيره، و كان أمراء حلب لا يلتفتون إلى «مجاهد الدّين»، و لا يسلكون معه ما يسلكه عسكر الموصل، فلذلك ميّل «عزّ الدّين» إلى ذلك.

و شرع «عزّ الدّين» في الميل إلى الأمراء، الّذين حلفوا له أولا، و الإعراض عن الّذين مالوا إلى أخيه «عماد الدّين»، و أحسن إلى أهل حلب، و خلع عليهم، و أجراهم على عادتهم في أيّام عمّه «نور الدّين»، و ابنه «الملك الصّالح»، و أبقى قاضيها والدى، و خطيبها عمّى، و رئيسها «صفى الدّين طارق بن الطريره» على ولاياتهم، و ولّى بقلعه حلب «شهاب الدّين اسحق بن أميرك» الجاندار(۱)، صاحب الرّقة، و أبقى «شاذبخت» في القلعه ناظرا معه؛ و ولّى مدينه حلب و الديوان مظفر الدّين بن زين الدّين.

و كان الصّ لمح قد انفسخ، بموت الملك الصّالح، بين الفرنج و المسلمين، و كانت «شيح الحديد»(٢) مناصفه بين المسلمين و الفرنج،

١- الجاندار: حافظ السلاح.

٢- شيح الحديد قريه كبيره في طرف العمق. بغيه الطلب ص ۴٧۴.

فأضافها عسكر حلب، قبل وصول عزّ الدّين إلى «الدّربساك» (١)، و اختصّوا بها دون الفرنج، و حضر أهلها إلى طمان، فأعطاهم الأمان.

فلمّا وصل «عزّ الدّين»، سيّر العساكر إلى ناحيه «حارم»، و حاولوا نهب «العمق»، فانحاز أهله كلّهم إلى «شيح» لعلمهم بأنّ «طمانا» أمّنهم، فأراد عسكر الموصل أن ينهبوها، فقال لهم: «إنّ شيح لحلب، و إنّهم في أماني». فلم يلتفتوا إلى قوله، و سار و اليها ليلا، فسبقهم إلى «المخاض»، و وقف في وجوههم يردّهم، فقتل منهم جماعه، ثم تكاثروا و عبروا، فسبقهم طمان إلى «شيح»، و أمرهم أن يجعلوا النساء في المغاير و دربها.

فوصل عسكر الموصل، فرأوا ذلك، فعزموا على القتال، فصاح طمان: «إذا كنتم تخفرون ذمّتى، فأنا أرحل إلى الفرنج». و سار في أصحابه إلى أن قرب من «يغرا»، فوصله من أخبره بأنّهم عادوا عنها، و لم ينالوا منها طائلا، و خافوا من ملامه عزّ الدّين، فعاد «طمان»، و نزل كلّ منهم في خيامه «بحارم».

و كاتب المواصله «عزّ الدّين»، يطعنون على «طمان»، و أنّه وافق أهل «شيح» في العصيان، و أراد اللّحاق بالفرنج، فأحضر «طمان» و المواصله، و تقابلوا بين يديه، فقال عزّ الدّين: «الحق مع حسام الدّين، و لا يجوز نقص العهد لواحد من المسلمين». و كان ذلك في شهر رمضان من السّنه.

١- حصن الدربساك قريب من بغراس. بغيه الطلب ص ١٥١.

و بقيت المواحشه بين أمراء حلب و المواصله؛ و الحلبيّون لا يرون التغاضى لمجاهد الدّين، و مجاهد الدّين يحاول أن يكونوا معه كأمراء الموصل، و الأمراء الحلبيّون يمنّون عليه. بأنّهم اختاروه لهذا الأمر، و يطلبون منه الزّياده، و يختلق المواصله عليهم الأكاذيب.

فهرب الأمير علم الدّين سليمان بن جندر، قاصدا «الملك النّاصر» إلى مصر، فقالوا لعزّ الدّين: «إنّ طمانا سيهرب بعده، فأمر عزّ المدّين، مظفر بن زين المدين، و بنى الغراف، و الجراحى و غيرهم أن يمدوا من «السّعدى» إلى «المباركه» فى طريقه، و أن يقف جماعه حول دار «طمان» - و كان يسكن خارج المدينه -.

فلما لم يجر من «طمان» شي ء من ذلك، جاءوا إليه نصف اللّيل، و طلبوه، فخرج إليهم، فوجد ابن زين الدّين و بنى الغراف، فسألهم عمّا يريدون، فقال: «و الله ما لهذا صحّه، و لو أمرنا بأن نعوقك» فقال: «و الله ما لهذا صحّه، و لو أردت المسير عن حلب لمضيت، لا على وجه الخفيه، و لا أخاف من أحد».

فجعلوا لهم طريقا آخر إلى نيل غرضهم، و أصبحوا، و عزّ الدّين منتظر ما يكون، فقالوا له: «كان قد عزم على الهرب، فلما علم أنّ الطريق قد أخذ عليه، و أن الدّار قد أحيط بها أخّر ذلك إلى وقت ينتهز فيه الفرصه، و المصلحه قبضه قبل هربه». فأمرهم بأن يقبضوه محترما، و يحضروه إليه.

فجاؤوه ليلا، من أعلى الدّار و أسفلها، و أزعجوه، و كان نائما،

فخرج إلى الباب، فوجد مظفّر الدّين بن زين الدّين مع بنى الغراف، فقالوا له: «إنّ المولى عزّ الدّين قد أمرنا بالقبض عليك». فقال لهم: «السمع و الطاعه، فشأنكم و ما أمرتم به»؛ فأركبوه، و حملوه، و الرجال محيطه به، و فتحوا باللّيل باب القلعه، و اعتقلوه بها غير مضيّق عليه.

و أحضره «عزّ الدّين»، و وانسه و قال: «لم أفعل ما فعلت إلّا لشدّه رغبتي فيك، و افتقاري إلى مثلك»؛ فعرّفه ما ينطوي عليه، و أنّ ما نقل عنه لم يخطر بباله. فقال: «إنّ وقيعه أعدائك فيك، لم تزدك عندي إلّا حظوه».

و بقى معتقلا في القلعه أسبوعا، ثمّ خلع عليه، و أطلقه و زاد في أقطاعه «الأخترين»(١).

و أقام «عزّ الـدّين» حتّى انقضت مدّه الشّتاء، ثم تزوّج أمّ الملك الصالح، في خامس شوّال من السنه، ثم سيّرها إلى الموصل، و استولى على جميع الخزائن التي كانت لنور الدّين و ولده بقلعه حلب، و ما كان فيها من السّيلاح، و الزرد، و القسيّ، و الخوذ، و البركسطونات(٢)، و النشّاب، و الآلات، و لم يترك فيها إلّا شيئا يسيرا من السّلاح العتيق، و سيّر ذلك كلّه إلى «الرّقّه».

و ترك في قلعه حلب ولده نور الدّين محمودا طفلا صغيرا، وردّ أمره

١- الأخترين مركز ناحيه تابعه لقضاء عزاز في محافظه حلب، و تبعد عن حلب مسافه ٤٥ كم.

٢- البركسطونات: دروع الفرسان أو الحيوانات في الحرب.

إلى الوالى بالقلعه: شهاب الـدّين اسحق، و سلّم البلـد و العسكر إلى مظفّر الدّين بن زين الدّين، و سار إلى الرقّه، سادس عشر شوّال، فأقام بها فصل الرّبيع.

و راسل أخاه «عماد الدّين»، في المقايضه «بسنجار»، ليتوفّر على حفظ بلاده، و يضمّ بعضها إلى بعض، و لعلمه أنّه يحتاج إلى الإقامه بالشّام، لتعلّق أطماع «الملك النّاصر» بحلب، و قدم عليه أخوه. و استقرّت المقايضه على ذلك، و تحالفا على أن تكون حلب و أعمالها لعماد الدّين و «سنجار» و أعمالها لعزّ الدين، و أنّ كل واحد منهما ينجد صاحبه، و أن يكون «طمان» مع عماد الدّين، فسيّر «طمان»، و صعد إلى قلعه حلب، و كان معهم علامه من عزّ الدّين، فتسلّمها، و سيّر عزّ الدّين من تسلّم سنجار.

و فى حال طلوع «طمان»، و نقل الوالى متاعه، طمع «مظفّر الـدّين بن زين الـدين» بأن يملك القلعه، و وافقه جماعه من الحلبيين كانوا بقربه، فى الدّار المعروفه بشمس الدّين على بن الدّايه و جماعه من الأجناد، و لبس هو زرديّه، تحت قبائه، و ألبس جماعه من أصحابه الزّرد تحت الثّياب، و مع كلّ واحد منهم سيف، و أرسل إلى شهاب الدّين، و قال له:

«إنّه وصلني كتاب من أتابك عز الدّين، و أمرني أن أطلع في جماعه إليك»، فأمره بالصّعود.

و كان «جمال الدّين شاذبخت»، في حوش القلعه الشرقي، الّذي

هدمه الملك العادل و كان بين الجسرين اللهذين جدّدهما السلطان الملك الظاهر - رحمه الله - و عمل مكان ذلك الحوش بغله (۱) - فرأى الجند مجتمعين تحت القلعه، فسيّر «شاذبخت»، و أحضر بوّابا كان للقلعه، يقال له «علىّ بن منيعه» و كان جلدا يقظا، و أمره بالاحتزاز.

فلما أراد أن يدخل من باب القلعه، تقدّم إليه، و قال له: «لا تدخل إلّا أنت وحدك». و كان في ركابه جماعه فمنعوهم، فلم يتمّ له ما أراد.

و عاد ابن زين الـدّين إلى داره، و قيل أنّ ابن مقبل الاسباسـلار، قال له: «أنت تصـعد إلى القلعه، فما هـذا الزّرد عليك؟» فعاد، و جعل يعتذر عمّا شاع في النّاس من فعله.

و كتب شهاب الدّين الوالى و جمال الدّين شاذبخت إلى عزّ الدّين كتابا بخطّ «حسين بن يلدك»، إمام «المقام». و أخذ تحته خطوط الأجناد، و النقيب، و الاسباسلار. فلم يمكن «عزّ الدّين» مكاشفته في ذلك، لقرب «الملك النّاصر» من البلاد.

و بعث «مظفّر الـدّين» إلى «عزّ الـدين» يعتذر، و يقول: «إنّ الاسـماعيليّه أوعدوني القتل، و ما أمكنني إلّا الاحتزاز بالسّـلاح، أنا، و من معي، و أنكر الحفظه بالقلعه ذلك عليّ، و لم يكن ذلك لأمر غير ما ذكرته».

فلم يقابله على ذلك.

1- البغله دعامه تبنى للجدار الواهى و تحشى الأساس لتقيه من السقوط. موسوعه حلب المقارنه للأسدى ط. حلب- مطبعه جامعه حلب.

و أما «طمان»، فإنه قبض على الجماعه الدنين كانوا معه، و حبسهم في القلعه، و اطّلع على ما كانوا أضمروه، و أطلقهم في اليوم الثاني، و ستر هذا الأمر.

ثم وصل قطب الـدّين ابن عماد الـدّين إلى حلب، ثم ورد أبوه «عماد الـدّين»، فوصل بأهله، و ماله، و أجناده، و زوجته بنت نور الدّين.

و وصل على البريّه من جهه «الأحصّ»(١)، و التقاه الأكابر من الحلبييّن، و صعد إلى قلعه حلب، في ثالث عشر المحرّم، من سنه ثمان و سبعين و خمسمائه، و قيل في مستهلّه.

و ولّى القلعه «عبد الصّيمد بن الحكّاك الموصليّ»؛ و العسكر، و الخزائن، و النظر في أحوال القلعه إلى مجاهد الدّين بزغش، و أنزل «شاذبخت» من القلعه، و القضاء، و الخطابه، و الرئاسه، على ما كان عليه، في أيّام أخيه و ابن عمّه.

و ولّى الوزاره «بهاء الدّين أبا الفتح نصر بن محمّد بن القيسرانيّ»، أخا «موفّق الدّين خالد»- وزير نور الدّين- و استمرّ الشّيعه في أيّامه، و أيّام أخيه، على قاعدتهم، الّتي أقرّهم عليها «الملك الصّالح»، من إقامه شعارهم بالشرقيّه، بالمسجد الجامع.

۱- كانت الأحص كوره كبيره من كور حلب قصبتها خناصره. معجم البلدان، هذا و نقل ابن العديم في ترجمته لزنكي الثاني - بغيه الطلب ص ٣٨٥٧ - ٣٨٤٣ وصف دخوله إلى حلب عن عمه و والده.

و أبقى «سرخك» في حارم على ما كان عليه. و حكم «شاذبخت» في عزاز و قلعتها- و هو وكيل عن ابنه نور الـدّين التي أطلقها الملك النّاصر لها- و صالح الفرنج.

و جرى في الاحسان إلى أهل حلب، على قاعده عمّه و ابن عمه و أخيه، و لما بلغ الملك النّاصر حديث حلب و أخذ عماد الدّين إياها، قال:

«أخذنا و الله حلب»، فقيل له: «كيف قلت في عزّ الدّين لما أخذها:

خرجت حلب عن أيدينا، و قلت: حين أخذها عماد الدّين: أخذنا حلب؟» فقال: «لأنّ عزّ الدّين ملك صاحب رجال و مال، و عماد الدّين، لا مال و لا رجال»!

و خرج «الملك النّاصر»، من مصر في خامس المحرّم من هذه السّينه، و خرج الناس يودّعونه، و يسيرون معه و يتأسّيفون على فراقه، و كان معه معلّم لبعض أولاده فالتفت إلى بعض الحاضرين، و أنشد:

تمتّع من شميم عرار «نجد»فما بعد العشيّه من عرار

فانقبض السّلطان، و تطيّر، فقدّر أنّه لم يعد إلى مصر، إلى أن مات، مع طول مدّته، و اتّساع ملكه في غيرها.

و سار على «أيله» و أغار على بلاد الفرنج في طريقه، و وصل دمشق في صفر، ثم خرج منها إلى ناحيه «الغور»، فأغار على ناحيه «طبريّه» و «بيسان»، و عاد إلى دمشق، ثم خرج إلى «بيروت»، و نازلها، و اجتمع الفرنج فرحّلوه عنها. فدخل إلى دمشق، و بلغه أنّ المواصله كاتبوا الفرنج

على قتاله، فجعل ذلك حجّه عليهم.

و سار حتّى نزل على حلب، فى ثامن عشر من جمادى الأولى، سنه ثمان و سبعين و خمسمائه. و نزل على «عين أشمونيث» (١١)، و امتد عسكره حولها شرقا، و أقام ثلاثه أيّام، فقال له عماد الدّين: «امض إلى سنجار، و خذها و ادفعها إلىّ، و أنا أعطيك حلب».

و كان «عماد الدين» قد ندم على مقايضه أخيه بحلب و سنجار، حيث وصل و وجد خزائنها صفرا من المال، و قلعتها خاليه من العدد و السلاح و الآلات، و أنّه يجاور مثل «الملك الناصر» فيها.

فعند ذلك سار «الملك الناصر» إلى جسر «البيره»، و كان صاحبها «شهاب الدّين بن أرتق» قد صار فى طاعته، فعبر إليه مظفّر الدّين بن زين الدّين إلى الناحيه الشّاميّه، و حرّان، إذ ذاك فى يده، كان أقطعه إياها عزّ الدّين صاحب الموصل، و حصلت بينه و بينه و حشه من الوقت الّذى عزم فيه على أخذ قلعه حلب، فكانت رسله تتردّد إلى «الملك الناصر»، تطمعه فى البلاد، و تحثّه على الوصول.

و عاد ابن زين الدّين معه حتى عبر الفرات في جسر «البيره»، و كان «عزّ الدّين» قد وصل بعساكر الموصل إلى «دارا» (٢)، ليمنع «الملك النّاصر» من

١- تعرف أيضا باسم عين اشمول، ذكرها ابن الشحنه ص ٢٤٥ بين منتزهات حلب.

٢- دارا مدينه في لحف جبل بين ماردين و نصيبين ذات بساتين و مياه جاريه. الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ص ٧٩٢.

حلب، فلما عبر الفرات عاد إلى الموصل، و عبر «الملك النّاصر»، فأخذ «الرّها» من ابن الزعفراني، و سلّمها إلى ابن زين الدّين، و أخذ الرّقّه من ابن حسّان، و دفعها إلى ابن الزّعفراني، و كاتب ملوك الشّرق، فأطاعوه، و قصد «نصيبين»، فأخذها.

و سار إلى الموصل، و فيها عسكر قوى، فقوتل قتالا شديدا، و لم يظفر منها بطائل، فرحل عنها إلى «سنجار»، فأنفذ «مجاهد الدّين» إليها عسكرا، فمنعه «الملك النّاصر» من الوصول، و حاصر «سنجار»، فسلمّها إليه أمير من الأكراد الزرزاريه، و كان فى برج من أبراجها، فسلّم إليه تلك النّاحيه، و صارت «الباشوره»(۱) معه، فضعفت نفس واليها «أمير أميران» أخى عزّ الدّين، فسلّمها بالأمان، فى ثانى شهر رمضان من السّنه و قرّر «الملك النّاصر» أمورها، و عاد إلى حرّان.

و لما قصد «الملك النّاصر» البلاد الشرقيه، رأى عماد الـدّين أن يخرّب المعاقل المطيفه ببلـد حلب، فشنّ الغارات على شاطى ء الفرات، و هـدم حصن بـالس، و حصر قليعه نادر(٢) ففتحها، ثم هـدمها بعـد ذلك، و أغـار على قرى الشطّ، فأخربها و استاق مواشيها، و أحرق جسر «قلعه جعبر»(٣).

ثم وصل إلى «منبج» و قاتلها، و أغار على بلدها، و وصلت الغاره إلى

١- باشوره كل قلعه مدخلها.

٢- على مقربه من بالس انظر الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ٢ ص ٢٥.

٣- في بغيه الطلب ص ٣٨٥٨: « فخرب عزاز و حصن بزاعا و حصن بالس و حصن كفرلاثا».

«قلعه نجم» (1)، و عبر الفرات، فأغار على «سروج» (1).

ثم عاد إلى حلب؛ ثم خرج و هدم «حصن الكرزين» (٣) و خرب حصن «بزاعا» و قلعه «عزاز»، في جمادي الآخره، و خرب حصن «كفرلاثا» (۴) بعد أخذه من صاحبه بكمش، و كان قد استأمن إلى «الملك الناصر»، و ضاق الحال عليه، فشرع في قطع جامكيه أجناد من القلعه، و قتر على نفسه في النفقات.

و أما «الملك النّاصر»، فرحل من «حرّان» فنزل «بحرزم» (۵) تحت قلعه ماردين. فلم ير له فيها طمعا، فسار إلى «آمد»، في ذي الحجّه، و كان قد وعد «نور الدين محمد بن قرا أرسلان» بأخذها من ابن نيسان، و تسليمها إليه، و حلف له على ذلك، فتسلّمها في العشر الأول، من المحرّم من سنه تسع و سبعين و خمسمائه، و كان فيها من المال شيء عظيم، فسلّم ذلك كلّه مع البلد إلى نور الدّين، و قيل له في أخذ الأموال و تسليم البلد، فقال:

«ما كنت لأعطيه الأصل و أبخل بالفرع».

ثم إنّ الملك الناصر عبر إلى الشّام، فمرّ «بتلّ خالد» فحصرها،

١- قلعه مطله على الفرات قرب جسر منبج. الأعلاق- قسم الجزيره- ص ٨٢٥.

٢- سروج بلده قريبه من حران من ديار مضر. معجم البلدان.

٣- في منطقه منبج قريه اسمها «كرسان» فلعلها الموقع المقصود.

۴- كفرلاثه من قرى منطقه أريحا في محافظه ادلب و تبعد عن ادلب مسافه ٢٠ كم.

۵- بليده بين ماردين و دنيسر من أعمال الجزيره. معجم البلدان.

فسلّمها أهلها بالأمان في المحّرم. ثم سار منها إلى عين تاب، و بها «ناصر الدّين محمد» أخو «الشّيخ اسماعيل الخزندار»، فدخل في طاعته، فأبقاها عليه.

و لمّ اعلم «عماد الـدّين» ذلك، و تحقّق قصده لحلب، أخذ رهائن الحلبييّن، و أصعد جماعه من أولادهم و أقاربهم، خوفا من تسليم البلد، و قسم الأبراج و الأبواب على جماعه من الأمراء، و كان الأمراء «الياروقيه» بها في شوكتهم.

و جاء الملک النّاصر، و نزل على حلب فى السّادس و العشرين من محرّم سنه تسع و سبعين و خمسمائه. و امتـدّ عسكره من «بابلّى» إلى النّهر ممتّدا إلى «باسلين» (۱)، و نزل هو على «الخناقيه» (۲)، و قاتل عسكر حلب قتالا عظيما، فى ذلك اليوم، و أسر «حسام الدّين محمود بن الختلو»، بالقرب من «بانقوسا» (۳)، و هو الذى تولى شحنكيه حلب، فيما بعد.

و هجم تاج الملوك بورى بن أيّوب، أخو «الملك النّاصر»، على عسكر حلب، فضرب بنشّاب زنبورك (۴) فأصاب ركبته، فوقع في الأكحل، فبقى

١- بابلى و باسلين من منتزهات حلب. انظر الأعلاق- قسم حلب- ج ١ ص ٣٤٧، ٣٧١.

٢- من منتزهات حلب. ابن الشحنه ص ٢٤٥.

٣- عد ابن الشحنه ص ٢٣٧ بانقوسا بين حارات حلب خارج الأسوار.

۴- من أنواع النشاب المرمى بواسطه النوابض، و معروف أن الأسلحه تطورت كثيرا في هذه الحقبه.

أيّاما، و مات بعد فتح حلب، و دفن بتربه «شهاب الدّين الحارميّ»، «بالمقام» (١) ثم نقل إلى دمشق.

و جدّ الملك الناصر، بسبب أخيه على محاصره حلب أياما، فاجتمع (٢) إليه الأجناد من العسكر و الرّجال، و طلبوا منه قرارهم فمطلهم، فقالوا:

«قد ذهبت أخبازنا(۳)» و نحتاج لغلاء الأسعار إلى ما لا بد منه»، و شعّ بماله، فقال لهم: «أنتم تعلمون حالى، و قلّه مالى، و أننى تسلّمت حلب صفرا من الأموال، و ضياعها فى أقطاعكم». فقال له بعضهم: «من يريد حلب يحتاج إلى أن يخرج الأموال و لو باع حلى نسائه»؛ فأحضر أوانى من الذّهب و الفضّه، و غيرها؛ و باع ذلك، و أنفقه فيهم.

و كان الحلبيّون يخرجون على جارى عادتهم، و يقاتلون أشـدّ قتال بغير جامكيّه (۴)، و لا قرار، نخوه على البلد، و محبّه لملكهم، فأفكر عماد الدّين، و رأى أنه لا قبل له بالملك النّاصر، و أنّ ماله ينفد، و لا يفيده شيئا، فخلا ليله بطمان، و قال له:

«ما عندك في أمرنا؟ هذا الملك النّاصر، قد نزل محاصرا لنا، و هو ملك قويّ، ذو مال، و الظّاهر أنّه يطيل الحصار، و تعلم أنّني أخذت حلب

١- مقام إبراهيم الخليل داخل القلعه.

٢- الضمير يعود هنا إلى زنكى الثاني، فقد طالبه الجند بالرواتب المقرره لهم مع التعويضات.

٣- الخبز الراتب.

۴- أي بدون نفقات و مرتبات.

خاليه من الخزائن، و الجند فيطالبونني و ليس لي من المال ما يكفيني لمصابرته، و لا أدرى عاقبه هذا الأمر إلى ما ينتهي».

فأحسّ طمان عند ذلك بما قد حصل في نفسه، فقال له: «أنا أذكر لك ما عندى، على شريطه الكتمان و الاحتياط بالمواثيق و الأيمان، على أن لا يطّلع أحد على ما يدور بيننا، فإنّ هؤلاء الأعراء إن اطّلعوا على شيء ممّ انحن فيه أفسدوه، و انعكس الغرض»، فتحالفا على كتمان ذلك، فقال له طمان: «أرى من الرأى في حلب أن تسلّمها إلى الملك النّاصر، بجاهها، و حرمتها، قبل أن تنتهك حرمتها، و يضعف أمرها، و تفنى الأموال، و تضجر الرجال، و يستغلّ بلدها فيتقوّى هو و عسكره به، و نحن لا نزداد إلّا ضعفا، و الآن فنحن عندنا قوه، و نأخذ منه ما نريد من الأموال و البلاد، و نستريح من الأجناد و إلحاحهم في الطّلب، ثمّ قد أصبح ملكا عظيما، و هو صاحب مصر، و أكثر الشّام، و ملوك الشّرق قد أطاعوه و معظم الجزيره في يده».

فقال له: «و الله هـذا الّـذى قلته كلّه رأيى، و هو الـذى وقع لى، فاخرج إليه، و تحدّث معه على أن يعطينى: الخابور، و سـنجار؛ و أيّ شى ء قدرت على أن تزداده فافعل، و اطلب الرّقّه لنفسك».

ثم إنّ طمان كتم ذلك الأمر، و باكر القتال، و أظهر أنّ بداره و اصطبله «بالحاضر» خشبا عظيما، و أنه يريد نقضها، كيلا يحرقها العسكر، فكان يبيت كلّ ليله في داره، خارج المدينه. و يجتمع بالسّلطان

الملك النّاصر، خاليا، و يرتّب الأمور معه، و يجى ء إلى عماد الدّين و يقرّر الحال معه، و ينزل، و يصعد إلى القلعه من «برج المنشار» – و كان عند باب الجبل الآن متّصلا بالمنشار – إلى أن قرّر مع الملك النّاصر: أن يأخذ حلب و عملها، و لا يأخذ معها شيئا من أموالها، و ذخائرها، و جميع ما فيها من الآلات و السّيلاح، و أن يعطى عماد الدّين عوضا عنها: سنجار، و الخابور، و نصيبين، و سروج، و أن يكون لطمان الرّقة (١)؛ و يكون مع عماد الدّين.

و شرط عليه أن تكون الخطابه و القضاء للحنفيّه (٢) بحلب، في بني العديم، على ما هي عليه، كما كان في دوله الملك الصّالح، و أن لا ينقل إلى الشافعيّه.

هذا كلّه يتقرّر، و القتال في كلّ يوم بين العسكرين على حاله. و ليس عند الطائفتين علم بما يجرى، و يخرج من الحلبيّن في كلّ يوم عشره آلاف مقاتل أو أكثر، يقاتلون أشدّ قتال.

و لم يعلم أحد من الأمراء و لامن أهل البلد، حتى صعدت أعلام «الملك النّاصر» على القلعه، بعد أن توثّق كلّ واحد من الملكين من صاحبه بالأيمان. فأسقط في أيدى أهل حلب و الأمراء من «الياروقيّه»، و غيرهم،

۱- في بغيه الطلب ص ۳۸۵۸ و أن يعوضه عنها بسنجار و نصيبين و الخابور و الرقه و سروج و أن تكون بصرى لطمان، و يكون في خدمه زنكي».

٢- كان صلاح الدين شافعيا.

و خاف «الياروقيّه» على أخبازهم، و الحلبيّون على أنفسهم، لما تكرّر منهم من قتال «الملك النّاصر» على القلعه، بعد أن توثّق كلّ واحد، في أيّام الملك الصّالح.

و صرّح العوامّ بسبّه، و حمل رجل من الحلبّين يقال له «سيف بن المؤذن» إجانه الغسّال، و صار بها إلى تحت الطيّاره(١) بالقلعه، و عماد الدّين جالس بها يشير إليه أن يغسل فيها كالمخانيث، و نادى إليه: «يا عماد الدّين، نحن كنّا نقاتل بلا جامكيّه و لا جرايه، فما حملك على أن فعلت ما فعلت؟».

و قيل: إنّ بعضهم رماه بالنشّاب فوقع في وسط الطيّاره، و عمل عوامّ حلب أشعارا عاميّه، كانوا يغنّون بها، و يدقّون على طبيلاتهم بها، منها:

أحباب قلبي لا تلوموني هذا «عماد الدّين» مجنون

و دقّ آخر على طبله، و قال مشيرا إلى «عماد الدّين»:

و بعت «بسنجار» قلعه حلب عدمتك من بايع مشترى

خریت علی حلب خریهنسخت بها خریه «الأشعری» (<u>۲)</u>

و صعد إليه «صفىّ الدّين»- رئيس البلد- و وبّخه على ما فعل، و هو

۱- امتداد مسقوف لقاعه مشرفه على الشارع يطل منه الحاكم فيرى ما يجرى بالخارج دون أن يرى و هو بالوقت نفسه متمتع بالحمايه.

٢- لعله أراد أبا موسى الأشعرى و ما راج بين الناس عن موقفه في التحكيم.

فى قلعه حلب لم يخرج منها بعد، فقال له عماد الدّين: فما فات، فاستهزأ به (١).

و أنفذ عسكر حلب و أهلها، إلى السلطان الملك النّاصر:

عزّ الدّين جورديك، و زين الدّين بلك، فاستحلفوه للعسكر و لأهل البلد، في سابع عشر صفر، من سنه تسع و سبعين و خمسمائه.

و خرجت العساكر و مقدّمو حلب إليه إلى «الميدان الأخضر» (٢) و خلع عليهم، و طيّب قلوبهم.

و لما استقرّ أمر الصّ لمح، حضر الملك النّاصر صلاح الـدّين عند أخيه تاج الملوك، «بالخناقيه» يعوده و قال له: «هذه حلب، قد أخذناها، و هي لك» فقال: «لو كان و أنا حيّ، و و الله، لقد أخذتها غاليه حيث تفقد مثلي». فبكي الملك النّاصر و الحاضرون.

و أقام «عماد الدّين» بالقلعه، يقضى أشغاله، و ينقل أقمشته، و خزائنه، و السلطان الملك النّاصر مقيم «بالميدان الأخضر»، إلى يوم

۱- عباره بغيه الطلب ص ۳۸۶۰ أقوم و أوضح قوله: « و وبخه على ذلك، فقال و هو بالقلعه: لم نخرج منها بعد، فما فات شى ء، فاستهزأ به».

٢- خارج أسوار المدينه. الأعلاق الخطيره- قسم حلب- ج ١ ص ٤٩، ٣٩٥.

الخميس ثالث و عشرين من صفر، فنزل «عماد الدين» من القلعه و رتب فيها «طمان» مقيما بها، إلى أن يتسلّم نواب «عماد الدين» ما اعتاض به عن حلب، و استنابه في بيع جميع ما كان في قلعه حلب، حتى باع الأغلاق و الخوابي، و اشترى الملك النّاصر منها شيئا كثيرا.

# [عصر الدوله الأيوبيه]

#### اشاره

# [عصر الدوله الأيوبيه](١)

و نزل عماد الدّين، في ذلك اليوم إلى السّلطان الملك النّاصر و عمل له السّلطان وليمه و احتفل و قدّم «لعماد الدّين» أشياء فاخره من الخيل و العدد، و المتاع الفاخر، و هم في ذلك إذ جاءه بعض أصحابه و أسرّ إليه بموت أخيه «تاج الملوك»، فلم يظهر جزعا و لا هلعا، و كتم ذلك عن عماد الدّين، إلى أن انقضى المجلس، و أمرهم بتجهيزه.

فلما انقضى أمر الدّعوه و علم عماد الدّين بعد ذلك عزّاه عن أخيه، و سار السّم لطان الملك النّاصر معه مشيّعا في ذلك اليوم، فسار حتى نزل «مرج قراحصار»(٢) فنزل به، و السّلطان في خيمته إلى أن وصل «عماد الدّين» رسل أصحابه يخبرونه بأنّهم تسلموا «سنجار»، و المواضع التي تقرّرت له معها،

١- أضيف ما بين الحاصرتين للتوضيح.

٢- على نحو فرسخين من حلب في جهه المشرق. بغيه الطلب ص ٣٨٥٢.

فرفعت أعلام الملك النّاصر، عند ذلك على القلعه، و صعد إليها في يوم الاثنين السّابع و العشرين، من صفر، من سنه تسع و سبعين و خمسمائه.

و امتنع سرخك، والى «حارم»، من تسليمها إلى السّلطان الملك النّاصر، فبذل له ما يحب من الإقطاع، فاشتطّ فى الطّلب، و راسل الفرنج، ليست .. نجد بهم، فسمع بعض الأجناد، بقلعه حارم، ذلك، فخافوا أن يسلّمها إلى الفرنج، فوثبوا عليه، و حبسوه، و أرسلوا إلى السّلطان، يعلمونه بذلك، و يطلبون منه الأمان و الإنعام، فأجابهم إلى ذلك و تسلّمها.

و أقرّ عين تاب بيد صاحبها، و سلّم «تلّ خالد» إلى «بدر الدّين دلدرم» صاحب «تل باشر»، و كان من كبار الياروقيه، و أقطع «عزاز» الأمير علم الدين سليمان بن جندر. و ولّى الملك النّاصر قلعه حلب سيف الدّين يازكج الأسدى، و ولّى شحنكيه حلب حسام الدّين تميرك بن يونس، و ولّى ديوان حلب ناصح الدّين بن العميد الدمشقى، و أبقى الرئيس «صفى الدين طارق بن أبى غانم بن الطّريره»، في منصبه على حاله، و زاد إقطاعه.

و كان الفقيه «عيسى» كثير التعصّب، فمازال به، و عزل عنها عمّى «أبو المعالى». و وليها «أبو البركات سعيد بن هاشم»، و فعل فى القضاء كذلك، فسيّر إلى القاضى محيى الدّين محمد بن زكيّ الدّين عليّ إلى دمشق،

بسفاره «القاضى الفاضل»، فأحضر إلى حلب و ولّى قضاءها، و عزل «والدى» عن القضاء، و امتدحه محيى الدّين بن الزّكيّ، بقصيده بائيّه، قال فيها:

و فتحكم «حلبا» بالسيف في صفرمبشر بفتوح «القدس» في رجب

فاتّفق من أحسن الإتفاقات، و أعجبها، فتح القدس في شهر رجب من سنه ثلاث و ثمانين و خمسمائه.

و أقام محيى الـدّين في القضاء بحلب مـدّه، ثم استناب القاضي زين الدّين أبا البيان نبأ بن البانياسي في قضاء حلب، و سار إلى بلده دمشق.

## [أيام صلاح الدين]

ثم إنّ السّ لمطان «الملك الناصر» أقام بحلب، و رحل منها في الثاني و العشرين من ربيع الآخر، من سنه تسع و خمسمائه. و جعل فيها ولده الملك «الظّاهر غازي» - و كان صبيا - و جعل تدبير أمره إلى سيف الدّين يازكج.

و سار إلى دمشق، ثمّ خرج إلى الغزاه في جمادي الآخره، و سار إلى «بيسان»، و قد هرب أهلها، فخرّبها، و نهبها؛ و خرّب حصنها. ثم سار إلى «عفربلا»، فخرّبها، و جرّد قطعه من العسكر، فخربوا «النّاصره» و «الفوله»(١)، و ما حولهما من الضّياع.

۱- الفوله قريه في قضاء الناصره. معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب ط. دمشق ١٩٨٧. و انظر أيضا وليم الصورى ص ١٠۶١- ١٠۶٢.

و جاء الفرنج فنزلوا «عين الجالوت»، و دار المسلمون بهم، و بتّوا السّرايا في ديارهم، للغاره و النّهب، و وقع جورديك، و جاولي الأسدى، و جماعه من النّوريه على عسكر «الكرك» و «الشّوبك»، سائرين في نجده الفرنج، فقتلوا منهم مقتله عظيمه، و أسروا مائه نفر، و عادوا.

و جرى للمسلمين مع الفرنج وقعات، و لم يتجاسروا على الخروج للمصاف، و عاد السلطان «إلى الطّور»(١) في سابع عشر جمادي الآخره.

فنزل تحت «الجبل»، مترقبا رحيلهم، ليجد فرصه، فأصبحوا، و رحلوا راجعين على أعقابهم. و رحل نحوهم، و ناوشهم العسكر الإسلامي، فلم يخرجوا إليهم، و المسلمون حولهم، حتى نزلوا «الفوله» راجعين؛ و فرغت أزواد المسلمين، فعادوا إلى دمشق، و دخل السلطان دمشق، في رابع و عشرين جمادى الآخره.

ثم عزم على غزو «الكرك»، فخرج إليها في رجب، و كتب إلى أخيه «الملك العادل»، و أمره أن يلتقيه إلى الكرك، و سار السيلطان إلى الكرك، و حاصرها، و نهب أعمالها، و هجم ربضها، في رابع شعبان. و هدم سورها بالمنجنيقات، و أعجزه طمّ خندقها، و وصلت الفرنج لنجدتها فلما اجتمعوا «بالجليل»، رحل عنها، و نزل بازائها (٢).

١- و يسمى أيضا جبل طابور، يقع شرقى الناصره. معجم بلدان فلسطين.

۲- انظر وليم الصورى ص ۱۰۶۵- ۱۰۶۷، ۱۰۷۹- ۱۰۷۱.

### [ولايه العادل حلب]

و وصل أخوه «الملك العادل»، من مصر، و عقد لابن أخيه «تقيّ الدّين عمر»، على ولايتها، فسار إليها في نصف شعبان.

و عـاد السّـ لطان الملـک الناصـر إلى دمشق، و الملـک العـادل أخوه معه، فعقـد له على ولاـيه حلب، و سـار إليهـا في ثانى شـهر رمضان، فوصـلها، و صـعد قلعتهـا في يوم الجمعه، ثـانى و عشـرين من شـهر رمضان، و خرج السّـ لمطان الملک الظّاهر منها و معه «يازكج»، فوصل إلى والده في شوّال.

و يقال إنّ «الملك العادل» دفع إلى السّلطان، لأجل حلب، ثلاثمائه ألف دينار مصريّه، و قيل دون ذلك، و كان السّلطان محتاجا إليها لأجل الغزاه، فلذلك سلّم إليه حلب، و أخذها من ولده.

و لما دخلها «الملك العال»، ولّى بقلعتها صارم الدّين بزغش، و ولّى الدّيوان و الأقطاع و الجند، و استهداء الأموال، و شحنكيه البلد: «شجاع الدّين محمّد بن بزغش البصراوى»، و استكتب الصّنيعه ابن النحّال و كان نصرانيا وأسلم على يديه، و ولّى وقوف الجامع فخر الدّين أحمد بن عبد الله بن القصرى، و أمره بتجديد المساجد الدّاثره بحلب، و القيام بمصالحها، و توفير أوقافها عليها، و ان لا يتعرّض لوقف المسجد الجامع، بل

يوفّر وقفه على مصالحه، و لا يرفع إلى «الزّردخاناه (١)» إلا ما فضل عن ذلك كلّه، و جدّد في أيامه مساجد متعدّده كانت قد تهدّمت.

و وقع فى أيامه وقعه بين الحنفيّه و الشافعيّه، و صار بينهم جراح، فصنع لهم الملك العادل دعوه فى الميدان الأخضر؛ و أصلح بين الفريقين، و خلع على الأكابر من الفقهاء و المدرّسين، و هدم الحوش القبليّ الشّرقيّ الذى كان للقلعه، و هو ما بين الجسرين تحت المركز، و رأى أن يسفّحه، فسفّحه السّلطان الملك الظّاهر بعده، و كتب عليه اسمه بالسّواد إلى أن غاب فى أيام ابنه الملك العزيز فجدّد، و زالت الكتابه، و بقى بعضها.

و وصل رسول الخليفه شيخ الشّيوخ «صدر الدّين عبد الرّحيم بن اسماعيل»، إلى السّلطان «الملك النّاصر»، في الاصلاح بينه و بين عزّ الدّين – صاحب الموصل – و ورد معه من الموصل القاضي محيى الدّين أبو حامد بن الشّهرزوري، الّذي كان قاضي حلب ثم تولّى قضاء الموصل، و القاضي بهاء الدين أبو المحاسن بن شدّاد، الذي صار قاضي عسكر السلطان «الملك الناصر»، و ولى قضاء حلب في أيام ابنه الملك الظّاهر، و لم يتفق الصلح. بينهما (١).

١- الزردخاناه: مستودع حفظ الأسلحه، و يبدو من النص أنه كان يحفظ به ما فضل من دخل الأوقاف.

٢- مكث ابن شداد لدى صلاح الدين و هو الذى ألف حوله كتاب المحاسن اليوسفيه.

و حضرنى حكايه جرت لشيخ الشيوخ مع «محيى الدّين»، فى هذه السّي فره، و ذلك أن شيخ الشيوخ كان قد وصل إلى السّلطان «الملك النّاصر»، و هو محاصر للموصل، ليصلح بينه و بين عزّ الدّين، فى المحاصره الأولى، فلم يتّفق الصلح، و اتّهم أهل الموصل شيخ الشّيوخ بالميل مع «الملك النّاصر»، فعمل محيى الدّين فيه أبياتا منها:

بعثت رسولا أم بعثت محرّضاعلى القتل تستجلى القتال و تستحلى؟

و قال فيها مخاطبا للإمام النّاصر:

فلا تغترر منه بفضل تنمّس فما هكذا كان «الجنيد» و لا «الشّبلي» (١)

فبلغت الأبيات شيخ الشيوخ.

فلما اجتمعا في هذه السفره و تباسطا، قال له شيخ الشيوخ: «كيف تلك الأبيات التي عملتها فيّ؟» فغالطه عنها، فأقسم عليه بالله أن ينشده إيّاها، فذكرها له، حتى أنشده البيت الذي ذكرناه أوّلا، فقال: «و الله لقد ظلمتني، و انني و الله، اجتهدت في الاصلاح فما اتّفق» فأنشده تمامها، حتى بلغ إلى قوله: «فما هكذا كان الجنيد و لا الشّبلي» فقال: «و الله لقد صدقت، فما هكذا كان الجنيد و لا الشّبلي، أدور على أبواب الملوك من باب هذا إلى باب هذا».

ثمّ إنّ الرّسل ساروا عن غير زبده، و توجّه الملك العادل من حلب في ذي الحجّه، و عيّد عند أخيه بدمشق، ثم عاد إلى حلب.

١- من أشهر أئمه الصوفيه.

و اهتمّ السيلطان الملك النّاصر، في سنه ثمانين و خمسمائه، لغزاه «الكرك»، فوصل إليه «نور الدّين بن قرا أرسلان»، و اجتاز بحلب، فأكرمه «الملك العادل»، و أطلعه إلى قلعتها في صفر، ثم رحل معه إلى دمشق، فخرج السيلطان، و التقاه على عين الجر(١)، «بالبقاع»، ثم تقدّم إلى دمشق و تجرد و تأهب للغزاه، و خرج إلى «الكرك»، و استحضر العساكر المصريه، فوصل تقى الدر ابن أخيه، و معه بيت الملك العادل، و خزائنه، فسيرهم إلى حلب.

و نازل الكرك، و أحدقت العساكر بها، و هجموا الربض، و بينه و بين القلعه خندق و هما جميعا على سطح جبل، و سدّوا أكثر الخندق، و قاربوا فتح الحصن، و كانت للبرنس «أرناط»، فكاتب من فيها الفرنج، فوصلوا في جموعهم إلى موضع يعرف «بالواله»(٢)، فسيّر «الملك النّاصر» الأثقال، و رحل بعد أن هدم الحصن بالمنجنيقات.

و رحل عنها في جمادي الآخره، و أمر بعض العسكر فدخلوا إلى بلاد الفرنج، فهجموا نابلس، و نهبوها، و خربوها، و استنقذوا منها أسرى من المسلمين، و فعلوا في «سبسطيه» (٣) و «جينين» (۴) مثل ذلك، و عادوا و دخلوا

١- هي عنجر الحاليه في لبنان على مقربه من الحدود السوريه اللبنانيه الحاليه قبل بلده شتورا.

٢- لم يرد ذكر هذا الموقع في المعاجم العامه أو المتخصصه بفلسطين، و يستفاد من وليم الصورى ص ١٠٧٠، أنه كان على أطراف البحر الميت.

٣- سبسطيه قريه في الشمال الغربي من مدينه نابلس على بعد مسافه ١٥ كم منها. معجم بلدان فلسطين.

۴- تمثل مدينه جينين ( جنين ) الرأس الجنوبي للمثلث المتكون من مرج بني عامر. معجم بلدان فلسطين.

دمشق مع السلطان.

و وصل إليه «شيخ الشّيوخ» بالخلع، من الخليفه النّاصر، له و لأخيه «الملك العادل»، و لابن عمّه ناصر الدّين(١)، فلبسوها، ثم خلع السّلطان، بعد أيّام خلعته الوارده من الخليفه على نور الدّين بن قرا أرسلان.

و ورد إليه رسول مظفّر الدّين بن زين الدّين، يخبره أن عسكر «الموصل»، و عسكر «قزل» نزلوا على «إربل»، و أنهم نهبوا و أخربوا، و أنّه انتصر عليهم، و يشير عليه بقصد الموصل، و يقوّى طمعه، و بذل له إذا سار إليها خمسين ألف دينار، فعند ذلك هادن الفرنج مدّه.

و رحل من دمشق فى ذى القعده من سنه ثمانين، فوصل حلب و أقام بها إلى أن خرجت السنه، و سار منها إلى «حرّان»، و التقاه مظفر الدين بالبيره، فى المحرم سنه إحدى و ثمانين، و عاد معه إلى «حرّان»، و طالبه بما بذل له من المال، فأنكر ذلك فأحضر رسوله العلم بن ماهان، فقابله على ذلك، فأنكر، فقبض عليه، و وكّل به.

ثم أخذ منه مدينتي حرّان و الرّها، و أقام في الاعتقال إلى مستهل شهر ربيع الأول، ثم أطلقه خوفا من انحراف الناس عنه، لأنهم علموا أنه الذي ملّكه البلاد الجزريه، و أعاد عليه «حرّان»، و وعده باعاده الرها، إذا عاد من سفرته، فأعادهما عليه.

١- ابن أسد الدين شيركوه، وكان إقطاعه حمص.

## [حصار صلاح الدين للموصل]

و سار الملك النّاصر إلى الموصل، فوصل «بلـد»(١)، فنزلت إليه والـده عزّ الـدّين، و معها ابنه نور الـدّين، و غيرها من نساء بنى أتابك، يطلبن منه المصالحه، و الموافقه، فردّهن خائبات، ظنا منه أن «عزّ الـدّين» أرسلهنّ عجزا عن حفظ الموصل؛ و اعتـذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك.

و رحل، حتى صار بينه و بين الموصل مقدار فرسخ فكان يجرى القتال بين العسكرين، و بذل أهل الموصل نفوسهم في القتال لردّه النّساء، و ندم السّلطان على ردّهن، و افتتح «تل عفر»، فأعطاها عماد الدّين صاحب سنجار.

و أقام على حصار الموصل شهرين، ثمّ رحل عنها، و جاءه الخبر بموت شاه أرمن، و كاتبه جماعه من أهل خلاط، فترك الموصل طمعا في خلاط فاصطلح أهل خلاط مع البهلوان صاحب «أذربيجان»، فنزل السّيلطان على «ميّافارقين»، و كان صاحبها «قطب الدّين ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش»، و ملك بعده حسام الدّين بولق أرسلان، و هو طفل، فطمع في أخذها، و نازلها، فتسلّمها من واليها، و زوّج بعض بنيه ببنت الخاتون بنت قرا أرسلان، ثم عاد إلى الموصل عند إياسه من خلاط، فوصل إلى «كفر زمّار»(٢)، في شعبان، من سنه إحدى و ثمانين، فأقام بها مدّه، و الرسل تتردّد بينه و بين عزّ الدّين.

١- مدينه قديمه فوق الموصل على دجله بينهما سبعه فراسخ. الأعلاق- قسم الجزيره- ص ٧٩٨.

٢- كفر زمار: قريه من قرى الموصل: معجم البلدان.

فمرض السّلطان بكفر زمار، فسار عائدا إلى حرّان، و أتبعه عزّ الدين بالقاضى بهاء الدين بن شداد، و بهاء الدّين الرّبيب، رسولين إليه في موافقته على الخطبه و السكّه، و أن يكون معه عسكر من جهته، و أن يسلم إليه «شهرزور»(١)، و أعمالها، و ما وراء «الزّاب».

## [مرض صلاح الدين بحران]

و اشتد مرض السّيلطان بحرّان في شوّال، و أيس منه، و أرجف بموته، و وصل إليه الملك العادل من حلب، و معه أطبّاؤها، و استدعى المقدّمين من الأمراء من البلاد، فوصلوا إليه. و عزم «الملك العادل» على استحلاف الناس لنفسه.

و سار ناصر الدين صاحب حمص طمعا في ملك الشّام، و قيل انه اجتاز بحلب، ففرّق على أحداثها مالا، و سار إلى حمص، و جرى من تقيّ الدّين بمصر حركات من يريد أن يستبدّ بالملك.

و تماثل السّلطان، و بلغه ذلك كلّه، و أركب، فرآه الناس، و فرحوا، و ابتنى دارا ظاهر «حرّان» فجلس فيها حين عوفى، فسمّيت «دار العافيه». و لما عوفى ردّ على مظفّر الـدّين «الرّها»، و أعطاه سنجقا، و أحضر رسولى الموصل، و حلف لهما على ما تقرّر فى يوم عرفه.

و بلغه موت ابن عمّه ناصر الدّين، صاحب حمص، و رحل عن حرّان إلى حلب، و صعد قلعتها يوم الأحد، رابع عشر محرم سنه اثنتين

١- شهرزور: كوره واسعه في الجبال بين اربل و همذان. معجم البلدان.

و خمسمائه. و أقام بها أربعه أيام، ثم رحل إلى دمشق، فلقيه «أسد الدّين شيركوه»، ابن صاحب حمص، فأعطاه حمص، و سار إلى دمشق.

و سيّر إلى «الملك العادل»، و طلبه إليه إلى دمشق، فخرج من حلب جريده، ليله السّبت الرّابع و العشرين، من شهر ربيع الأوّل من سنه اثنتين. فوصل إليه إلى دمشق، و جرت بينهما أحاديث و مراجعات استقرّت على أن الملك العادل يطلع إلى مصر، و معه الملك العزيز، و يكون أتابكه؛ و يسلّم حلب إلى الملك «الظّاهر غازى»، و ينزل الأفضل إلى دمشق من مصر، و ينزل تقى الدين أيضا منها.

و كان الله نصله على إخراج الملك العادل من حلب أنّ علم الدين سليمان بن جندر كان بينه و بين الملك النّاصر صحبه قديمه، قبل الملك، و معاشره، و انبساط، و كان الملك العادل و هو بحلب لا يوفيه ما يجب له، و يقدّم عليه غيره.

فلما عوفى الملك النّاصر سايره يوما «سليمان»، و جرى حديث مرضه، و كان قد أوصى لكلّ واحد من أولاده بشى ء من البلاد، فقال له «سليمان بن جندر»: «بأىّ رأى كنت تظنّ أن وصيتّك تمضى كأنّك كنت خارجا إلى الصيد، و تعود فلا يخالفونك، أما تستحى أن يكون الطّائر أهدى منك إلى المصلحه؟». قال: «و كيف ذلك؟» و هو يضحك -. قال: «إذا أراد الطائر أن يعمل عشّا لفراخه، قصد أعالى الشّجره، ليحمى فراخه، و أنت سلّمت الحصون إلى أهلك، و جعلت أولادك على الأرض، هذه حلب،

و هي أمّ البلاد بيد أخيك؛ و حماه بيد تقيّ الدّين، و حمص بيد ابن أسد الدّين، و ابنك الأفضل مع تقيّ الدّين بمصر يخرجه متى شاء، و ابنك الآخر مع أخيك في خيمته يفعل به ما أراد». فقال له: «صدقت، و اكتم هذا الأمر».

## [ولايه الظاهر غازي لحلب]

ثم أخذ حلب من أخيه، و أعطاها ابنه «الملك الظاهر»، و أعطى الملك العادل بعد ذلك حرّان، و الرّها، و ميافارقين، ليخرجه من الشام، و يتوفّر الشام على أولاده. فكان ما كان، و أخرج «تقيّ الدّين» من مصر، فشقّ عليه ذلك و امتنع من القدوم، ثم خاف، فقدم عليه.

و سير الملك العادل «الصّ نيعه» لا حضار أهله من حلب، و سار «الملك الظّاهر» - قدّس الله روحه - إلى حلب، و سير في خدمته «شجاع الدين عيسى بن بلاشوا» (١)، و ولّاه قلعه حلب، و أوصاه بتربيه الملك الظّاهر، و أخيه الملك الزّاهر، و حسام الدين بشاره - صاحب بانياس - و ولّاه المدينه، و جعل الديوان بينهما.

و جعل قرار «الملک الظاهر» فی السنه ثمانیه و أربعین ألف دینار بیضاء فی کلّ شهر أربعه آلاف دینار، و کلّ یوم قباء و کمه(۲)، و علیق دوابّه من

۱- في مفرج الكروب ج ٢ ص ١٧٩« عيسى بن بلاشق».

٢- كذا بالأصل و لعلها تصحيف« كمر» أى قباء و نطاق.

الأهراء، و خبزه من الأهراء، و استمرّت هذه الوظيفه، إلى سنه ستّ و ثمانين إلى رجب.

فورد كتاب الملك النّاصر إلى ولـده الملـك الظّاهر، يأمره بأن يأمر و ينهى، و أن يقطع الإقطاعات، و أنّ البلـد بلـده. و كان القاضى الزبداني يكتب له، فلم يعجبه، فانصرف على حال غير محموده.

و على ذكر «علم الدين سليمان بن جندر»، تذكرت حكايه مستملحه عنه، فأثبتها:

أخبرنى الزكى أحمد بن مسعود الموصلى المقرى ء، قال: كنت أؤم بعلم الدّين سليمان بن جندر، فاتّفق أن خرجت معه إلى حارم، فى سنه سبع و سبعين و خمسمائه، و جلست معه تحت شجره هناك، فقال: كنت و مجد الدّين أبو بكر بن الدّايه و الملك النّاصر صلاح الدّين، تحت هذه الشجره، و نور الدّين إذ ذاك يحاصر حارم، و هى فى أيدى الفرنج، فقال مجد الدّين: كنت أتمنّى أن نور الدّين يفتح حارم، و يعطينى إيّاها، فقال صلاح الدّين: أتمنّى على الله مصر، ثم قالا لى: تمنّ أنت شيئا، فقلت:

إذا كان مجد الدّين صاحب حارم و صلاح الدّين صاحب مصر، ما أضيع بينهما، فقالا: لا بدّ من أن تتمنّى شيئا، فقلت: إذا كان و لا بدّ من ذلك فأريد «عمّ».

فقدّر الله أنّ نور الدّين كسر الفرنج، و فتح حارم، و أعطاها مجد الدّين، و أعطاني «عمّ». فقال صلاح الدّين: أخذت أنا مصر و اللّه، فانّنا كنّا ثلاثه، و تمنّى «مجد الـدّين» حارم، و أخذها، و تمنّى علم الدّين «عمّ» و أخذها. و قد بقيت أمنيتي. فقدّر اللّه تعالى: أن فتح أسد الدّين مصر، ثمّ آل الأمر إلى أن ملكها صلاح الدين. و هذا من أغرب الاتفاقات.

و زوّج السّيلطان الملك النّاصر ولده «الملك الظّاهر»، في هذه السّنه، بابنه أخيه «غازيه خاتون» بنت «الملك العادل». و دخل بها يوم الأربعاء سادس و عشرين من شهر رمضان.

ثم إنّ السلطان عزم على قصد «الكرك» مرّه أخرى فبرز من دمشق، فى النّصف من محرّم سنه ثلاث و ثمانين و خمسمائه، و سيّر إلى حلب يستدعى عسكرها، فاعتاق عليه، لاشتغاله بالفرنج بأرض «أنطاكيه»، و بلاد «ابن لاون»، و ذلك أنه كان قد مات، و أوصى لابن أخيه بالملك.

و كان الملك المظفّر تقى الدين بحماه، فسيّر إليه السّيلطان، و أمره بالدّخول إلى بلاد العدوّ، فوصل إلى حلب في سابع عشرى محرّم، و نزل في دار «عفيف الدّين بن زريق» (١)، و أقام بها إلى ثالث صفر، و انتقل إلى دارى الآن، و كانت إذ ذاك في ملك الأحير طمان، ثم خرج إلى «حارم»، و أقام بها إلى أن صالحهم، في العشر الأواخر من شهر ربيع الأوّل، ثم سار حتى لحق السّلطان، و أما السّلطان فانه سار إلى رأس الماء (٢)، و اجتمعت اليه العساكر

١- تحولت إلى مدرسه عرفت بالمدرسه الصلاحيه في محله سويقه على. الآثار الاسلاميه ص ٢٢٨.

٢- سلف أن ذكرت أن رأس الماء يعرف الآن باسم نبع السريا و منه تشرب بلده الشيخ مسكين في حوران.

الاسلاميه من الموصل، و الشّرق، و مصر، و الشّام، «بعشترا»، بعد أن أتته الأخبار أن البرنس «أرناط» يريد الخروج على الحاجّ، فأقام قريبا من «الكرك» و بثّ سراياه، فنهبوا بلدها و بلد «الشوبك»، و خربوه.

و أرسل إلى ولده الملك الأفضل، فأخذ قطعه من العسكر، فدخل إلى بلد عكا، فأخربوا و نهبوا، و خرج إليهم جمع من الداويه و الاسبتاريّه، فظفروا بهم، و قتل منهم جماعه، و أسر الباقون، و قتل مقدّم الاسبتار.

و عاد السلطان إلى العسكر، و عرض العسكر قلبا و جناحين، و ميمنه و ميسره، و جاليشيّه و ساقه، و عرّف كلّا منهم موضعه، و سار على تعبئه، فنزل «بالأقحوانه» (١) بالقرب من طبريه، و كان القمص صاحبها (٢) قد انتمى إلى السلطان، لخلف جرى بينه و بين الفرنج. فأرسل الفرنج إليه البطرك و القسوس و الرّهبان، و تهدّدوه بفسخ نكاح زوجته، و تحريمه، فاعتذر، و تنصّل، و رجع عن السلطان إليهم، ثم ساروا كلّهم بجموعهم إلى «صفّوريه» (٣).

فرحل السّلطان، يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر، و خلّف طبريه ورآء ظهره، و صعد جبلها، و تقدّم إلى الفرنج، فلم يخرجوا من

١- بوادى الأردن قرب عقبه أفيق. معجم البلدان.

٢- كانت طبريه لزوجه القمص - الكونت - ريموند الثالث صاحب طرابلس.

٣- على بعد ٧ كم غرب مدينه الناصره. معجم بلدان فلسطين.

خيمهم، فنزل، و أمر العسكر بـالنّزول، فلما جنّه اللّيل، جعل في مقابله الفرنـج من يمنعهم من القتال، و نزل إلى طبريّه جريـده، و قاتلها، و أخذها في ساعه من نهار، و نهبوا المدينه و أحرقوها.

فلما سمع الفرنج بذلك، تقدّموا إلى عساكر المسلمين، فعاد السّلطان إلى عسكره، و التقى الفريقان، و جرى بينهما قتال، و فرّق بينهما اللّيل، و طمع المسلمون فيهم، و باتوا يحرّض بعضهم بعضا.

فلما كان صباح السبت لخمس بقين من الشهر، طلب كل من الفريقين موضعه، و علم المسلمون أنّ «الأردنّ» من ورآئهم، و بلاد القوم بين أيديهم، فحملت العساكر الاسلاميّه من الجوانب؛ و حمل القلب، و صاحوا صيحه واحده، فهرب القمص في أوائل الأمر نحو «صور»، و تبعه جماعه من المسلمين، فنجا وحده، فلم يزل سقيما حتى مات في رجب.

#### [معركه حطين]

و أحاط بالباقين من كلّ جانب، فانهزمت منهم طائفه، فتبعها المسلمون فلم ينج منهم أحد. و اعتصمت الطائفه الأخرى بتلّ حطّين - و حطّين: قريه عندها قبر شعيب عليه السّيلام - فضائقهم المسلمون على التلّ، و أوقدوا النيران حولهم، فقتلهم العطش، و ضاق الأمر بهم حتّى استسلموا للأسر، فأسر مقدّموهم و هم: الملك كي (١)، و البرنس أرناط صاحب الكرك و أخو الملك، و ابن الهنفرى، و أولاد الست (٢)، و صاحب

١- صحف بالأصل إلى « جفرى».

٢- صاحبه طبريا.

جبيل، و مقدّم الداويّه، و مقدّم الاسبتار، و أمم لا يقع عليها الإحصاء، حتى كان الرّجل المسلم يقتاد منهم عشرين فرنجيا، في حلقهم حبل.

و أسروا من المصافّ، و من بلاد الفرنج أكثر من ثلاثين ألفا من الفرنج، ما بين رجل، و امرأه، و صبيّ، و قتل من المقدّمين و غيرهم خلق لا يحصى؛ و لم يجر على الفرنج منذ خرجوا إلى السّاحل مثل هذه الوقعه.

و كان من جمله الغنيمه في يوم المصاف صليب الصّلبوت، و هو قطعه خشب مغلّفه بالذّهب، مرصّعه بالجوهر، يزعمون أنّ ربّهم صلب عليها، و ضربت في يديه المسامير، أحضروه معهم المصاف تبرّكا به، و رفعوه على رمح عال.

فأمًا مقدّم الداويّه و الاسبتار، فاختار السّلطان قتلهم فقتلوا، و أما الملك «كى»، فإنّه أكرمه، و جلس له فى دهليز الخميه، و استحضره، و أحضر معه «البرنس أرناط»، و ناول الملك «كى» شربه من جلّاب بثلج، فشرب منها و كان على أشدّ حال من العطش، ثم ناول الملك بعضها «ابرنس أرناط»، فقال السّلطان للتّرجمان: «قل للملك: أنت الّدى سقيته، و إلّا ما سقيته أنا». و أراد بذلك عاده العرب أنّ الأسير إذا أكل أو شرب ممّن أسره أمن.

و كان السّلطان قد نذر مرّتين إن أظفره الله به أن يقتله: إحداهما لما أراد المسير إلى مكّه و المدينه، و بعثره قبر النبي- صلّى الله عليه و سلّم-

و المرّه الأخرى أنّ السّلطان كان قد هادنه، و تحالفا على أمن القوافل

المتردده من الشّام إلى مصر، فاجتاز به قافله عظيمه، غزيره الأموال، كثيره الرّجال، و معها جماعه من الأجناد، فغدر بهم الملعون، و اخذهم و أموالهم و قال لهم: «قولوا لمحمد يجى ء ينصركم»، فبلغ ذلك السّلطان و سيّر إليه، و هدّده، و لامه، و طلب منه ردّها فلم يجب، فنذر أن يقتله متى ظفر به.

فالتفت السّ لطان إلى «ارناط»، و واقفه على ما قال، و قال له: «ها أنا أنتصر لمحمد». ثم عرض عليه السلام، فلم يفعل. فسلّ السيف، و ضربه به، فحلّ كتفه، و تمّم عليه من حضر، و أخذ و رمى على باب الخيمه.

فلما رآه الملك على تلك الصّوره لم يشكّ في أنّه يثنّي به، فاستحضره، و طيّب قلبه، و قال: «لم تجر عاده الملوك أنّهم يقتلون الملوك، و لكنّ هذا طغي، و تجاوز حدّه فجرى ما جرى».

ثم إنّ السّيلطان أصبح يوم الأحد، الخامس و العشرين، فنزل على «طبريه»، و تسلّم قلعتها بالأمان من صاحبتها ثم رحل منها يوم الثلاثاء إلى «عكّا»، فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ الشّهر، و قاتلها يوم الخميس مستهلّ جمادى الأولى، فأخذها، و استنقذ منها أربعه آلاف أسير من المسلمين، و أخذ جميع ما فيها، و تفرّق العسكر.

و فتح بعدها: قيساريه، و نابلس، و حيفًا، و صفّوريه، و الناصره، و الشقيف، و الفوله، فأخذوها، و استولوا على سكّانها، و أموالها.

و رحل السّلطان من عكّا إلى «تبنين»، و قاتلها، و فتحها يوم الأحد

ثامن عشر جمادى الأولى، ثم رحل منها إلى «صيدا» فتسلّمها يوم الأربعاء العشرين منه، ثم سار إلى «بيروت»، ففتحها في التاسع و العشرين منه، ثم سلّمت «جبيل» إلى أصحابه و هو على بيروت.

ثم سار إلى «عسقلان»، و نازلها يوم الأحد السادس عشر من جمادى الآخره، و تسلّمها يوم السبت سلخ جمادى الآخره، بعد أن تسلّم فى طريقه مواضع «كالرّمله» «و يبنا» (1) و «الدّاروم». و أقام على عسقلان، و تسلّم أصحابه غزه، و بيت جبرين، و النّطرون، و بيت لحم، و مسجد الخليل عليه السّلام.

و سار إلى «بيت المقدس»، فنزل عليه الأحد الخامس عشر من شهر رجب من سنه ثلاث و ثمانين، فنزل بالجانب الغربى، و كان مشحونا بالمقاتله من الخيّاله و الرجّاله، و كان عليه من المقاتله ما يزيد على ستّين ألفا غير النسآء و الصّبيان، ثم انتقل إلى الجانب الشمالى، يوم الجمعه العشرين من شهر رجب و نصب عليه المنجنيقات، و ضايقه بالزّحف، و القتال، و كثره الرّماه، حتى أخذ النّقب في السّور، مما يلى «وادى جهنّم»، في قرنه شماليه.

و لمّا رأوا ذلك و علموا أن لا ناصر لهم، و أنّ جميع البلاد التي افتتحها السّلطان صار من بقى من أهلها إلى «القدس»، خرج عند ذلك إليه ابن

۱- كانت يبنا من اقطاعيات الفرنجه الهامه، و هي تبعد ٧ كم عن البحر و كانت قبل عام ١٩۴٨ محطه قطار بين فلسطين و مصر،
 معجم بلدان فلسطين.

بارزان (۱)، ملقيا بيده، و متوسطا لأمر قومه، حتى استقرّ مع السّ لطان خروج الفرنج عنها بأموالهم و عيالهم، و أن يؤدّوا الأمانه، يؤدّوا عن كلّ رجل منهم عشره دنانير، و عن كلّ امرأه خمسه دنانير، و عن كلّ طفل لم يبلغ الحلم دينارين. و من عجز عن ذلك استرق، فبلغ الحاصل من ذلك عن من خرج منهم مائتين و ستّين ألف دينار صوريّه، و استرقّ بعد ذلك منهم نحو ستّه عشر ألفا.

و كان السّلطان قد رتّب في كلّ باب أميرا أمينا لأخذ ما استقرّ عليهم، فخانوا، و لم يؤدّوا الأمانه، فانه كان فيه، على التّحقيق، العدّه التي ذكرناها، و أطلق «ابن بارزان» ثمانيه عشر ألف رجل من الفقراء، وزن عنهم ثلاثين ألف دينار.

# [تحرير القدس]

و تسلّم القدس في يوم الجمعه السابع و العشرين، من شهر رجب، و أقيمت صلاه الجمعه فيه، في الجمعه التي تلي هذه، و هي رابع شعبان.

و خطب بالناس محيى الدّين بن زكيّ الدين- و هو يومئذ قاضى حلب- و أزيلت الصلّبان من قبّه الصخره، و محراب داود، و أزيل ما كان بالمسجد الأقصى من حوانيت الخمّارين، و هدمت كنائسهم و المعابد، و بنيت المحاريب و المساجد.

و أقام السلطان على «القدس»، ثم رحل عنه، في الخامس و العشرين

١- أنظر كتابي حطين - ط. دمشق ١٩٨٤ ص ١٤٧.

من شعبان، فنزل على صور بعد أن قدم عليه ولده «الملك الظّاهر»، من حلب في ثامن عشر شهر رمضان، قبل وصوله إليها.

و كان نزوله على «صور» في ثاني عشرين من شهر رمضان، و ضايقها، و قاتلها، و استدعى أسطول مصر، فكانت منه غرّه في بعض اللّيالي، و ظنّوا أنه ليس في البحر من يخافونه، فما راعهم إلّا و مراكب الفرنج من «صور» قد كبستهم، و اخذوا منهم جماعه، و قتلوا جماعه، فانكسر نشاط السّم لمطان، و رحل عنها في ثاني ذي القعده، و أعطى العساكر دستورا، و ساروا إلى بلادهم (١).

و أقام هو بعكا، إلى أن دخلت سنه أربع و ثمانين و خمسمائه، و كان من «بهونين» (٢) قد أرسلوا إلى السّلطان، و هو «بصور»، فأمّنهم، و سيّر من تسلّمها، و سار السّلطان، فنزل على حصن «كوكب» (٣) في أوائل المحرم من هذه السنه، و كان قد جعل حولها جماعه يحفظونها من دخول قوه، فأخذ الفرنج غرّتهم ليلا، و كبسوهم بعفربلا (۴) و قتلوا مقدّمهم «سيف الدّين» أخا «الجاولي»، فسار السلطان، و نزل عليها بمن كان قد بقى من خواصّه بعكا، و كان ولده «الملك الظّاهر» قد عاد عنه إلى حلب، و عاد أخوه «الملك

۱- انظر کتابی حطین ص ۱۷۰- ۱۷۱.

٢- هونين الآن في جنوب لبنان.

٣- كوكب قلعه على الجبل المطل على مدينه طبريه حصينه رصينه. معجم البلدان.

۴- سلف أن نقلنا عن ياقوت أن عفر بلا: بلد بغور الأردن قرب بيسان و طبريه.

العادل» إلى مصر، فحصره، ثم رأى أنه حصن منيع، فرحل عنه و جعل عليه قايماز النجمي محاصرا.

## [تحرير الساحل الشامي]

و سار إلى دمشق، ثم سار من دمشق فى النّصف من ربيع الأول إلى حمص، فنزل على بحيره «قدس»(١)، و وصل إليه «عماد الدّين زنكى» صاحب سنجار، و تلاحقت به العساكر، و اجتمعت عنده، فنزل على تلّ قباله «حصن الأكراد»، فى مستهل ربيع الآخر، و سيّر إلى الملك الظاهر إلى حلب و إلى «الملك المظفر»، بأن يجتمعا و ينزلا «بتيزين» قباله «انطاكيه» لحفظ ذلك الجانب، فسارا حتى نزلا «تيزين» فى شهر ربيع الآخر و تواصلت إليه العساكر فى هذه المنزله.

ثم رحل يوم الجمعه رابع جمادى الأولى، على تعبئه لقاء العدو، و دخل إلى بلاد العدو، و أغار على «صافيتا» و «العريمه» و غير ذلك من ولاياتهم، و وصل إلى «انطرطوس»(٢) في سادس جمادى الأولى فوقف قبالتها، و نظر إليها، و سيّر من ردّ الميمنه، و أمرها بالنزول على جانب البحر، و أمر الميسره بالنزول على البحر، من الجانب الآخر، و نزل في موضعه، و أحدقت العساكر بها من البحر إلى البحر، و زحف عليها، فما استتمّ نصب الخيم حتى صعد الناس السور، و أخذها بالسيف، و غنم العسكر جميع ما بها، و خرب سور البلد.

١- هي بحيره قطينه الحاليه.

٢- هي مدينه طرطوس الحاليه.

و سار إلى حلب، فوصل إليه ولده «الملك الظّاهر» في أثناء الطريق، بالعساكر التي كانت «بتيزين». و وصل إلى «جبله» في ثامن عشر يوم الجمعه، فما استّم نزول العسكر حتى تسلّم البلد، سلّمها إليه قاضيها و أهلها، و كانوا مسلمين تحت يد الفرنج، فعملوا عليها و سلّموها و بقيت القلعه ممتنعه، و قاتل القلعه، فسلّمت بالأمان يوم السبت تاسع عشر الشهر.

و سار عنها إلى «اللاذقيه»، فنزل عليها يوم الخميس رابع عشرى جمادى الأولى، و لها قلعتان، فقاتلها، و أخذ البلد، و غنموا منه غنيمه، و فرّق اللّيل بين الناس، و أصبح المسلمون يوم السبت، و اجتهدوا في قتال القلعتين، و نقبوا في السور مقدار ستّين ذراعا، فأيقن الفرنج بالعطب، فطلبوا الأمان، يوم الجمعه الخامس و العشرين من جمادى الأولى، و سلموها يوم السبت.

و رحل عن اللاذقيّه، يوم الأحد، فنزل على صهيون(١)، و نزل عليها يوم الثلاثاء تاسع عشرى جمادى الأولى، و استدار العسكر حولها، و اشتد القتال عليها من جميع الجوانب، فضربها منجنيق ولده «الملك الظاهر»، حتى هدم قطعه من سورها تمكّن الصاعد الصعود منها، و زحف عليها السّلطان بكره الجمعه، ثانى جمادى الآخره، فما كان إلّا ساعه حتى ارتقى

١- غير اسمها، برغم صحته بالعربيه إلى قلعه صلاح الدين، فصهيون اسم مشتق من الصهوه، و صهوه الجبل أعلاه.

المسلمون على أسوار الربض، فهجموه، فانضم أهله إلى القلعه، فقاتلهم المسلمون فصاحوا: الأمان، و سلَّموها على صلح القدس.

و أقام السلطان بها حتى تسلم عدّه قلاع، «كالعيد» و «قلعه الجماهريين» و «حصن بلاطنس». ثم رحل و نزل على بكاس(١)؛ و هى قلعه حصينه، من أعمال حلب على جانب العاصى، و لها نهر يخرج من تحتها – يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخره على شاطى ء «العاصى»، و صعد السلطان جريده إلى القلعه، و هى على جبل مطل على العاصى، فأحدق بها من كل جانب، و قاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات و الزحف، و فتحها يوم الجمعه تاسع جمادى الآخره عنوه، و أسر من كان بقى فيها، و غنم جميع ما كان فيها. و كان لها قلعه تسمى «الشّغر» قريبا منها يعبر من إحداهما إلى الأخرى بجسر، فضربها بالمنجنيقات إلى أن طلبوا الأمان، ثم سلمها أهلها بعد ثلاثه أيام، يوم الجمعه سادس عشر الشهر، ثم عاد السلطان إلى الثقل، و سيّر ولده الملك الظّاهر إلى قلعه تسمى «سرمانيه» يوم السبت، فقاتلها قتالا شديدا، و تسلّمها يوم الجمعه ثالث عشرى الشّهر المذكور.

و اتفق له هذه الفتوحات المتتابعه كلها في أيام الجمع، و كذلك القدس يوم الجمعه.

ثم سار السلطان جريده إلى «حصن برزيه» و هو الذي يضرب به المثل في الحصانه، و يحيط به أوديه من سائر جوانبه، و علوها خمسمائه ذراع و نيف

١- انظر النوادر السلطانيه لابن شداد- ط. القاهره ١٩٠٣ ص ٤٠- ٤١.

و سبعون ذراعا، فتأمله و قوّى عزمه على حصاره، و استدعى الثقل و بقيه العسكر، يوم السبت رابع عشرى جمادى الآخره. فنزل الثقل تحت الجبل.

و فى بكره الأحد صعد السلطان جريده، مع المقاتله، و المنجنيقات، و آلات الحصار إلى الجبل، فأحدق بالقلعه، و ركب المنجنيقات عليها فقاتلها ليلاو نهارا، ثم قسم العسكر على ثلاثه أقسام؛ يوم الثلاثاء، و رتب كل قسم يقاتل شطرا من النهار، بحيث لا يفتر القتال عليها.

و حضرت نوبه السلطان، فتسلّمها بنفسه، و ركب، و صاح في النّاس، فحملوا حمله الرجل الواحد، و طلعوا إلى الأسوار، و هجموها عنوه، و نهبوا جميع ما فيها، و أسروا من كان فيها، و عاد السلطان إلى الثقل، و أحضر صاحبها و معه من أهله سبعه عشر نفرا، فرّق له السّلطان، و أطلقه مع جماعته، و أنفذهم إلى صاحب «انطاكيه»، استماله له، فإنهم كانوا من أهله (1).

ثم سار السلطان حتى نزل على «درب ساك»، يوم الجمعه ثامن شهر رجب من السنه، فقاتلها قتالاً شديدا بالمنجنيقات، و أخذ النقب تحت برج منها، فوقع، و حماه الفرنج بالرّجال، و وقفوا فيه يحمونه عن كلّ من يروم الصعود فيه، و جعلوا كلّما قتل منهم واحدا أقاموا غيره مقامه، عوضا عن السّور.

١- من الواضح أن مصدر ابن العديم هو ابن شداد، لأنه كان من شيوخه- انظر النوادر السلطانيه ص ٤١- ٤٢.

ثم طلبوا الأمان على أن ينزلوا بأنفسهم و ثيابهم لا غير، بعد مراجعتهم أنطاكيه، و تسلّمها السّلطان، يوم الجمعه الثاني و العشرين من شهر رجب، و أعطاها علم الدين سليمان بن جندر.

و سار عنها بكره السبت، ثالث عشرى الشهر، و نزل فى مرج «بغراس»، و أحدق بعض العسكر «ببغراس»، و أقام (١) يزكا على باب أنطاكيه بحيث لا يشذ عنه من يخرج منها، و قاتل البلد مقاتله شديده حتى طلبوا الأمان، و شرطوا استئذان أنطاكيه، و تسلّمها فى ثانى شعبان من السنه (٢).

و فى ذلك اليوم عاد إلى الخيم، و راسله أهل «أنطاكيه» فى طلب الصلح فصالحهم، لشدّه ضجر العسكر، و قلق عماد الدّين صاحب سنجار – لطلب العود إلى بلاده، و استقرّ الصّلح بينه و بين صاحب أنطاكيه على أنطاكيه لا غير، دون غيرها من بلاد الفرنج، على أن يطلقوا جميع أسرى المسلمين الذين عندهم، و أن يكون ذلك إلى سبعه أشهر، فإن جاءهم من ينصرهم و إلّا سلّموا البلد إلى السّلطان.

و طلبه ولده «الملك الظاهر» أن يتوجه معه إلى حلب، فسار معه إليها، و دخلها في حادى عشر شعبان، و أقام بقلعتها ثلاثه أيام في ضيافه «الملك الظّاهر»، و أنعم «الملك الظاهر» على جماعه كثيره من عسكره،

١ – اليزك: الطلائع.

٢- انظر النوادر السلطانيه ص ۶۲- ۶۳.

فأشفق السّلطان عليه، و سار من حلب في رابع عشر شعبان، فوصل دمشق قبل دخول شهر رمضان.

فسار فى أوائل شهر رمضان حتى نزل «صفد»، و نصب عليها المناجيق، و داومها بالقتال حتى تسلّمها بالأمان فى رابع عشر شوال، و كان أصحابه الـذين جعلهم على حصار «الكرك» لازموا الحصار هذه المدّه العظيمه، و صابرهم من بها من الفرنج، حتى فنيت أزوادهم و ذخائرهم، و أكلوا دوابّهم، فراسلوا أخا السّيلطان «الملك العادل» - و كان قريبا منهم، منازلا بعض القلاع - فطلبوا منه الأمان فأمّنهم و تسلّمها، و تسلّم أيضا «الشوبك»، و غيرها من القلاع التي تجاورها.

ثم سار السّملطان من «صفد» إلى «كوكب» (١)، فنزل على سطح الجبل، و أحدق العسكر بالقلعه، و ضايقها بالقتال، حتى تمكّن النّقب من سورها، فطلب أهلها الأمان فتسلّمها في النّصف من ذي القعده (٢).

و سار بعد ذلك بمدّه إلى «بيت المقدس» فدخله يوم الجمعه ثامن ذى الحجه، و سار إلى «عسقلان» مودعا أخاه «الملك العادل» و كان متوجها إلى مصر، فأخذ من أخيه عسقلان، و أعطاه «الكرك».

و توجّه لتفقد البلاد السّاحليه- و دخلت سنه خمس و ثمانين و خمسمائه- و هو بعكا. و توجّه إلى دمشق فدخلها مستهل صفر.

١- تعرف أيضا باسم كوكب الهوا و هي قريه إلى الشمال من بيسان. معجم بلدان فلسطين.

٢- انظر المحاسن اليوسفيه ص ٥٣- ٥٥.

ثم توجه في الثالث من شهر ربيع الأول، إلى «مرج فلوس» (١) محاصرا «لشقيف أرنون» (٢) و رحل من «مرج فلوس» فأتى «مرج عيون» – و هو قريب من شقيف أرنون – في سابع عشر ربيع الأول.

و ضاق على الفرنج المجال، و قلّت أزوادهم. فنزل «أرناط» صاحب الشقيف إليه- و كان عظيما فيهم ذا رأى و دهاء- فأظهر الطاعه و الموده للسّلطان، و وعده بتسليم المكان و قال:

«أريد أن تمهلنى حتى أخلّص أولادى و أهلى من الفرنج، و أسلم اليك الحصن، و تعطينى موضعا أسكن فيه بدمشق، و أقطاعا يقوم بى و بأهلى، و تمكننى الآن من الاقامه بالشقيف، حتى أخلّص أولادى»، فأجابه السلطان إلى ذلك، و جعل يتردّد إلى خدمته.

و كانت الهدنه بين أنطاكيه و بينه قد قرب وقتها، و خاطره مشغول بذلك، و قد سيّر إلى تقى الدين أن يجمع من يقارب تلك الناحيه من العساكر، و يكون بازاء «أنطاكيه».

و بلغه أيضا أن الفرنج قد تجمعوا «بصور» في جموع عظيمه، و كان الأمر قد استقرّ مع «ارناط» أن يسلّم اليه «الشقيف»، في جمادي الآخره، و هو مقيم «بمرج عيون» ينتظر الميعاد، و «ارناط» في هذه المدّه يشتري الأقوات من سوق المسلمين، و يقوى الشقيف، و السّلطان يحسن الظن به،

١- في المحاسن اليوسفيه ص ٤٥: مرج برغوث.

٢- ما تزال بقاياها في جنوب لبنان.

و لا يسمع فيه قول من يعلمه بغدره و مكره.

فلما بقى من المدّه ثلاثه أيام و حضر عنده «أرناط» قال له فى معنى تسليم «الشّقيف»، فاعتذر بأولاده و أهله، و أنّ «المركيس» لم يمكنهم من المجىء إليه، و طلب التأخير مدّه أخرى، فعلم السّلطان مكره، فأخذه و حبسه، فأجاب إلى التسليم، فسيّر مع جماعه من العسكر إلى تحت «الشقيف»، فأمرهم بالتّسليم، فامتنعوا، و طلب قسّيسا حدّثه بلسانه و عاد بما قال إليهم، فاشتدّوا فى المنع.

فعلم حينئذ أنّ ذلك كان تأكيدا مع القسيس، فأعادوه إلى السّلطان؛ و سيّره إلى «بانياس»، و تقدّم إلى «الشّقيف» فحصره، و ضيّق عليه، و جعل عليه من يحفظه، إلى أن سلّمها من بها، بعد أن عذّب صاحبها، في يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول من سنه ست و ثمانين(١).

و أما بقيه الفرنج، فان ملكهم كان وعده السيلطان أنه متى سلم «عسقلان» أطلقه، فاتفق أنه أطلقه «بانطرطوس»، حين فتح تلك الناحيه، و اشترط عليه أن لا يشهر في وجهه سيفا أبدا، فنكث، و اتفق مع «المركيس» صاحب «صور» و عسكرا مع جموع الفرنج على باب «صور».

و اتّفق بينهم و بين المسلمين حروب و غارات، كانت النكايه فيها سجالا بين الفريقين، بحيث تحاجز الفريقان في آخر تلك الأيام، من جمادي الآخره من هذه السّنه.

١- انظر المحاسن اليوسفيه ص ٥٥- 96.

#### [معارك عكا]

و سار الفرنج إلى حصار «عكا»، فنزلوا عليها في يوم الأربعاء ثامن شهر رجب. و سار السّلطان فنزل عليهم بظاهر «عكا»، و منعهم من الإحاطه بسورها، فكان نازلا على قطعه منها تلى الشّمال، و معه الباب الشمالي من «عكا» مفتوحا، و المسلمون يدخلون اليها و يخرجون، و الفرنج على الجانب الجنوبي، و قد أغلق في وجوهم الباب المعروف بباب «عين البقر»، و كان الفرنج يقومون بمحاربه المسلمين، من جانب المدينه و من جانب العسكر.

و جرت بينهم و بين الفرنج وقعات متعدده، من أعظمها وقعه اتفقت يوم الجمعه الثالث و العشرين من شعبان، خرج الفرنج و اصطفوا على تعبئه القتال، و الملك في القلب و بين يديه الانجيل، فوقف المسلمون أيضا على تعبئه، و تحرّكت ميسره الفرنج على ميمنه المسلمين، و فيها الملك المظفّر، فتراجع عنهم، و أمدّه السلطان بأطلاب عدّه من القلب، فخفّ القلب، و عادت ميسره الفرنج فطمعت فيه، فحملوا على القلب، فانكسر، و انكسر معه معظم الميمنه، و بلغت هزيمتهم إلى «الأقحوانه»، و منهم من دخل دمشق.

و وصل الفرنج إلى خيم السلطان، فقتلوا ذلك اليوم «أبا على الحسين بن عبد الله بن رواحه». و كان قد مدح النبي صلى الله عليه و سلم و وقف بازآء قبره، و أنشد قصيدته، و قال: «يا رسول الله إنّ لكل شاعر جائزه و قرى، و إنى أطلب جائزتى الشّهاده، فاستجاب الله دعاءه».

و قتل ذلك اليوم مكبّس السلطان و طشت داره (۱)، و ثبتت ميسره المسلمين، و صاح «السّلطان» فيمن بقى من المسلمين: «يال الاسلام»، و عادت ميسره الفرنج إلى عسكره، فتكاثر الناس وراءهم، و حملوا عليهم، فانهزموا، و تبعهم المسلمون، فقتلوا منهم زهاء سبعه آلاف، و لم يقتل من المسلمين غير مائه و خمسين نفرا.

ثم إنّ الحرب اتصلت بينهم ليلا و نهارا، و كثر القتل بينهم، و أقبل الشّتاء، فلقى المسلمون منه شدّه. و حضروا إلى السّلطان؛ و أشاروا عليه بالرّحيل عن «عكا» إلى «الخروبه»(٢) ليفسح ما بين العسكرين. و كان ذلك للضّجر من تلك المواقفه، و ملازمه القتال، حتى أوهم السّلطان [و قالوا له:](٣) «إنك قد ضيّقت على الفرنج مجال الهرب، و حلت بينهم و بين صور، و طرابلس، و لو أفرجت لهم عن الطّريق لما وقفوا بين يديك».

فرحل السّلطان إلى «الخروبه».

فأصبح الفرنج و قد انبسطوا على عكا، و أحاطوا بها من سائر جهاتها، و اتّصل ما بينهم و بين «صور»، و جاءت مراكبهم منها، فحصرت «عكّا» من جانب البحر، و ضعفت قلوب المسلمين بعكا، و عادوا يقتاتون من الحواصل المدخوره، بعد أن كان من المجلوبه.

و توفّر الفرنج على قتال أهل «عكا» بعد أن كانوا مشغولين بالعسكر،

١- الطشت دار المسؤول عن غسيل أواني السلطان و ثيابه و أحيانا حمامه و وضوئه.

٢- الخروبه حصن كان على مقربه من عكا. معجم بلدان فلسطين.

٣- زياده اقتضاها السياق.

و شرع الفرنج في إداره خندق على عساكرهم، كاستدارتهم بعكا، و جعلوه شكلا هلاليا: طرفاه متّصلان بالبحر، و أقاموا عليه سورا مما يليهم، و شرّفوه بالجنويات و الطوارق(١)، و التراس.

و اتصلت الأمداد إليهم من البحر، بالأقوات و الرجال و الأسلحه، حتى كان ينقل إليهم البقول الرّطبه، و الخضراوات من جزيره «قبرس» فتصبح عندهم في اليوم الثاني.

و سيّر السّ لطان إلى الخليف، و إلى ملوك الاسلام، يستنفر و يستصرخ، و اتّصلت الأخبار بوصول ملك الألمان إلى «القسطنطينيه»، في ستمائه ألف رجل، منهم ثلاثمائه ألف مقاتل، و ثلاثمائه ألف سوقه، و أتباع و صنّاع.

و حكى أنّه كان فى عسكره خمسه و عشرون ألف عجله تنقل الأسلحه و العلوفات، فأسقط فى أيدى المسلمين، و استولى اليأس عليهم، و تعلّقت آمالهم أنه ربّما مانعه من فى طريقه من «الأوج» $\frac{(Y)}{(Y)}$  و من قلج أرسلان $\frac{(Y)}{(Y)}$ ، فلم يتّفق شى ء من ذلك، بل سار، و قطع البلاد، حتى وصل إلى المصيصه.

و أرسل الله عليهم و بآء عظيما و حرّا عظيما، و مجاعه أحوجتهم إلى نحر

١- من أنواع ستائر الحمايه و الدفاع و الترسه.

٢- الأوج سكان المناطق الثغريه المتقدمه.

٣- تبعا لابن شداد. المحاسن اليوسفيه ص ٨٧ كان قلج أرسلان على وفاق ضمني مع ملك الألمان.

دواتهم، و ذبح البقر الذي يجرّ العجل، فكان يموت في كل يوم ألوف من الرّجال، و يسابقون الموتان إلى ما معهم من الدوابّ الحامله للأثقال، حتى وصلوا إلى «أنطاكيه» و لم يبق منهم إلّا دون العشر.

و كان فى جمله من مات منهم ملكهم الذى غزا الشام، فى سنه أربع و أربعين، و حاصر دمشق، مات غريقا فى نهر «بطرسوس» يقال له «الفاتر»، نزل، و سبح فيه فغرق، و قيل بأنه سبح فيه و كان المآء باردا، فمرض و مات، و أخذ و سلق فى خلّ، و جمعت عظامه، ليدفن فى البيت المقدّس.

و أوصى بالملك لابنه مكانه، و اتفقت الكلمه عليه، فمرض «بالتينات» (۱)، و أقام بها، و سير «كندأكرا» على عسكره، و وصل إلى «أنطاكيه»، فمات ذلك «الكند» بها. و خرج البرنس إلى الملك، و استدعاه إلى أنطاكيه طمعا فى أنه يموت و يأخذ ماله؛ و كان قد فرّق عسكره ثلاث فرق لكثرته، فالفرقه الأولى: اجتازت تحت «بغراس» مع الكند المذكور، فوقع عليه عسكر حلب فأخذ منهم مائتى رجل، و وقع أيضا على جمع عظيم خرجوا للعلوفه، فقتلوا منهم جماعه كثيره، و أسروا زهاء خمسمائه نفر.

و لما وصل ملك الألمان إلى أنطاكيه أخذها من صاحبها، و أودع فيها خزائنه، و سار منها يوم الأربعاء خامس و عشرين من شهر رجب، سنه ستّ و ثمانين و خمسمائه، متوجها إلى عكا، و فشا فيهم الوبآء حتّى لم يسلم من كلّ

١- التينات: حصن على شاطى ء البحر بين بياس و المصيصه. بغيه الطلب ص ٢٢٣.

عشره واحد، و لم يخرجوا من «أنطاكيه» حتى ملؤوها قبورا.

و وصل الملك إلى «طرابلس»، في نحو ألفي فارس، لو صادفهم مائه من المسلمين لأخذوهم، و وصلوا إلى «عكّا» رجاله ضعفاء، لا ينفعون، و مات ابن ملك الألمان على «عكّا» في ذي الحجه، من سنه ستّ(١).

و وصل إلى المسلمين «بعكا» الأسطول المصرى في خمسين شيئيًا غنم في طريقه إليها بطس و مراكب فرنجيه، أسر رجالها و غنم أموالها، و جرى له مصادمات مع مراكب الفرنج المحاصره لعكا، كانت الغلبه فيها للمسلمين، فدخلوا إلى عكّا، و تماسكت بما دخل فيها من الأقوات و السّلاح، و كان دخولها في يوم الأثنين رابع عشر شعبان، من سنه ستّ و ثمانين.

و فى هذا الشهر، جهّز الفرنج بطسا متعدّده، لمحاصره «برج النّبّان» و هو على باب ميناء عكا - فجعلوا على صوارى البطس برجا، و ملؤوه حطبا و نفطا، على أنهم يسيرون بالبطس، فاذا قاربت «برج الذّبان» و لا صقته، أحرقوا البرج الّذى على الصّارى، و ألصقوه ببرج الذّبان، ليلقوه على سطحه، و يقتل من عليه من المقاتله و يأخذونه.

و جلعوا في البطسه وقودا كثيرا، ليلقوه في البرج إذا اشتعلت النار فيه. و عبؤوا بطسا ملؤوها حطبا، على أنهم يدفعونها لتدخل بين بطس المسلمين، ثم يلهبونها لتحرق بطس المسلمين.

١- انظر المحاسن البوسفيه ص ٨٧- ٩٤.

و جعلوا في بطسه ثالثه مقاتله، تحت قبو، بحيث لا يصل إليهم نشّاب، و يكونون تحت القبو، و يقدّمون البطسه إلى البرج، فأوقدوا النّار، و ضربوا النفط، فانعكس الهواء عليهم، فاحترقت البطسه، و هلك من فيها، و احترقت البطسه الثانيه، و أخذها المسلمون، و انقلبت الثّالثه الّتي فيها القبو بمن فيها (1).

و فى هذه السنه، فى ربيع الأول، أحرق المسلمون ما كان صنعه الفرنج من آلات الحرب و الزحف إليهم، و هى أبرجه عظيمه المقدار، يزحف بها على عجل، و فيها المقاتله و الجروخ، و المجانيق، فعمد لها رجل دمشقى يعرف «بعليّ بن النحاس»، فرماها من السّور، بقدور نفط متتابعه، و صار فيها ريح غريبه، كانت سببا لا حراق تلك الآلات و ما فيها و من فيها.

و اشتد حصار الفرنج على عكما، و ملّ من بها من الأجناد المقام، و وصل اليهم من مصر مراكب فيها غلّه، فاتلفوها بالاضاعه و بالتغريق، تبرما بالمقام.

و فى ربيع الأول، وصلت من بلاد الفرنج مراكب كثيره، فيها ألوف من مقاتله الفرنج من أكبرهم ملكان: يعرف أحدهما بملك «الفرنسيس» و الآخر بملك «انكتير»، فاشتدّت و طأتهما على عكا، و عظمت نكايتهما، فى سورها، و قلّ ما بها من الميره و السّلاح.

١- انظر المحاسن اليوسفيه ص ١٠٠- ١٠١.

فأمر السلطان بأن أوسق مركب عظيم من «بيروت»، و استكثر فيه من السلاح و الأقوات و المقاتله، و أظهر عليه زيّ الفرنج و شعارهم، و أخذ قوم من أسارى الفرنج الذين في قبضه المسلمين، فتركوا على ظاهر المركب، و أنزل معهم في المركب جماعه من المسلمين ممّن يعرف لغه الفرنج، و تزيّوا بزيّ الفرنج، و حلقوا شعورهم، و أخذوا معهم خنازير، و رفعوا على قلع المركب صليبا. و أوهموا الفرنج أنهم واصلون إليهم نجده من بلادهم، و أقلعوا داخلين إلى مرسى «عكا»، مسلمين على الفرنج بلغتهم، مشرين لهم بأنّ وراءهم من المدد، من تشتد به منتهم، و تعزّ به نصرتهم، فلم يرتب المحاصرون بذلك، و أفرجوا لهم عن المرسى (۱).

فدخلوا إلى «عكا»، و أوصلوا إلى المسلمين بها، ما كان معهم من الميره و السلاح و الرجال، و تمّت هذه الحيله، و كانت من الفرص التى لا ينبغى أن تعاود فركن المسلمون إليها، و طمعوا فى أخرى مثلها، فجهّزوا مركبا عظيما من «بيروت» أيضا، و أودعوه مثل ما كان قبله من الآلات و السلاح و الأقوات بما مبلغ قيمته خمسه آلاف دينار، و جعل فيه سبعمائه من مقاتله المسلمين.

و كان خبرهم قد وصل إلى الفرنج، فأخذوا عليهم الأرصاد، فمكثوا أياما يلججون في البحر، و يقاربون عكّا، فلا يجدون في الدّخول مطمعا، حتى صادفتهم مراكب «الانكتير» في حال قدومه من بلاده، في إحدى

١- انظر المحاسن اليوسفيه ص ٩٧.

و عشرين مركبا فقاتلوا ذلك المركب الاسلامي يومين، و ثبت لهم مع قلّته، فغرّق المسلمون من مراكب الفرنج ثلاثه.

و لما رأوا أنهم قد يئسوا من النجاه، و أنّ الفرنج إن ظفروا بالمركب حصل لهم به قوه عظيمه، و حصلوا في الأسر و الذلّه، عمد رجل حلبيّ حجّ ار من أهل «باب الأربعين» (1)، يقال له «يعقوب» و كان مقدّم الجماعه إلى سفل المركب و أخذ قطّاعته، و خسف المركب، و دخل فيه الماء، و غرق، و لم يظفر الكفّار منه بشي ء، سوى رجلين تخطّفهما الفرنج من رأس المال، و احتملوهما في مراكبهم، فأخبروا بهذه الكائنه.

و لما وصل هذا الخبر إلى «عكا» قطع قلوب من بها، و أسقط في أيديهم، و هرب جماعه من الأمراء منها، فألقوا أنفسهم في شخاتير صغار، فأضعف ذلك قلوب من بقى بها، و عظمت النكايه في سور المدينه، و فشلوا، و كاتبوا السلطان، فأذن لهم في مصالحه الفرنج عن أنفسهم بالبلد.

فصالحوا الفرنج على تسليم البلد، و جميع ما فيه من الآلات، و العدد و الأسلحه، و المراكب، و غير ذلك، و على مائتى ألف دينار و ألف و خمسمائه أسير، مجاهيل الأحوال، و مائه أسير معيّنين من جانبهم يختارونهم، و صليب الصلبوت، على أن يخرجوا سالمين بأنفسهم، و ذراريهم، و أموالهم، و قماشهم، و ضمنوا «للمركيس» عشره آلاف دينار، لأنّه كان

١- انظر حوله بغيه الطلب ص ٥٥- ٥٥.

الواسطه، و لأصحابه أربعه آلاف.

و حلف الفرنج لهم على ذلك، و تسلّموا «عكا»، في يوم الجمعه سابع عشر جمادى الآخره، سنه سبع و ثمانين و خمسمائه، و نكثوا ذلك العهد، و أسروا كلّ من كان بها من المسلمين، و فرّقوا بينهم، و استصفوا أموالهم، و سلبوهم ثيابهم و أسلحتهم، ثم قتلوا منهم ألفين و مائتين صبرا، على دم واحد، في يوم واحد، حيث توهّموا فيهم أنهم فقراء، ليس لهم مفاد، و أسروا من رجوا منه أن يفتدى بمال، أو يكون من السّلطان على بال(1).

و أقامو بعكًا نحو أربعين يوما، و «الملك النّاصر» على حصارهم، ثم خرجوا منها متوجهين إلى «عسقلان»، فسار في عراضهم، ليمنعهم أن يخرجوا من ساحل البحر، فساروا من عكّا إلى «يافا»، وهي مسيره يوم واحد، في شهر كامل، لمضايقه السلطان لهم، و جرى بينهم و بين المسلمين مناضله و مطارده، فلما أشفق السّلطان من أخذهم «عسقلان» سبق إليها فهدمها، و أخرج أهلها منها، في شهر رمضان من سنه سبع.

فأقـام الفرنـج «بيافا»، و انتقل السّـلطان إلى «الرّمله»، و شـرع الفرنـج في بنآء «يافا» و تحصينها، ثم ساروا عنها، فنزلوا بعسـقلان، و شرعوا في عمارتها، ثم ساروا إلى «الدّاروم»، فحصروها ثلاث مرات، أخذوها في المره الثالثه بالأمان.

و عاد السّلطان، في ثالث ذي الحجه، بالعساكر إلى البيت المقدّس،

۱- انظر کتابی حطین ص ۱۷۸- ۱۸۰.

و عمّره، و حصّنه، و وعّر طريقه، و عمّق خندقه، و جعل «الملك العادل»، بازآء الفرنج «بالرّمله».

## [وفاه تقى الدين عمر]

و توفى الملك المظفّر تقيّ الدّين، على «منازكرد»، و هو محاصر لها، بعد أن جرى له مصاف مع بكتمر صاحب «خلاط»، و كسره تقيّ الدّين.

و دخلت سنه ثمان و ثمانين، و السلطان بالبيت المقدّس، و الملك العادل في الرّمله، و قد صار بيد الفرنج مما كان بيد المسلمين من الفتوح، ما بين عكا و «الدّاروم»، و لم يمكنهم مفارقه الساحل، خوفا من أن يحول المسلمون بينهم و بين مراكبهم، فتنقطع مادتهم.

و عصى فيها الملك المنصور بن تقى الدين على السلطان بميافارقين، و حينى (١)، و حرّان، و الرّها، و سميساط، و الموزر، فسيّر إليه ابنه الملك الأفضل و أقطعه تلك البلاد الشرقيه، فسار إلى حلب و معه أخوه «الملك الظّافر»، و وصلا إلى حلب. فأرسل السيلطان أخاه «الملك العادل»، جريده، في عشرين فارسا من مماليكه، و أمره أن يردّ «الملك الأفضل»، و يطيّب قلب «الملك المنصور»، و يعطيه ما يريد، فوصل «الملك العادل»، و اجتمع بالملك المنصور، و قرّر أمره.

ثم أن السلطان جرت له أحوال مع الفرنج، و وقعات، و مراسلات، يطول الكتاب بتعدادها، إلى أن انتظم الصلح بينه وبين الفرنج، في حادي و عشرين من شعبان سنه ثمان و ثمانين، لمده ثلاث سنين

١- بلده في ديار بكر يقال لها حاني أيضا. الأعلاق الخطيره- قسم الجزيره- ص ٧٨٨.

و خمسه أشهر، على أن سلّموا إلى المسلمين «عسقلان»، و «غزه»، و «الدّاروم». و اقتصروا من البلاد السّاحليه على ما بين «صور» و «يافا» بعد أن فتح السلطان «يافا»، و بقى القلعه.

و اتفق ملوك الجزائر من الفرنج على تمليك الساحل رجلا منهم يعرف «بالكند هرى»، و زوّجوه بنت ملكهم القديم، التي قد استقرّ عندهم أن يجعلوها على كلّ من ملكوه (1).

و سار السّ لطان من القدس إلى بيروت في شوّال، و وصل إلى خدمته صاحب أنطاكيه «الابرنس» و ولـده «قومص طرابلس»؛ و خلع عليهما، و جدّد بينه و بينهما الهدنه و العقد.

و فى سادس عشرى ذى القعده، دخل إلى دمشق، بعد مدّه تقارب أربع سنين. و كان «الملك الظاهر» قد ودّعه من «القدس»، و رحل إلى حلب فى شهر رمضان، و أخبرنى القاضى بهاء الدّين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم: أنه ودّعه، ثم سيّر إليه، و استأذنه فى مراجعته فى أشياء فأدخله عليه و كنت حاضرا - ثم قال للملك الظاهر:

«أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كلّ خير: و آمرك بما أمرك الله به، فانه سبب نجاتك، و أحذّرك من الدّماء و الدخول فيها و التقلّد لها، فإنّ الدم لا ينام، و أوصيك بحفظ قلوب الرعيّه، و النّظر في أحوالهم، فأنت أميني و أمين الله عليهم، و أوصيك بحفظ قلوب الأمراء، و أرباب الدّوله

۱- انظر کتابی حطین ص ۱۸۲- ۱۸۴.

و الأكابر، فما بلغت ما بلغت إلّا بمداراه النّاس، و لا تحقد على أحد، فانّ الموت لا يبقى على أحد، و احذر ما بينك و بين النّاس، فانّه لا يغفر إلّا برضاهم؛ و ما بينك و بين الله يغفره اللّه بتوبتك إليه، فانّه كريم».

و فى شهر ذى القعده، سلّم إلى «الملك المنصور» ما كان لأبيه بالشام، و هو «منبج، و حماه، و سلميه، و معرّه النعمان» و انقضت سنه ثمان و ثمانين.

و الهدنه مع الفرنج مستمرّه، و «الملك النّاصر» بدمشق، «و الملك الظّاهر» بحلب، و الملك العزيز بمصر، و الملك الأفضل، و هو أكبر ولد السّلطان، معه بدمشق.

### [وفاه صلاح الدين]

فمرض السلطان، في اليوم الخامس عشر، من صفر، بحمّى حاده، و اختلط ذهنه في السّابع، و حبس كلامه، و انجذبت مادّه المرض إلى دماغه، و توفى - رحمه الله - في الثّالث عشر من مرضه، في وقت الفجر، من يوم الأربعاء، السّابع و العشرين من صفر، من سنه تسع و ثمانين و خمسمائه.

و ليس فى خزانته من المال يوم وفاته سوى دينار واحد صورى، و سبعه و أربعين درهما نقره (١)، و دعوته على المنابر من أقصى حضر موت فى الجنوب إلى أوائل بلاد «أرانيه» (٢) فى الشّمال عرضا، و من طرابلس الغرب إلى باب همذان طولا. و نقودها من الدّراهم و الدنانير مضروبه باسمه، و عساكرها مطيعه لأمره، سائره تحت لوائه. و من جمله ملكه ديار مصر، و الشّام

١- أي من الفضه.

٢- أرّان اقليم مشهور بين أذربيجان و أرمينيه. معجم البلدان.

جميعه، و الجزيره و ديار بكر، و اليمن.

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

و كان وزيره القاضي «عبد الرحيم بن على البيساني»، صاحب البلاغه في الكتابه.

و استقرّ ملك ابنه السلطان «الملك الظّاهر غازى بن الملك النّاصر يوسف بن أيّوب» لحلب، و البيره، و كفرطاب، و عزاز، و حارم، و شيرز، و بارين، و تلّ باشر. و استقلّ بملك حلب، و أنعم على رعيّته، و استمال قلوبهم بالاحسان، و عمل بوصيّه أبيه فى الأفعال الحسان، و شارك أهل حلب فى سرورهم و الحزن، و قلّد أعناقهم أطواق الانعام و المنن، و جالس الكبير منهم و الصّغير، و استمال الجليل و الحقير.

و كان- رحمه الله- مع طلاقه وجهه، من أعظم الملوك هيبه، و أشدّهم سطوه، و أسدّهم رأيا، و أكثرهم عطاء، و كانت الوفود في كلّ عام تزدحم ببابه من الشّعراء، و القرّاء، و الفقراء، و غيرهم. و كان يوسعهم فضلا و إنعاما، و يوليهم مبرّه و إكراما.

و لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد «سيف الدّوله بن حمدان» ما اجتمع ببابه - رحمه الله - و زاد على «سيف الدوله» في الحباء، و الفضل و العطاء.

و خرج صاحب الموصل «عزّ الدّين»، باتفاق «عماد الدّين» و صاحب

ماردين، لاستنقاذ حرّان و الرّها، من يد «الملك العادل»، في شهر ربيع الآخر من هذه السنه؛ و نزل بدنيسر.

# [الصراعات الأيوبيه]

و نزل «الملك العادل» بحرّان، و استنجد بعساكر «الملك الظّاهر» و «الملك الأفضل»، فسيّر الملك الظّاهر عسكره و مقدّمه الملك الملك الدّين، و عاد إلى الموصل عن غير لقاء.

ثم نزل الملك العادل على الرّقه، فأخذها، و أعطاها ابن أخيه «الملك الظافر». و سار بالعساكر إلى نصيبين، و أقطع الخابور و بلد القنا، ثم اصطلحوا في شهر رمضان.

و كان الياروقيه و مقدّمهم «دلدرم» صاحب «تلّ باشر»، قد تكبّروا و تحامقوا على الملك الظّاهر، و قصّ روا في خدمته، في حياه أبيه. و كانوا يعظّمون «بدر الدين دلدرم»، و يركبون كلّهم في خدمته حتى كأنه السلطان، و كان بأيديهم من الأقطاع خير ضياع «جبل السّ ماق»، و غيرها؛ و ملك الملك الظاهر حلب، فسلكوا معه من الحماقه، ما كانوا يسلكون من قبل، فاعتقل مقدّمهم «دلدرم» في قلعه حلب، و قيده، و أخرج الباقين عن حلب، و قبض أقطاعهم، و طلب من «دلدرم» تسليم «تلّ باشر» فامتنع، و ذلك في سنه تسعين و خمسمائه.

و اتّفق أن وقع خلف بين الأفضل و الملك العزيز، بسبب أميرين من النّاصريه، أحدهما ميمون القصرى، و الآخر سنقر الكبير، و كان بأيديهما عدّه من القلاع، فاستشعرا من الملك الأفضل أن يقبضهما، فسارا إلى مصر، و كاشفا «الأفضل» بالعصيان.

و طلبا من العزيز الكون في خدمته على أن يذّب عما في أيديهما، فأقطع الملك الأفضل بلادهما، و أقطعهما الملك العزيز نابلس- و كانت مقطعه مع ابن المشطوب- فامتنع من تسليمها إليهما، و سار إلى الملك الأفضل فوقع الشرّ بينهما بسبب ذلك.

و نزل الملك العزيز إلى دمشق، في جمادى الآخره، و أقطع بلدها، و قاتلها، فسيّر الملك الأفضل إلى عمّه، و أعلمه بذلك، فسار «الملك العادل» من بلاده شرقى الفرات جريده، و اجتمع بالملك الظاهر غازى بحلب، و أصعده إلى قلعه حلب، و أنزله في الدار، التي فيها ابنه الملك العادل «غازيه خاتون»، زوجه السلطان الملك الظّاهر. و طلب من الملك الظّاهر موافقته على المسير إلى نصره الملك الأفضل، و اصلاح ما في قلوب الملكين من المضاغنه، فوافقه على ذلك. ثم قال له الملك العادل: «انا ضيفك، و لا بدّ للضّيف من قرى، و أطلب أن تكون ضيافتي منك دلدرم».

فأجابه إلى ذلك و أطلقه.

و كان «العلم بن ماهان» في خدمه السّرلطان «الملك الظاهر»، في محلّ الوزاره، فأشار عليه بقبض عمّه الملك العادل، فامتنع، و قال: «هذا عمّي، و محلّه محلّ الوالد». و نزل الملك «بدلدرم» من القلعه، فمضى في يومه إلى «تلّ باشر». و صعد الملك العادل و الملك الظّاهر، إلى نصره الملك الأفضل، بعد أن سلّم الملك الأفضل إلى الملك الظّاهر جبله، و اللافقيه، و بلاطنس و أعمال ذلك كلّه، لينصره على أخيه. و اجتمع الملك العادل، و الملك الظّاهر بالملك الأفضل، و تأخّر الملك العزيز عن دمشق.

و جرت بين الملوك الثلاثه مراسلات أفضت إلى الاتفاق و الصّلح، على أن تكون بلاد الملك الأفضل بحالها، و ما كان بيد «ميمون» و «سنقر»، على حاله، و يكونان في خدمه «الملك العزيز». و وقعت الأيمان و العهود على ذلك، في شعبان من سنه تسعين و خمسمائه.

و عاد «الملك العزيز» إلى مصر، و «الملك الظّاهر» إلى حلب، و الملك العادل إلى الشرق.

و فى سنه إحدى و تسعين اتصل القاضى «بهاء الدين أبو المحاسن، يوسف بن رافع بن تميم» بخدمه «الملك الظاهر»، و قدم إليه إلى حلب، و ولّاه قضاء حلب و وقوفها، و عزل عن قضائها «زين الدين أبا البيان نبأ» نائب «محيى الدّين بن الزكى»، و حلّ عنده بهاء الدّين فى رتبه الوزاره و المشوره.

ثم إنّ «الملك الأفضل» استشعر من أخيه «الملك العزيز» أن ينزل إلى دمشق، و يحاصرها، في سنه إحدى و تسعين، كما فعل في السّنه الخاليه، فسار إلى «قلعه جعبر»، و اجتمع بعمّه «الملك العادل. بها، و فاوضه في

الوصول إليه إلى دمشق، لينصره على الملك العزيز إن وصل إلى دمشق، إمّا بصلح أو بغيره، فوافقه على ذلك.

و توجّه الملك العادل إلى دمشق، ثم عدل الملك الأفضل إلى حلب، إلى أخيه الملك الظاهر، و وصل إليه حلب، و فاوضه فى انجاده على الملك العزيز، فلم يجد عنده نيّه صادقه فى الحركه معه إلى دمشق، و اشترط عليه شرائط من جملتها أن صاحب «حماه» الملك المنصور محمّد بن تقى الدّين، و عزّ الدّين بن المقدّم صاحب «بارين»، و «بدر الدّين دلدرم بن ياروق»، صاحب «تل باشر»، كانوا كلّهم فى طاعته، و مضافين إليه، و بلادهم من جمله بلاد الملك الظاهر، و أنهم كانوا من جمله أصحابه، فانحرفوا عنه، و انضافوا إلى عمه الملك العادل.

و كان الملك العادل قد شفع إليه في دلدرم، و أطلقه لأجله، و ضمن له عنه الطاعه و القيام بما يجب، فانضاف إلى عمّه.

و طلب «الملك الظّاهر» أنّ الملك العادل يقوم له، بما جرى بينه و بينه من الشرط، و أن لا يعرض لأتباعه المذكورين.

و سار الملك الأفضل إلى دمشق، على أن يقرّر مع عمّه ما التمسه الملك الظّاهر. فلم يتّفق للملك الظّاهر شي ء مما التمسه. فعاد بالكليّه عنهما، و أرسل إلى الملك العزيز، يحضّه، و يحرضه على قصدهما لأن الملك الأفضل مال إلى الملك العادل، و ألقى أموره كلّها إليه. و وصلت رسل الملك العزيز إلى الملك الظّاهر، بموافقته معه، و معاضدته. و حلف له الملك الظّاهر، في شهر رجب من السّنه.

و نزل الملك العزيز، من مصر، في شهر رمضان؛ و الأسديه و الأكراد مخامرون عليه، و الملك العادل و الملك الأفضل، قد كاتباهم، فمالوا إليهما لتقدمه الملك العزيز الناصريّه عليهم.

و خرج الملك الظّاهر، فنزل بقنسرين، و عيّد بها عيد الفطر، و عيّد الملك العزيز «بالفوّار»، و عزم الملك العزيز على الرحيل إلى دمشق، و النزول عليها، و رحل أبو الهيجاء السمين و المهرانيّه، و الأسديه في رابع شوال. و ساروا إلى دمشق.

و رحل الملك الظّاهر من «قنسرين» إلى «قراحصار»، قاصدا حصار منبج - و هى فى يد الملك المنصور صاحب حماه - فلما وصل الملك الظّاهر إلى «بزاعا»، وصله الخبر بأنّ العسكر خامر على الملك العزيز، و أنّه رجع عن دمشق؛ و سار الملك العادل و الأفضل خلفه إلى مصر، فعاد الملك الظّاهر إلى «قرا حصار» حتى انسلخ شوال، و دخل حلب.

و وصله الخبر بأن الملك العادل و الأفضل، سارا خلف الملك العزيز إلى مصر، و نزلا على «بلبيس»، و دخل الملك العزيز إلى مصر، و نزلا على «بلبيس»، و دخل الملك العزيز إلى مصر، و استقرّ أمره بها، و علم الملك العادل بأنّه لا يتمشّى أمرهما مع الملك العزيز، فكتب إلى القاضى الفاضل، و طلب الاجتماع به، فألزمه الملك العزيز بالخروج إليه، فاجتمع به، و أصلح حاله مع الملك العزيز، و شرط عليه أن يعفو عن

الأسديه. و قال للملك الأفضل: «أنا كان مقصودي الاصلاح بينكم، و أن لا يقع على دولتكم خلل، و قد حصل ذلك».

و تحالفوا، و عاد الملك الأفضل، و معه أبو الهيجاء السمين، و بقى الملك العادل مع الملك العزيز بمصر، و وافقه، فانحرف الملك الظّاهر عن الملك العزيز بذلك السبب، و مال إلى الملك الأفضل.

و كان الملك العادل قد احتوى على الملك العزيز، و أوقع فى نفسه أن السّلطنه تكون له فى بلاد الاسلام، و الخطبه و السكّه، و كان يبلغه عن الملك الأفضل كلمات توجب الحنق عليه، فاتّفق مع الملك العزيز على أن ينزلا جميعا إلى الشام، لتقرير هذه القاعده فى جميع بلاد الاسلام.

فسيّر الملك الظّاهر أخاه الملك الزّاهر داود، و القاضى بهاء الدين قاضى حلب، و سابق الدين عثمان، صاحب شيزر، في سنه اثنتين و تسعين و خمسمائه إلى الملك العزيز، لتسكين الفتنه، و الرجوع إلى ما فيه صلاح النيّه و الموافقه بين الأهل.

فوصلوا و الملك العادل، و الملك العزيز، قد خرجا مبرزين إلى «البركه» في ربيع الأول من السّينه، و أعادوا الرسل بغير زبده، فعرفوا الملك الأفضل في اجتيازهم عليه، بما قد عزم الملك العزيز، و الملك العادل عليه، من إقامه الخطبه و السكّه للملك العزيز، و تعجّب من نقضهما الهدنه معه.

و لمّ ا وصلوا إلى حلب، راسل الملك الظّاهر أخاه الأفضل، في تحديد الصلح بينهما، و تحالفا على المعاضده و المناصره. و وصل إلى الملك الظّاهر من الأمراء: علم الدين قيصر الناصري، أمير جاندار أبيه الملك الناصر، فأقطعه اللاذقيه؛ و أخذها من ابن السّ لار. و سيّر العلم بن ماهان، ليعتبر ما في قلعتها و يسلّمها إلى قيصر، و يجعل الأجناد فيها على حالهم، و يحلّفهم للسلطان الملك الظّاهر.

و كان العلم بن ماهان، إذ ذاك عند الملك الظّاهر في محلّ الوزاره، فلما وصل إليها، و دخل قلعتها طمع بالّلاذقيه، و حدثته نفسه بالعصيان، و استحلف الأجناد لنفسه، و خالفه بعضهم، و امتنعوا، و كتبوا إلى «الملك الظّاهر»، و قبضوا على ابن ماهان. فسارع الملك الظّاهر، و خرج إلى اللّذقيّه، و صعد إلى القلعه، و أحضر ابن ماهان و قطع يده، و قلع عينه، و قتل غلاما من خواصّه، و قطع لسان البدر بن ماهان قرابته و أذنيه، و سلخ العامل النصراني الذي كان بها.

و احتوى على جميع ما كان لابن ماهان، و فرّقه، و دخل إلى حلب و هو معه، فأركبه حمارا مقلوبا، و على رأسه خفّ امرأه، و يده معلّقه في عنقه. و طيف به على تلك الحال، و لطم بالدرّه، ثم صعدوا به إلى القلعه، فالتقاه «ابن منيفه» بوّابها، و قال له: «أريد حقى منك». و أخذ نعله من رجله، و لطمه به لطما كثيرا، و حبس في القلعه.

و تحدّث بعض النّاس أن الملك الظّاهر أراد أن يرجع عن إقطاع قيصر الّلاذقيه، فكتب إلى ابن ماهان يأمره بالعصيان، ثم التزم بما فعل، و لم يظهر صحه ذلك. و لما دخل السلطان الملك الظّاهر من اللاذقيه، سيّر عسكرا من عسكر حلب، نجده لأخيه الملك الأفضل، و وصل الملك العزيز و الملك العادل، فنزلا على دمشق، و حصراها، و تسلّمها الملك العزيز بمخامره أوجبت دخول الملك العادل من «باب توما»، و الملك العزيز من باب «الفرج».

و خرج الملك الأفضل من القلعه، و عوّض عن دمشق بصرخد، فسار إليها، و وصل «الملك الظافر» إلى أخيه «الملك الظاهر» إلى حلب، فأكرمه، و احتفل به، و ذلك في شعبان من سنه اثنتين و تسعين و خمسمائه.

و شرع «الملك الظاهر» في حفر الخنادق بحلب و تحصينها، و سيّر القاضي بهاء الدّين، و غرس الدّين قلج، إلى الملك العزيز، يطلب موافقته، و كان قد رحل إلى مصر، و أبقى الملك العادل بدمشق.

و خرج «الملك الظاهر» إلى «مرج دابق»، و أقام بها، و أظهر أن صاحب «مرعش» عاث في بلد «رعبان»، و سيّر يقدمه عسكره إلى «عين تاب»، فخاف صاحبها حسام الدّين بن ناصر الدّين، و حفظ القلعه.

و نزل العسكر في الربض مظهرين أن لا غرض لهم في حصار القلعه، بل لشدّه البرد و الثلج. ثم أظهر أن صاحب مرعش سيّر إلى «الملك الظاهر»، و اعتذر، و انقاد إلى طاعته، و حلف له.

فرحل السّرلطان إلى «الراوندان»، و أقام بها ثلاثه أيام، و رحل إلى «عزاز» ليلا، و هي في أيدى نواب الأمير «سيف الدّين بن علم الدّين على الدّين على بن سليمان بن جندر»، و كان مريضا بحلب، فأراد السّلطان أن يصعد

إلى القلعه من شدّه المطر، فمنعه من في القلعه أن يطلع إلّا باذن «سيف الدّين»، فسار إلى «دربساك» و بها «ركن الدين الياس» ابن عمّ «سيف الدين»، فقبض عليه.

و عاد إلى حلب مغضبا، و دخل إلى دار سيف الـدّين بنفسه، و أخذه في محفّه، و سيّره إلى «عزاز» ليسلمها، و وكّل به «حسام الدّين عثمان بن طمان»، فوصل معه إليها و سلّمها إلى نواب السّلطان «الملك الظاهر»، و عادوا به إلى حلب.

و لما جرى على سيف الدين ذلك، و كانت «دربساك» معه، و فيها ماله و نوّابه، و بها جماعه من أسرى الفرنج، فأعملوا الحيله، و كسروا القيود، و فتحوا خزانه السلاح، و لبسوا العدد، و قاموا في القلعه، فاحتمى الوالى في القلعه مع جماعه من الأجناد، و القتال عليهم. فعلم الملك الظاهر، بذلك، فخرج مجدّا في السير حتى وصل «درب ساك»، فوجد الوالى قد انتصر على الأسرى، و قتلهم.

و عاد السلطان إلى «حارم»، ثم دخل إلى حلب، فأقام حتى تقضّت سنه اثنتين و تسعين. و وصله القاضى «و قلج» بجواب الملك العزيز، بانتظام الصلح بينه و بينه.

و رحل الملك العادل إلى بلاده الشرقيه، و وصل ابنه «الملك الكامل محمد» إلى حلب، زائرا ابن عمه الملك الظّاهر، و كان قد طلبه من أبيه ليزوره، فالتقاه الملك الظاهر، و أحسن ضيافته ثم سار إلى أبيه. و عصى «سربك» «برعبان» على الملك الظّاهر، و قد كانت في يده، عوّضه بها عن «حارم» و كان من مماليك أبيه الشجعان، فأظهر الملك الظّاهر أنّه يخرج إلى الغزاه، و خرج إلى «قنّسرين»، ثم عطف من غير أن يعلم أحد حتى وصل إلى «رعبان»، فنزل عليها، و أقام أياما لا يقاتلها، في شهر رمضان، من سنه ثلاث و تسعين و خمسمائه.

و استغل بلدها، فلبس «سربك» سلاحه، و ركب، و حوله جماعه، قد لبسوا، و فتح باب القلعه، و نزل إلى السلطان، و التمس منه العفو فعفا عنه. و ردّ «رعبان» إليه، و سار إلى حلب، فأقام بها إلى أول ذى الحجه من سنه ثلاث و تسعين.

و كان الملك العادل قد سار إلى حلب، فأقام بها إلى أول ذى الحجه من سنه ثلاث و تسعين.

و كان الملك العادل قد سار إلى «الغور» لحركه الفرنج، و استصحب معه نجده من الملك الظّاهر، فوصلت رسله إلى السّلطان الملك الظاهر، يخبره أن الفرنج قد عزموا على قصد جبله و اللّاذقيه فخرج الملك الظاهر إلى «الأثارب»، و سيّر الحجّارين و الزرّاقين، لهدم حصنى جبله و اللّاذقيه.

و سار «المبارز أقجا» لهدم «جبله»، فهدموا سورها و دورها، و أجلى أهلها منها.

و سار غرس الدين قلج، و ابن طمان، لهدم الّلاذقيه، فنقبوا القلعه، و علّقوها، و رفعوا ذخائرها، و هدموا المدينه، و ذهب أهلها،

و بقى العسكر منتظرا وصول العدوّ، ليلقوا النار في الأخشاب المحشوّه في الأنقاب، فلم يصل أحد منهم.

و جاء البرنس في البحر تحت «المرقب»، و طلب غرس الله ين و ابن طمان فوصلا إليه، و كلماه على جانب البحر، فأشار عليهما بأن لا تهدم اللاذقيه، و أخبرهما أن الفرنج فتحوا «صيدا» و «بيروت»، و عادوا إلى «صور».

فسيّرا و أعلما السلطان و هو «بريحا» (١)، فأمر ببناء ما استهدم منها، و سار إلى «حارم»، فوصلها في محرّم سنه أربع و تسعين. و أقام بها مدّه، ثم رحل إلى اللاذقيه، فعمّرها و عمّر ضياعها، و توجه إلى حلب.

و توفّى غرس الدّين قلج، فعصى أولاده بالقلاع التى كانت بيده، و هى: دركوش»، و «الشغر»، و «بكاس»، و «شقيف الروج»، و امتنعوا من تسليمها إلى الملك الظاهر، فخرج إليها، و نازلها، و أخذ عليها النقوب، و استنزلهم منها، و صفح عن جرمهم، و أجرى لهم المعيشه السنيّه، و تقدّم عنده منهم: سيف الدين علىّ بن قلج.

۱- أرجح أنه قصد هنا أريحا جبل السماق، لا أريحا فلسطين، و تتبع بلده أريحا الآن محافظه أدلب، و تبعد عنها مسافه ١٣ كم و عن المعره ٢٠ كم، و ۶٠ كم عن جسر الشغور( الشغر).

#### و دخلت سنه خمس و تسعین

و مات الملك العزيز بمصر، و اختلف أمراؤها، فمال الأسديّه إلى الملك الأفضل و الناصريّه إلى الملك العادل. و انقاد الناصريّه على نيّات غير موافقه، و استدعوا الملك الأفضل، فسار من «صرخد» إلى مصر و دخلها، و تلقّاه إخوته على مرحلتين منها، و استوثقوا منه بالأيمان، على أن يكون كافلا للملك المنصور «محمد بن الملك العزيز» و مربّيا له.

و خرج الجحاف، و جهاركس، إلى «ميمون» إلى القدس، فقيّد «الملك الأفضل» أخاه «الملك المؤيّد» و جماعه من الأمراء كاتبوا «الملك العادل»، و أرسل الملك الظّاهر وزيره نظام الدين أبا المؤيد محمد بن الحسين، إلى أخيه الملك الأفضل، مهنئا له بولايه مصر، فأقام عنده مدّه، و الرسل تتردّد إليه من «الملك الظّاهر» في الاتفاق على الملك.

و كان الملك العادل، إذ ذاك محاصرا «ماردين»، و قد أشرف على أخذها، فسار الملك الأفضل إلى دمشق، و خرج الملك الظاهر إلى

«حارم»، لغدر وقع من الفرنج بناحيه «العمق»، و أغاروا على التركمان، في تلك الناحيه. و سيّر بعض العسكر إلى «خناصره» ليقطع الطريق على الملك العادل إن توجّه إلى دمشق.

و صالح الملك الظّاهر الفرنج و رحل إلى «مرج قراحصار» في سلخ رجب من سنه خمس و تسعين.

و سار الملك العادل حتى بلغ إلى «تدمر»، و سار في البريه إلى دمشق، و نزل الملك الأفضل على دمشق، في نصف شعبان من السنه، و نزل بعض عسكره في «الميدان»، و هجم بعض العسكر المدينه بمخامره من أهلها، و نادوا بشعار الملك الأفضل.

و كان مجد الدّين- أخو الفقيه عيسى- هو الّذي دخل منها حتى بلغ السّوق، و شربوا الفقاع، فخرج الملك العادل، من القلعه، و أخرجهم من البلد.

و خامر بعض العسكر على «الملك الأفضل»، و دخلوا في اللّيل إلى دمشق، فاختلّ الأمر عند ذلك، و تأخر الملك الأفضل إلى «جسر الخشب».

و سار الملك الظّاهر إلى حماه، فالتقى سيف الدين طغرل الظّاهرى قطعه من عسكر حماه سائره إلى منبج فظفر بها «طغرل» و أسر رجالها، و أحضرهم إلى الملك الظاهر، فأطلقهم بعدّتهم و دوابّهم. و لمرا وصل الملك الظاهر إلى «حماه»، منعه عسكرها من العبور على الجسر فعبر قهرا، و نزل عليها، و قاتلها، فهادنه الملك المنصور صاحبها، و أخرج اليه تقدمه سنيه، و سيّر عسكره في خدمته، فأقطعه الملك الظاهر «بارين» و كانت في يد ابن المقدّم، فخرج صاحب «حماه» إليها محاصرا لها.

و سيّر الملك الظاهر إلى «الموصل» رسولا\_ يأمر صاحبها بانجاد «ماردين»؛ و ترحيل الملك الكامل و الملك العادل عنها، و وصل الملك الظّاهر إلى دمشق، و اجتمع بالملك الأفضل في منزلته، و خيموا بأرض «داريّا»، ثم إنّهم زحفوا على المدينه، و قاتلوها.

و بلغ الملك الظاهر أنّ «جهاركس» و «سامه» و «سراسنقر» و غيرهم، قد عزموا على الدخول إلى دمشق، نجده للملك العادل، فسيّر الملك الظاهر عسكرا مقدّمه «سيف الدّين بن علم الدّين»، ليمنعوهم من الدخول، فاختلفوا في الطريق، و دخل المذكورون إلى الملك العادل، فاشتدّ بهم أزره، و لم يكن ينصح في القتال، وقت الحصار غير العسكر الحلبيّ، فأما المصرى فأكثره منافق.

و وصل المواصله إلى «ماردين»؛ و رحّلوا الملك الكامل عنها، و نهبوا ما كان لعسكره بها، فضربت البشائر خارج دمشق في العسكر.

و سيّر الملك «الظّاهر» عسكرا، مقدّمه «سيف الدّين» المذكور إلى الشرق، ليجتمعوا مع المواصله، و يحصروا بلاد الملك العادل بالشّرق، و أقطع سيف الدّين «سروج»، و كان الأمر قد استقرّ مع المواصله، أن يردّ

إليهم سروج و الرقه. فلما علموا بأنّ السلطان أقطع سيف الدين «سروج» انحرفوا عنه، و عادوا، و خرج عسكر الرّها، فوقعوا على سيف الدين فانهزم عن سروج.

و فتح الملك المنصور صاحب حماه «بارين» في ذي القعده من ابن المقدّم، و عوّضه عنها بمنبج، بعد ذلك، على ما سنذكره فيما بعد.

و وصلت رسل الشّرق إلى الملك الظّاهر- و هو على دمشق- و اتفقوا على أن يكون لصاحب الموصل حرّان، و الرّها، و الرّقه، و سروج، و أن يكونوا يدا واحده على من خالفهم، و تحالفوا على ذلك، في ذي الحجّه من سنه خمس و تسعين و خمسمائه.

#### و دخلت سنه ست و تسعین

و الحصار على دمشق على حاله، و أكثر الأجناد يحملون الأزواد في اللّيل، و يبيعونه على أهل البلد، فأخرج الملك العادل خزائنه جميعها، ثم اقترض من التّجار جمله كبيره، و أمر بعمل الرّوايا و القرب، للصعود إلى مصر، و استدعى ابنه الملك الكامل من البلاد الشرقيّه، فجمع و حشد.

و سير الملك الظاهر إلى سيف الدين بن علم الدين، و إلى الملك المنصور صاحب حماه، فاجتمعوا على «سلميه» ليمنعوا الملك الكامل من العبور، فعبر في جيش عظيم، لم يكن لهما به طاقه، فانحازوا إلى «حماه»، و ساق سيف الدين بن علم الدين، و أعلم السلطان الملك الظّاهر بذلك.

و وصل الملك الكامل إلى دمشق، فرحل الملك الظّاهر، و الملك الأفضل، إلى «مرج الصّفر»، ثم إلى «رأس المآء».

و رحل الملك الظّاهر، و أخفى نفسه جريده إلى ناحيه «صرخد» و معه الملك المجاهد صاحب حمص، و سار إلى طرف «السّماوه»، و خرجوا إلى

«تدمر». و سار الملك الظّاهر إلى حلب، و وصل بعده بغال الثقل، دون الجمال على البريّه، حتى وصلوا إلى «القريتين»، و لحقهم الملك الكامل «بالقريتين»، و هو مسرع إلى الشرق، و وقع عسكر حلب على قطعه من أصحابه، فظفروا بهم.

فلما وصل الملك الكامل، و قد دخل ثقل السلطان إلى «القريتين»، سيّر إلى مقدّم عسكر حلب «علم الدين قيصر الناصري»، و استدعاه و قال له: «ما بيننا و بينكم إلّا الخير، و ما جئنا لنتبعكم، فردّوا علينا ما أخذتم لنا». ففعل ذلك، و سار الملك الكامل إلى الشرق، و وصلت البغال إلى حلب، في تاسع عشر شهر ربيع الأوّل.

و أما الملك الأفضل، فانّه توجّه من «رأس المآء» إلى مصر، و توجّه ثقل الملك الظاهر و خزانته معه إلى مصر. و خرج الملك العادل من دمشق، و سار خلفه إلى مصر، فدخلها، و هرب الملك الأفضل إلى «صرخد».

و استولى الملك العادل على الديار المصريه، في صوره الكافل، و المربّى، للملك المنصور محمد بن العزيز، و سيّر خزانه «الملك الظّاهر»، و بقيه ثقله جميعه إليه؛ و خفر أصحابه حتى وصلوا إلى حلب، في نصف جمادي الأولى، و السّم لطان «بتلّ السلطان»، فدخل إلى حلب.

و وصلته رسل الملك العادل تطلب منه الموافقه، فلم يجبهم إلى ذلك، و خرج إلى «بكاس» و «حارم» فمرض. و دخل حلب، و اشتد مرضه، و طلب إليه إلى القلعه الزهاد الله الذين كانوا بحلب، مثل أبى الحسن

الفاسي، و عمّى أبي غانم، و عبد الرحمن ابن الأستاذ، و سألهم الدّعاء، و تبرك بهم، و أزال مظالم كثيره. ثم أبلّ من مرضه ذلك، في ذي الحجه من سنه ستّ و تسعين.

و انفصل عنه صاحب حمص و صاحب حماه، و صارا مع عمّه الملك العادل، و عوّض صاحب حماه عزّ الـدّين بن المقدّم بمنبج عن «بارين»، باشاره الملك العادل. و مات ابن المقدّم بأفاميه، و صار فيها أخ له صغير.

و استقلّ الملك العادل بملك مصر، و قطع الخطبه و السكّه للملك المنصور بن العزيز، و اختلف جندها، فمنهم من مال إلى تمليك الملك العادل، و أقام في خدمته، و منهم من كان يريد ابن العزيز، فانفصل منهم جهاركس، و الجحاف، و غيرهما، فانهم انفصلوا عن مصر، و اتفقوا مع الملك الأفضل.

فوصل الملك الأفضل إلى أخيه السلطان الملك الظاهر إلى حلب، في عاشر جمادى الأولى من سنه سبع و تسعين و خمسمائه، و وصل معه الجحاف، و أخبراه أن جهاركس «بالغور»، مع العسكر، و اتفقوا على محاصره دمشق.

و سير الملك الظاهر إلى الموصل بطلب نجده تصله، و برز مع أخيه الأفضل، و قصدا منبج، ففتحها الملك الظّاهر، و قبض على ابن المقدّم و حبسه، و أقطعها الجحاف، بعد أن خرب حصنها. و كان ابن فاخر سعد الدّين مسعود بقلعه نجم، نائبا عن ابن المقدّم، و أخته معه، فسلّمها إلى «الملك الظّاهر»، و عوضه «بمائز» – قريه من بلد عزاز – و سلّمها الملك الظّاهر إلى الأفضل.

و سار إلى أفاميه، و معه ابن المقدم، فعاقبه تحتها ليسلموا اليه، فلم يسلموا، فسيّره، و حبسه بحلب، و أقام بكفرطاب، و استولى على بلدها، و نزل بمعره النعمان، و نهب بلدها، و أخذ ما فيها لبيت المال، و سار إلى حماه، فنزل عليها، في شعبان، و قاتلها إلى أن صالحه الملك المنصور صاحبها، و وزن له ثلاثين ألف دينار، و وافقه.

و سار إلى حمص، فصالح الملك المجاهد صاحبها، و وافقه، و سار إلى دمشق فنازلها، و استدعى «جهاركس» و «قراجا» من الغور، فدافعا عن الوصول، فسار السلطان الملك الظاهر اليهما بنفسه، و لا طفهما حتى رحلا معه، بعد أن أعطى الملك الأفضل قراجا «صرخد»، و أخرج أمه و عياله منها، و نزلوا على دمشق، و عزموا على قتالها، ففند جهاركس عن ذلك، و كان قد صار في الباقين مع الملك العادل، و قال: «المصلحه أننا نلقى الملك العادل، فاذا كسرناه تم لنا ما نريد».

و كان الملك العادل قد نزل من مصر إلى «الكرك»، ثم توجه إلى نابلس، فلما رأى جهاركس جد الملك الظّاهر على حصار دمشق هرب من العسكر إلى الملك العادل إلى نابلس، و هرب قراجا إلى صرخد، و عصى بها، و تركا خيامهما على حالها و بركهما فأنهب السلطان الملك الظاهر ذلك جميعه، ثم زحف بالعساكر على دمشق، و قاتلوها قتالا شديدا، و أحرقوا «العقيبه»، و نهبوا الخانات.

و راسل الملك العادل صاحب الموصل، فاتفق معه، و رجع عن الملك

الظاهر، بعد أن وصل إلى «رأس عين» (١).

و سار الملك «الفائز بن العادل» من البلاد الشرقيه، طالبا تشعيث بلاد السلطان الملك الظاهر، و شغل خاطره عن حصار دمشق، فسيّر الملك الظاهر «المبارز أقجا» – و كان من أكبر أمراء حلب – و معه بعض العسكر، فنزل على «بالس» و نهبها، و سار إلى «منبج» فنزلها، فوصل الملك «الفائز» إليها، فانهزم بمن كان معه من العسكر إلى «بزاعا»، و دخلها الفائز، و بنى قلعتها و حصّنها، و سار منها طالبا عسكر حلب إلى «بزاعا»، فاندفعوا بين يديه إلى حلب، و أقام على بزاعا أياما، و جفل بلد حلب خوفا منه، و هرب فلّاحوه.

و رحل إلى أبيه إلى نابلس، فسيّر الملك العادل نجده تدخل إلى دمشق، فبلغ حديثها الملك الظاهر، و قد أحدقت العساكر بدمشق، فكمن لهم كمينا، فوقعوا عليهم، و قتلوا منهم جمعا كثيرا، و انهزم بعضهم، و لم يدخل إلى المدينه إلّا القليل. و نكث صاحب حماه، و خرج إلى ناحيه «الروج»، و أغار عليه، و نهب رستاق «شيرز».

و سار عسكر حلب إلى منبج، فلم يجد فيها مطمعا، و استدعاهم الملك الظاهر، فمضوا إليه إلى دمشق، و طال الحصار، و ضجر العسكر، و هرب شقير، و الجحاف، بعد استيلاء الفائز على منبج، و كانت خبز الجحاف.

١- رأس العين بلده في الجزيره السوريه تتبع محافظه الحسكه و تبعد عن الحسكه/ ٨٤/ كم، و هي إلى الشمال الغربي منها.

و وقع الخلف بين الملك الأفضل و الملك الظاهر على دمشق، فالملك الظاهر يريدها لنفسه، لأنه أخرج الخزائن، و بذل الأموال، و حصرها بعسكره، و الملك الأفضل يريدها لنفسه لأنها بلده، و أنه أخرج «صرخد» من يده بسببها. و حصل بينهما منافره أوجبت رحيل الملك الظاهر، و معه ميمون القصرى، و سراسنقر، و أيبك فطيس، و البكى الفارس، و القبيسى.

و رحل الملك الأفضل فنزل حمص، عند صاحبها الملك المجاهد، و زوّج ابنه «الملك المنصور إبراهيم» بابنه الملك الأفضل.

و سار الملك الظاهر إلى حماه، فأغار عليها، و شعّث بلدها، و صانع صاحبها الملك المنصور، على مال أخذه منه، و سار إلى منبج، و عزم على أن يهجمها بالسيف، و يقتل جميع من بها، لأنهم قاموا مع الملك «الفائز»، فشفع إليه الأمراء في أن يسلموها طائعين، و يعفو عنهم، فتسلّمها، و أقطعها ابن المشطوب، في المحرّم من سنه ثمان و تسعين و خمسمائه.

ثم دخل إلى حلب، و أقطع ميمون القصرى عزاز، و شيح، و بلد الحوّار، و أقطع أيبك فطيس أقطاعا أرضاه، و عاد عنه سراسنقر، و تسلّم السلطان أفاميّه من ابن المقدّم، و عوضه عنها «بالراوندان».

و توفى وزير السّ لمطان الملك الظاهر «جمال الدين أبو غالب عبد الواحد بن الحصين البغدادى» فى شعبان سنه سبع و تسعين، و كان فى خدمه أبيه الملك الناصر، فانتقل بعد موته إلى حلب، و وزر له، و صار وزيره

بعده نظام الدين أبو المؤيد محمد بن الحسين.

و وصل الملك العادل إلى دمشق، فتوجّه إليه الملك المجاهد صاحب حمص، و معه الملك الأفضل، و ترقّق اليه، فأعطى الملك الأفضل، و «جملين» و «الموزر» و «قلعه السنّ» و «سميساط». و سار إليها الملك الأفضل، و نزل الملك العادل إلى حماه، و راسل الملك الظّاهر، حتى استقرّ الصلح بينه و بينه، على أن خطب له الملك الظاهر بحلب، و ضرب السكّه باسمه مع اسمه، في شهر جمادي الآخره، من سنه ثمان و تسعين و خمسمائه.

و صعد الرسول شمس الدين بن التنبى إلى المنبر، وقت اقامه الدعوه له، يوم الجمعه، و نثر ذهبا كثيرا على الناس. و بلغ الملك الظاهر، عن ابن المشطوب، أنّه كان قد عزم على المخامره، فسيّر إلى «منبج» العسكر، و أخذها منه، و عفا عنه، و هدم قلعتها و سورها، فمضى ابن المشطوب إلى الشرق.

و جمع الملك الظّاهر العرب في دابق، لأخذ العداد منهم، و خاف ابن المقدّم منه، فهرب إلى «الراوندان»، ليعصى بها، فسار الملك الظاهر خلفه، و لم يمهله، فلم يبت في قلعتها غير ليله واحده. و مضى إلى «بدر الدين دلدرم»، بتل باشر، منهزما من السلطان. فوصل السلطان اليها، و نزل عليها محاصرا لها، فسلّمها من كان بها إليه، و حاز جميع ما كان فيها من الذخائر و الأموال، و رتّب أمورها.

و سار منها إلى منبج، و سيّر نجده للملك الكامل ابن عمه العادل، و كان نازلا على «ماردين»، لأن صاحبها صار مع ركن الدين بن قلج أرسلان، و نزل السلطان في «بدّايا»، و اتفق الأمر بينه و بين [صاحب] «ماردين» و ابن الملك على الصلح، فعاد إلى حلب بعد أن توجه إلى «البيره».

و خرج من البحر جمع كبير من الفرنج، في سنه تسع و تسعين و خمسمائه. و وصلت طائفه منهم إلى جهه «انطاكيه»، مجتازه على اللاذقيه في البر، و كان مقطع اللاذقيه إذ ذاك، سيف الدين بن علم الدين، و عبروا في أرض اللاذقيه، على كره من المسلمين، و في عزمهم إن رأوا لهم طمعا في اللاذقيه يأخذوها.

فخرج سيف الـدّين بعسكره، و التقوا، و نصره الله عليهم، و أسر ملوكهم و مقـدّميهم- و كان ملكهم أعور- و قتل منهم جمعا كثيرا، و وصل الأسرى، و الملك، و الرؤوس، و الخيل، و السلاح، إلى حلب و كانت غنيمه عظيمه.

و عصى الملك الأفضل على عمّه الملك العادل، في البلاد التي كان أعطاه إيّاها، فسيّر، و استعاد منه شبختان، و جملين، و الموزر، و سروج، و السنّ، و سار الملك الظاهر إلى «قلعه نجم»، فأخذها من الملك الأفضل خوفا أن يستولى عليها عمّه، و كان «الملك الظّاهر» قد سلّمها إلى الأفضل، فوصلت أمّ الملك الأفضل إلى حلب، تسأل الملك الظاهر،

سؤال عمه فيه، و في ردّ البلاد عليه، فسيّر معها إلى دمشق «سيف الدّين بن علم الدّين» في ذلك، فلم يجب إلى ترك شي ء من البلاد عليه، سوى «سميساط». و شرط عليه أن لا تكون له حركه بعد ذلك.

#### و دخلت سنه ستمائه

و وصلت الأخبار بحركه الفرنج إلى «جبله» و «اللاذقيه»، فسيّر السّيلطان إليها العساكر، و أمرهم بخراب «جبله» و «اللاذقيه»، فلم يكن للفرنج حركه، و خربت قلعه «اللاذقيه» و «العتيقه» و كانت من جهه الشمال و ذلك بعد أن أخذت اللاذقيه من ابن جندر - سيف الدين بن علم الدين.

و ولىد للسّ لمطان «الملك الظّاهر» ولىده، الملك «الصّالح أحمد» في صفر، و سر به سرورا عظيما، و زيّن البلد و القلعه، و لبس العسكر في أجمل هيئه و زيّ. و لبس السلطان، و لعب العسكر معه في ميدان «باب الصغير».

و فى محرّم سنه إحدى و ستّمائه، هجم ملك الأرمن «ابن لاون» - و هو من ولد «بردس الفقاس»، الذى كان فى زمن سيف الدّوله [صاحب] أنطاكيه - فسيّر الملك الظاهر عسكرا من حلب، لنجده البرنس صاحبها، فلما وصلوا إلى «العاصى»، ضعف أمر ابن «لاون» عندهم، و قاموا عليه،

و أخرجوه منها، و قتلوا جماعه كبيره من أصحابه، فعاد عسكر حلب إليها، ففسخ «ابن لاون» الهدنه، و أغار في بلد العمق، و استاق مواشيها، و شرع في عماره حصن داثر في الجبل، بالقرب من «دربساك»، ليضيّق به عليها.

و أرسل إلى السلطان، و سأله أن يخلى بينه و بين «أنطاكيه». و أن يعيد جميع ما أخذه من «العمق»، فأجابه إلى ذلك، و هادنه على هذا الأمر. و نزل على «أنطاكيه»، و خرّب رستاقها، و وقع فيها غلاء عظيم، فكان الملك الظّاهر يمد أهل «أنطاكيه» بالغلال، حتى قويت.

## و دخلت سنه اثنتین و ستمائه

فجرّد «ابن لاون» في جمادى الأولى، في اللّيل، عسكرا في ليله الميلاد، و جاء على غفله إلى ربض «دربساك»، فلم ينكروا وقود النار في ليله الميلاد، فقاتلهم أهل الربض و من به من الأجناد، في بيوت الربض، فلم يظفروا منهم بطائل، و طلع الفجر، فانتشروا في أرض «العمق»، و نهبوا من كان فيه من التركمان، و داموا إلى ضحوه ذلك النّهار، و رجعوا.

و ابتدرت عساكر تلك الناحيه من المسلمين فلم يدركوهم، و دخل الأرمن إلى «جبل اللكّام»، فجاءهم فى اللّيل ثلج عظيم، و هلك معهم من الخيل و المواشى، فكانوا يسلخون الشاء و يلبسون جلودها، لشدّه البرد، فسيّر الملك الظاهر عسكرا من عسكر حلب يقدمه «ميمون القصرى»، و معه «أيبك فطيس»، فنزلوا على «حارم»، و قطعه من العسكر مع ابن طمان «بدربساك»، و سيف الدين بن علم الدّين نازل بعسكره على «تيزين» و كانت جاريه فى أقطاعه و فى أكثر الأيّام تجرى وقعات بين العسكر المقيم «بدربساك»، و بين عسكر ابن لاون «ببغراس».

و خرج السّلطان إلى «مرج دابق»، في شعبان من هذه السّينه، للدّخول إلى بلد «لاون»، و جمع العساكر، و سيّر إليه عمّه «الملك العادل»، و غيره من ملوك الإسلام النجد، فأقام «بدابق» إلى أن انسلخ شهر الصيّام.

فسار «ابن لاون» من «التينات»، و جاء على غير طريق اليزك في الليل، فأصبح في «العمق» غائرا على غرّه من العسكر، و كبس العسكر الذي كان مع ميمون، حتى حصلوا معهم في الخيام، و قابلوهم على غير أهبه فقاتلهم المسلمون، فقتل منهم جماعه، و لم يلبث إلّا قليلا، و عاد، و ساق سيف الدين من «تيزين»، فوجده قد رجع.

و بلغ الخبر إلى السّلطان، و هو «بدابق»، فسار بالجيوش التي معه فنزل «بالعمق»، و اجتمع من العساكر و التركمان ما لا يحدّ كثره، فسيّر «ابن لاون» يبذل الطاعه، و أن يهدم الحصن الذي بناه بقرب «دربساك».

فأعرض عنه، و ردّ فلّاحى «العمق»، و عمر ضياعه، و كمل استغلال ذلك البلد، و الرّسل تتردّد في إصلاح الحال، إلى أن استقرّت القاعده: على أن يهدم «ابن لاون» الحصن الذي بناه، و يردّ جميع ما أخذ في الغاره، و يردّ جميع أسارى المسلمين الذين في يده، و أن لا يعرض «لأنطاكيه». و قرّر الصّلح إلى ثماني سنين، و خرب الحصن، ورد ما استقرّ الأمر عليه.

و دخل السِّلطان حلب، في سنه ثلاث و ستمائه، و أمّر جماعه من مماليكه و أصحابه. و عاث الفرنج على بلد «حماه»، في سنه خمس و ستمائه،

فسيّر الملك الظاهر من حلب، نجده من عسكره.

و نزل الملك العادل على «قدس»، و غارت خيله على طرابلس، و خربوا حصونها، و شتّى «بحماه» إلى أن انقضى فصل الربيع، و عاد إلى دمشق، و عاد ابنه «الأشرف»، إلى بلاده، من خدمه أبيه، فعبر في حلب، فالتقاه الملك «الظّاهر»، و احتفل به و أنزله في داره بقلعه حلب، و قدّم له تحفا جليله من السّيلاح، و الخيل، و النّذهب، و الجوهر، و المماليك، و الجوارى، و الثياب، بما قيمته ألف دينار، و ودّعه بعد سبعه أيام، إلى قراحصار، و عاد إلى حلب.

و قصد كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد «ابن لاون»، و طلب نجده من السّيلطان الملك الظّاهر، فأرسل إليه عسكرا مقدّمه سيف الدّين بن علم الدين، و في صحبته أيبك فطيس، فاجتمعوا بمرعش، و نزلوا على برتوس(١) في سنه خمس و ستمائه، فافتتحوها، و افتتحوا حصونا عده من بلد ابن لاون.

فراسل «ابن لاون» الملك العادل، و التجأ إليه، فأرسل الملك العادل إلى كيخسرو و إلى الملك الظاهر، فابتدر كيخسرو، و صالح «ابن لاون» على أن يردّ حصن «بغراس» إلى «الداويّه»، و أن لا يعرض لأنطاكيه، و أن يردّ ماله الـذى تركه عنده، فى حياه أخيه ركن الدّين. و كان قد خاف من أخيه، فقدم حلب، و أقام عند الملك الظّاهر مدّه، و خاف الملك الظّاهر من

1- كذا بالأصل، و في مفرج الكروب« غرقوس» فلعلها تصحيف« عربسوس» أي « أفسوس».

أخيه ركن الدّين، أن يتغيّر قلبه عليه بسببه، و أنّه ربّما يطلبه منه، فلا يمكنه تسليمه إليه، فأعرض عنه. فدخل إلى «ابن لاون»، ثم خاف منه، فانهزم، و ترك عنده مالا وافرا، فاحتوى عليه فردّه عليه، عند هذه الهدنه. و دفع إليه جميع الأسرى من المسلمين، الذين كانوا في بلاده، و أن لا يعرض لبلاد السّلطان الملك الظاهر. و وصلت نجده حلب إلى حلب.

و خرج العادل من دمشق، في سنه ستّ و ستمائه، و طلب من الملك الظّاهر نجده، تكون معه إلى الشرق، ليمضى إلى خلاط، لدفع «الكرج» عنها، فسيّر إليه نجده، و عبر «الفرات». فلما وصل إلى «رأس عين»؛ رحل «الكرج» عن خلاط، و وصل إليه صاحب «آمد»، فسار في العسكر إلى «سنجار»، و أقطع بلد الخابور، و نصيبين.

و نزل على «سنجار» محاصرا لها، و شفع إليه مظفّر الدّين بن زين الدّين، في صاحب سنجار، فلم يقبل شفاعته. و قال: «لا يجوز لى في الشّرع، تمكين هؤلاء من أخذ أموال بيت المال في الفساد، و ترك خدمه الأجناد، و في مصلحه الجهاد»، و ضايق سنجار، و قاتلها في شهر جمادي الآخره.

و قام نور الدّين بن عزّ الدّين - صاحب الموصل - في نصره ابن عمه صاحبها، و اتّفق مع «مظفّر الدّين»، و تحالفا، و أفسدا جماعه من عسكر «الملك العادل» و راسلا «الملك الظاهر»، على أن يجعلاه السّلطان، و يخطبوا له، و يضربوا السكّه باسمه.

و جعل «الملك الظّاهر» يدارى الجهتين، و الرسل تتواتر إليه من البلدان، و هو فى الظاهر فى طاعه عمّه، و عسكره معه، و فى الباطن فى النّظر فى حفظ سنجار، و مداخله المواصله، و هو يظهر لعمّه أنه متمّسك بيمينه له، إلى أن أرسل أخاه «الملك المؤيّد»، و وزيره «نظام الدّين الكاتب» إلى عمّه، معلما له أن رسول الموصل، و مظفّر الدّين، وصلا يطلبان منه الشفاعه إليه، فى إطلاق سنجار، و تقرير الأمر على حاله يراها.

و توسط الحال عند قدومه، على أن شفع فيهم الملك الظّاهر، و أطلق لهم «سنجار»، و استنزلهم عن «الخابور» و «نصيبين». و عاد «الملك المؤيد»، من حضره عمّه بالبرّ الوافر، فلما وصل «رأس عين»، دخل إليها في ليله بارده كثيره الثلج، فنزل في دار فيها منزل مجصّ ص، فستر بابه، و سدّ ما فيه من المنافس، و أوقد فيه نار في منقل، و عنده ثلاثه من أصحابه، فاختنق، و واحد من أصحابه، و حمل إلى «حلب» ميتا في شعبان، من سنه ست و ستمائه. و جرى على الملك الظّاهر منه ما لا يوصف من الحزن و الأسف.

و وصل الملك العادل إلى «حرّان»، و خافه صاحب الموصل و الجزيره، فراسل الملك الظّاهر، و طلب منه أن يخلى بينه و بين ملوك الشرق، و أن يحتكم في ما يطلبه منه، و راسله صاحب الموصل، و صاحب إربل، و صاحب الجزيره، يعتضدون به و هو لا يؤيسهم، فخرج السلطان إلى «حيلان» بعسكره، ثم رحل إلى «السمّوقه» و راسل عمّه في مهادنتهم، و تطييب قلوبهم، و هو مخيم على «السموقه» – على نهر قويق – و طلب منه أن تكون كلمه المسلمين كلّهم متفقه.

و كذلك تدخّل في الصّلح ملك الرّوم، و أن يقصدوا الفرنج بجملتهم، فانّ الفرنج في نيه التحرك، و خامر جماعه من عسكر الملك العادل، فاتفق الحال بينهم على الملك العادل، فاتفق الحال بينهم على الصلح، و دخول ملوك الإسلام فيه.

و تمّت المصاهره بين «الملك العادل» و «الملك الظّاهر»، على ابنته الخاتون الجليله «ضيفه خاتون» - بنت الملك العادل - و شرع السّي لمطان في عمل «قناه حلب» و فرّقها على الآمراء، و الخواص. و حرّر عيونها، و كلس طريقها جميعه، حتى كثر الماء بحلب. و قسم الماء في جميع محال حلب.

و ابتنى القساطل في المحالٌ. و وقف عليها وقفا لإصلاحها، و ذلك في سنه سبع و ستمائه.

و توفّى وزير السلطان الملك الظاهر «نظام الدّين محمد بن الحسين» بحلب، بعله الدوسنطاريا، فى صفر سنه سبع و ستمائه. و كان - رحمه الله - وزيرا صالحا، مشفقا، ناصحا، واسطه خير عند السلطان، لا يشير عليه إلّا بما فيه مصلحه رعيته، و الإحسان إليهم. و قام بعده بكتابه الإنشاء و الأسرار «شرف الدين أبو منصور بن الحصين»، و «شمس الدين بن أبى يعلى» كان مستوفى الدواوين. فلما مات أبو منصور بن الحصين استقلّ بالوزاره، و أضيف إليه ديوان الإنشاء مع الإستيفاء.

و عمر السلطان باب قلعه حلب، و الدركاه، و أوسع خندقها و عمل

«البغله» من الحجاره الهرقليه، و عمق الخندق، إلى أن نبع الماء في سنه ثمان و ستمائه.

و خرجت من مصر، فى هذه السنه، الملكه الخاتون، «ضيفه خاتون» بنت الملك العادل إلى حلب، مع «شمس الدّين بن التنبى». و التقاها الملك الظاهر بالقاضى بهاء الدين من دمشق، ثم بالعساكر الحلبيه بعد ذلك «بتلّ السّ لمطان»، و احتفل فى اللقاء، و بالغ فى العطاء، و وصلت إلى حلب فى النصف من المحرّم، من سنه تسع و ستمائه.

و ملّک ابن التنبی قریه من قری حلب، من ضیاع «الأرتیق»(۱) یقال لها تلع، و أعطاه عطاء وافرا، و حظیت عنده حظوه، لم یسمع بمثلها.

و وقعت النّار في مقام إبراهيم عليه السّ لام و هو الـذى فيه المنبر، ليله الميلاد، و كان فيه من الخيم و الآلات و السلاح ما لا يوصف، فاحترق الجميع، و لم يسلم غير الجرن الـذى فيه رأس يحيى بن زكريا - عليه السلام - و احترقت السقوف و الأبواب، فجدّده السلطان الملك الظّاهر، في أقرب مده أحسن مما كان.

و توفى شرف الدين عبد الله بن الحصين كاتب السلطان، و استقلّ شمس الدين عبد الباقى بن أبى يعلى بالوزاره، في سنه تسع و ستمائه.

و شرع الملك الظاهر في هدم «باب اليهود» و حفر خندقه و توسعته،

١- الأرتيق: من كور حلب قرب عزاز. بغيه الطلب لابن العديم- ص ٤٣٧.

و بناه بناء حسنا، و غیّره عن صورته التی کان علیها، و بنی علیه برجین عظیمین، و سمّاه «باب النصر». و أتم بناءه، فی سنه عشر و ستمائه.

و ولد للسّ لطان الملك الظّاهر ولده الملك العزيز، من ابنه عمه الخاتون «ضيفه خاتون»، في يوم الخميس خامس ذى الحجه من سنه عشر و ستمائه، فضربت البشائر، و زيّنت مدينه حلب و عقدت القباب، و في اليوم السابع عشر، من ميلاده، ختن السّلطان أخاه الملك الصالح، و احتفل بختانه، و نصب الزّورق، من قلعه حلب إلى المدينه، و نزل فيه الرجال، و عملوا من الآلات و التماثيل التي ركبوها، حاله النزول أنواعا، و طهّر أولاد الأكابر من أهل المدينه، و شرّفهم، و خلع عليهم.

### و دخلت سنه إحدى عشره و ستمائه

فجدّد السلطان الملك الظّاهر «باشوره» حلب، من «باب الجنان» إلى «برج الثعابين»، و بنى لها سورا قويا ظاهرا عن السّور العتيق، و جدّد فيه أبرجه كالقلاع، و عزم على أن يفتتح بالقرب من «برج الثعابين» بابا للمدينه، و يسميه «باب الفراديس»، و كان يباشر الإشراف على العماره بنفسه.

و أمر في هذه السنه بتجديد ربض الظاهريه، خارج «باب قنّسرين»، فيما بينه و بين النهر، فنسب إليه، لذلك، و خربت «الياروقيه»، و انتقل معظم أهلها إليه.

و وثب الإسماعيليه على ابن الابرنس، «بكنيسه انطرسوس»، فقتلوه، فجمع البرنس جموع الفرنج، و نزل على حصونهم، و قتل و سبى، و حصر «حصن الخوابى» فكتبوا إلى السلطان، يستغيثون به، و يستنجدونه، فاستخدم السلطان مائتى راجل، و سيّر جماعه من عسكر حلب، يحفظونه، ليدخلوا إلى «حصن الخوابى»، و يمنعوا الفرنج من الإستيلاء عليه.

و جرّد عسكرا من حلب، مع سيف الدّين بن علم الدّين، ليشتغل الفرنج من جهه «الّلا فقيه» ليتمكن الرجاله من الدخول إلى الحصن، فلما سمع الفرنج بذلك، كمنوا كمينا للرجاله و الخياله، الذين يحفظونهم، فأسروا الرجاله، و قتلوهم، و قبضوا ثلاثين من الخياله، و ذلك في حادى عشر شهر رجب.

فعند ذلك خرج الملك المعظّم بن العادل، من دمشق، بعسكره، و دخل غائرا في بلد «طرابلس»، فلم يترك في بلدها قريه إلّا نهبها، و خربها، و استاق الغنائم و الأسرى، فرحلوا عن «الخوابي»؛ و أطلقوا الأسرى الذين أسروهم من أصحاب السلطان الملك الظاهر، و راسلوه، معتذرين، متلطّفين، و افترقوا عن غير زبده حصلت لهم.

و تمت الباشوره، و الباب، و الأبرجه، في سنه اثنتي عشر و ستمائه.

و لم يتم فتح الباب، و سدّه طغرل الأتابك، لما مات الملك الظّاهر، إلى أن فتحه السلطان الملك النّاصر – أعزّ اللّه نصره – على ما نذكره، في سنه اثنتين و أربعين و ستمائه.

# و دخلت سنه ثلاث عشره و ستمائه

#### اشاره

و وقعت المراسله بين السلطان الملك الظاهر، و بين السلطان «كيكاوس بن كيخسرو»؛ و اتفقا على أن يمضى السّلطان إلى خدمته، و يتفق معه خوفا من عمّه، فأجابه «كيكاوس» إلى ذلك، و خرج بنفسه إلى أطراف البلاد.

و ندم السلطان على ما كان منه، و رأى أنّ حفظ بيته أولى، و أنّ اتفاقه مع عمّه أجمل، فسيّر القاضى بهاء الدّين – قاضى حلب إلى عمّه إلى مصر برساله، تتضمن الموافقه: أنّه قد جعل ابنه الملك العزيز محمدا، ابن ابنه الملك العادل، وليّ عهده، و طلب من الملك العادل أن يحلف له على ذلك، فسار إلى مصر، فرتّب السّيلطان خيل البريد، تطالع بما يتجدّد من أخبار عمّه، لينظر في أمره، فإن وقع منه ما يستشعر منه، خرج بنفسه إلى «كيكاوس»، و هو مع هذا كلّه في همّه تجهيز الجيوش، و الإستعداد للخروج إلى «كيكاوس»، و الإجتماع معه على قصد بلد ابن «لاون» أولا، و كان «ابن لاون» قد ملك أنطاكيه، و ضاق ذرع السّلطان بمجاورته، لعلمه بانتمائه إلى عمّه.

فوصلت الأخبار من «القاضي» من مصر، أنّ الملك العادل أجاب الملك الظاهر إلى كل ما اقترحه، و سارع إلى تحصيل أغراضه، و لم يتوقّف في أمر من الأمور.

و جعل كيكاوس يحث السّ لطان على الخروج، و يذكر أنه ينتظره، و نشب السلطان به، و ضاق صدره، و بقى مفكرا فى أنّ عمه قد وافقه، و لا يرى الرّجوع عنه إلى ملك الروم، فيفسد ما بينه و بين عمّه، و يغضّ من قدره بالخروج إليه و الإجتماع به إذا خرج، و أنه إن رجع عن ذلك فسد ما بينه و بين ملك الروم، و العسكر قد برز، و هو مهتمّ فى ذلك الأمر.

و طلب الإعتذار إلى ملك الروم بوجه يجمل، فلشدّه فكره، و ضيق صدره، هجم عليه مرض حادّ في جمادي الآخره في سنه ثلاث عشره و ستمائه.

و اعترته أمراض شتّى و ماشيرا (۱). و اشتدّ به الحال، و جمع مقدّمى البلد و أمراءه، و استحلفهم لابنه الملك العزيز محمد، ثم من بعده لابنه الملك المنصور محمّد بن الملك العزيز. و جعل من بعده لابنه الملك المنصور محمّد بن الملك العزيز. و جعل الأمير سيف الدّين بن علم الدّين مقدّم العسكر؛ و شهاب الدين طغرل الخادم والى القلعه، و متولّى الخزانه، و تربيه أولاده، و النظر في مصالح الدّار و النساء.

و أنزل «بـدر الدين ايدمر» والى قلعه حلب منها، و أقطعه زياده على ما كان فى يده من الأقطاع «قلعه نجم»، بذخائرها و عددها، و «زردنا»،

١- مرض تظهر آثاره على الوجه و الجلد.

مع تسع ضياع أخر من أمّهات الضياع. و حلف إخوه السلطان على ذلك.

و استشعر السلطان من أخيه الملك الظافر «خضر» - و كان مقيما «بالياروقيه» - فأقطعه «كفرسود»، و تقدّم إليه بالتوجّه إليها، فسار إليها، فسار البياد» و «المرزبان» و «نهر الجوز» و «الكرزين» و «العمق».

# [وفاه الظاهر غازي]

و مات السّ لطان الملك الظاهر - رحمه الله- بقلعه حلب، في الخامس و العشرين، من جمادي الآخره من سنه ثلاث عشره و ستمائه، و كتم خبر موته ذلك اليوم، حتى دفن في الحجره، إلى جنب الدّار الكبيره، التي أنشأها بقلعه حلب.

ثم أركب في اليوم الثاني من موته ولداه: الملك العزيز، و الملك الصالح، و أنزلا بالثياب السّود إلى أسفل جسر القلعه، و صعد أكابر البلد إليهما.

و أصيب أهـل حلب بمصيبه فتّت في أعضـادهم، و كـان له- رحمه الله- في كل دار بها مأتم و عزاء، و في كل قليه<u>(١)</u> نكبه و بلاء:

و النّاس مأتمهم عليه واحدفي كلّ دار أنّه و زفير

و وصل «القاضى بهاء الدّين» من الرّساله، في اليوم الثالث، و الوزير ابن أبي يعلى، قد استولى على التّدبير، و حكم على الصغير و الكبير، فصعد

١- تصغير قله، و هي أعلى مكان في القلعه، أو أنها تصحيف« قبيله».

القلعه، و اجتمع «بشهاب الدّين طغرل»، و صرفه عن إضافه الأمور إلى الوزير.

و قرّر أن الأمراء يجتمعون، و يتشاورون فيما يدبّرونه، و أن لا يخرج الأمر عن رأى «شهاب الدّين» أيضا، فاجتمعوا «بدار العدل»، و اتّفقت آراؤهم على أن يكون «الملك المنصور بن العزيز» أتابك العسكر، و أمر الإقطاع إليه، و أمر المناصب الديتيه يكون راجعا إلى «شهاب الدين طغرل»؛ و حلّفوه على ذلك، و ركب، و الأمراء كلّهم في خدمته.

## [ولايه الملك العزيز]

و نزل الملك العزيز، و الملك الصالح، و جلسا في دار العدل، و الملك العزيز في منصب أبيه، و أخوه إلى جانبه، و الملك المنصور، إلى جانبهما ثم اضطّربت الحال، و لم يرض إخوه «الملك الظّاهر»، بولايه المنصور.

و وصل فى أثناء ذلك رسول الملك الرومى كيكاوس - و كان مخيّما بالقرب من البلاد ينتظر وصول السّيلطان «الملك الظّاهر» إليه - فسيّر رسولا معزّيا، و مشيرا بالموافقه معه، و أن يكون «الملك الأفضل» أتابك العسكر، فانّه عمّ الملك العزيز، و هو أولى بتربيته و حفظ ملكه.

و مال الأمراء المصريون مثل: «مبارز الدّين يوسف بن خطلخ»، و «مبارز الدين سنقر الحلبي»، و «ابن أبي ذكري الكردي»، و غيرهم، إلى هذا الرأى، و قالوا: «أنّ هذا ملك كبير، و لا ينتظم حفظ الملك إلّا به، و إذا صار أمر حلب راجعا إليه كان قادرا على أخذ ثأره من عمّه، و أخذ الملك به».

و رأى القاضى «بهاء الدين»، و سيف الدين بن علم الدين و سيف الدين بن قلج، و غيرهما، غير ذلك، و قالوا: «إنّ هذا إذا فعل، كان الملك العزيز على خطر من الجانبين، لأنّ الملك العادل ملك عظيم، و صاحب الديار المصريه، فاذا قبلنا ذلك خرج من أيدينا، فان كانت الغلبه له انتزع الملك من أيدينا. «و إن كانت عليه فلا نأمن أنّ الملك الأفضل، يتغلّب على ابن أخيه و ينتزع الملك منه، و يستقلّ به، كما فعل الملك العادل بابن العزيز، و الملك العادل قد حلف للملك الظاهر، و لابنه الملك العزيز من بعده، و هو ابن ابنته، و ابنته بقلعه حلب، و نحن نطالبه بالوفاء بالعهد، و هو يذبّ عن حلب كما يذبّ عن غيرها من ممالكه، و أمور الخزائن و هي راجعه إلى شهاب الدين طغرل، و هو متولّى القلعه، و الرأى أن يقع الإتّفاق عليه، فانّ المال عنده بالقلعه، و هو فيها ينتصف ممّن خالفه، و قد وقع إعتماد الملك الظّاهر عليه».

فاتفق رأيهم كلهم عليه، و عملت نسخه يمين، حلف بها جماعه الأمراء و المقدّمين من أهل البلد، على الموالاه و الطاعه للمك العزيز، ثم من بعده لأخيه الملك الصّالح، و على الموالاه لأتابكه «شهاب الدّين طغرل»، و انقاد الجميع له طائعين و مكرهين.

و أبعد الوزير ابن أبى يعلى، و صرف، و استقرّ الأمر على ذلك، في أواخر شعبان، من السّنه، و سار ابن أبى يعلى عن حلب، في شهر رمضان من السّنه، و استقلّ طغرل بترتيب البلاد و القلاع و تفريق الأموال و الأقطاع، و لا يخرج في ذلك كلُّه، عن رأى القاضي بهاء الدين، و سيف الدّين بن علم الدّين، و سيف الدّين بن قلج.

و أقطع علم الدين قيصر «دربساك»، و ابن أمير التركمان «اللاخقيه»، و سيّر علم الدّين إلى الملك الزّاهر، أولا يعاتبه على إستيلائه على البلاد، فاعتلقه، و قال: «أنا أحقّ بـذلك، فإنّنى كنت وليّ العهد لأخى، و قد حلف لى الناس». و طمع بملك حلب، ثم انقاد إلى الطّاعه و الخطبه، و شرط أن تبقى البلاد، التي استولى عليها بيده، فأجيب إلى بذلك.

و لما استقرّ أمر الأتابكيه لشهاب الدّين طغرل، كره ذلك جماعه من المماليك الظّاهريه، فعمد «عزّ الدين أيبك الجمدار» الظاهري، و استضاف إليه جماعه من المماليك الظّاهريه، و الأجناد. و كاتب «الأسد أقطغان»، و كان والى حارم و اتفق معه على أن يأتى إليه، إلى «حارم» بالجماعه الذين وافقهم، و يفتح له القلعه، فإذا حصلوا بها انضم إليهم جماعه غيرهم، و كان لهم شأن حينئذ.

و كان العسكر المقيم «بحارم» قد أصعد إلى القلعه، و رتب بها، و فيهم «المبارز أيوب بن المبارز أقجا»، فأحسّوا باختلال أمر «الأسد» الوالى»، و أنكروا عليه أشياء، فاستيقظوا لأنفسهم، و اتّفقوا على حفظ القلعه، و الإحتياط عليها.

و سار أيبك الجمدار إلى حارم، و وقف تحت القلعه، و رام الصّ عود إليها، فمنعه الأجناد و الأمراء، الذين في القلعه من ذلك، و لم يمكّنوا الوالي

من التحرّك فيها بحركه، و احتاطوا عليه.

فسار أيبك إلى «دربساك»، و طمع أن يتمّ له فيها حيله أيضا، فلم يستتبّ له ذلك، و عصى «ألطنبغا» بقلعه بهسنى، و انضاف إلى ملك الرّوم «كيكاوس». و انتظم الأمر بعد ذلك، و سكنت الفتنه، في أواخر شوّال من السّنه.

و نزل «الملك العادل» من مصر إلى الشّام، و أرسل إلى «أتابك» بما يطيّب نفسه، و سيّر خلعه للملك العزيز، و سنجقا، و حلف له على ما أوجب السكون و الثقه.

و اتّفق خروج الفرنج من البحر، و تجمّعوا في أرض عكّار، و أغاروا على «الغور»، و اندفع «الملك العادل» بين أيديهم، إلى «عجلون»، ثم إلى «حوران»، ثم نازل الفرنج «الطّور»، و زحفوا عليه، فكانت النّصره للمسلمين، و قتل منهم جمع كثير، و انهزموا عنها، و هدمها الملك العادل.

و سار الفرنج إلى «دمياط»، و نزلوا عليها، و بينها و بينهم «النّيل»، و الملك «الكامل» في مقابلتهم، و استدعى الملك «العادل» ابنه «الملك الأشرف»، فسار في عسكره إلى «حمص»، و دخل بلاد الفرنج، ليشغلهم عن محاصره «دمياط» فدخل إلى «صافيتا»، فخربوا ربضها، و نهبوا رستاقها، و هدموا ما حولها من الحصون، و دخلوا إلى ربض «حصن الأكراد»، فنهبوه، و حاصروا القلعه، حتى أشرفت على الأخذ، و الملك العادل مقيم في «عالقين».

## و دخلت سنه خمس عشره و ستمائه

#### اشاره

و تحرّك ملك الرّوم «كيكاوس»، و معه «الملك الأفضل»، طالبا أن يملك حلب، و يطمع «الأفضل» أن يأخذها له، ليرغب الأحراء في تمليكه عليهم؛ و كاتب جماعه من الأمراء، و كتب لهم التواقيع، و من جمله من كاتبه «علم الدّين قيصر». و كتب له توقيعا «بأبلستان». و اغتنما شغل قلب «الملك العادل» بالفرنج، و وافقهما الملك الصّالح – صاحب آمد – و كان «كيكاوس»، يريد الملك لنفسه، و يجعل «الأفضل» ذريعه للتوصّل إليه، و كاتبه أمراء حلب الّذين كانوا يميلون إلى «الأفضل». فجمع العساكر.

و احتشد، و استصحب المناجيق، و سار في شهر ربيع الأوّل، فنزل رعبان و حصرها، و فتحها.

فسير «الأتابك شهاب الدين» «زين الدين ابن الأستاذ» رسولا إلى «الملك العادل»، يستصرخه على «الرّومي»، و «الأفضل». فكتب إلى ولده «الملك الأشرف»، يأمره بالرّحيل إلى إنجاد حلب بالعساكر، و سيّر إليه خزانه، و جعل «الملك المجاهد» - صاحب حمص - في مقابله الفرنج.

و سار «الملك الأشرف»، حتى نزل حلب «بالميدان الأخضر» و خرج الأمراء إلى خدمته و استحلفهم، و خلع عليهم، و أتاه «مانع» أمير العرب بجموعه المتوافره، و عاث العرب في بلد حلب، «و الملك الأشرف» يداريهم لحاجته إليهم.

و سار علم الدّين قيصر إلى ملك الرّوم من «دربساك»، و جاهر بالعصيان، و نزل «نجم الدين ألطنبعا» إليه من «بهسني». و تسلّم الروميّ «المرزبان»، و سار إلى «تلّ باشر» و هي في يد ولد «بدر الدين دلدرم»، فنازلها، و حصرها، و فتحها. و لم يعط الملك الأفضل شيئا من البلاد التي افتتحها. فتحقّق «الملك الأفضل» فساد نيته، و سار إلى منبج، ففتحها بتسليم أهلها، و كان قد صار في جملته رجل يقال له «الصّارم المنبجي»، و له اتباع بمنبج فتولّى له أمر «منبج» و شرع في ترميم سورها، و إصلاحه.

و سار «الملك الأشرف» نحوه من حلب إلى «وادى بزاعا» على عزم لقائه، و جماعه من الأمراء المخامرين فى صحبته، فنزل فى وادى بزاعا، و سيّر «الرّومى» ألف فارس، هم نخبه عسكره، و مقدّمهم «سوباشى سيواس»، فوصلوا إلى «تلّ قبّاسين» فوقع عليهم العرب، و احتووا عليهم، و على سوادهم. و ركب «الملك الأشرف»، فوصل إليهم، و قد استباحوهم قتلا و أسرا، و سيّروا الأسرى إلى حلب، و دخلوا بهم و البشائر تضرب بين يديهم، و أودعوا السّجن.

و لما سمع «كيكاوس» ذلك، سار عن منبج هاربا، و رحل «الملك

الأشرف» من منزلته، و اتبعه يتخطّف أطراف عسكره، حتى وصل إلى «تل باشر»، فنزل عليها، و حاصرها حتى افتتحها، و سلّمها إلى نوّاب الملك العزيز، و قال: «هذه كانت، أولا، للملك الظّاهر - رحمه الله - و كان يؤثر ارتجاعها إليه، و أنا أردّها إلى ولده». و ذلك في جمادي الأولى، من سنه خمس عشره و ستمائه. ثم أنه ملّكها للأتابك شهاب الدين طغرل، في سنه ثمان عشره و ستمائه، بجميع قراها.

ثم سار «الملك الأشرف» إلى «رعبان» و «تلّ خالد» فافتتحهما و افتتح «برج الرّصاص»، و أعطى الجميع «الملك العزيز»، و أقطعت «رعبان» لسيف الدين بن قلج. و عاد منكفئا إلى حلب، و نزل على «بانقوسا».

## [وفاه الملك العادل]

و كان الخبر قد ورد بموت «الملك العادل» - رحمه الله - و كان مرض على «عالقين»، فرحل إلى دمشق، فمات في الطريق، في جمادي الآخره من سنه خمس عشره. فكتب الأتابك شهاب الدّين بذلك إلى الأمراء، و «الملك الأشرف» قد قارب «مدينه حلب»، فأعلموه بذلك، فجلس في خيمته للعزاء، و خرج أكابر البلد و الأمراء إلى خدمته، و أنشده الشعراء مراثي الملك العادل، و تكلّم الوعّاظ بين يديه.

و لما انفصل العزاء، سيّر «الأتابك شهاب الدّين» إلى «الملك الأشرف»، و تحدّث معه في أن يكون هو السّلطان موضع أبيه، و أن يخطب له في البلاد، و تضرب السكّه باسمه، و أن تكون العساكر الحلبيّه في خدمته. فقال: «لا و الله لا أغيّر قاعده قرّرها أبي، بل يكون السّلطان أخي «الملك الكامل»، و يكون قائما مقام أبى»، فاتّفق الحال بين «أتابك» و بينه، برأى القاضى «بهاء الدّين»، و سيف الدّين بن علم الدّين، و سيف الدّين، و سيف الدّين، و سيف الدّين، و سيف الدّين، و الملك العزيز، و أعمالها «للملك الكامل»، و بعده للملك الأشرف، ثم للملك العزيز، على السكّه. و جعل أمر الأجناد و الأقطاع في عسكر حلب إلى «الملك الأشرف»، و أخليت له دار «الملك الظافر» «بالياروقيه»، فنزل فيها، و رتب له برسم المعونه، من أعمال حلب «سرمين» و «بزاعا» و «الجبّول»، و وصلت إليه رسل البلاد، من جميع الجهات، و مالوا إليه، و صاروا أتباعا له، و أمر و نهى ببلد حلب، في الأجناد و الأقطاع لا غير، و تردّد أكابر الحلبيّين إلى خدمته، و خلع عليهم، و انقضى فضل الشتاء.

# و دخلت سنه ست عشره و ستمائه

فأقطع الأقطاع لأجناد حلب، و رتب أمور أمرائها، و لا يفعل شيئا من ذلك إلّا بمراجعه «الأتابك شهاب الدّين»، و بدا من الأمراء المصريين تحرّك في أمره، و كرهوا أمره و نهيه في حلب، و خافوا من استيلائه عليها، و انتقامه منهم لميلهم إلى «الملك الأفضل». و بلغه عنهم أشياء عزموا عليها، و هو ثابت لذلك كله.

و وصلته رسل أخيه «الملك الكامل»، يطلب منه النجده إلى «دمياط». و كان «ابن المشطوب» قد أراد الوثوب عليه و تمليك «الفائز» أخيه، فأخرجه من الديار المصريّه، بعد أن رحل من منزلته، التي كان بها في قباله الفرنج، و عبور الفرنج إليها، و نهب الخيم و منازله «دمياط»، و قطعهم الماده عنها، فاتفق رأى «الملك الأشرف» على تسيير الأمراء، الذين كانوا يضمرون له الغدر، فسيّرهم نجده إلى أخيه، و هم المبارزان: «ابن خطلخ» و «سنقر» الحلبيّان، و ابن كهدان، و غيرهم، و خاف ابن خطلخ منه، فاستحلفه على أن لا يؤذيه، فحلف له، و سيّرهم إلى أخيه «الملك الكامل»، فأقاموا عنده بالكليه.

## [وفاه نور الدين الثاني صاحب الموصل]

و توفّى نور الدّين - صاحب الموصل - في هذه السنه. و ترك ابنا صغيرا قام «بدر الدين لؤلؤ»، مملوك جدّه بتربيته. و خطب للكامل و الأشرف.

و قام زنكى بن عز الدين، فأخذ «العماديه» و هى قلعه حصينه فيها أموال الموصل - بمواطأه من أجنادها، و عزم على أخذ الموصل، و قال: «أنا أولى بكفاله ابن أخى». و ساعده «مظفّر الدّين» صاحب «إربل» على ذلك، فسيّر لؤلؤ رسولا إلى «الملك الأشرف» إلى حلب، يطلب إنجاده، فسيّر إليه عزّ الدّين أيبك الأشرفي.

و كان عماد الدّين بن سيف الدّين على المشطوب، لما نفى من الديار المصريّه، قد وصل إلى «حماه»، و أقام عند صاحبها، و كاتب «الملك الأفضل»، و جمع جموعا كثيره من الأكراد، و أرباب الفساد، و ساعده الملك المنصور – صاحب حماه – بالمال و الرجال على ذلك و عزم على أن يمضى، بمن جمعه من العساكر إلى الأفضل، و أن يقوم معه، و يساعده صاحب حماه، و سلطان الرّوم. ثم سار ابن المشطوب، بغته، و خاض بلد حلب، و كان الزمن زمن الربيع، و خيول الأجناد متفرّقه في الربيع، فوصل إلى «قنسرين» و نفذ منها إلى «تلّ أعرن» (١)، و بلغ «الساجور»، و استاق في طريقه ما وجد من الخيل، و غيره.

1- كان يعرف أيضا باسم تل عرن، و هو ما يزال يحمل الاسم نفسه، و هو قريه في جبل الأحص تتبع منطقه السفيره- محافظه حلب، و تبعد القريه ۵ كم عن السفيره، يتوسطها تل كبير، هو تل عرن. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري.

و بلغ خبره إلى الملك الأشرف، فأركب من كان بحضرته من العساكر، خلفه، و كان فيهم ابن عماد الدّين صاحب «قرقيسيا»، فلحقوه على «السّياجور»، و في صحبته «نجم الدّين بن أبي عصرون»، فقبضوا عليه و أتوا به إلى «الملك الأشرف»، فعفا عنه، و «عن ابن أبي عصرون»، و أقطع ابن المشطوب «رأس عين» و أقام عنده مخيّما «بالياروقيّه»، إلى أن دخل شعبان، من السنه المذكوره. و سار «الملك الأشرف»، إلى بلاده الشرقيّه، لا صلاح أمر الموصل، و كان صاحب إربل و زنكي، قد كسرا «لؤلؤ» و «أيبك الأشرفي»، على الموصل. فنزل الملك الأشرف على حرّان، و في صحبته عسكر حلب.

# [وفاه كيكاوس ملك السلاجقه الروم]

و مات «كيكاوس»، ملك الروم، و ملك بعده أخوه كيقباذ، فراسل الملك الأشرف، و اتفق معه. و خربت القدس في أوائل هذه السنه.

و خرج إلى الفرنج المنازلين «دمياط» نجده من البحر، و وقع الوباء في أهل «دمياط»، و ضعفوا عن حفظها، فهجمها الفرنج على غفله من أهلها، في عاشر شهر رمضان، و الملك الكامل، مرابط حولها بالعساكر، و ابتنى مدينه سماها «المنصوره»، أقام فيها في مقابله الفرنج.

### و دخلت سنه سبع عشره و ستمائه

و الملك الأشرف في «حرّان»، و «ابن المشطوب» في اقطاعه «رأس عين»، و قد داخل صاحب «ماردين»؛ و قرّر الأمر معه على العصيان على «الملك الأشرف»، و جمع جماعه من الأكراد، فنمى الخبر إلى الملك الأشرف، و خاف «ابن المشطوب»، فسار إلى سنجار، فاعترضه والى «نصيبين»، من جهه الملك الأشرف، و قاتله فهزمه، و استباح عسكره، و سار إلى سنجار، فأجاره قطب المدّين صاحبها. و أرسل «الملك الأشرف» اليه، في طلبه، فلم يجبه إلى ذلك، فسار الملك الأشرف نحوه، فترك «سنجار»، و مضى إلى «تلعفر»، فعصى بها، فوصل إليه «ابن صبره» و عسكر الموصل. و وصل «الملك الأشرف» إلى «سنجار»، و فتحها، و عوض صاحبها «بالرقه» عنها، و فتح لؤلؤ «تلعفر»، و سلّمها إلى «الملك الأشرف» و استجار «ابن المشطوب» بلؤلؤ، فأجاره على حكم الملك الأشرف، فيه، و سلّمه إلى الملك الأشرف، فقيّده، و سجنه بسنجار.

و سار الملك الأشرف إلى الموصل، و معه عسكر حلب، فأقام مخيّما

على ظاهرها، حتى أصلح أمرها مع صاحب «إربل»، و هادنه.

و وصل الملك «الفائز»، من الديار المصريّه، مستصرخا، و طالبا للنجد، و وصل إلى حلب، و أنزل «بالميدان الأخضر»، و سار إلى الموصل، إلى أخيه «الملك الأشرف»، فأقام عنده، بظاهر الموصل، شهرا و مات.

و انفصل الملك الأشرف عن الموصل، بعد إصلاح أمورها، و شتّى «بسنجار»، و قبض على «حسام الدين بن خشترين» - و كان أميرا من أمراء حلب لغدر بلغه عنه، و قيده، و سيّره، و ابن المشطوب إلى قلعه «حرّان»، فحبسهما فيها إلى أن ماتا. و قبض على ابن عماد الدّين - صاحب «قرقيسيا» - و أخذها، «و عانه» و البلاد التي كانت معه من يده، و قدم حرّان، فوصل إليه أخوه «الملك المعظّم» في محرّم سنه ثمان عشره من دمشق، فوافقه على الصعود إلى الديار المصريّه، لا زاحه الفرنج عنها، فجهّز العساكر، و استدعى عسكر حلب، و عبر الفرات، و التقى بعسكر حلب.

و سار إلى دمياط، مع أخيه «الملك المعظّم»، و خرج الفرنج عن «دمياط»، و نزلوا في مقابله المسلمين، فأرسلوا الماء عليهم، فمنعهم من العود إلى «دمياط»، و لم يبق لهم طريق اليها؛ و زحف المسلمون عليهم، و استداروا حولهم، فطلبوا الأمان و تسليم «دمياط» فتسلّمها المسلمون في العشرين من شهر رجب سنه ثمان عشره و ستمائه.

و كان الملك المنصور - صاحب حماه - قد توفّي في ذي القعده، سنه

سبع عشره و ستمائه. و كان ابنه الكبير «الملك المظفر»، في نجده خاله بدمياط، فاستولى ابنه الملك الناصر، على حماه، و سيّر إلى الأتابك شهاب الدين، يطلب الاعتضاد به، و السفاره بينه و بين خاله «الملك الأشرف»، على أن ينتمي إليه، و يخطب له، على أن يمنع عنه من يقصده، و روسل في ذلك، فأجاب، و حلف له على ذلك.

و نزل «الملك الأشرف» من الديار المصريه، و وصل إلى بلاده، و سيّر كتابا إلى الأتابك شهاب الدين، يتضمّن أنّه: «لما وقع الاتفاق في الابتداء، و عرض على «الجبول» و «بزاعا» و «سرمين»، أجبت إلى ذلك، ليعلم المخالف و العدوّ، أن البلاد قد صارت واحده، و الكلمه متّفقه، و الآن فقد تحقّق الناس كلّهم ذلك، و أوثر الآن التقدّم إلى نوّاب المولى «الملك العزيز» في قبضها، و اجرائها على العاده، و صرفها في مصالح بلاده فأجبت إلى ذلك». و رفع «الملك الأشرف» أيدى نوابه عنها.

### و دخلت سنه تسع عشره و ستمائه

توجّه «الملك الصّالح» ابن «الملك الظّاهر» إلى «الشّغر» و «بكاس»، و أضيف اليه «الروج» و «معره مصرين». و رتّب جماعه من الحجّاب و المماليك في خدمته، و ذلك في جمادي الأولى.

و فى ذى الحجه - من سنه تسع عشره و ستمائه - خرج الملك [الناصر] صاحب حماه إلى الصيّد، فبلغ ذلك «الملك المعظّم عيسى»، صاحب دمشق، فخرج مجدّا من دمشق، ليسبق صاحبها إليها فيملكها، فانتهى الخبر إلى «الناصر»، فسبق اليها. و وصل الملك المعظّم إلى حماه، فوجد الملك الناصر قد وصلها، و فاته ما أراد، فسار إلى «معرّه النّعمان»، و احتوى على مغّلاتها، و سيّر أتابك شهاب الدّين إليه، تقدمه مع مظفّر الدين بن جرديك، إلى المعرّه، فقبلها، و اعتذر بأنّه إنما جاء لكتاب وصله من «الملك الكامل»، يأمره أن يقبض على خادم هرب منه، و أنّه خرج خلفه ليدركه، فلما قرب من «حماه»، بدا من صاحبها من الامتهان، و عدم النزل و الاقامه ما لا يليق. و تجنّى عليه ذنوبا لا أصل لها، و الملك الكامل، و الملك الأشرف، حينئذ بمصر.

# و دخلت سنه عشرین و ستمائه

فرحل «الملك المعظم» إلى «سلميه»، بعد أن رتب «بالمعرّه» واليا، و رتب «لسلميه» واليا من قبله، و عزم على حصار «حماه»، و استعدّ صاحبها للحصار، و وكّل الملك المعظّم العرب، لقطع الميره عن حماه، و منع من يقصدها من الأجناد للانجاد، و حوّل طريق القافله على سلميه.

و أرجف الناس بأن حسام الدين ابن أمير تركمان، قد وافق الملك المعظّم، و أنه قد صاهر صاحب «صهيون»، و كان سيف الدين بن قلج، هو الذي أشار بترتيبه في اللاذقيه و ضمنه، فسار إليه، فلم يمتنع من تسليمها و لم يكن لما ذكر عنه صحّه؛ فترك سيف الدين بن قلج بها أخاه عماد الدين، و استصحب حسام الدين، معه إلى حلب. فأقام إلى أن زال الاستشعار من جهه «الملك المعظم»، و ردّت إليه.

و وصل حسام الدّين الحاجب على - نائب الملك الأشرف في بلاده إلى حلب - و اجتمع بأتابك شهاب الدّين، و أعلمه أنّ الملك الأشرف، كتب إليه أن يرحل إلى «الملك المعظّم»، و يرحّله عن بلاد «الناصر»، و يعلم «أتابك» أن هذا الدنى وقع، لم يكن بعلم «الملك الكامل»، و لا «الملك الأشرف»، و انّهما لا يوافقانه على ذلك، و سار الحاجب إليه في هذا المعنى.

و وصل «الناصح أبو المعالى الفارسى» - أحد أمراء حلب - برساله «الملك الكامل» من مصر، و كان قد صعد إليها إلى خدمته «الملك الأشرف»، و كان هو الحاجب بين يديه إذ ذاك، و الأمور كلّها راجعه اليه، فقال له الناصح: «الملك الكامل يأمر المولى بالرّحيل، و ترك الخلاف»، فأجاب إلى ذلك، و قرّر الصلح بين صاحب حماه و بينه، و رحل إلى دمشق، و عاد الناصح إلى مصر.

و نقـل السـلطان الملـك الظّاهر، من الحجره التي دفن بها بالقلعه، إلى القبه، بالمـدرسه التي ابتناها له أتابك، و دفنه بها في أول شعبان من سنه عشرين و ستمائه.

و نزل الملك الأشرف من مصر، و وصل إلى حلب في شوال من سنه عشرين، و التقاه «الملك العزيز»، و نزل في خيمته، قبلّى «المقام» و شرقيّه، بالقرب من «قرنبيا»، و كان قد صحبه خلعه للملك العزيز من «الملك الكامل»، و سنجق، و خرج «الملك العزيز»، و أهل البلد، في خدمته، بعد ذلك، و دخل الناس إلى الخيمه، في خدمه السلطان الملك العزيز، و مدّ «الملك الأشرف» السّماط، في ذلك اليوم للناس، فلما أكلوا، و خرج الناس من الخيمه، أحضر «الخلع الكامليه»، و أفاضها على الملك العزيز.

و وقف قائما في خدمته. ثم أحضر المركوب فأركبه. و حمل الغاشيه بين

يديه، حتى خرج من الخيمه، و ركب إلى القلعه.

و أقام «الملك الأشرف»، مقدار عشره أيام، و اتفق رأيه مع الأمراء على اخراب قلعه «اللاذقيه»، فسار العسكر إليها، و خرّبوها في هذه السّنه.

و توجّه الملك الأشرف إلى حرّان، و عصى الملك المظفّر «شهاب الدين غازى» أخوه، عليه «باخلاط»، و كان أخوه «الملك المعظّم»، هو الذى حمله على ذلك، و حسّنه له، لأجل ما سبق من «الملك الأشرف»، فى نصره صاحب حماه. فاستدعى «الملك الأشرف» عسكرا من حلب، فسار إليه عسكر قوى فيهم: سيف الدّين بن قلج، و علم الدين قيصر، و حسام الدين بلدق، فى سنه الأشرف» عسرين و ستمائه، و سار إلى «اخلاط»، و اتّفق «مظفّر الدين» – صاحب إربل – و الملك المعظّم صاحب دمشق، على أن يخرج هذا إلى جهه «الموصل»، و هذا إلى جهه «حمص»، ليشغلا «الملك الأشرف» عن اخلاط، فسيّر «الملك الأشرف»، و طلب طائفه من عسكر حلب ليقيم بسنجار، خوفا من أن يغتالها صاحب «إربل». و خرج «الملك المعظّم»، و أغار على بلد حمص، وبارين، و وصل إلى «بحيره قدس»، و عاد.

و وصل الملك الأشرف إلى «اخلاط»، فخرج أخوه، و قاتله، فهزمه إلى «اخلاط»، و فتحها أهلها للملك الأشرف. و احتمى الملك «المظفّر» بالقلعه، حتى عفا عنه أخوه الملك الأشرف، و خرج إليه، و أبقى عليه

«ميّافارقين»، و عاد عسكر حلب و الملك الأشرف، في رمضان، و شتّى الملك الأشرف بسنجار.

و انهدم فى هذه السينه من سور قلعه حلب الأبراج التى تلى «باب الجبل»، من حدّ المركز، و هى عشره أبراج، و تساقطعت مع أبدانها، فى سلخ ذى القعده. و وافق ذلك شدّه البرد فى الأربعينيات، فاهتم «أتابك شهاب الدّين» بعمارتها، و تحصيل آلاتها، من غير أن يستعين فيها بمعاونه أحد، و لازمها بنفسه، حتى أتّمها فى سنه اثنتين و عشرين و ستمائه.

و مات الملك الأفضل، «بسميساط»، في هذه السنه في صفر، و حمل إلى حلب، فدفن في التربه، التي دفن فيها أمّه قبليّ «المقام».

# و دخلت سنه ثلاث و عشرین و ستمائه

#### اشاره

و وصل «محيى الدّين أبو المظفر ابن الجوزى»، إلى حلب بخلعه من «الامام الظّاهر»، إلى «الملك العزيز»، و كان قد تولى الخلافه، في سنه اثنتين و عشرين، بعد موت أبيه «الإمام النّاصر»، فألبسها السلطان «الملك العزيز»، و ركب بها، و كانت خلعه ستيّه، واسعه الكمّ، سوداء، بعمامه سوداء، و هي مذهبّه، و الثوب بالزركش. و كان قد أحضر إلى «الملك الأشرف» خلعه، ألبسه أياها، و سار بخلعه أخرى إلى «الملك المعظّم»، و خلعه أخرى، إلى «الملك الكامل».

و كاتب «الملك المعظم» خوارزمشاه، و أطمعه في بلاد أخيه «الملك الأشرف»، و نزل الملك المعظم من دمشق، و نازل حمص، و كان سيّر جماعه من الأعراب، فنهبوا قراها؛ و وصل «مانع»، في جموع العرب لانجاد حمص، من جهه الملك الأشرف، فانتهبوا قرى «المعرّه» و «حماه»، و قسموا البيادر، و لم يؤدوا عدادا(۱)، في هذه السنه، لأحد.

١- ضريبه على رؤوس المواشى عرفتها بلاد الشام حتى وقت قريب.

و لما وصل «الملك المعظّم» إلى حمص، اندفع «مانع» و عرب حلب، و الجزيره، إلى قنّسرين، ثم نزلوا قراحصار، ثم تركوا أظعانهم، بمرج دابق، و ساروا جريده إلى نحو حمص، فتواقع «مانع» و عرب دمشق، وقعات، و جرّد عسكر من حلب إلى حمص، فوصلوا إليها، قبل أن ينازلها الملك المعظّم، فحين وصلوها اتّفق وصول عسكر دمشق، فاقتتلوا، ثم دخلوا إلى مدينه حمص.

و كان «الملك الأشرف» على «الرّقه» فجاءه الخبر بحركه «كيقباذ»، و خروجه إلى بلاد صاحب «آمد»، و أخذه «حصن منصور»، و «الكختا» (١)، فسيّر «الملك الأشرف إلى «حرّان»، و «الكختا» (١)، فسيّر «الملك الأشرف إلى «حرّان»، و خرج من بقى من عسكر حلب إلى حاضر «قنسرين» لانجاد صاحب حمص.

و وقع الفناء في عسكر «الملك المعظّم»، و ماتت دوابّهم، و كثر المرض في رجالهم، فرحل عن حمص، في شهر رمضان من السينه. و سار «الملك الأشرف»، عند ذلك بنفسه إلى دمشق، و اجتمع بأخيه «الملك المعظّم» قطعا لمادّه شرّه، و زيّنت دمشق لقدوم الملك الأشرف، و عقدت بها القباب، و أظهر الملك المعظّم السّرور بقدومه، و حكّمه في ماله؛ و باطنه ليس كظاهره، و رسله تتردّد إلى «خوارزمشاه» في الباطن، و جاءته خلعه من «خوارزمشاه» فلبسها.

١- حصن على أربعين ميلا من ملطيه، في الجنوب الشرقى منها.

و كانا لما انقضى شهر رمضان، قد خرجا عن دمشق، إلى «المرج»، و ورد عليهما رسولا حلب: القاضى زين الدين ابن الاستاذ نائب القاضى بهاء الدين، و مظفّر الدين بن جورديك، يطلبان تجديد الأيمان «للملك العزيز»، و «أتابك». فوجد «الملك الأشرف»، و قد أصبح مع «الملك المعظّم»، بمنزله التبع له، و يطلب مداراته بكلّ طريق، و هو لا يتجاسر أن ينفرد بهما فى حديث، دون الملك المعظّم، و «الملك المعظّم» يشترط شروطا كثيره، و المراجعات بينهما و بين أتابك إلى حلب مستمره مده شهرين. إلى أن وردت الأخبار بنزول «خوارزمشاه» على «اخلاط»، و محاصرتها، و فيها «الحاجب على» - نائب الملك الأشرف فهجم بعض عسكره اخلاط، و قام من بها من أهلها و جندها، و أخرجوهم منها، كرها. فوافق الملك الأشرف أخاه، على ما طلبه منه، و استدعى رسولى حلب، و حلفا لهما، و رحل خوارزمشاه عن «خلاط».

و شتّى الملك المعظّم، و الملك الأشرف «بالغور»، و اضحى «الملك الأشرف» كالأسير في يمدى أخيه «الملك المعظّم»، لا يتجاسر على أن يخالفه في أمر من الأمور، و هو يتلوّن معه، و كلّما أجابه «الملك الأشرف» إلى قضيه، رجع عنها إلى غيرها، و أقام عنده، إلى أن دخلت سنه أربع و عشرين و ستمائه.

و انقطعت مراسله الملك الأشرف إلى حلب، لكثره عيون أخيه عليه، و كونه لا يأمن من جهته من أمر يكرهه، لانه أصبح في قبضته، و اتّفق وصولي من الحجّ، في صفر من هذه السنه، فاستدعاني «الملك الأشرف»، و حمّلني رساله إلى أتابك شهاب الدّين، مضمونها ما قد وقع فيه مع أخيه.

«و أنه يتلوّن معه، تلوّن الحرباء، و لا يثبت على أمر من الأمور، و إنّ آخر ما قد وقع بينى و بينه، أنه التمس منى أن يحلف له أتابك على مساعدته و معاضدته، و أن لا يوافق الملك الكامل عليه، و أنّه متى قصده الملك الكامل، كان عونا له على الملك الكامل». فلما أبلغت «أتابك» ما قال، امتنع من الموافقه على ذلك، و قال: «أنا حلّفنى الملك الأشرف للملك الكامل، و فى جمله يمينه: أننى لا أهادن أحدا من الملوك على قضيّه إلّا بأمره، فاذا أراد هذا منى فليأتنى بأمر من الملك الكامل، حتى أساعده على ذلك».

و حين رأى «الملك الأشرف» و قوعه فى أنشوطه أخيه، و أن لا مخلص له إلّا بما يريده، ساعده على كلّ ما طلبه منه، و استحلفه على الملك الكامل، و صاحبى حماه و حمص، فاطمأن الملك المعظّم إلى ذلك، و مكّن الملك الأشرف من الرحيل، فسار إلى «الرّقه»، فى جمادى الآخره من السنه، فرجع «الملك الأشرف» عن جميع ما قرّره مع أخيه، و تأوّل فى أيمانه التى حلفها، بأنه كان مكرها عليها، و أنه علم أنه لا ينجيه من يدى أخيه إلّا موافقته فيما طلب، و ندم «الملك المعظّم» على تمكينه من الانفصال عنه، و سيّر العربان إلى بلد حمص و حماه، فعاثوا فيهما، و نهبوا.

و خرج عسكر الأنبرور- ملك الفرنج- إلى عكا، في جموع عظيمه، فطمع صاحب حماه، و صاحب حمص في «الملك المعظّم» حينئذ، و أرسلا إليه يطلبان العوض عما أخذه من بلادهما، فلاطف حينئذ أخاه «الملك الأشرف»، و أرسل إليه يطلب موافقته، فعنّفه على أفعاله التي عامله بها، و قرّعه على ما اعتمد في حقّه و حقّ أهله. و مرض «الملك المعظّم» بدمشق و مات سلخ ذي القعده. و ملك دمشق بعده «الملك الناصر» ولده.

و في هذه السّينه، سلّمت عين تاب، و الراوندان، و الزّوب، إلى «الملك الصالح» ابن الملك الظاهر، و أخذ منه «الشغر» و «بكاس»، و ما كان في يده معها.

و دخل الحاجب، في هذه السنه، و جمع من قدر عليه من العساكر، إلى بلد أذربيجان، و افتتح «خوى»، و «سلماس»، و أخذ زوجه أزبك و كانت في خوى – و هي التي سلّمت خوى إليه، و كانت قد تزوجت بخوارزمشاه.

و خرج الملك الكامل من مصر حين سمع بموت أخيه. و سيّر الملك الناصر، إلى عمّه الملك الأشرف، يعتضد به، و يستمسك بذيله، مع ابن موسك. فوصل إليه إلى سنجار، و طلبه ليأتي إلى دمشق، فسار إليه إلى دمشق، و نزل «الملك الكامل»، فخيّم بتلّ العجول في مقابله الفرنج، و سيّر الملك الأشرف إليه، «سيف الدّين بن قلج» يطلب منه ابقاء دمشق على ابن أخيه، و يقول له: «إننا كلنا في طاعتك، و لم نخرج عن موافقتك». فخاطبه بما أطمع الملك الأشرف في دمشق.

و أما الملك العزيز، فانّه في هذه السنه، جلس في «دار العدل» في منصب أبيه، و رفعت إليه الشكاوي، فأجاب عنها، و أمر و نهي، و كان يحضر عنده الفقهاء، في ليالي الجمع ليلا، و يتكلمون في المسأله بين يديه، و حضر عيد الفطر، فخلع على كافه الأمراء، و مقدّمي البلد، و أرباب المناصب، و عمل عيدا عظيما، احتفل فيه، و لم يعمل بحلب عيد، منذ مات «الملك الظّاهر»، قبل هذه السّنه.

و وصل «الأنبرور» إلى عكا، و خيّم الملك الكامل «بالعوجا». و توجّه الملك الأشرف، إليه من دمشق، فجدّد الأيمان فيما بينهما، و سارت النجده من حلب، في آخر المحرم سنه ستّ و عشرين و ستمائه، فنزلت في «الغور».

# [تسليم الكامل القدس للفرنجه]

و صالح «الملك الكامل» الفرنج على أن أعطاهم مدينه «القدس» سوى الصخره و المسجد الأقصى - و ليس لهم في ظاهرها حكم، و أعطاهم «بيت لحم»، و ضياعا في طريقهم إلى القدس، من عكا.

و عاد الملك الأشرف، و اجتمع بعسكر حلب، و بالملك الناصر ابن الملك المعظم، فقال له: «إنّنى قد اجتهدت فى أمرك بالملك الكامل، فلم يرجع عن قصد دمشق، و كان آخر ما انتهى اليه أن قال: يعطى الملك الناصر البلاد الشرقيه، و تأخذ أنت دمشق، فعلم الملك الناصر، أنّهما قد توافقا على أخذ دمشق، و كان أيبك المعظمي معه، فأشار عليه بالرحيل إلى دمشق، فقوض خيامه، و سار، و لم يمكن الملك الأشرف منعه، و مضى إلى دمشق، و شرع في تحصينها، فسار الملك الأشرف بجيوش حلب، و نزل على دمشق، و قطع عنها الماء، فخرج عسكر دمشق، و قاتلوا أشد القتال، حتى أعادوا الماء اليها، و وصل الملك الكامل، في جمادي الأولى، بالعساكر المصريّه، و خيّموا جميعا على دمشق.

و سار القاضى بهاء الدين، و فى صحبته أكابر حلب و عدولها إلى دمشق، لعقد المصاهره بين «الملك العزيز» و «الملك الكامل». و وصل إلى ظاهر دمشق من ناحيه «ضمير»، و خرج الملك الكامل من المخيّم، و التقاه، و أنزله فى المخيم، بالقرب من «مشهد القدم». و أحضره إلى خيمته، و قدّم ما كان وصل على يده، للملك الكامل. ثم نقله بعد ذلك إلى جوسق الملك العزيز «بالمزّه»، و كان يتردّد إليه «الملك الكامل»، فى بعض الأوقات، إلى أن اتّفق الأمر، على أن حمل الذّهب الواصل، لتقدمه المهر، و الجوارى، و الخدم، و الدراهم، و المتاع، و عقد العقد بحضور الملك الأشرف، فى «مسجد خاتون»، و تولّى عقد النكاح «عماد الدّين ابن شيخ الشيوخ» عن الملك الكامل. لابنته «فاطمه خاتون»، على صداق، مبلغه خمسون ألف دينار. و قبل القاضى «بهاء الدّين» العقد عن الملك العزيز، و ذلك فى سحره يوم الأحد سادس عشر شهر رجب، و خلع «الملك الكامل» على القاضى، و على جميع أصحابه، و على الحاجى بشر أمير لالا الملك العزيز، بعد أن فتحت دمشق. و عاد القاضى و من كان فى صحبته إلى حلب.

و استقرّ أن يأخذ الملك الكامل من الملك الأشرف، عوضا عن دمشق: حرّان، و الرّها، و الرّقه، و سروج، و رأس عين، و سار الملك الأشرف إلى بعلبك، فحصرها إلى أن أخذها من صاحبها.

و سار العسكر إلى حماه، بأمر الملك الكامل، فحصرها ليسلّمها

صاحبها إلى الملك «المظفّر ابن الملك المنصور»، فنزل إليه صاحبها الملك الناصر - و كان نازلا بمجمع المروج - فحبسه عنده إلى أن سلّمها إلى أخيه، و أعطاه «بارين». و سار الملك الكامل إلى الرقه.

# [ظهور الخوارزميه]

#### اشاره

و نزل خوارزمشاه على «أخلاط»، و وافقه ابن زين الدين، في الباطن، و صاحب آمد في الظاهر، و خطب له، و ضاق الأمر بأهل «أخلاط»، فطلبوا الأمان فلم يجبهم إلى ذلك، و افتتحها في ثامن و عشرين من جمادى الأولى، من سنه سبع و عشرين و ستمائه، و وضع السيف في أهلها، و سبى النساء و الصبيان.

و فى ثامن جمادى الأولى، ولد للسلطان «الملك العزيز»، مولود من جاريه، و سمّاه باسم أبيه، و لقّبه بلقبه «الملك الظاهر غازى»، و زيّن المدينه، و عقد القباب، و لبس العسكر فى أتمّ زينه و هيئه، و عمل الزّورق من القلعه إلى المدينه؛ و نزل الناس فيه، و انقطعت بكره برجل منهم، فوقع فى سفح القلعه، فمات، فبطل الملك العزيز الزروق.

و ولد له أيضا في هذه السنه، ولد آخر لقّبه «بالملك العادل». و ولد له أيضا في هذه السنه، «السلطان الملك الناصر» و هو الذي أوصى له بالملك، بعد أن مات الولدان المتقدمان.

و اتفق الملك الكامل، و الملك الأشرف، و ملك الرّوم كيقباذ، على خوارزمشاه. و طلب الملك الأشرف نجده من حلب، فسيّر الملك العزيز و أتابك، عسكرا يقدمه «عزّ الدين بن مجلى»، فدخل الملك الأشرف، و اجتمع بملك الروم؛ و سار إلى ناحيه «أرزنكان»، و اصطفّت العساكر للقتال، فكسر الخوارزمي في التاسع و العشرين من شهر رمضان، و هبّت ريح عاصفه في وجه عساكره، و انهزموا، و صادفوا شقيفا، في طريقهم، فوقع فيه أكثر الخوارزميه فهلكوا، و صار «الملك الأشرف» إلى «اخلاط» فاستعادها، و هادن الخوارزمي.

# و دخلت سنه ثمان و عشرین و ستمائه

و كان للفرنج حركه، و خرج عسكر حلب مع بدر الدين بن الوالى، و أغاروا على ناحيه «المرقب»، و نهبوا حصن بانياس، و خربوه، و سيّروا أسرى حلب، ثم تواقع المسلمون و الفرنج وقعه أخرى، قتل من الفريقين فيها جماعه، و كان الربح فيها للمسلمين، و سيّرت العساكر من حلب فى النصف من شهر ربيع الآخر.

و احتبس الغيث في حلب، و ارتفعت الأسعار فيها، و خرج الناس، و استسقوا على «بانقوسا» فجاء مطر يسير، بعد ذلك، و انحطّت الأسعار قلملا.

و استقرّت الهدنه بين عسكر حلب و الداويّه، و الاسبتار، في العشرين من شعبان من السنه.

و استقلّ السلطان الملك العزيز بملكه، في هذه السنه، و تسلّم خزائنه من «أتابك شهاب الدّين»، و رتّب الولاه في القلاع، و استحلف الأجناد لنفسه؛ و خرج بنفسه، و دار القلاع و الحصون، و ركب أتابك شهاب الدّين، في نصف شهر رمضان، من هذه السنه، و نزل من القلعه، و ركب النّاس في خدمته، و لم ينزل منها، منذ توفي الملك الظّاهر، إلّا هذه المره، ثم عاد إلى القلعه، و كان يركب منها في الأحايين، إلى أن دخل السّلطان «الملك العزيز» بابنه الملك الكامل، و بقى «أتابك» مدّه في القلعه، ثم نزل منها، و سكن في داره، التي كانت تعرف بصاحب عين تاب، تجاه باب القلعه.

و استوزر الملك العزيز، في هذه السّينه، خطيب القلعه و ابن خطيبها «زين الدين عبد المحسن بن محمد بن حرب»، و مال إليه بجملته.

و سير الملك العزيز القاضى بهاء الدين، في هذه السينه في شوّال، إلى مصر، لإحضار زوجته بنت الملك الكامل، فأقام بمصر مده، إلى أن قدم في صحبتها والدها «الملك الكامل»، إلى دمشق، و سيّرها من دمشق صحبته، و أصحبها من جماعته: فخر الدين البانياسي، و الشريف قاضى العسكر، و خرج وزيره، و أعيان دولته، فالتقوها من حماه، و أكابر أهل حلب أيضا، و التقتها والده السلطان عمّتها من «جباب التركمان»، و التقاها بقيه العساكر، «بتلّ السلطان»، و التقاها أخو السلطان «الملك الصالح»، في عسكره، و تجمّله، و عادت العساكر في تجمّلها، و اصطفت أطلابا طلبا بعد طلب، في «الوضيحي». و خرج السّلطان إلى «الوضيحي»، و دخل مع زوجته، ليلا، إلى القلعه المنصوره، في شهر رمضان، من سنه تسع و عشرين و ستمائه.

و كانت العامه بحلب، قد ثاروا على محتسبها «مجد الدّين بن العجمى»، لأن السعر كان مرتفعا، و قد بلغ الرّطل من الخبز إلى عشره قراطيس، ثم انحطّ السعر كان فى تقاديم الغلّه، إلى أن بيع الرطل بخمسه و نصف، فركب نائب المحتسب و سعّره فى البلد بسته قراطيس، فهاجت العامّه عليه، و قصدوا دكّه المحتسب، و همّ وا بقتل نائبه، و خربوا الدكّه، و مضوا إلى دار المحتسب، لينهبوها، فنزل والى البلد، و الأمير «علم الدّين قيصر»، و سكنوا الفتنه، بعد أن صعد جماعه إلى السلطان، و استغاثوا على المحتسب، فظفروا بأخيه نائب الحشر «الكمال بن العجمى»، فرجموه بالحجاره، فانهزم، و اختفى فى بعض دروب حلب، ثم هرب إلى المسجد الجامع، فهمّوا به مرّه ثانيه، فى الجامع، فحماه مقدّم الأحداث، و كان ذلك، فى يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان، من سنه تسع و عشرين و ستمائه.

و داوم «الملك العزيز» الخروج إلى الصيّد، ورمى البندق بنواحى «العمق» و غيرها، و حسّن له جماعه من أصحابه، أن يسير إلى قلعه «تلّ باشر»، و يستولى عليها، و ينزعها من نواب أتابكه «شهاب الدين طغرل»، و أن يبقى عليه رستاقها، و أن لا يكون شى ء من القلاع إلّا بيده، فنمى الخبر إلى «أتابك»، فسيّر إلى الوالى، و أمره أن لا يعارضه فى القلعه، و أن يسلّمها إليه، و كان له بها خزانه، فاستدعاها، و خرج السيلطان إلى «عزاز»، و كانت فى يد والده أخت «الملك الصّالح»، و أولادها بنى «ألطنبغا»، عوضهم بها «أتابك» عن «بهسنى»، بعد قتل الرّومى كيكاوس الطنبغا، فصعد إلى قلعتها، و ولّى بها واليا من قبله، و أبقى عليهم ما كان

فى أيديهم من بلدها. ثم سار السيلطان من «عزاز»، إلى «تلّ باشر»، و صعد إلى القلعه، و ولّى فيها واليا من جهته، و انتزعها من أيدى نواب أتابكه. و بلغه أخذ الخزانه، من «تلّ باشر»، فسيّر من اعترض أصحاب «أتابك» فى الطّريق، فأخذ الخزانه منهم، و كان يظنّ أنّ بها مالا طائلا، فلم يجد الأمر كما ذكر، فأعادها على أتابك، فامتنع من أخذها، و قال:

«أنا ما ادّخرت المال إلّا لك» ثم دخل السّلطان إلى حلب، و كان ذلك كلّه، في شهر رمضان، من سنه تسع و عشرين و ستمائه.

ثم إن السّيلطان «الملك العزيز»، خرج في خرجاته، لرمى البندق إلى «حارم»، و توجّه منها إلى «دركوش» ثم إلى «أفاميه»، في سنه ثلاثين و ستمائه، فلم يحتفل به صاحب «شيزر» «شهاب الدّين يوسف بن مسعود بن سابق الدّين»، و أنفذ إليه إقامه يسيره وهي شيء من الشّعير على حمير، سخّرها من بلد شيزر – فشقّ عليه ذلك. فلما دخل حلب استدعى «سيف الدّين علىّ بن قلج الظّاهرى»، و سيّره إلى الملك الكامل، ليستأذنه في حصار «شيزر»، و أخذها، و كانت مضافه إلى حلب، و إنّما خاف أن يلقى صاحبها نفسه على «الملك الكامل»، فيشفع إليه في أمره، فلا يتمّ له ما يريد، فصعد «سيف الدّين» إلى دمشق، و قرّر مع الملك الكامل، الأمر على ما يختاره «الملك العزيز»؛ و سيّر إلى السّلطان الملك العزيز، و أعلمه بذلك، فأخرج العسكر، «و الزّردخاناه»، و نزل العسكر على «شيزر»، و احتاط الديوان، على ما في رستاق «شيزر» من المغلّات.

و وصل «سيف الدّين بن قلج» من دمشق، و خرج السّلطان بنفسه، فنصب عليها المناجيق، من جهه الجبل، و ترك المنجنيق المغربي، قباله بابها، و سيّر إلى صاحبها، و قال له: «و الله لئن قتل واحد من أصحابي، لأشنقنّك بدله». فتقدّم إلى الجرخيّه بالقلعه، أن لا يرمى أحد بسهم، و تبلّد، و أسقط في يده.

و أرسل «الملك الكامل» إلى السلطان نجابين، و معهما خمسه آلاف دينار مصريّه، ليستخدم بها رجاله، يستعين بهم على حصار «شيزر».

و قدم إليه إلى شيزر «الملك المظفر محمود» - صاحب حماه - و أرسل إليه صاحب شيزر، يبذل له تسليمها، على أن يبقى عليه أمواله، التى بها، و يحلف له على أملاكه، بحلب، فأجابه إلى ذلك، و نزل من شيزر إلى خدمه السّلطان، و سلّمها إليه، و وفى له السلطان بما اشترطه، و صعد السّلطان إلى القلعه، و أقام أياما بشيزر، ثم دخل إلى مدينه حلب.

و مرض أتابك «شهاب الدين طغرل بن عبد الله» في أواخر هذه السنه، و دام مرضه، إلى أن مات، ليله الاثنين الحاديه عشره، من محرّم سنه إحدى و ثلاثين و ستمائه.

و حضر السلطان الملك العزيز محمد بن الملك الظّاهر، جنازته، صبيحه الليله المذكوره. و مشى خلف جنازته، من داره إلى أن صلّى عليه خارج «باب الأربعين»، و دفن بتربته، التي أنشأها «بتلّ قيقان»، و وقفها مدرسه على أصحاب الإمام أبى حنيفه-رضى الله عنه- و بكى السّلطان عليه

بكاء عظيما، و حضر عزاءه، يومين بعد موته، بالمدرسه التي أنشأها «أتابك»، و جعل فيها تربه للسلطان الملك الظّاهر-رحمهم الله-

#### و في هذه السنه:

و هى سنه إحدى و ثلاثين نزل الملك الكامل، من مصر، و اتفق مع أخيه الملك الأشرف، على قصد بلاد السلطان «كيقباذ بن كيخسرو»، للوحشه التى تجدّدت بينهم، بسبب إستيلاء كيقباذ على بلاد «أخلاط»، و انتزاعها من أيدى نواب «الملك الأشرف»، و سارا من دمشق، و خرج معهما الملك المجاهد، صاحب حمص، و الملك المظفّر، صاحب حماه، و وصل معهم الملك الناصر، صاحب الكرك، و وصلوا إلى «منبج» باذن السلطان «الملك العزيز».

و سيّر الملك العزيز، إليه إلى «منبج»، الإقامه العظيمه، و الزردخاناه، و عسكره، و مقدّمه عمّه «الملك المعظّم»، و ساروا من ناحيه «تل باشر»، فنزل إليه «الملك الزّاهر داود بن الملك النّاصر».

و قدم إليه صاحب «سميساط» «الملك المفضل موسى»، و صاحب «عين تاب» «الملك الصالح بن الملك الظّاهر»، و الملك المظفّر شهاب الدّين بن الملك العادل، و الملك الحافظ أخوه، و غيرهم، من الملوك، حتى اجتمع في عسكره سته عشر أميرا.

و سيّر ملك الروم إلى «الملك العزيز»، و قال له: «أنا راض منك بأن

تمدّه بالأجناد و الأموال، على أن لا تنزل إليه أبدا». و أعفاه الملك الكامل، من مثل ذلك، و رضى كلّ واحد من الملكين بفعله.

و سار الملك الكامل في جيوشه، في أوائل سنه اثنتين و ثلاثين و ستمائه، إلى أن نزل على «نهر الأزرق»، في طرف بلاد الروم، و جاء عسكر الروم حتّى نزل قبليّ زّلي- بينها و بين الدّربند- و السّلطان معهم، و صعد الرجاله إلى فم «الدّربند»، بالقرب من نور كغال، و بنوا عليه سورا، و قاتلوا منه، و منعوا من يطلع إليه، و قلّت الأقوات على العسكر الشّامي.

فرجع «الملك الكامل»، و خرج إلى طرف بلد «بهسنى»، و نزل على بحيره أنزنيت، و وصل إليه صاحب خرتبرت، و دخل فى طاعته، و أشار عليه بالدّخول من جهته، فسار إلى ناحيه «خرتبرت».

و وقعت طائفه من عسكر الروم، على طائفه من عسكر الملك الكامل، و فيهم الملك المظفّر - صاحب حماه - و شمس الدين صواب، فكسر العسكر الكاملي، و اعتصم من نجا منهم «بخر تبرت»، فحاصرهم ملك الرّوم إلى أن نزلوا بالأمان، و أطلقهم، و استولى «كيقباذ» على «خر تبرت»، و عفا عن صاحبها، و عوّضه عنها بأقطاع في بلاده.

و مرض «الملك الزّاهر» في العسكر، فحمل مريضا إلى «البيره»، و قوى مرضه، و طمع بعض أولاده بملكها، و شرع في تحصينها و تقويتها، و بلغ «الملك الزّاهر» ذلك، فسيّر إلى السّلطان «الملك العزيز»، و استدعاه إليه، و أصعده إلى القلعه، و أوصى إليه بالقلاع التي في يده، و الخزائن

و عين لأولاده شيئا من ماله، و توفّى «بالبيره»، و السّلطان بها عنده، في أوائل صفر، من سنه اثنتين و ثلاثين و ستمائه.

و أقام السِّلطان بها يرتّب أحوالها، و أقام فيها واليا من قبله، فاتّفق وفاه القاضى بهاء الدّين بحلب، في يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر، من سنه اثنتين و ثلاثين و ستمائه.

و طلب «الكمال ابن العجمى» قضاء حلب، و كاتب السلطان فى ذلك، فلم يجبه إلى ذلك. و سار السلطان من «البيره» إلى «حارم»، فخرج ابن العجمى إليه، إلى «حارم»، فمنعه الدّخول اليه، و بذل له فى قضاء حلب ستين ألف درهم، و أن يحمل فى كل سنه، للسلطان، من فواضل أوقاف الصدقه، و من كتابه الشروط، خمسين ألف درهم، فلم يصغ السلطان إلى شىء من ذلك، و كتب إلى القاضى زين الدّين، كتابا يأمره بأن يحكم بين النّاس، على جارى عادته، إلى أن يدخل الى المدينه، فلما دخل السلطان اجتهد «ابن العجمى» فى قبول ما بذله، و بذل شيئا كثيرا غير ذلك، لخواصّ السلطان، و حسنوا للسلطان قبول ما بذله، و إجابته الى ما سأله، فجرى على مذهب أبيه و جدّه فى الاحسان، و لم يبع منصب النبيّ صلى الله عليه و سلم بالأثمان و نظر فى مصلحه الرعيّه، و أرضى الله و نبيّه، و قلّد القضاء بمدينه حلب و أعمالها، فى يوم الجمعه، الرابع عشر، من شهر ربيع الأول من سنه اثنتين و ثلاثين و ستمائه، القاضى زين الدّين أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن، بن علوان - المعروف بابن الأستاذ - و كان نائب القاضى بهاء الدّين فى الحكم.

و أما الملك الكامل، فانه عاد في تلك الجيوش العظيمه، و لم يحظ بطائل، و دخل فصل الشتاء، و حال بين الفريقين، و عاد كلّ إلى بلاده، و لما خرج فصل الشتاء، خرج «علاء الدين كيقباذ» الى الجزيره، و الرّها، و الرقه، و سبى عسكره أهل البلاد كما يسبى الكفّار، و ذلك في ذي الحجه، من سنه اثنتين و ثلا ثين و ستمائه، و سار «الملك الكامل» نحوها، فاندفع ملك الرّوم، فعاد «الملك الكامل»، و استولى على البلاد، و خرّب قلعه الرّها و بلدها، و سيّر إليه السلطان العسكر الى الشّرق، و الزّردخاناه، و ذلك في الجماديين، سنه ثلاث و ثلاثين و ستمائه.

## [وفاه العزيز بن غازي]

و دام «الملك العزيز»، في ملكه بحلب، و سمت همّته إلى معالى الأمور، و مال إلى رعيته، و أحسن إليهم الى أن دخلت سنه أربع و ثلاثين و ستمائه، فغضب على وزيره «زين الدّين بن حرب»، و ألزمه داره بقلعه حلب، و ولّى الديوان مكانه، الوزير «جمال الدّين الأكرم أبا الحسن علىّ بن يوسف القفطيّ الشيباني».

## [ولايه الناصر بن العزيز]

و خرج فى أواخر شهر صفر إلى «النقره»، ثم توجّه منها الى «حارم»، و حضر فى الملقه (۱)، لرمى البندق، و احتاج الى أن اغتسل بماء بارد، فحمّ، و دخل إلى حلب، فالتقاه النّاس، و هو موعوك، و دامت به الحمّى، الى أن قوى مرضه، و استحلف الناس لولده الملك «النّاصر صلاح الدّين يوسف بن الملك العزيز». و سيّرنى إلى أخيه «الملك الصالح» إلى عين

1- كذا بالأصل، و لعله أراد« الملقى» أو أنها تصحيف« الحلقه».

تاب، يستحلفه له، و لابنه «الملك الناصر»، و عدت، و قد مات، في شهر ربيع الأوّل، من سنه أربع و ثلاثين و ستمائه.

و تولّى تدبير دولته الأميران: شمس الدين لؤلؤ الأميني، و عزّ الدين عمر بن محلّى و وزير الدوله القاضى «جمال الدين الأكرم» و «جمال الدّوله اقبال الخاتوني»، يحضر بينهم في المشوره.

و اذا اتّفق رأيهم على شى ء، دخل جمال الدّوله إقبال الخاتونى، إلى جدّه السّلطان «الملك النّاصر»، والده «الملك العزيز»، و عرّفها ما اتّفق رأى الجماعه عليه، فتأذن لهم فى فعله، و العلامات على التواقيع، و المكاتبات إلى الستر العالى الخاتونى، والده الملك العزيز. فاتّفق رأيهم، على أن سيّروا القاضى زين الدّين - قاضى حلب - و الأمير بدر الدّين بدر بن أبى الهيجاء، إلى مصر، رسولين إلى «الملك الكامل»، ليحلّفاه «للملك النّاصر»، و يتوثّقا من جهته، و استصحبا معهما كزاغند السّلطان الملك العزيز، و زديته، و خوذته، و مركوبه.

فلما وصلا إليه، أظهر الألم و الحزن لموته، و قصّر في إكرامهما و عطائهما، و حلف للملك الناصر، على الوجه الذي اقترح عليه، و خاطب الرسولين بما يشيران به، عنه، من تقدمه «الملك الصالح بن الملك الظّاهر»، على العسكر، و أن تكون تربيه «الملك الناصر» إليه، فلم ير الجماعه ذلك.

و اتَّفق بعد ذلك بمدّه، أن سيّر الملك الكامل خلعه للملك الناصر،

بغير مركوب، و سيّر عدّه خلع لأمراء الدّوله، و سيّر مع رسول مفرد خلعه «للملك الصالح»، على أن يجي ء اليه إلى «عين تاب»، فاستشعر أرباب الدّوله التّدبير من ذلك، و حصل عند جدّه السّلطان وحشه من ذلك.

و اتفق رأيهم، على أن لبس السّلطان خلعته، و لم يخلع على أحد من الأمراء شي ء، مما سيّره لهم، و ردّوا الرسول الوارد إلى الملك الصالح بخلعته، و لم يمكنوه من الوصول إليه، و استوحشوا من جهه «الملك الكامل».

و كان «الملك الأشرف»، قد تتابعت من أخيه، «الملك الكامل» أفعال أوجبت ضيق صدره، و كان يغضّ على نفسه، و يحتملها، فمنها أنه أخذ بلاده الشرقيّه، حين أعطاه دمشق، و أخذ من مضافات دمشق، مواضع متعدّده.

و اتفق أن «كيقباذ» ملك الرّوم، أخذ «خلاط»، فضاق ما في يد «الملك الأشرف» جدّا، و كان ينزل إليه في كلّ سنه إلى دمشق، في عبوره إلى الشّرق، فيقيم بدمشق مدّه، فيحتاج «الملك الأشرف»، في ضيافته إلى جمله.

و قبض على أملاكه التى كانت له بحرّان، و الرقّه، و سروج، و الرّها، و رأس عين، و على جميع تمليكاته التى ملكها بتلك الناحيه، و فتح آمد، و هو فى صحبته، فلم يطلق له من بلادها شيئا، و خذله فى انتزاع «خلاط» من يـد «الرّوميّ»، فاتفق هو، و الملك المظفّر - صاحب حماه - و عزموا على الخروج عليه، و عيّن لكلّ واحد منهم

شى ء من بلاده، و أرسل إلى الملكه «الخاتون» و الأمراء بحلب، و طلبوا موافقتهم على ذلك، و خوّفوهم من جهته، و ذكروا ما تمتدّ أطماعه إليه فوافقوهم.

و تحالفوا عليه، و سيّروا رسلا من جهتهم إلى ملك الروم «كيقباذ»؛ يطلبون منه مثل ذلك. فوصلوا إليه و مات «كيقباذ»، قبل اجتماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه «كيخسرو»، فحلف لهم على ذلك.

و اتفقوا كلّهم على أن يرسلوا رسلا من جهتهم، إلى «الملك الكامل»، الى مصر، و معهم رسول من حلب، و قالوا له: «إنّنا قد اتفقنا كلنا، و نطلب منك أنّك لا تعود تخرج من مصر، و لا تنزل إلى الشام»، فقال لهم: «مبارك، أنتم قد اتفقتم، فما تطلبون من يمين، احلفوا أنتم أيضا لى: أن لا تقصدوا بلادى، و لا تتعرّضوا لشى ء مما فى يدى و أنا أوافقكم على ما تطلبون». و نزل رسوله، و مرض «الملك الأشرف»، و اشتغل بمرضه، و طال الى أن مات – على ما نذكره –.

و مما تجدد في حلب، في سنه أربع و ثلاثين و ستمائه: أنّ «شهاب الدّين» «صاحب شيزر»، و «كمال الدين عمر بن العجمي»، اتفقا، على أن سيّرا من جهتهما رجلا، يقال له «العزّ بن الأطغاني» إلى دمشق إلى «الملك الأشرف»، و حدّثاه في أن يقصد حلب، و أنهما يساعدانه بأموالهما، و أوهمه صاحب «شيزر» أنّ معظم الأمراء بحلب، يوافقونه على ذلك، و أوهمه ابن العجمي أنّ أقاربه، و جماعه كبيره من الحلبيّين، يتابعونه، و يشايعونه،

و يوافقونه، على ذلك، و اشترط على «الملك الأشرف»، أن يولّيه قضاء حلب.

فمضى رسولهما إلى «الملك الأشرف»، و اجتمع ببعض خواصه، و ذكر له الأمر الذى جاء فيه، فلم يحضره اليه، و أجابهما بأنّه: «لا تتصوّر أن يبدو منى غدر، و لا قبيح فى حقّ أحد من ذريّه الملك الظاهر»، و أخبرنى «فلك الدّين بن المسيرى» أنّه هو الّذى كان المتكلّم بين «الملك الأشرف»، و بين رسولهما.

و نمى هذا الخبر إلى الملكه، و الأمراء، فسيروا من يوقف الرسول و اتّفق وصوله إلى حلب فقبض فى «باب العراق»، و أصعد إلى القلعه، و سئل عن ذلك، فأخبرهم بالحديث على فصّه، فحبس الرّسول، و حلقت لحيته، و سيّر الى «دربساك»، و حبس بها، و أصعد «ابن العجمى»، و صاحب شيزر، و اعتقلا بالقلعه، و أخذت أموال صاحب شيزر جميعها، و لم يتعرّض لأموال ابن العجمى، تطييبا لقلوب أهله. و داما فى الاعتقال، من جمادى، من سنه أربع و ثلاثين الى أن مات الملك الكامل، فى سنه خمس و ثلاثين و ستمائه، و أطلقا.

و ما حدث أيضا، في سنه أربع و ثلاثين، أنّ أميرا من التركمان، يقال له «قنغر» جمع إليه جمعا من التركمان، بعد موت «الملك العزيز»، و عاث في أطراف بلاح حلب، من ناحيه «قورس»، و غيرها، و نهب ضياعا متعدّده، و كان يغاز (١)، و يدخل الى بلد الروم، فخرج اليه عسكر من حلب، فكسر

١- كذا بالأصل و لعله أراد « يغزو» أو « يغير».

ذلك العسكر، و نهبه.

و تخوف أمراء حلب، أن يكون ذلك بأمر «ملك الرّوم»، فسيّروا رسولاً إلى ملك الروم، في معناه، فأنكر ذلك، و أمر بردّ ما أخذه، من بلد حلب، فردّ بعضه، و انكف عن العيث و الفساد.

و بذل «ملك الروم» من نفسه الموافقه، و النصره «للملك النّاصر»، و كفّ من يقصد بلاده بأذى، فسيّر له تقدمه ستيه، من حلب، على يد «شرف الدين بن أمير جاندار»، فأكرم الرّسول إكراما كثيرا، و سيّر اليه رسول في الباطن، و هو أوحد الدّين - قاضى خلاط - فاستحلفه على الموالاه «للملك الناصر»، و الذبّ عن بلاده، و دفع من يقصدها.

و اتفق أيضا، في هذه السنه، تحرّك الداويّه، من «بغراس»، و أغاروا في بلد «العمق»، و استاقوا أغناما للتركمان، و مواشى لغيرهم كثيره.

فخرج «الملك المعظم بن الملك الناصر» يقدم عسكر حلب، و نزلوا على «بغراس» و حصروها مدّه، حتى ثغروا مواضع من سورها، و نفد ما فيها من الذخائر، و أشرفت على الأخذ، فسيّر البرنس – صاحب أنطاكيه – و شفع فيهم، بعد أن كان مغاضبا لهم، فرأوا المصلحه، في إجابته إلى ذلك، و عقدوا الهدنه مع الداويّه، على «بغراس»، و رحلوا عنها، و لو أقاموا عليها يومين آخرين، لما استطاع من فيها الصبر على المدافعه.

و سار العسكر عن «بغراس»، بعد أن أخربوها، و بلدها، خرابا شنيعا، و نزل العسكر الاسلامي بالقرب من «دربساك»، فجمع «الداويّه» جموعهم، و استنجدوا بصاحب «جبيل» و غيره، من الفرنج، و جمعوا راجلاً كثيرا، و ساروا من جهه حجر «شغلان» إلى «دربساك»، ظنا منهم أن يكبسوا الربض، على غرّه من أهله، و أن ينالوا منه غرضا، فاستعدّ لهم من بالربض من الأجناد، و نزل جماعه من أجناد القلعه، و قاتلوهم فى الربض، قتالا شديدا، و حموه منهم، و اشتغلوا بقتالهم، إلى أن وصل الخبر إلى عسكر حلب، فركبوا، و وصلوا إليهم، و قد تعب الفرنج، و كلّت خيولهم، فوقعوا عليهم، فانهزم الفرنج هزيمه شنيعه، و قتل منهم خلق عظيم، و استولى المسلمون على فارسهم و راجلهم، و كان فيهم جماعه من المقدّمين و اختبأ منهم جماعه من الخيّاله، و غيرهم، خلف الأشجار فى الجبل، فأخذوا، و لم ينج منهم إلّا القليل، و دخلوا بالرؤوس و الأسرى إلى حلب، و كان يوما مشهودا و حبسوا فى القلعه، ثم أنزلوا الى الخندق.

و استولى المسلمون على فارسهم و راجلهم، و كان فيهم جماعه من المقدّمين و اختبأ منهم جماعه من الخيّاله، و غيرهم، خلف الأشجار في الجبل، فأخذوا، و كان يوما مشهودا و حبسوا في القلعه، ثم أنزلوا إلى الخندق.

و فتّت هذه الوقعه في أعضاد «الداويّه»، بالساحل، و لم ينتعشوا بعدها، و كانوا قد استطالوا على المسلمين و الفرنج.

و مات فى هذه السينه «علاء الدين كيقباذ» - ملك الروم - «بقيصريه»، فى أوائل شوّال، من سنه أربع و ثلاثين و ستمائه، و سيّرت رسولا إلى ابنه «غياث الدين كيخسرو»، القائم فى الملك بعده، بالتّعزيه، و تجديد الأيمان عليه، على القاعده التى كانت مع أبيه، فحلّفته على ذلك، فى ذى القعده.

و كان قـد قبض على «قيرخان» - مقـدّم الخوارزميه - فهرب من بقى منهم، من بلاـد الروم، و نهبوا في طريقهم ما قـدروا عليه، و عبروا الفرات، و استمالهم الملك الصالح بن الملك الكامل، و أقطعهم مواضع في الجزيره.

و توفّى «الملك الأشرف» بـدمشق، لأحربع خلون من المحرم من سنه خمس و ثلاثين و ستمائه. و أوصى بها لأخيه «الملك الصالح اسماعيل»، و جدّد الأيمان مع الجماعه، الذين كانوا وافقوا أخاه «الملك الأشرف».

فخرج «الملك الكامل» من مصر، و قصد دمشق، و سيّر من حلب نجده إلى دمشق و كذلك سيّر «الملك المجاهد» ولده «المنصور» إليها، و نزل «الملك الكامل» على دمشق، و حصرها مدّه، فرجع «الملك المظفّر» – صاحب حماه – عن موافقه الجماعه و داخل الملك الكامل، و أطلعه على جميع الأحوال، و وقع بينه و بين صاحب حمص اختلاف، و طلب من صاحب حمص «سلميه»، لتجرى الموافقه على ما كان عليه.

فسيّرت من حلب، و معى الأمير «علاء الـدّين طيبغا الظّاهرى»، ليوفّق بين صاحب حمص و صاحب حماه، فأبى كلّ واحد منهما، أن يجيب صاحبه إلى ما يريد. و كان مطلوب صاحب حماه أن يعطيه صاحب حمص «سلميه» و القلعه الّتى جدّدها «الملك المجاهد» المعروفه «بشميميس» (1). فقال «الملك المجاهد»: «هذه ثمينه لى، و قد حلف لى على كلّ ما بيدى»، و أبى أن يجيبه إلى ذلك.

١- ما تزال تحمل الاسم نفسه قرب سلميه، يراها على يمينه الخارج من سلميه إلى حماه.

فعدنا إلى «حماه»، و ذكرنا لصاحبها مقاله «الملك المجاهد»، و أنّ في ما يحاوله نقضا للعهد، فقال: «هو قد نقض عهدي، و أنفذ و استفسد جماعه من عسكري»، و عدّد له ذنوبا لا أصل لها، و قال: «لا بدّ من قصده، و إذا نزل الملك الكامل على حمص، نزلت معه عليها و فعلت ما يصل إليه جهدي.

و لكن حلب، أبذل نفسى و مالى دون الوصول إلى قريه منها، و لا أرجع عن اليمين الَّمتى حلفت بها للسّتر العالى، و الملك الناصر».

فقلت: «فالمولى يعلم ما جرى بيننا و بين صاحب حمص، من الأيمان، و ما نقض منها عهدا، و إذا قصده قاصد إلى حمص يتعيّن إنجاده و نصرته، و إذا وصل عسكر من حلب لنجدته، فكيف يفعل المولى»؟ فتلجلج، و قال:

«أنا أقاتله، و من قاتلني قاتلته».

فكتبنا بذلك إلى حلب، فجاء الأمر بالتوجّه إلى حلب، فسرنا في الحال من غير توديع، حتى وصلنا العبادى ليله الاثنين، مستهلّ جمادى الأولى، من سنه خمس و ثلاثين و ستّمائه، فلحقنا «المهماندار»(۱) بالخلع و التّسفير، فلم نقبل منه شيئا، و وصلنا إلى حلب يوم الثلاثاء، فتحقّق أنّه قد داخل «الملك الكامل»، و أنه يطالعه بالمتجدّدات جميعها.

و أما دمشق، فإنّ «الملك الكامل»، لازم حصارها، حتى صالحه «الملك الصّالح»، على أن أبقى له بعلبك، و بصرى، و أخذ منه دمشق، في تاسع

١- أي مايماثل مدير المراسم.

عشر جمادي الأولى، من السّنه، و لم يتعرّض لنجده حلب، و حمص، بسوء.

و خرجوا من دمشق إلى مستقرهم.

و وصل «النّاصح»، و عسكر حلب، إلى حلب، و استدعى «الملك المعظّم»، و أقارب السلطان و الأمراء، و حلفوا للسّلطان «الملك الناصر» و «للخاتون الملكه»، على طبقاتهم. ثمّ حلف بعد ذلك أكابر البلد، و رؤساؤها. ثم حلف الأجناد و العامه، و استعدّ الناس للحصار بالذّخائر، و الأقوات، و الحطب، و ما يجرى مجراه، و نقلت أحجار المناجيق إلى أبواب البلد، و استخدم جماعه من الخوارزميّه، و غيرهم.

و وصل «قنغر التركماني» فاستخدم بحلب، و قدّم على التركمان. و قفز جماعه من العسكر الكاملي إلى حلب، فاستخدموا، و تتابعت الرسل إلى «ملك الرّوم»، لطلب نجده، تصل إلى حلب، من جهته، فسيّر نجده من أجود عساكره، و عرض عليهم أن يسيّر غيرها، فاكتفوا بمن سيّره.

و سير ملك الروم رسولا\_ إلى «الملك الكامل»، يخاطبه في الامتناع عن قصد حلب، فأمر بالتبريز من دمشق، لقصد حلب، و أخرج الخيم و الأعلام، فمرض، و مات بدمشق، في قلعتها، في حادى و عشرين، شهر رجب، من سنه خمس و ثلاثين و ستمائه، و وصل خبر موته، فعمل له العزاء بحلب، و حضره السّلطان «الملك النّاصر»، يومين، و أمر العسكر، في الحال، بالخروج إلى معرّه النعمان، فخرج، و نازل معرّه النّعمان، مع «الملك المعظّم»، و وصل رسول «الملك المظفّر» - صاحب حماه - يتلطّف الحال، فلم

يلتفت إليه، و لم يستحضر. و سيرت المجانيق، و نصبت على قلعه المعرّه.

و وصل فى أثناء ذلك، رسول من السلطان «غياث الدين كيخسرو»، يطلب الوصله إلى «الخاتون الملكه»، بأن تزوّجه بنت السلطان «الملك العزيز»، أخت السلطان «غياث الدين»، و السلطان «الملك العزيز»، أخت السلطان «غياث الدين»، و استقرّ الأمر على ذلك، و اجتمع النّاس فى دار السلطان، بالقلعه، و عقد عقد السلطان «غياث الدّين» على الستّ «غازيه خاتون». و تولّيت عقد النكاح، على مذهب الإمام أبى حنيفه - رضى الله عنه - لصغر الزّوجه، على خمسين ألف دينار، و قبل النّكاح، عن السلطان «غياث الدّين» الرسول الواصل من جهته، «عزّ الدّين» - قاضى دوقات (۱) - حينئذ - و نثر الذّهب، عند الفراغ من العقد.

و وصل، عند ذلك، الخبر بفتح «معرّه النّعمان»، في تلك السّاعه، على جناح طائر - و ضربت البشائر للأمرين، و ذلك في تاسع شعبان (٢) من سنه خمس و ثلاثين و ستّمائه.

ســار العســكر فنــازل «حمــاه»، و ابتنى صاحبهــا سورا من اللّبن، على حاضــرهـا، من جهه القبله، و نهب عســكر حلب بلــد «حماه» و رستاقها.

و وصل رسول من الملك «الصالح بن الملك الكامل»، يشفع في صاحب حماه، فلم يجب إلى سؤاله فيه، و اعتذر إليه بما بدا منه، و طلب

١- هي توقات عند ياقوت، بلده بين قونيه و سيواس.

٢- قراءه ترجيحيه، بسبب طمس مطلع السطر.

الرّسول، عن صاحبه، الموافقه و المعاضده، و أن يسفروا في الصّ لمح، بينه و بين «ملك الرّوم»، فأجيب جوابا، لم يحصل منه على طائل.

و وردت الرّسل من مصر، من الملك العادل، و الملك الكامل، يطلبون منه الموافقه، بينه و بين صاحب حلب، و أن يجروا منه، على عاده أبيه، في الصّلح، و إقامه الدعوه له بحلب، فلم يجب إلى شي ء من ذلك، و رجعت الرّسل بغير طائل.

و في هذه السنه، قبض على «قنغر التركماني»، و حبس بقلعه حلب، و نهبت خيمه و دوابّه.

و سيّرت من حلب، في الرّابع من شوّال، سنه خمس و ثلاثين و ستمائه، إلى «بلاد الرّوم»، لعقد الوصله بين السّلطان «الملك النّاصر»، و السّلطان «غياث الدين كيسخرو»، على أخت السّلطان كيخسرو، و هي ابنه خاله الملك العزيز، والد الملك الناصر.

و سمع السلطان كيخسرو بوصولى، و كان فى عزم «كيخسرو» التوجّه إلى ناحيه «قونيه»، فتعوّق بسببى، و سيّر بولقا إلى «أقجا» دربند، قبل وصولى «ابلستان» يستحثّنى على الوصول، و يعرّفنى تعويقه بسببى، ثم سير بولقا آخر، فوصل إلى تحت «سمندو» يستحثّنى على الوصول.

فأسرعت السّير، حتى وصلت إلى «قيصريّه»، و السّلطان في «الكيقباذيه»، فاستدعاني إليه، و لم أنزل «بقيصريّه»، و اجتمعت به، عند وصولي، يوم الثلاثاء، سادس عشر شوّال، من سنه خمس و ثلاثين و ستمائه،

و وقعت الإجابه إلى عقد العقد. و وكل السلطان «كمال الدّين كاميار»، على عقد العقد معى، على أخته «ملكه خاتون بنت كيقباذ». و دخلنا في تلك السّاعه إلى «قيصريّه»، و أحضر قاضى البلده، و الشّهود، و عقدت العقد مع «كاميار»، على خمسين ألف دينار سلطانيّه، مثل صداق «كيخسرو»، الذي كتب عليه لأخت السّلطان «الملك الناصر».

و أظهر في ذلك اليوم من التجمّل، و آلات الـذهب، و الفضه، ما لا يمكن وصفه. و نثرت الـدنانير الواصله، صحبتي، و كانت ألف دينار، و نثر في دار السلطان من الذّهب، و الدّراهم، و الثياب، و السكّر، شي ء كثير.

و ضربت البشائر في دار السّلطان، و أظهر من السرّور و الفرح، ما لا يوصف.

و سيّرت، في الحال، بعض أصحابي إلى حلب، مبشّرا بذلك كلّه، فضربت البشائر بحلب، و أفيضت الخلع على المبشّر، و عدت إلى حلب، فدخلتها يوم الخميس، تاسع ذي القعده، و التقاني السلطان «الملك الناصر» – أعزّ اللّه نصره – يوم وصولي.

هذا كلّه، و العسكر الحلبي محاصر «حماه». و كان قبل هذا العقد، سيّر السلطان «كيخسرو» الأمير «قمر الدّين» الخادم و يعرف بملك الأرمن - رسولا إلى حلب، و على يده توقيع من السّلطان «الملك الناصر»، بالرّها، و سروج. و اتّفق الأمر معه، على أن خطب له الملك «المظفّر شهاب الدّين غازى» - ابن الملك العادل - و أقطعه حرّان، و أقطع «الملك المنصور» - صاحب ماردين - سنجار، و نصيبين، و «الملك المجاهد» - صاحب

حمص - عانه، و غربا من بلد الخابور، و كانت هذه البلاد في يد «الملك الصالح بن الملك الكامل». و اتّفق الأمر، على أن يأخذ السلطان «كيخسرو» آمد، و سميساط، و أعمالها.

و كان «الخوارزميّه»، قد خرجوا على «الملك الصالح»، و استولوا على البلاد، و هرب «الملك الصّالح» منهم. فأنعم على الرّسول الواصل إلى حلب، و أعطى عطاء وافرا، و قبل التوقيع منه.

و لم تر الملكه «الخاتون» مضايقه ابن أخيها في البلاد، و لم تتعرّض لشي ء منها. و بلغه ذلك فسيّر إليها، و عرض عليها تلك البلاد، و غيرها، و قال:

«البلاد كلّها بحكمك، و إن شئت إرسال نائب يتسلّم هذه البلاد، و غيرها، فأرسليه لأسلّم إليه ما تأمرين بتسليمه». فشكرته، و طيّبت قلبه.

و اتّفق بعد ذلك مع «الخوارزميّه»، و أقطعهم: حرّان، و الرّها، و غيرهما، بعد أن كانوا اتفقوا مع «الملك المنصور» - صاحب ماردين - و قصدوا بلاد «الملك الصالح أيوب»، و أغاروا عليها، و نزلوا على حرّان، و أجفل أهلها.

و خاف «الملك الصالح»، فاختفى، ثم ظهر «بسنجار»، و حصره «بدر الدّين لؤلؤ» - صاحب الموصل - و كان قد ترك ولده الملك «المغيث» «بقلعه حرّان»، فخاف من الخوارزميّه، و سار مختفيا نحو «قلعه جعبر»، فطلبوه، و نهبوه و من معه، و أفلت فى شرذمه من أصحابه، و وصل إلى

«منبج» مستجيرا بعمّته. فسيّر إليه من حلب، و ردّ عن الوصول إليها بوجه لطيف، و قيل له: «نخاف أن يطلبك منّا سلطان الرّوم، و لا يمكننا منعك منه»، فعاد إلى حرّان، و وصله كتاب أبيه يأمره بموافقه «الخوارزميه» و الوصول إليه بهم لدفع «لؤلؤ»، ففعل ذلك؛ و سار «بالخوارزميّه»، طالبين عسكر الموصل، فانهزموا و أفرجوا عن سنجار، و أدركهم الخوارزميه فقتلوا منهم و نهبوا أثقالهم، و قوى «الملك الصالح» بهم.

و وصل عسكر «الروم» إلى آمد، و نازلها، و أخذ بعض قلاعها، و توجّه عسكر «الخوارزميّه»، إلى جهتهم، فرحلوا عن آمد. و لم ينالوا منها زبده.

و وصل رسول «السلطان كيخسرو» عز الدّين - قاضى دوقات - إلى حلب فى هذه السنه، و تحدّث فى إقامه الدّعوه «للسلطان كيخسرو»، و ضرب السكّه باسمه. و كان الأمراء و العسكر محاصرين «حماه»، فتوقّفت الملكه فى ذلك، و أشير عليها بموافقته على ما طلب، فأجابت و خطب له فى بوم الجمعه «.......»(1) من سنه خمس و ثلاثين و ستمائه، على منبر حلب.

و حضر في ذلك اليوم، الأمير «جمال الـدّوله إقبال»، و صعد الرّسول إلى المنبر، و نثر الـدّنانير عنـد إقامه الـدعوه، و نثر «جمال الدوله» دنانير و دراهم، و خلع على الدعاء، و أظهر من السرور، و الاحتفال في ذلك

١- فراغ بالأصل.

اليوم، شي ء عظيم، في مقابله ما أظهر «بقيصريه» من الاحتفال يوم عقد الملك الناصر.

و طال الحصار على «حماه»، و لم تكن «الملكه الخاتون» تؤثر أخذها من ابن أختها، و انما أرادت التّضييق عليه، لينزل عن طلب «معرّه النعمان».

و ضجر العسكر، فاستدعى إلى حلب المحروسه، فوصل إليها في «.....» (١) من سنه ست و ثلاثين و ستمائه.

و كان الملك «الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل»، بعد موت «الملك الكامل»، قد استولى على «دمشق»، و على الخزائن، التى كانت فى صحبه «الملك الكامل»؛ و يظهر الطاعه «للملك العادل» و أرسل إلى حلب، رسولا يطلب منهم معاضدته، و انتماءه، فلم يصغوا إلى قوله، و امتنعوا أن يدخلوا بينه و بين الملك العادل.

و خاف من «الملك العادل»، فراسل الملك «الصالح أيوب بن الملك الكامل»، و اتّفقا على أن تسلّم إلى «الملك الصالح» دمشق، و يعوّضه عنها «بالرّقه» و «سنجار» و «عانه»، فسار «الملك الصالح»، من الشّرق، و «الخوارزميّه» في صحبته، في جمادي الأولى.

و تقدّم الملك الصالح إلى دمشق، و تسلّمها من «الملك الجواد»، في جمادي الآخره من سنه ستّ و ثلاثين، و أرسل إلى عمّته إلى حلب، يعرفها بذلك، و يبذل من نفسه الموافقه على ما تريده، و يطلب المساعده له،

١- فراغ بالأصل.

و المعاضده على أخذ مصر، فأجابته بأنّها: «لا تدخل بينه و بين أخيه، و أنكما ولد أخي»، و لم تجبه إلى ما اقترح.

و سار «الملك الجواد» إلى «الرّقه»، فأخرجه «الخوارزميه» منها، و سار إلى «سنجار»، فأقام بها مدّه، و خرج إلى «عانه»، فسار بدر الدين لؤلؤ إلى سنجار، بعمله كانت له فيها، فاستولى عليها، في شهر ربيع الأوّل، من سنه سبع و ثلاثين.

و أما الملك الصالح، فإنّه صعد إلى «نابلس»، و أقام بها، و كاتب الأمراء المصريّين، و عثر الملك العادل على قضيّتهم، فقبض الذين كاتبوه، و لم يتّفق للملك الصّالح ما أراد.

و ساق عمّه «الملك الصالح اسماعيل»، من بعلبك، «و الملك المجاهد» - صاحب حمص - منها، و دخلا «دمشق»، و ملكها «الملك الصالح»، و حصر القلعه يوما أو يومين، و فتحها، و ذلك في شهر ربيع الأوّل، من سنه سبع و ثلاثين و ستمائه. و قبض على «الملك المغيث» ابن الملك الصّالح، و سجنه «بقلعه دمشق».

و سمع الملك الصّالح بن الكامل بذلك، فتوجّه نحو دمشق، حتى وصل إلى «العقبه»، فلم يجد معه من عسكره من ينصحه، فعاد إلى «نابلس»، فسيّر «الملك الناصر» – صاحب الكرك – و قبض عليه، و حمله مقيّدا إلى «الكرك» و سجنه بها.

و تجدّدت الوحشه بين «الملك الناصر»، و بين «الملك الصالح»،

عمّه، بسبب استيلائه على دمشق. و اتفق الملك العادل و عمّه الملك الصّالح، فاستوحش «الملك الناصر» من الملك العادل لذلك، حتى آل الأمر به إلى أن أخرج الملك الصّالح بن الكامل من سجن «الكرك»، و خرج معه، و كاتب الأمراء بمصر، فقبضوا على «الملك العادل» «ببلبيس»، في ليله الجمعه، الثامنه من ذي القعده، من سنه سبع و ثلاثين و ستمائه، و وصل الملك الصّالح أيوب، فدخل «القاهره»، بكره الأحد الرابع و العشرين من الشهر المذكور.

و كنت إذ ذاك بالقاهره، رسولا إلى «الملك العادل»، أهنئه بكسر عسكره الافرنج على «غزّه»، و أطلب أن يسيّر عمّاته بنات «الملك العادل»، معى إلى أختهن «الملك» إلى حلب، فاستحضرنى «الملك الصّالح أيّوب»، يوم الثلاثاء حادى عشر ذى الحجّه، و قال لى: «تقبّل الأرض بين يدى السّتر العالى، و تعرّفها أننى مملوكها، و انّها عندى فى محلّ «الملك الكامل»، و أنا أعرض نفسى لخدمتها، و امتثال أمرها فيما تأمر به»، و حمّلنى مثل هذا القول إلى «السّلطان الملك الناصر».

و نزلت من مصر، فاجتمعت بالملك الصّالح اسماعيل بن الملك العادل، في رابع محرّم سنه ثمان و ثلاثين، و حمّلني رساله إلى «الملكه الخاتون»، يطلب منها معاضدته، و مساعدته، على «الملك الصّالح» صاحب مصر - إن قصده، فلم تجبه إلى ذلك في ذلك الوقت.

و كان «الخوارزميّه»، في سنه سبع و ثلاثين، قد وضعوا أيديهم على

«أوشين» - من بلد البيره - و طمعوا في أطراف بلد «البيره»، و استولوا على قلعه «حرّان»، حين كان «الملك الصالح» محبوسا «بالكرك»، و امتدّت أطماعهم إلى البلاد المجاوره لهم، و كثير تثقيلهم على الملك «الحافظ أرسلان بن الملك العادل»، بناحيه «قلعه جعبر»، و هو يداريهم، و يبذل لهم الأموال؛ و أطماعهم تشتدّ.

و اتّفق أنه فلح، و خاف من ولده، فأرسل إلى أخته «الملكه» بحلب يطلب منها أن تقايضه «بقلعه جعبر» و «بالس». إلى شيء تعمل له، بمقدار «قلعه جعبر» و «بالس». فاتّفق الأمر على أن تعوّضه «بعزاز»، و مواضع تعمل بمقدار ذلك. و سيّر من حلب من تسلّم «قلعه جعبر»، في صفر من سنه ثمان و ثلاثين و ستمائه.

و وصل «الملك الحافظ» إلى حلب، في هذا الشّهر، و صعد في المحفّه إلى القلعه، و اجتمع بأخته «الملكه»، و أنزل في الدار المعروفه «بصاحب عين تاب»- تحت القلعه- و سلمت إلى نوّابه «قلعه عزاز».

فخرج الخوارزميه، عند ذلك، و أغاروا على بلد «قلعه جعبر»، و وصلوا إلى «بالس»، فأغاروا عليها، و نهبوها، و لم يسلم منها إلّا من كان خرج عنها إلى حلب و إلى منبج.

و في هذا الشهر، توفّى القاضى «جمال الدّين أبو عبد الله، محمد بن عبد الرّحمن بن علوان» - قاضى حلب - و ولّى قضاءها بعده نائبه ابن أخيه «كمال الدين أبو العبّاس، أحمد بن القاضى زين الدّين أبى محمد».

## [الحروب مع الخوارزميه]

و خرج عسكر حلب إلى جهه «الخوارزميه»، و مقدّمهم «الملك المعظّم تورانشاه» بن الملك الناصر، فنزلوا «بالنقره»، و رحلوا منها إلى «منبج»، و أقاموا بها مدّه. و تجمّع «الخوارزميه» في حرّان، و الحلبيّون غير محتفلين بأمرهم، و عسكر حلب بعضه في نجده «ملك الرّوم» في مقابله «التتار»، و بعضهم في «قلعه جعبر»، و بعضهم مفرّقون في القلاع، مثل «شيزر»، «و حارم»، و غيرهما.

و سار الخوارزميّه، بجملتهم، في جمع عظيم، و معهم «الملك الجواد بن مودود بن الملك الحافظ»، و «الملك الصالح» بن الملك المجاهد صاحب حمص – و كان جمعهم يزيد على اثنى عشر ألفا، و انضم اليهم الأمير «على بن حديثه» في جموعه من العرب، و كان استوحش من أهل حلب، لتقريبهم الأحلاف.

و عبروا بجملتهم من «جسر الرّقه»، و ساروا، حتى وصلوا نهر «بوجبار»، و سمع بهم من بمنبج، من عسكر حلب، فرحلوا من منبج، و نزلوا في وادى «بزاعا»، و أصبح كلّ واحد من الفريقين، يطلب صاحبه، و عسكر حلب لا يزيدون عن ألف و خمسمائه فارس.

و تعبّ<u>اً</u> كلّ فريق لقتال صاحبه. و أقبل الخوارزميه- و مقدّمهم «بركه خان»- و معه «صاروخان» و «بردى خان» و «كشلو خان» و غيرهم، من أمرائهم، و الملك الجواد، و ابن الملك الحافظ، و ابن صاحب حمص، و عسكر «ماردين» نجده معهم و عبروا «نهر الذّهب». و التقى الفريقان، على «البيره» - قريه بالوادى - فى يوم الخميس رابع عشر، من شهر ربيع الآخر، من سنه ثمان و ثلاثين و ستمائه، فصدمهم عسكر حلب على قلّته، صدمه، تزحزحوا لها، و تكاثر الخوارزميه عليهم.

و جاء «علىّ بن حديثه»، و خرج من بين البساتين، و جاء من وراء عسكر حلب، و وقع في الغلمان، و «الركابداريه»، و أحاطوا بهم، من جميع الجهات، و انهزموا و هم مطبقون عليهم، و جعلوا طريقهم على «رصيف الملكه»، الذى يأخذ من «بزاعا» إلى حلب، حتى خرجوا فيما بين «ربانا» و «تلفيتا». و الخوارزميّه في آثارهم يقتلون، و يأسرون، و نزلوا من جهه «اعرابيه»، و «فرفارين» و هم في آثارهم، فقبضوا على «الملك المعظّم»، بعد أن ثبت في المعركه، و جرح جراحات مثخنه، و على أخيه «نصره الدين»، و قبضوا على عامه الأحراء، و لم يسلم من العسكر إلّا القليل. و قتل في المعركه «الملك الصالح» ابن الملك الأفضل، و ابن الملك الزّاهر، و جماعه كثيره. و استولوا على ثقل العسكر، و نهب الأحلاف من العرب أكثر ثقل العسكر، و كانوا أشدّ ضررا على العسكر، في انتهاب أموالهم من أعدائهم.

و نزل «الخوارزميّه» حول «حيلان»، و امتدّوا على النهر، إلى «فافين»، و قطعوا على جماعه من العسكر أموالا أخذوها منهم، و ابتاعوا بها أنفسهم، و شربوا تلك الليله، و قتلوا جماعه من الأسرى صبرا، فخاف الباقون، و قطعوا أموالا على أنفسهم، و زنوها فمنهم من خلص، و منهم من أخذوا منه المال، و غدروا به، و لم يطلقوه.

و اختبط «بلـد حلب»، و تقدّم إلى مقدّمي البلده بحفظ الأسوار، و الأبواب، و جفل أهل «الحاضر»، و من كان خارج المدينه إلى المدينه، بما قدروا على نقله من أمتعتهم، و بقى في البلـد الأميران: «شـمس الدّين لؤلؤ»، و «عزّ الدّين بن مجلّى»، في جماعه، لا تبلغ مائتي فارس يركبون، و يخرجون إلى ظاهر المدينه، يتعرّفون أخبارهم.

و بتّوا سراياهم، فى أعمال حلب يشنّون الغاره فيها، فبلغت خيلهم إلى بلد «عزاز»، و «تلّ باشر»، و «برج الرّصاص»، و «جبل سمعان»، و «بلد الحوّار»، و «طرف العمق»، و جاؤوا أهل هذه النوحى على غفله، فلم يستطيعوا أن يهربوا بين أيديهم، و من أجفل منهم لحقوه، فأخذوا من المواشى، و الأحتعه، و الحرم، و الصبيان، ما لا يحدّ و لا يوصف، و ارتكبوا من الفاحشه مع حرم المسلمين، ما لم يفعله أحد من الكفّار، إلّا ما سمع عن القرامطه.

ثم رحلوا إلى «بزاعا»، و «الباب»، فعذّبوا أهل الموضعين، و استقروهم على أموالهم التى أخفوها، و استصفوها منهم. و قتلوا منهم جماعه، و نهبوا ما كان فيها من المتاع و المواشى؛ و كان بعضهم، قد هرب إلى حلب، وقت الوقعه، بما خفّ معه من الحرم، و المتاع، فسلم.

ثم رحلوا إلى «منبج»، و قد استعصم أهلها بالسّور و درّبوا المواضع التي لا سور لها، فهجموها بالسّيف، في يوم الخميس الحادي و العشرين، من شهر ربيع الآخر، من سنه ثمان و ثلاثين، و قتلوا من أهلها خلقا كثيرا،

و خرّبوا دورها، و نبشوها، فعثروا فيها على أموال عظيمه، و سبوا أولادهم و نساءهم، و جاهروا الله تعالى بالمعاصى فى حرمهم، و التجأ لّمه من النّساء إلى «المسجد الجامع»، فدخلوا عليهنّ، و فحشوا ببعضهن فى المسجد الجامع، و كان الواحد منهم يأخذ المرأه، و على صدرها ولدها الرّضيع، فيأخذه منها، و يضرب به الأرض، و يأخذها، و يمضى.

و وصل الخبر بكسره عسكر حلب إلى حمص إلى «الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد»، و قد عزم على الدخول إلى بلد «الفرنج» للغاره، و عنده من عسكره و عسكر دمشق مقدار ألف فارس، فساق بمن معه من العسكر. و وصل إلى حلب في يوم السّبت الثالث و العشرين، من شهر ربيع الآخر.

و خرج السلطان و أهل البلد، و التقوه إلى «السعدى»، و نزل «الهزّازه»، ثم أخليت له في ذلك اليوم دار «علم الدّين قيصر الظّاهري».

بمصلّى العيد العتيق- خارج «باب الرّابيه»- فأقام بها، و استقرّ الأمر معه على أن يستقدم العساكر، و تجمع، و وقع التوتّق منه، و له، بالأيمان و العهود.

و سيرت رسولا إلى الملك «الصالح إسماعيل بن الملك العادل» لتحليفه، فسرت، و وصلت إلى دمشق، و حلّفته في جمادي الآخره من السينه، و طلبت منه نجده من عسكره، زياده على من كان منهم بحلب، فسيّر نجده أخرى، و أطلق الأسرى «الداويّه»، الذين كانوا بحلب استكفاء لشرّهم.

و حين سمع «الخوارزميّه» تجمّع العساكر بحلب، عادوا من أقطاعاتهم، و تجمّعوا «بحرّان»، و عزموا على العبور إلى جهه حلب، و معاجلتهم قبل أن يكثر جمعهم، و ظنّوا أنهم يبادرون إلى صلحهم.

و كان «علىّ بن حديثه»، قد انفصل عن «الخوارزميه» و ظاهر ابن غنام، قد خدم بحلب، و أمّر في سائر العرب، و زوّجته «الملكه الخاتون» بعض جواريها، و أقطعته أقطاعا ترضيه.

فسار «الخوارزميه»، من «حرّان»، في يوم الاثنين سادس عشر شهر رجب، من سنه ثمان و ثلاثين و ستمائه، و تتابعوا في الرّحيل، و وصلوا إلى «الرّقه»، و عبروا «الفرات»، و بلغ خبرهم إلى حلب، فبرز «الملك المنصور» خيمته، و ضربها شرقيّ حلب، على أرض «النّيرب» و «جبرين»، و خرجت العساكر، بخيمها حوله.

و وصل «الخوارزميّه» إلى «الفايا» ثم إلى «دير حافر» ثم إلى «الجبّول»، و امتدوا في أرض «النّقره». و أقام «الملك المنصور»، و العسكر معه، في الخيم، و يزك الخيم، و العربان يناوشون «الخوارزميّه»، و العربان يناوشون «الخوارزميّه».

و عاث الخوارزميّه في البلد، و أحرقوا الأبواب الّتي في القرى، و أخذوا ما قدروا عليه، و كان الفساد في هذه المرّه، أقلّ من المرّه الأولى.

و كـان البلـد قـد أجفل، فلم ينتهبوا إلّا ما عجز أهله عن حمله، و تأخّر لقاء العسكر الخوارزميّه، لأنّهم لم يتكملوا العـدّه، و رحل الخوارزميّه، فنزلوا بقرب «الصافيه»، و مضوا إلى «سرمين»، و نهبوها، و دخلوا «دار الدّعوه»، و كان قد اجتمع فيها أمتعه كثيره للناس، ظنّا منهم أنّهم لا\_ يجسرون على قربانها، خوفا من «الاسماعيليه»، فدخلوها قهرا، و نهبوا جميع ما كان فيها، و رحلوا إلى «معرّه النعمان» و نزل العسكر مع «الملك المنصور» على «تلّ السّلطان» ثم رحلوا إلى «الحيار».

و رحل «الخوارزميه» إلى «كفرطاب»، و جفل البلد بين أيديهم، و أحرقوا «كفرطاب»، و ساروا إلى «شيزر»، و تحيّز أهلها إلى المدينه التي تحت القلعه يوما، ثم هجموها في اليوم الثاني، و نهبوا ما أمكنهم نهبه.

و أرسل عليهم أهل القلعه الجروخ، و الحجاره، فقتلوا منهم جماعه وافره، و بلغهم إستعداد عسكر حلب، للقائهم، و أنهم قد وقفوا بينهم و بين بلادهم، للقائهم، فطلبوا ناحيه «حماه»، و جاوزوها إلى جهه القبله.

فسارت العساكر الحلبيّه، لقصدهم، فقصدوا ناحيه «سلميه»، ثم توجّهوا إلى ناحيه «الرّصافه»، و بلغ خبرهم عسكر حلب، فركبوا، و طلبوا مقاطعتهم، و وقع جمع من العرب بهم، بقرب «الرّصافه»، و قد تعبت خيولهم، و ضعفت لقوه السير، و قلّه الزاد و العلف، فألقوا أثقالهم كلّها، و الغنائم التي كانت معهم من البلاد، و أرسلوا خلقا ممّن كانوا أسروه من بلد حلب، و شيزر، و كفرطاب؛ و ساروا طالبي «الرّقّه» مجدّين في السّير، و اشتغل العرب، و من كان معهم من الجند، بنهب ما ألقوه، و وصل

«الخوارزميّه» إلى الفرات، مقابل «الرّقّه» - غربي البليل و شماليّه - بكره الاثنين خامس شعبان.

و أما الملك المنصور و عسكر حلب، فإنهم وصلوا إلى «صفين»، و ساقوا سوقا قويا، ليسبقوا الخوارزميّه إلى الماء، و يحولوا بينهم و بين العبور إلى «الرقه»، فوصلوا بعد وصول الخوارزميه بساعه، فوجدوا الخوارزميه قد احتموا في «بستان البليل»، و أخذوا منها الأبواب، و جعلوها ستائر عليهم، و حفروا خندقا عليهم، فقاتلوهم إلى بعد العشاء، و أخذوا من الأغنام، التي لهم، شيئا كثيرا، و لم يكن عندهم علوفه لدوابّهم، و لا زاد لأنفسهم، فعادوا في اللّيل إلى منزلتهم «بصفّين»، و نام جماعه من الرجاله في «البليل»، فوقع عليه «الخوارزميّه» فقتلوهم، و عبر الخوارزميّه إلى «الرّقه»، و قد هلكت دوابّهم إلّا القليل، و أكثرهم رجّ اله؛ و سروا إلى «حرّان»، و أحضروا لهم دوابّ ركبوها، و توجهوا إلى «حرّان».

و أراد «الملك المنصور» العبور من جسر «قلعه جعبر»، فلم يمكنه لقله العلوفه، فسار بالعساكر إلى «البيره»، و عبر من عبرها بالعسكر و الجموع.

و سار حتى نزل ما بين «سروج» و «الرّها».

و وصل الخوارزميّه ليكبسوا اليزك، فعلموا بهم، و تاهوا في اللّيل، و ركب العسكر، فعادوا و العسكر في آثارهم، إلى «سروج»، و لم ينالوا زبده، و وصلوا إلى «حرّان»، و جمعوا جمعا كثيرا، حتى أخذوا عوامّ «حرّان»، و ألزموهم بالخروج معهم، ليكثروا بهم السواد، و وصلوا إلى قرب «الرّها» إلى جبل يقال له «جلهمان» و اجتمعوا عليه، و رتّبوا عسكرهم، و كثّروا سوادهم بالجمال، و عملوا رايات من القصب، على الجمال، ليلقوا الرّعب في قلوب العسكر، بتكثير السواد.

و ركب العسكر من منزلته، بعد أن وصل رسول، من عسكر «الرّوم»، يخبر بوصوله في النجده، بعد حطّ الخيم للرّحيل، فلم يتوقّفوا.

#### [البطش بالخوارزميه]

و ساروا، إلى أن وصلوا إلى «الخوارزميّه»، يوم الأربعاء الحادى و العشرين، من شهر رمضان، سنه ثمان و ثلاثين و ستمائه، و التقوا، و كسر «الخوارزميّه»، و استبيح عسكرهم، و هربوا، و العساكر في آثارهم، إلى أن حال اللّيل بينهم و بينهم فعاد العسكر، و وصل الخوارزميّه إلى «حرّان» و أخذوا نساءهم و هربوا، و رتبوا في قلعه «حرّان» واليا من جهه «بركه خان»، و ساروا، و وصل «الملك المنصور» و العساكر إليها، فوكّل بالقلعه من يحصرها، و ساروا خلف الخوارزميه إلى «الخابور»، و الخوارزميّه منهزمون، و ألقوا أثقالهم، و بعض أولادهم، و نزلوا في طريقهم على «الفرات»، فجاءهم السّيل في الليل، فأغرق منهم جمعا كثيرا، و دخلوا إلى بلد «عانه» و احتموا فيه لأنه بلد الخليفه.

و زيّنت مدينه حلب أياما لهذه البشرى. و ضربت البشائر، و وصلت أعلامهم و أسراؤهم، إلى حلب. و اعتصمت القلعه «بحرّان» أياما، ثم سلّمت إلى الحلبيّين، و أخرج من كان بها من الأمراء، من أمراء حلب و أقارب السّلطان، و بادر «بـدر الـدّين لؤلؤ» إلى «نصيبين»، و إلى «دارا» فاستولى عليهما، و استخلص من «دارا» عمّ السلطان الملك «المعظّم

تورانشاه»، و استدعاه إلى الموصل، و قدّم له مراكب، و ثيابا، و تحفا، كثيره، و سيّره إلى العسكر، و استولى العسكر الحلبيّ، على «حرّان»، و «سروج»، و «الرها»، و «رأس عين»، و «جملين»، و «الموزر»، و «الرقه»، و أعمال ذلك، و استولى «الملك المنصور» على بلد «الخابور» و «قرقيسيا».

و استولى نوّاب «صاحب الرّوم» على «السويداء»، بعد إستيلاء عسكر حلب عليها، لكونها من أعمال «آمد». و وصل نجده ملك الرّوم، بعد الكسره، فسيّرت إليهم الخلع، و النفقات، و ساروا إلى «آمد»، و التقوا بعساكر الرّوم، و حاصروها إلى أن اتّفقوا مع صاحبها ولمد «الملك الصالح» على أن أبقوا بيده «حصن كيفا» و أعماله، و سلم إليهم «آمد». و أقام «الخوارزميه» ببلاد الخليفه، إلى أن دخلت سنه تسع و ثلاثين و ستمائه.

و خرجوا إلى ناحيه «الموصل»، و اتفقوا مع صاحبها، إلى أن أظهر إليهم المسالمه، و سلّم إليهم «نصيبين»، و اتفقوا مع الملك «المظفّر شهاب اللّدين غازى» بن الملك العادل صاحب ميافارقين و سيّر إلى حلب، و أعلمهم بذلك، و طلب موافقته، و اليمين له، على أنه إن قصده «سلطان الرّوم» دافعوا عنه، و كان قد استشعر من جهته، فلم يوافقه الحلبيون على ذلك، و وصل إليه «الخوارزميّه» و اتفقوا على قصد «آمد»، فبرزت العساكر من حلب، و مقدّمها الملك «المعظّم توارنشاه»، و خرجت إلى «حرّان»، في صفر، من سنه تسع و ثلاثين، و ساروا بأجمعهم إلى آمد، و دفعوا الخوارزميه عنها، و رحلوا عنها إلى «ميّافارقين»، فأغاروا على رستاقها، و نهبوا بلدها، و اعتصم الخوارزميه بحاضرها، خارج البلد.

و وصلت العساكر و أقامت قريبا من «ميافارقين»، و جرت لهم معهم وقعات، إلى أن تهادنوا، على أن يقطع ملك «الرّوم» الخوارزميه، ما كان أقطاعا لهم في بلاده، و أنهم يكونون مقيمين في أطراف بلاده، و على أن الملكه «الخاتون» بحلب، تعطى أخاها الملك المظفّر، ما تختاره، من غير اشتراط عليها، و على أن يكونوا و «شهاب الدّين غازي» سلما، لمن هو داخل في هدنتهم و كان صاحب ماردين قد حلف للملك الناصر و رجع العسكر الحلبي، فلم ينتظم من الأمر الّهذي قرّروه شي ع، و وصل رسل الملك «المظفّر»، و رسل «الخوارزمية». و عادوا من غير اتّفاق. و أطلق أسرى «الخوارزميه» من حلب.

و خرج «الملك المظفّر» و الخوارزميه، و وصلوا إلى بلد «الموصل».

و عاد صاحب «ماردين» إلى موافقتهم، و نزلوا على «الموصل»، و نهبوا رستاقها، و استاقوا مواشيها، ثم توجّهوا إلى ناحيه «الخابور».

و اتّفق الأمر على أن ورد «الملك المنصور» - صاحب حمص - إلى حلب. و خرج السّم لمطان «الملك النّاصر»، و أكابر المدينه، و التقوه إلى «الوضيحي». و وصل إلى ظاهر حلب، في «.....» (١) و نزل بدار «علم الدّين قيصر»، و جمع العساكر، و توجّه إلى بلاد «الجزيره».

و وصل «الملك المظفّر» و «الخوارزميّه» - بعد أن عبر «الملك المنصور» الفرات - إلى «رأس عين»، و اعتصم أهلها، مع العسكر الّذي كان بها،

١- فراغ بالأصل.

و كان معهم جماعه، من الرّماه، و الجرخيه، من الفرنج، فأمّنوا أهلها، و دخلوها، و أخذوا من كان بها من العسكر. و رحل «الملك المنضور» و العسكر من «الفرات» إلى «حرّان»، فعاد الملك المظفّر و الخوارزميّه إلى «ميّافارقين»، و أطلقوا من كان بها، في صحبتهم، من العسكر الّذين أخذوهم من «رأس عين»، ثم توّجه «الملك المنصور» و العسكر إلى آمد، و اجتمعوا بمن كان بها من عسكر الرّوم، و أقاموا ينتظرون وصول عساكر «الرّوم»، مع الدهليز، لمنازله «ميافارقين».

و توفّى «الملك الحافظ أرسلان شاه»، ابن الملك العادل، بقلعه «عزاز»، و نقل تابوته إلى مدينه حلب. و خرج السلطان «الملك الناصر»، و أعيان البلده، و صلّوا عليه، و دفن في «الفردوس»، في المكان الذي أنشأته أخته «الملكه الخاتون»، و تسلّم نواب «الملك النّاصر» قلعه «عزاز» من نوّابه من غير ممانعه، و ذلك كلّه، في ذي الحجه، من سنه تسع و ثلاثين و ستمائه.

# [ظهور التتار]

و اتفق أن خرج «التتار» إلى «أرزن الرّوم»، و اشتغل «الرّوم» بهم، و أغاروا إلى بلد «خرتبرت» و خاف «الملك المنصور» و العسكر، من إقامتهم في تلك البلاد، و أنّهم لا يأمنون من كبسه من جهه «التتار»، فعادوا إلى «رأس عين»، فخرج «الملك المظفّر» و «الخوارزميّه»، إلى «دنيسر»، فخرج «الملك المنصور» إلى «الجرجب»، و ساروا إلى جهتهم. فوصلهم الخبر أنهم قد نزلوا «الخابور»، فساروا إلى جهتهم، و نزلوا «المجدل»، و كان قد انضاف إلى «الخوارزميّه» جمع عظيم، من «التركمان»، يقدمهم أمير يقال له

«ابن دودى»، حتى بلغ من أمره أنّه قال للملك المظفّر: «أنا أكسرهم بالجوابنه الّدنين معى». و كان عدّتهم سبعين ألف «جوبان» غير الخياله من التركمان.

و رحل «الملك المظفّر»، حتى نزل قريبا من «المجدل»، فعلم به «الملك المنصور»، فأشار الأمير «شمس الدّين لؤلؤ الأميني» بمبادرتهم، و الرحيل إليهم في تلك السّاعه، فرحلوا، و وافوهم، و قد نزلوا، في يوم الخميس، الثالث و العشرين، من صفر، من سنه أربعين و ستمائه، فركبوا، و التقى الصفّان، فما هو إلّا أن التقوا، و ولى «الملك المظفّر» منهزما، «و الخوارزميه»، و حالت الخيم بينهم و بينهم فسلّموا، و قتل منهم جماعه، و وقع العسكر في الخيم، و الخركاهات، و بها الأقمشه و النّساء، فنهبوا جميع ما في العسكر، و أخذوا النساء و جميع ما كان معهنّ من الأموال، و الحليّ، و الذّهب، و لم يفلت من النساء أحد.

و نزل «الملك المنصور»، في خيمه «الملك المظفّر» و استولى على خزانته، و على جميع ما كان في وطاقه، و غنم العسكر من الخيل، و البغال، و الجمال، و الآلات، و الأغنام، ما لا يحصى، و بلغت الأغنام المنهوبه إلى «الموصل» و «حلب» و «حماه» و «حمص»، بحيث بيع الرأس من الغنم في العسكر، بأبخس الأثمان، و ضربت البشائر بحلب، و زيّنت أياما سبعه، و توجّه «الملك المنصور»، و العساكر إلى حلب، و خرج السلطان «الملك الناصر» إلى «قلعه جعبر». و توجّه إلى «منبج» للقائهم، و اجتمع بهم،

فوصلوا إلى حلب، يوم الأربعاء مستهلّ جمادي الأولى، من سنه أربعين و ستمائه.

و طلع «للخاتون الملكه» قرحه في مراق البطن، و ازداد و رمها، و حدث لها حمّى بسببها، و سار «الملك المنصور» ليله الجمعه ثالث الشهر.

و توجّه فى صحبته نجده من حلب، لتقصد بلاد الفرنج بناحيه «طرابلس»، و قوى مرض «الملكه الخاتون»، إلى أن توفّيت إلى رحمه الله تعالى، ليله الجمعه الحاديه عشره، من جمادى الأولى، من سنه أربعين و ستمائه. و دفنت فى الحجره بالقلعه، تجاه الصفّه، التى دفن فيها ولدها الملك العزيز - رحمها الله - و كان مولدها بقلعه حلب، حين كانت فى ولايه أبيها «الملك العادل»، إما فى سنه إحدى أو اثنتين و ثمانين و خمسمائه، و بلغنى أنّه كان عنده ضيف، فلمّا أخبر بولادتها، سمّاها «ضيفه» لذلك.

و أمر السّيلطان «الملك الناصر» في ملكه، و نهى باشاره وزيره «جمال الدّين الأكرم» و الأمير «جمال الدوله إقبال الخاتوني»، و علّم السلطان في التواقيع، و أشهد عليه بتمليك الأمير «جمال الدّوله» نصف الملوحه، و الحصّه الجاريه، في ملك بيت المال «بالناعوره». و أقرّ على نفسه بالبلوغ، و ملّك الوزير الحصّه التي بأيدي نوّاب بيت المال «تقيل» و رحاها، و جعل يجلس في «دار العدل»، في كلّ يوم اثنين و خميس، بعد الركوب، و ترفع إليه المظالم، و خلع على امرائه و كبراء البلد، و أقطع الأمير «جمال الدّوله» «عزاز» و قلعتها و ما كان في يد «الملك الحافظ» بن الملك العادل، و جميع ما كان من

الحواصل، في الأماكن المذكوره، و ذلك في الحادي و العشرين، من جمادي الأولى من سنه أربعين و ستمائه.

و عاثت «الخوارزميّه» و «التركمان» على بلاد «الجزيره»، فخرج عسكر حلب، و مقدّمهم الأمير «جمال الدّوله» في جمادى الآخره، و ساروا، و اجتمعوا في «رأس عين». فتجمّع الخوارزميه، و انضووا إلى صاحب «ماردين»، و احتموا بالجبل، فوصل عسكر حلب، و نزلوا مقابلتهم، تحت الجبل، و خندقوا حولهم، و جرت لهم معهم وقعات، و تضرّر عسكر حلب، بالمقام، لقله العلوفه، إلى أن ورد «نائب المملكه بالرّوم» و هو «الأمير شمس الدّين الأصبهاني» إلى «شهاب الدّين غازى» و إلى صاحب ماردين و شيء الخوارزميه، و أصلح بينهم على أن يعطى صاحب «ماردين» «رأس عين». و أرضى «ملك الروم» الخوارزميه «بخرتبرت»، و شيء من البلاد، و الملك المظفّر غازى «بخلاط»، و توجّهت العساكر، و «النائب الاصبهاني»، في جملتها و خرج السّيلطان «الملك الناصر»، و تلقّاهم إلى «منبج»، و دخل «النّائب» إلى حلب، يوم السبت التاسع عشر من شوّال.

و دخل السّم لمطان و العسكر، يوم الثلاثاء الثانى و العشرين من شوّال، و ورد مع «النّائب» أموال عظيمه، لتستخدم بها العساكر من حلب نجده، و مقدّمها «الناصح الفارسي»، في ذي الحجه، من سنه أربعين و ستمائه، فالتقاهم السّلطان «غياث الدّين»، «بسيواس» أحسن لقاء، و أعطاهم عطاء سنيّا، و فوّض تدبير العسكر إلى «الناصح أبي المعالى الفارسي»، و فرح أهل «بلاد الرّوم»، و قويت قلوبهم بنجده حلب.

و سار «السّيلطان» من «سيواس» إلى «أقشهر»(۱)، و وصله الخبر بوصول «التتار»، فسيّر بعض أمرائه، و عسكر حلب، ليكشفوهم. فوصلوا إليهم، و نشب القتال بينهم، و وقعت بينهم حملات، فانهزم «التتار»، بين أيديهم، ثم تكاثروا، و حملوا عليهم، فانكسر عسكر «الروم» و ثبت الحلبيون»، و جرى بينهم كرّات، و خرج عليهم كمينان، من اليمين و اليسار فأحدقوا بهم، فلم يسلم منهم إلّا من حمل، و خرج من بينهم، و ذلك، في يوم الخميس، الثالث عشر من المحرّم، سنه إحدى و أربعين و ستمائه.

و انهزم ملك «الرّوم» في الليل، ليله الجمعه، و أجفل أهل بلاد الرّوم، إلى حلب و أعمالها، و عاث «التّركمان» في أطراف الرّوم، و نهبوا من خرج إلى الشّام(٢).

١- على مقربه من قونيه.

Y - جاء فى نهايه هذه الصفحه من مخطوطه باريس يقول كاتبها: كتبت هذه النسخه من خط مؤلفها المولى الصاحب كمال الدين أبى حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن أبى جراده الحلبى، رحمه الله تعالى، و هذا آخر ما وجدته بخطه. و ذلك لإحدى عشره ليله خلت من ربيع الآخر سنه ست و سبعين و ستمائه، أحسن الله ختامها، و الحمد لله، و صلاته على نبيه محمد و سلم.

# الفهارس العامه

# اشاره

الآيات القرآنيه

الشعر.

أعلام الجماعات.

أعلام الأفراد.

أعلام الأماكن.

# الآيات القرآنيه الكريمه

طرف الآيه الكريمه رقم الصفحه إِنَّ الْمَلَأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ٢٧٣ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ٢٧٣

وَ لا تَزِرُ وازِرَهُ وِزْرَ أُخْرى\* ٩٠

خُذِ الْعَفْوَ وَ أُمُرْ بِالْعُرْفِ ٢٠٣

وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ٢٣٥

### الشعر

الشطر الأول/ القافيه/ رقم الصفحه

و معذل جار على غلوائه/ ... أعدائه/ ٢۴٩

هذى العزائم لا ما تدّعى القضب/ ... الكتب/ ٤٧٩

و فتحكم «حلبا» بالسيف في صفر/ ... في رجب/ ٥٤٠

دعوت مجيبا ناصحا لك مخلصا/ ... واجبا/ ۲۹۶

أليس هم ردّوا ابن حمدان عنوه/ ... العواقبا/ ٢٣٩

لقد أطاعك فيها كلّ ممتنع/... القلب/ ٥٠٣

ابق للمعروف و الأدب/ ... النّوب/ ١٩١

دعوت لكشف الخطب و الخطب معضل/... مجاوبا/ ٢٩١

خف من أمنت و لا تركن إلى أحد/ ... تجريب/ ۲۷۶

صدم الصّليب على صلابه عوده/ ... خشباته/ ٤٧٩

فلو كان ينجى من «على» ترهب/ ... و موحدا/ ١٢٢

تغيّبت في منزلي برهه/ ... الحسد/ ٢٠٣

و لما طغى «نصر» أتحت له الرّدي/ ... و لا الحشد/ ٢١٧

على لها أن أحفظ العهد و الودا/ ... و الصدّا/ ٢٨۶

غرائز الجود طبع غير مقصود/... بمصدود/ ١٤٥

أرى الأرض تثنى بالنبات على الحيا/ ... بالحمد/ ٢٨١

و طريده للدّهر أنت رددتها/ ... مغمدا/ ٢٨١

و كيف لا نثني على عيشنا ال/ ... «محمودا»/ ۴۷۵

كم قتيل كما قتلت شهيد// ١٠٠

هبک ابن یزداذ حطمت و صحبه/ ... بنی یزداذا/ ۱۰۵

أمساور أم قرن شمس هذا/ ... الأستاذا/ ١٠٥

يا راقد الليل مسرورا بأوّله/ ... أسحارا/ ٤٧١

أصبحت صفرا من «بني الأصفر»/ ... و المنبر/ ۴۶۸

و بعث «بسنجار» قلعه حلب/ ... مشترى/ ۵۵۵

ضفت نعتان خصّتاك و عمّتا/ ... يؤثر/ ٢٨٣

الدهر يومان ذا أمن و ذا خطر/ ... و ذا كدر/ ٣١٨

أمسلم لا سلمت من حادث الرّدي/ ... أزرا/ ٣٠٨

تمتع من شميم عرار نجد/ ... عرار/ ۵۴۷

كفى الدّين عزّا ما قضاه لك الدّهر/ ... النّذر/ ٢٨٠

ألا أيّها السّاري تخبّ برحله/ ... تسرى/ ٢٤٢

ویح دهری ما أمرّه/ ... بشرّه/ ۲۷۰

إذا قرعت رجلي الرّكاب تزعزعت/... مصر/ ٣١٨

تباعدت عنكم حرفه لا زهاده/ ... الضرّ/ ٢٨١

لكنّه طلب التّرهب خيفه/ ... الأعمار/ ١٢٢

جنیت علی نفسی بنفسی جنایه/ ... ظهری/ ۲۳۰

و الناس مأتمهم عليه واحد/ ... و زفير/ ٤٣٩

قد زنجر العيش على النّاس/ ... و «نحاس»/ ٣٢۶

دار بنیناها و عشنا بها/ ... آل مرداس/ ۲۳۱

لا در درّ زمانك المتنكس/... الأروس/ ٧٨

على بابك الميمون منا عصابه/ ... المفاليس/ ٢٧٨

هل بعد فتحك ذا الباع مطمع/ ... يصنع/ ٢١٨

حليم عن جرائمنا إليه/... انقلاعا/ ٢٣٢

و قد لبستنا من قذا الجور ذله/ ... فأحدقا/ ٨٥

أصلح ما بين تميم و ذكا// ٩٨

فلا تغترر منه بفضل تنمّس/... «الشّبلي»/ ۵۶۴

ليس الصّباح من المساء بأمثل/ ... أنجلي/ ۴۸۴

بعثت رسولا أم بعثت محرّضا/ ... و تستحلى؟/ ۵۶۴

لست أجفو و إن جفيت و لا أت/ ... حال/ ١۴۴

الجود فعلى و لكن ليس لى مال/... يحتال/ ۴۴۴

فرعت أمنع حصن و افترعت به/ ... يعتدل/ ٣٠٣

نزلت على رغم الزمان و لو حوث/ ... تنزل/ ۴۸۵

تلك المكارم لا قعبان من لبن/ ... أبوالا/ ٤٠٠

يا «تاج دوله هاشم» بل يا أبا الّت/ ... مؤمّل/ ۴۸۵

فردّت إلى سيما الطويل أمورنا/ ... يحاوله/ ٨٤

هوى في القلب لا عجه دخيل// ١۶٠

رددت على الاسلام شرخ شبابه/ ... المآتم/ ٢٥٨

على حلب به حلبت دماء/ ... الأصمّ/ ٢٣٩

يا رفق رفقا ربّ فحل غرّه/ ... المطعم/ ٢٢٥

لا زال طوعا لأمرك الأمم/ ... النّعم/ ٢٢٩

ما يصنع الحسب الكريم بمعاجز/ ... و يهدم/ ٢۶٠

سأشكر رأيا منقذيا أحلّني/ ... و أنعما/ ٢٧٨

قفوا في القلى حيث انتهيتم تذمّما/ ... تحكّما/ ٢٧٧

هذا كتابي عن كمال سلامه// ۲۴۰

يا ساكني حلب العوا/ ... الغمامه/ ٨٤

لحمامه المقضيّ ربي عبده/ ... حسامه/ ١٩٣

أخى أنت و مولاي/ ... نعماه/ ٧٥

أحباب قلبي لا تلوموني/... مجنون/ ۵۵۵

و قد تدلت جيوش النصر منزله/ ... طولونا/ ٨٩

كلوا أكله من عاش يخبر أهله/ ... بطين/ ٣١٧

إن أظهرت لعلاك «أنطاكيه»/ ... قطبانها/ ٢٥٨

لم تلقّب و إنما قيل فألا/ ... فيها/ ١٧٧

قلت له، و الجفون قرحي:/ ... ما يليها/ ١٠٠

### أعلام الجماعات

# حرف الألف

الأبخاز: ۲۰۶\_ ۲۶۵.

الأتراك: ٢١٩- ٣٣٠ / ٢٥١ - ٢٥٩ - ٢٧٠ - ٢٨٣ - ٢٨٥ - ٢٨٩ - ٢٠٠ - ٢١١ - ٣١١ - ٣١١ - ٣٣٨ - ٣٣٠ - ٣٣٠ - ٢٣١ - ٢١٩ - ٢٥٩.

الأحداث: ٢٣٥ - ٢٣٠ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٠ - ٢٥١ - ٣٠٠ - ٢١٩ - ٢٣١ - ٣٣٢ - ٢٣٣ - ٣٥٣ - ٣٥٣ - ٢٧٣ - ٢٩٣.

الأحلاف: ۶۹۵–۶۹۶.

الأرتقيه: ۴۶۵.

الأرمن: ۲۰۶ – ۲۰۵ – ۳۲۷ – ۳۴۲ – ۳۴۷ – ۳۴۹ – ۳۵۱ – ۳۵۳ – ۳۶۷ – ۳۸۹ – ۴۰۷ – ۴۶۹ – ۴۷۳ – ۴۹۴ – ۶۲۷ – ۶۲۷

الاسبتاريه: ۵۷۳– ۵۷۵ ۶۶۸.

الأسديه: ۶۰۵-۶۰۶-۶۱۲.

الاسماعيليه: ٣٣٨ - ٥٠١ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٥ - ٥٣٥ - ٥٣٥ - ٥٤٥ - ٥٠٠ .٧٠٠

الأعراب: ۱۱۴–۱۲۴ ۲۰۵.

```
ص: ۷۲۰
```

الأكراد: ٢٥٢- ٣٠٩- ٤١٣- ٥٠٩- ٥٠٩- ٩٤٩- ٥٩٥.

الألمان: ۴۷۴ - ۵۹۰ ۹۱۱ - ۵۹۲ ۲۹۵.

الأوج: ۲۵۴\_ ۵۹۰.

# حرف الباء

الباطنيه: ۳۴۴ - ۳۵۹ - ۳۶۹ - ۳۷۳ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۸۸ - ۴۱۳ - ۴۲۹ - ۴۶۱ .

البجناك: ٢٠۶.

البلغر: ۲۰۶.

## حرف التاء

التتار: ۶۹۵–۷۰۵ باک

التركمان: ۲۵۱ – ۲۵۲ – ۲۵۵ – ۲۵۷ – ۲۶۷ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۳۳ – ۲۳۵ – ۲۴۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰

بنو تميم: ۹۶- ۹۸.

تنوخ: ۴۶ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۶۳.

# حرف الجيم

الجرخيه: ٧٠٥.

#### حرف الحاء

الحجريه: ١٠٢.

```
ص: ۷۲۱
```

### حرف الخاء

الخراسانيه: ٣٣٢.

الخزر: ١٩٣- ٢٠٤ ٢٠٥.

بنو خفاجه: ۲۳۶.

الخوارزميه: ۶۶۷ – ۶۸۵ – ۶۹۸ – ۶۹۰ – ۶۹۱ – ۶۹۲ – ۶۹۹ – ۶۹۹ – ۶۹۹ – ۶۹۹ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۸ . ۷۰۸.

#### حرف الدال

الداويه: ۵۷۳– ۵۷۵– ۶۲۹– ۶۶۸– ۶۸۱– ۶۹۸– ۶۹۸

الدرزيه: ۲۱۱.

الديلم: ١٢۴ - ١٣٢ - ٢٥٤ - ٣٣٢ - ٣٥٤.

### حرف الراء

الراونديه: ۶۹.

بنو ربيع: ۲۵۷.

الركابداريه: ۶۹۶.

الروس: ۲۰۶.

```
ص: ۷۲۲
```

.٧٠۵ -٧٠۴ -٧٠٣ -٧٠٢ -9٩۵ -9٩٠ -9٨٧ -9٨٥ -9٨٣ -9٨١ -9٨١ -9٨٠ -99٧

# حرف السين

سلاجقه الروم: ٧٠٩.

بنو سليح بن حلوان: ۴۶.

# حرف الشين

بنو شيبان: ٣٠٩.

# حرف الطاء

طی ء: ۶۳ – ۲۲۶ – ۳۰۹ – ۴۰۴.

### حرف العين

العبيديه: ۴۵.

العرب: ۴۸ – ۷۷ – ۹۵ – ۱۷۱ – ۱۷۱ – ۱۷۱ – ۱۷۱ – ۱۸۱ – ۱۹۷ – ۱۹۰ – ۲۰۰ – ۲۱۰ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۱۹۰ – ۲۱۹ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲

بنو عقيل: ١١٧ - ٢٩٣ - ٣٠٠ - ٣١٠ - ٣٣٠.

بنو عوف: ۲۵۴.

### حرف الغين

الغزّ: ۲۶۵–۲۹۴.

ص: ۷۲۳

### حرف الفاء

الفرس: ۴۴.

- ۳۶۶ - ۳۶۵ - ۳۶۲ - ۳۶۲ - ۳۶۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۳۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۶۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰ - ۴۵۰

#### حرف القاف

القرامطه: ۹۵-۹۶-۱۴۰.

بنو قريظ: ۲۵۱.

بنو قشير: ۲۹۳.

القفجق: ۲۶۵.

## حرف الكاف

الكرج: ۲۶۵- ۴۰۰- ۴۰۱.

بنو کلاب: ۶۷- ۶۶- ۱۰۳ - ۱۰۱ - ۱۰۳ - ۱۰۹ - ۱۰۹ - ۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۸ - ۱۰۳ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۲۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ -

بنو کلب: ۹۵– ۲۲۶– ۲۳۷– ۳۰۹.

الكنعانيون: ٣٤.

# حرف اللام

اللان: 278.

## حرف الميم

المماليك: ٣٤٢.

المهرانيه: ۶۰۵.

## حرف النون

الناصريه: ۶۰۱-۶۰۵ ۶۰۲.

النبويه: ۵۲۹.

النزاريه: ٧١.

بنو نمیر: ۱۱۸ – ۱۶۴ – ۲۰۸ – ۲۴۱ – ۲۵۱ – ۲۹۳ – ۳۰۹.

### حرف الياء

الياروقيه: ۶۰۱- ۶۴۷ -۶۵۰.

# أعلام الأفراد

# حرف الألف

أبان بن معاويه بن هشام ۶۶

إبراهيم عليه السلام ٣٢- ٣٤- ٣٥

إبراهيم بن البارد ١١٩

إبراهيم بن جعفر ١٠٠

إبراهيم الداعي ٣٧٥

إبراهيم بن رضوان ٤٣١- ٤٣٨

إبراهيم بن طرغت ٤٥٥- ٤٤٣

إبراهيم بن عبد الحميد ٤١

إبراهيم بن عبد الكريم الأنباري ٢٢٧

إبراهيم النجمى ٣٧٤

إبراهيم الفراتي ٣٧٤

إبراهيم بن قريش ٣٢٩

إبراهيم بن الملك المجاهد ٥٦١ - ٥٨٣ - ٥٩٨ - ٩٩٩ - ٥٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٣ - ٧٠٠ - ٧٠٠ - ٧٠٠ - ٧٠٠

إبراهيم بن الوليد ۶۰

أبركس أنطاكيه ٤٢٥

أبق بن عبد الرزاق ٣٣٧- ٤٥٣- ٤٥٣

أبق بن محمد ۴۸۲–۴۸۳

أتابك زنكي

أتابك طغرل بن عبد الله

أتابك طغتكين

أتزز بن ترك ۴۰۲

أتسز بن أوق ٢٥٩– ٢٨١ ٢٩٧

ابن ثال النصراني ۹۶

أحمد بن أبا ٨٩

أحمد بن إبراهيم الرسى ١٥٧

أحمد بن أبي أسامه ٣۴۴

أحمد بن اسحق بن اسماعيل ٧٢

أحمد بن اسحق بن محمد ١٢٨- ١٢۴- ١٩٤

أحمد بن الحسين الأصفر ١٧٥

أحمد بن ذي غباش ٨٧

أحمد بن زين الدين ۶۹۴

أحمد بن سعيد الكلابي ١٠٣- ١٠٩

أحمد بن سعيد بن سلم ٧٩

أحمد بن سهل ۹۴

أحمد شاه ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۳۰۰

أحمد بن طلحه ۸۷- ۹۰

أحمد بن طولون ٨٣- ٨٩- ٨٥- ٨٩- ٨٧- ٩١- ٩٢

أحمد بن العباس ١٠٨

أحمد بن عبد الله بن اسحق ١٠٩

أحمد بن عبد الله البكتمري ١٠١

أحمد بن عبد الله القصرى ٥٤٢

أحمد بن على بن مقاتل ١٠۶

أحمد بن عيسى ٨٢

أحمد بن غازى (الملك الصالح) ۶۲۵- ۶۳۴- ۶۳۸- ۶۳۹- ۶۴۰- ۶۴۱- ۶۷۷- ۶۷۸

أحمد بن العزيز ۶۷۶

أحمد بن كيلغ ٩٩- ١٠١

أحمد بن محمد بن ماثل ١١٢ – ١٢٧ – ١٢٨ – ١۴۴

أحمد بن محمد النامي ١٢٢

أحمد بن مروان ۱۷۷– ۱۸۸ – ۳۵۰ ۳۵۱

أحمد بن المتوكل ٧٧- ٨٧- ٨٩

أحمد بن مسعود الموصلي ٥٧١

أحمد المولد ٨١

أحمد بن نصر الرازى ٣٧١

أحمديل الكردى ٣٤٧- ٣٤٩- ٣٧٠

أحمد بن يحيى بن زهير ٢١٨

الأخشيد بن محمد بن طنج

ابن الأخشيد ١١٩

أرتق بن أوق ٣٢٠– ٣٢٢

أرسطاطاليس ٣٥

أرسلان تاش ۲۹۹

أرسلان شاه الثاني ۶۴۹

أرسلان شاه (الملك الحافظ) ٧٠٧- ٧٠٧

أرمانوس ۱۶۳–۱۸۷ – ۲۰۵ – ۲۰۷

أرناط الفرنجي ٥٣٢ - ٥٤٥ - ٥٧٣ - ٥٧٥ - ٥٧٥ - ٥٨٥ - ٥٨٥

اسحق بن إبراهيم ٧٥

اسحق بن أميرك ٥٤٠- ٥٢٤

اسحق بن كنداج ۸۷– ۸۸

```
ص: ۷۲۸
```

اسحق بن كيلغ ١٠٨

اسحق بن مسلم ۶۶

الاسكندر المقدوني ٣٥ - ٣٨ - ٣٩

اسماعیل بن بوری ۴۴۶- ۴۴۸- ۴۵۰

اسماعيل الخزاندار ۵۵۱

اسماعيل الداعي ٣٧٥

اسماعیل بن صالح بن علی ۷۲

اسماعيل بن الكامل 89- 840- 807- 804- 807- 997- 998

اسماعيل بن الناصر ١٤٠

اسماعيل بن نور الدين ٥١٠ ـ ٥١١ ـ ٥١٩ ـ ٥١٨ ـ ٥١٨ ـ ٥٦١ ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣٠ ـ ٥٤٠ ـ ٥٤٠ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٥

اسماعيل (شرف الدوله) ۴۸۴

الأشرف (الملك) ۶۲۹ – ۶۴۲ – ۶۴۵ – ۶۴۵ – ۶۴۵ – ۶۴۵ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۶۰ – ۶۶۱ – ۶۶۲ – ۶۶۲ – ۶۶۵ – ۶۶۵ – ۶۶۵ – ۶۷۷ – ۶۷۷ – ۶۷۷ – ۶۷۷ – ۶۷۷ – ۶۷۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵۲ – ۶۵

الأشعث بن قيس ٥١

أشناس التركي ٧٧- ٧٨

الطنبغا التركى ٤٤٣- ٤٧٠

أبو الأغر خليفه بن المبارك

أفشين بن بكجى ٢٥٥ – ٢٨٨

أفشين التركى ٢٩٧- ٢٩٩ ٣١۴

الأفضل (الملك) على بن صلاح الدين

الأفضل بن بدر الجمالي ٣٤٣

```
ص: ۷۲۹
```

اقبال الخاتوني ۶۷۷- ۶۹۰- ۷۰۷- ۷۰۸

أقجا (المبارز) ٤١٠- ٢٢٠

ابن الأقراصي ٢٤١

أق سنقر البرسقي ٣٨٢- ٣٨٣- ٣٨٥- ٤١٣- ٤٢٢- ٤٢٣- ٤٢٩- ٤٢٩- ٤٢٩

أق سنقر (قسيم الدوله) ٣٢٢– ٣٢٥– ٣٢۶– ٣٢٧ - ٣٢٨– ٣٣٠ - ٣٣٠– ٣٣٣ - ٣٣٣ - ٣٣٣ - ٣٥٣– ٣٩٠ - ٢٢٠– ٢٢٠- ٢٢٠ ٣٣٧ - ٣٣٩

أقطغان (الأسد) ۶۴۲

ألب أرسلان (السلطان) ٢٠٩ - ٢٥٥ - ٢٥٩ - ٢٥٩ - ٢٥٢ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٩ - ٢٥٧ - ٢٥٧ - ٢٥٩ - ٣٠٩ - ٢٥٩ -

ألب أرسلان بن رضوان ٣٧٣ - ٣٧٨ - ٣٧٥ - ٣٧٥ -

ألبكي (الفارس) 6۲۱

ألبي (نجم الدين) ۴۹۳

ألطنبغا (نجم الدين) 840

الياس (ركن الدين) ۶۰۹

أمنه خاتون بنت رضوان ۳۸۳

أبو أميه التغلبي ٤٣

أمير أميران ۴۸۶- ۴۸۷ - ۹۹۵ - ۵۴۹

ابن أمير التركمان ۶۴۲

الأمين العباسي ٧٣- ٧٤

الأنبرور (فردريك الثاني) ۶۶۲–۶۶۴

ایلغازی بن أرتق ۳۴- ۳۶۵ - ۳۸۰ - ۳۸۰ - ۳۸۵ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۹۱ - ۳۹۱ - ۳۹۳ - ۳۹۳ - ۳۹۵ - ۳۹۰ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰۱ - ۴۰

```
ص: ۷۳۰
```

إيلغازى بن الكامل (الملك ٥٥٧ الصالح)

ایلیاوس ۴۰

أيوب بن الكامل (الملك الصالح) ٥٨٣- ٥٨٩- ٥٨٩- ٥٩١- ٩٩٦- ٩٩٣- ٥٩٣

أيوب بن المبارز أقجا ٤٤٢

أيوب (نجم الدين) ۴۸۶- ٥٠١- ٥٠٩- ٥٠٩

## حرف الباء

بابل بن طلماس ۴۲۶- ۴۲۷

ابن بارزان الفرنجي ۵۸۷

باسيل (الأمبراطور) 181- ١٧٢- ١٧٣- ١٧٨- ١٧٨- ١٨٨- ٢٠٠٩ ٢٠٠

بجكم التركي ١٩٠ - ١٩٠

بختيار ١۶٠

بدر التركى ۱۹۴

بدر الخرشني ١٠٢

بدر الدوله سليمان بن عبد الجبار

بدر القدامي ۹۴

بدران الكافر ۴۴۸

بدر الدين بن الدايه ١٤هـ ٥١٥ - ٥١٥ - ٥٢٨

بدر الدين بن أبي الهيجاء ٤٧٧

ابن بديع صاعد بن بديع

البراكموس ١٢٥

البرجي ١٧٩- ١٧١

بردس الدمستق ١٢٣- ١٢۴- ١٤٠- ١٤١- ١٤٢- ٤٢٥

بردی خان ۶۹۵

برسق بن برسق ۳۲۳ - ۳۷۰ - ۳۷۹

ابن البرعوني الحلبي ٣٢٢

أبو البركات بن مرتضى الدوله ١٧٧

بركات بن فارس الفوعي ٣٣١ - ٣٤٠ - ٣٥٢ - ٤٣١

برکه خان ۶۹۵–۷۰۲

بر کیارون بن ملکشاه ۳۳۰ – ۳۳۴ – ۳۳۸ – ۳۳۷ – ۳۴۴

برنس أنطاكيه ٤٧٨- ٤٧٩- ٥٩٣- ٥٩١- ٥٩٨- ٤١١- ٥٩٨

برهان الدين البلخي ۴۵۴- ۴۷۶- ۴۹۱

ابن بریق ۲۸۸

بزغش (شرف الدين) ٤٩٩- ٥٣٨

بزغش (صارم الدين) ٥٥٢

بزغش (مجاهد الدين) ٢٣٩ - ٢٣٣

بشاره (حسام الدين) ۵۷۰

بشاره القلعي ١۶٩

بشر بن کریم ۴۵۱

أبو بشر النصراني ٢٧٠- ٢٧١

بشر بن الوليد ٥٠- ٥١

بشرى الخادم ١٠٢

بشرى الصغير ١٣٠

البصيرى ٥٣٨

بطليموس الأريب ٣٩- ٤٠

بطليموس الأورجاتيس ۴۱

بطليموس الرابع ٤٢

بطليموس فليفاطر ٤١

بطليموس بن لاغوس ٣٨

بغا الكبير ٨١

بغدوین الفرنجی ۳۴۸ ۳۶۵ ۳۷۰ ۳۹۱ ۳۹۱ ۳۹۳ ۹۹۳ ۳۹۸ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۲ ۴۰۲ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰

```
ص: ۷۳۲
```

441 -477 -478 -478 -418 -418 -418 -411

البغش ۴۶۲

بكار الصالحي ۸۶

بكتمر (سيف الدين) ۵۹۷

بكجور التركي ١٥٠- ١٥١- ١٥١- ١٥٤- ١٥٩- ١٥٥- ١٥٥- ١٥٧- ١٥٩- ١٥٩- ١٩٣- ١٩٥- ١٩٥- ١٩٥

أبو بكر بن أيوب العادل (الملك)

أبو بكر بن الدايه ۴۷۶- ۴۸۱- ۴۸۸- ۴۸۹- ۵۷۲- ۵۷۱

أبو بكر الصديق ۴۸

أبو بكر الصنوبري ٩٧- ٩٩- ١٠٣

أبو بكر بن مقبل ۵۱۵

بلدق (حسام الدين) ۶۵۷

بلقورس ۳۷

بلک بن بهرام ۴۰۴ – ۴۰۵ – ۴۰۸ – ۴۱۲ – ۴۱۳ – ۴۱۴ – ۴۱۸ – ۴۱۷

بلك (زين الدين) ۵۵۶

بلوكوس الموصلي ٣٤- ٣٨

بنجوتكين التركي ١٤٨- ١٤٩- ١٧٠- ١٧١- ١٧٢- ١٧٣ - ١٩١ - ١٩١- ٢٢٠ - ٢٢٠

بهاء الدين الربيب ٥٤٨

بهاء الدين بن شداد يوسف بن رافع بن شداد

بهاء الدين بن الشهرزوري ۴۵۱

بهرام بن أرتق ۴۰۴

بهرام بن تتش ۳۳۷

بهرام شاه (تاج الدوله) ۴۵۰- ۴۶۲

البهلوان (صاحب أذربيجان) ۵۶۷

```
ص: ۷۳۳
```

بورى (تاج الملوك) ۴۴۰-۴۴۲-۴۴۲ ۵۵۸ - ۵۵۱ - ۵۵۸ - ۵۵۱

بوزان التركي ٣٢٣ ـ ٣٢٨ ـ ٣٣٩ ـ ٣٣٠ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٥

بولق أرسلان (حسام الدين) ٥٤٧

بيمند (البرنس) ٣٤٨ – ٣٥٩ – ٣٥٧ – ٣٥٨ – ٣٥٢ – ٣٥٩ – ٤٩٩ – ٤٩٩ – ٤٩٩ بيمند

ابن بیمند ۳۹۴

### حرف التاء

تاج الرؤساء ابن الخلال ٣٢۴- ٣٢٥ - ٣٧۴

تاذرس بن الحسن ٢٠١ - ٢٠٢

تتش بن دقاق ۳۶۲

تدورا (ملكه الروم) ۲۲۲– ۲۲۹

تركمان التركى ٢٩٣ – ٢٩۴

أبو تغلب الحمداني ۱۴۶-۱۴۷ - ۱۵۰

تكش بن ألب أرسلان ٣٢٥

تكين الخادم ٩٩

تمر تاش بن ایلغازی ۳۸۵ – ۴۰۷ – ۴۱۴ – ۴۱۹ – ۴۱۸ – ۴۲۱ – ۴۲۱ – ۴۲۲ – ۴۴۲ – ۴۶۲

تميرك بن يونس ۵۵۹

ابن التنبي (شمس الدين) ۶۲۲

```
ص: ۷۳۴
```

تورانشاه بن أيوب ٥٠٩- ٥٨٥- ۶۹٥- ٧٠٣- ٧٠٣

توزون التركى ١٠٧– ١٠٩ ا

#### حرف الثاء

ثابت بن ثمال ۲۴۹

ثروان بن وهیب ۳۱۱

ابن أبي الثريا ٢٧٠- ٢٧١ ٢٧٤

ثعبان بن محمد ۱۹۵ – ۱۹۷ – ۱۹۹ – ۱۹۹

ثمال بن صالح ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۰ - ۲۱۰ - ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۱۸ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۲۳ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹

## حرف الجيم

جامع بن زائده ۱۸۰– ۱۸۱

جاولي الأسدى ٥٤١

جاولی شقاوه ۲۸۲- ۲۸۳ ۳۶۴ ۳۶۵

جبریل بن برق ۴۰۸

ابن جبغویه ۸۷

الجحاف التركي ٤١٢- ٤١٨- ٢٠٠

الجرجرائي (الوزير) ٢١١– ٢١٨

بر بن سابق ۳۲۳

جعفر بن فلاح ۱۹۴

جعفر بن کامل ۲۲۵

جعفر بن کلید ۲۱۳–۲۲۳ ۲۲۴–۲۲۵

```
ص: ۷۳۵
```

جعفر بن یحیی ۷۱

جعفر بن المعتمد ٨٣

أبو جعفر بن المنذر ٥١٤

جغری بلنک ۴۰۰–۴۲۷

جقر (نصير الدين) ۴۶۸- ۴۶۹

جكرش (الأمير) ٣٤١

جلال الدوله بن بویه ۲۸۰

جلال الدين منكبرتي ۶۶۶–۶۶۷

أبو بكر بن جلبه ٣١٠- ٣١١

جمال الدوله إقبال الخاتوني

جمال الدين الأكرم على بن يوسف القفطي

أبو جمعه ١٩٩

جناح الدوله حسين

جهارکس ۶۱۲- ۶۱۴- ۶۱۸ – ۶۱۹

جورديک (عز الدين) ۴۹۹- ۵۰۰ – ۵۲۸ – ۵۲۸ – ۵۲۸ – ۵۵۵ – ۵۵۵ – ۵۵۵ – ۵۶۱ *-*

جو سلين الفرنجي ٣٦۴ - ٣٦٩ - ٣٦٩ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٣٩٠ - ٣٠٠ - ٢٠٠ - ۴٠٠ - ۴٠٠ - ۴١٠ - ۴١١ - ۴١٥ - ۴١٩ - ۴١٩ - ۴١٩ - ۴۲۰ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۳۱ - ۴۵۲ - ۴۵۷ - ۴۵۷ - ۴۶۷ - ۴۶۷ - ۴۷۸ - ۴۸۱ - ۴۸۸ - ۴۸۱ - ۴۸۸ - ۴۸۱ - ۴۸۱ - ۴۸۸ - ۴۸۱ -

ابن جوسلين ۴۹۴ - ۴۹۵

جيجك (خاتون) ٣۴٣

أبو الجيش بن طولون ٩١- ٩٢ - ١٨٣

## حرف الحاء

الحارث بن سعيد (أبو فراس) ١٠٨- ١١٩- ١٢٧- ١٤٨

حارثه بن عبد الله ۲۴۵

الحافظ (الملك) ۶۹۴ – ۶۹۴

الحافظ الملك أرسلان شاه

الحاكم بأمر الله ١٧٧- ١٧٨- ١٧٩- ١٨٨- ١٨٩- ١٩١- ١٩١- ١٩٣- ١٩٣

حامد بن زغیب ۲۸۸ – ۲۸۹

أبو حامد بن كمال الدين ٤٨٩ - ٥٢٧ - ٥٣٥ - ٥٥٣

حبشى بن محمد الحلبي ۴۶۷

حبیب بن مسلمه ۵۲ - ۵۴ - ۵۶

أبو الحجر الكردي ١١٩

حسام الدين بن أمير التركمان ۶۵۵

حسام الدين بن ناصر الدين ۶۰۸

حسان البعلبكي ۴۷۰

حسان بن کمشتکین ۴۱۴– ۴۱۶

حسان بن المفرج ١٩٠- ١٩٤ - ١٩٨

أبو الحسن بن أبي أسامه ١٥٧

الحسن بن الأهوازي ابن الأهوازي

أبو الحسن بن الأيسر على بن الأيسر

حسن (بدر الدين) ٥٣١ – ٥٣١

الحسن بن أبي جراده ٢٢۴- ٢٢٨

الحسن بن الحسن بن رجاء ١٠٠

الحسن بن الحسين- ناصر الدوله الحمداني

أبو الحسن بن الخشاب ١٥٧

حسن بن الدايه بدر الدين بن الدايه

أبو الحسن بن أبي طالب ١٥٧

حسن بن صالح ۲۲۲

حسن بن طاهر ۳۱۹ - ۳۲۰ ۳۲۴

```
ص: ۷۳۷
```

الحسن بن طاهر العلوى ١١٥

الحسن بن عبد الله (ناصر الدوله) ١٠٥- ١٠٩- ١٩٩- ١٢٥- ١٤٢

الحسن بن على ۵۵

الحسن بن على (كوره) ٩٣

الحسن بن على الطوسي نظام الملك

الحسن بن على بن ملهم ٢٣٢- ٢٣٣- ٢٣٤- ٢٣٧- ٢٣٩

أبو الحسن الفاسي ٤١٧

الحسن بن محمد بن ثعبان ١٩٥

الحسن بن محمد الحسيني ١٩٤

أبو الحسن المغربي على بن الحسين

حسن بن هبه الله الحتيتي ٣٠٠ - ٣١٨ - ٣١٨ - ٣٢١ - ٣٢١ - ٣٢١ - ٣٢٢

حسن بن و ثاب ٣٠٧

الحسين بن ابراهيم ٣٧

الحسين بن الجصاص ٩١

حسين (جناح الدوله) ٣٣٩ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤٣ - ٣٤٣ - ٣٤٥ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٠ ٣٤١

الحسين بن حسن بن حمدان ٢٢٣ - ٢٢۴ - ٢٣٩ - ٢٣٩ - ٢٤٠

(ناصر الدوله)

الحسين بن حمدان ٩٥ – ٩٨

الحسين بن سعيد ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩

الحسين بن عبد الله ۵۸۸

الحسين بن على (أبو العشائر) ١٢٤

الحسين بن على المغربي ١٤٠- ١٤۴

الحسين بن عمرو ٩٣

الحسين بن كامل ٢٤٩- ٢٥۴- ٢٧٢- ٣٢٧۴

الحسين بن محمد ٨١

أبو الحسين بن مقله ١١٠

حسين بن يلدك ۵۴۵

أبو حصين الرقى ١٢٧

ابن أبي حصينه ٢٢٥- ٢٣٠- ٢٣٢- ٣٠٣

حفاظ المعرى ٢٢٤

حفص بن عمر ۹۲

الحكم (أبو محمد) ٥١٨

الحكم بن الوليد ٤١

حلب بن المهر ٣٥

ابن الحلزون ٣١۶

حميد بن قحطبه ۶۵- ۶۶- ۶۷

حیدره بن أبی أسامه ۳۴۳

ابن حيوس (الشاعر) ٢١٧- ٢٧٧- ٢٨١- ٢٨٦- ٣٠٤

ابن حيون ۲۴۱

#### حرف الخاء

خاتون بنت أنر ۵۱۹

خاتون ابنه تمرتاش ۵۰۳

خاتون بنت جناح الدوله ۴۵۴

خاتون بنت رضوان ۴۳۹

خاتون بنت كيقباذ ۶۸۸

خالد بن محمد القيسراني ٥٠٥ - ٥١١ - ٥۴۶

خالد بن الوليد ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۲

ابن خان التركي ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٤ ـ ٢٥٩ ـ ٢٥٩ ـ ٢٨٩ ـ ٢٨٩

ختلغ آبه ۳۶۴ -۴۳۱ -۴۳۱ -۴۳۸ -۳۶۴ ختلغ

```
ص: ۷۳۹
```

خزیمه بن خازم ۷۳- ۷۴

خشترين (حسام الدين) ۶۵۲

خضر (الملك الظافر) 5٣٩

ابن الخلال تاج الرؤساء

خلف بن ملاعب ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۲۸ - ۳۳۸ - ۴۴۵

ابن الخلنج ٩٨

خلیفه بن جابر ۲۱۵–۲۱۶

خليفه بن المبارك ٩٢ - ٩٥ - ٩٨

خلیفه بن جیهان ۲۴۹

خمارویه بن أحمد بن طولون ۸۷- ۸۸- ۹۹- ۹۰- ۹۲

خوارزشاه ۶۵۹- ۶۶۰- ۶۶۱ ۶۶۳ ۶۶۳

خير خان بن قراجا ٣٨٠- ٣٨۴- ٤٢٩ - ٤٢٨- ٣٣٨ - ٤٣٠ - ٤٤١

### حرف الدال

دارا (الملك) ٣٥

أبو داود بن حمدان ١٣

داود (الملك الزاهر) ۶۰۶- ۶۷۳

داود بن سکمان ۴۱۶– ۴۲۷ – ۴۴۷ – ۴۶۵

داود بن محمود ۴۵۱–۴۵۲

داود (الملك الناصر) ۶۶۳ -۶۶۴ -۶۷۳ -۶۹۲ و ۶۹۳ -۶۹۳

داوداذ (أبو الساج) ۸۲

ابن الدايه أبو بكر بن الدايه

دبیس بن صدقه ۳۹۸ - ۴۲۹ - ۴۲۹ - ۴۱۹ - ۴۱۹ - ۴۲۹ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۴۳ - ۴۴۳ - ۴۴۳ - ۴۴۵ - ۴۴۵

دحيه بن عبد الله ۵۷

```
ص: ۷۴۰
```

دزبر بن أونيم ۱۴۱–۱۴۳ ۱۴۴

دفاع بن نبهان ۲۰۶

دقاق بن تتش ۲۳۶ –۲۳۷ – ۲۳۰ – ۲۴۰ – ۲۴۰ – ۲۴۳ – ۲۴۳ – ۲۴۵ – ۲۴۳ – ۲۴۸ – ۲۴۸ – ۲۴۸ – ۲۴۸ – ۲۵۰ – ۳۶۰ – ۳۶۲

دلدرم (بدر الدين) ۵۵۹ - ۶۰۱ – ۶۰۴ – ۶۰۴ – ۶۴۵

الدنين بن أبي كلب ٢٣٧

ابن دودي التركماني ۷۰۶

دولت بن قتلمش ۴۰۶

ابن الدويده (القاق) ۲۷۸

دیوفانس (رومانوس) ۲۰۹– ۲۶۸

الدويل ۵۲۹

## حرف الذال

ذكاء بن عبد الله الأعور ٩٧ - ٩٨ - ٩٩

ابن أبي ذكري الكردي ۶۴۰

ذو القرنين ۴۴۷ - ۴۶۲

ذو النون بن الدانشمند ۵۰۷

ذؤيب بن الأشعث ٤٤

## حرف الراء

الراشد العباسي ٤٥٢

الراضي العباس ١٠٢- ١٠٣

رافع بن أبي الليل ٢٠٠- ٢٠١ ٣١٣

رباح الحمداني ١٧١- ١٧٣ - ١٨٥

أبو الرجاء بن السرطان ٤٠٣- ٤٠٠ ٢١٧

الرست بن البلنطس ۱۲۴

```
ص: ۷۴۱
```

الرشيد العباس ٧١- ٧٢ ٧٣

رشيق النسيمي ۱۲۸ – ۱۴۱ – ۱۴۳ – ۱۴۳

أبو الرضابن صدقه ۴۶۵–۴۶۷

رضوان بن تتش ۲۴۶ ـ ۳۳۱ ـ ۳۳۵ ـ ۳۳۳ ـ ۳۳۳ ـ ۳۳۰ ـ ۳۳۰ ـ ۳۴۰ ـ ۳۴۰ ـ ۳۴۰ ـ ۳۴۰ ـ ۳۴۰ ـ ۳۴۰ ـ ۳۵۰ ـ ۳۵۰

الرضى صاحب المحيط ۴۷۶

رفق الخادم ٢٢٥ - ٢٢۶

رقطاش الحمداني ١٣٩- ١٥٧

ابن الرقيق الفرنجي ٥٠٢

ركن الدوله البويهي ٣٨

ركن الدين بن قلج أرسلان ٤٢٣

ابن أبي رماده ۱۶۹

روجار الفرنجي ٣٧٣– ٣٨٠ ٣٨۴

رومانوس بن البلنطس ۱۲۳–۱۳۸ ۱۳۸ – ۱۳۸

رونارد الفرنجي ٣٩۴

أبو الريحان البيروني ٣۶

ريحان الجويني ٢١٤

ابن أبي الريحان ٢٤٥

ريحان (خادم نور الدين) ٥١٩

#### حرف الزاي

زين الدين بن الأستاذ ٤٤٤- ٥٤٦ - ٥٧٥ - ٥٧٧

زين الدين بن حرب ۶۷۶

زين الدين على كوجك

الزراد الأنطاكي ٣٤٨

زفر بن الحارث ۵۷

زفر بن عاصم ۶۷

زلفندار الموصلي ٥٢٢– ٥٢٥

زمرد خاتون ۴۴۹ -۴۶۰ ۴۶۲

زنکی (عماد الدین) ۴۱۱ – ۴۲۱ – ۴۳۱ – ۴۳۱ – ۴۴۱ – ۴۴۱ – ۴۴۱ – ۴۴۱ – ۴۴۱ – ۴۴۱ – ۴۴۱ – ۴۳۱ – ۴۳۱ – ۴۳۱ – ۴۳۱ – ۴۵۲ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ – ۴۵۳ –

زنكي (عماد الدين الثاني) ۵۴۷ – ۵۴۸ – ۵۴۵ – ۵۵۱ – ۵۵۵ – ۵۵۷ – ۵۵۸ – ۵۶۷ – ۵۸۰ – ۶۰۰ – ۵۸۴ – ۶۰۰

زهير الحمداني ١٥١–١٥٨ –١٥٩

#### حرف السين

سابق بن محمود ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۹۱ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۲

سابق الدين بن الدايه ٥٠٢ - ٥١٨ - ٥١٥ - ٥١٨ - ٤٠٠

ابن أبي الساج ٨٩ - ٩٠

سالم بن على بن تغلب ٢٢٩

سالم بن مالک العقیلی ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۴۵

سالم بن مستفاد ۱۸۳ – ۱۹۸ – ۱۹۸ – ۱۹۹ – ۲۱۲

سالم بن المهذب ٣٠٨

سامه (الأمير) ۶۱۴

ساوتكين الخادم ٣٣٧

سبکتکین (غلام الدزبری) ۲۱۷– ۲۲۰ ۲۲۱

سديد الدوله بن الأنباري ۴۴۵

سديد الدوله بن منقذ على بن منقذ

سرا سنقر ۴۱۴– ۶۲۱

سربک ۶۱۰

سرجاك (الفرنجي) ۶۹۱

سرخک ۵۳۵–۵۴۷

سردغوس ۱۴۹

سردينبلوس ٣۶

سعاده الخادم ۱۹۴

أبو سعاده (والى طرابلس) ١٧٨

أبو سعد الكفرتوثي ۴۴۸

سعد بن أبي وقاص ۴۹

سعد الله بن هبه الله ۴۰۷

سعد الدوله الحمداني ۱۴۶ – ۱۶۸ – ۱۵۱ – ۱۵۱ – ۱۵۱ – ۱۵۷ – ۱۵۸ – ۱۶۱ – ۱۶۱ – ۱۶۳ – ۱۶۳ – ۱۶۹ – ۱۶۷ – ۱۶۷ – ۱۶۷ – ۱۶۷ – ۱۶۷ – ۱۶۷ – ۱۶۷ – ۱۷۴ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹۷ – ۱۹

سعید بن حمدان ۱۴۶

سعيد الدوله الحمداني ۱۶۸ – ۱۷۹ – ۱۷۰ – ۱۷۱ – ۱۷۳ – ۱۷۳ – ۱۷۵ – ۱۷۵

سعید بن سعد بن عبید ۵۳

سعید بن عامر بن حذیم ۵۳

سعيد بن العباس الكلابي ۸۷

سعید بن هاشم ۵۵۹

السفاح العباسي 8٣- 68- 6٧

سفیان بن عوف ۵۶

ابن سكره اليهودي ٥٣٧

سكمان بن أرتق ٣٣٩ -٣٤٠ -٣٤١ -٣٤٨ ٣٤٧

سكمان القطبي ٣٦١ - ٣٦٣ - ٣٦٨ - ٣٦٨ - ٣٦٨ - ٣٤٨

ابن السلار ۶۰۷

سلطان بن منقذ ۳۷۰ – ۴۱۸ – ۴۱۹

سلطان شاه بن رضوان ۳۷۷ - ۳۸۴ - ۴۰۹ - ۴۰۹ - ۴۰۹ - ۴۲۰ - ۴۲۰

سلوقوس ۳۸

سلیمان بن ایلغازی ۳۴۲ - ۳۹۹ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۹ - ۴۱۹ - ۴۱۹ - ۴۲۱

سلیمان بن جندر ۵۲۸ – ۵۴۲ – ۵۵۹ – ۵۶۹ – ۵۷۱ – ۵۷۴ سلیمان

سليمان بن خلف الباجي ٢١٨

سلیمان بن طوق ۱۹۷ – ۱۹۸ – ۱۹۹

سليمان بن عبد الجبار ١٠٥ - ٤٠٣ - ٤٠٠ - ٤٠٠ - ٤٠٩ - ٤٢١ - ٤٢٧ - ٤٣١ سليمان

سليمان بن عبد الرزاق ۴۰۳- ۴۱۴

سليمان بن عبد الملك ٥٥ – ٥٨ - ١٣٥

سلیمان بن علی ۶۷

سلیمان بن قطلمش ۳۱۳ ـ ۳۱۹ ـ ۳۱۵ ـ ۳۱۶ ـ ۳۱۸ ـ ۳۱۸ ـ ۳۱۸ ـ ۳۲۱ ـ ۳۲۱ ـ ۳۲۱

سلیمان بن مبارک ۳۹۰

سلیمان بن هشام ۶۱

سليمان الثاني (ركن الدين) ۶۳۹- ۶۳۰

```
ص: ۷۴۵
```

السمط بن الأسود ٤٨

ابن سنان الخفاجي ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٥٨ - ٢٧٠ - ٢٧٤

سنان (راشد الدين) ٥٣١ - ٥٣٩ - ٥٣١ - ٥٣٥

سنان بن عليان الكلبي ١٩٠ - ١٩٥

سنجر (السلطان) ۴۴۵

سنقر الجركمشي ٣٨٣

سنقر الحلبي ۶۴۰

سنقر دراز ۴۳۲

سنقر الكبير ٥٠١ - ٤٠٣

سوار بن أيتكين ۴۴٠ - ۴۴۲ - ۴۴۵ - ۴۴۸ - ۴۴۳ - ۴۵۳ - ۴۵۵ - ۴۵۷

سوتكين ۴۲۶

سوتكين الكرجي ۴۶۲

سوسن الحمداني ١٧٠

سونج بن بوری ۴۳۸ - ۲۴۰ - ۴۴۱ - ۲۴۲ - ۴۴۳

سيف الشاكري ١٠۶

سيف بن المؤذن ۵۵۵

سيف الدين بن قلج ۶۴۱- ۶۴۶- ۶۴۷ -۶۵۵ -۶۵۷ -۶۵۳ -۶۷۲

سيف الدين بن عمرون ۴۴۶

```
ص: ۷۴۶
```

سيف الدين المشطوب ٥٠١

سيما الطويل ٨٣- ٨٤- ٨٥

### حرف الشين

شاذبخت (جمال الدين) ٥١٠ - ٥١٢ - ٥١٩ - ٥١٥ - ٥١٨ - ٥١٨ - ٥٣٥ - ٥٣٨ - ٥٣٨ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥

الشارباميان ٧٩- ٨٠

شافع بن عجل الصوفي ٢٣٨- ٢٤٥- ٢٧٠

ابن الشاكمري ٢٤٥

شاه أرمن (صاحب خلاط) ۵۶۷

شاور السعدى ٤٩١- ٤٩٢- ٥٠٠

شبل بن جامع ۲۳۲ - ۲۳۵ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۸ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۳ - ۳۳۴

شبیب بن محمود ۲۸۰ - ۲۸۶ - ۳۰۰ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۱۸

شبیب بن واج ۷۰

شبیب بن و ثاب ۲۱۴ – ۲۱۵ – ۲۱۸

شراحيل ۵۱۷

شرف الدين بن أمير جاندار ۶۸۱

شريف بن على بن حمدان سعد الدوله الحمداني

الشطيطي (من الأحداث) ٢٤١

شعيب (الشيخ) ۴۷۶

ابن شقاره ۴۶۴

شمس الخواص 811-877-777- 774- 774- 774- 774- 775- 774- 764- 613-

شمس الدين الأصفهاني ٧٠٨

شمس الدين بن التنبي ٣٣٦

شمس الدين بن الدايه ۵۱۵

شمس الدين بن أبي يعلى ٤٣٢

ابن شمشقیق ۱۲۳

شيركوه (أسد الدين) ۴۸۶- ۴۹۲- ۴۹۳- ۴۹۶ - ۴۹۷- ۴۹۹- ۵۶۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۶۹

شيركوه الثاني ٥٧٠- ٥٧٢

شهاب الدين بن أرتق ۵۴۸

شهاب الدين بن العجمي ۵۳۰

شهاب الدين (صاحب شيزر) ۶۷۹

شهاب الدين (الأتابك طغرل)

شهاب الدين الوالي ۵۴۵

شهريار بك ۴۲۷

## حرف الصاد

الصارم المنبجي 840

صاروخان الخوارزمي ۶۹۵

صاعد بن بدیع ۳۵۳- ۳۷۶ ۳۸۸

صاعد بن عیسی ۲۴۲

صبح (من الأحداث) ٢٤١

صالح بن ثمال ۲۲۲

صالح بن جعفر ۱۷۵

صالح بن عبيد الله ٨١- ٨٢

أبو صالح العجمي ٥١٨- ٥٢٩

صالح بن على الروزباري ١۶٨

صالح بن على بن أبى شيبه ٢٢٩

صالح بن على بن عبد الله ۶۴-۶۸

الصالح (الملك)- أحمد بن العزيز

```
ص: ۷۴۸
```

الصالح (الملك)- اسماعيل بن الكامل

الصالح (الملك) بن الملك الأفضل 698

الصالح (الملك) بن الملك الظاهر 8۵۴-967 و5٧٣

الصالح (الملك)- اسماعيل بن نور الدين

الصالح (الملك) بن الملك المجاهد 690

صالح بن محمد بن اسماعیل ۸۵

صالح بن مرداس ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ – ۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۵ – ۱۸۵ – ۱۸۸ – ۱۹۸ – ۱۹۲ – ۱۹۶ – ۱۹۷ – ۱۹۸ – ۱۹۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ –

أبو صالح بن نانا ۶۰

ابن صبره ۶۵۱

صفى الدين بن فلاح ١٩٥

صفى الدين بن أبي غانم ۵۵۵

صلاح الدين حسن ٤٣٢

صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب

صلاح الدين اليغيسياني ۴۴۶- ۴۷۲

صنجيل ٣٩٨ -٣٩٣ - ٣٥٩ - ٣٥٩ - ٣٥٠ - ٣٩٠ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٠

صندق التركي ٢٤٥ – ٢٨٨ – ٢٨٨

الصنيعه بن النحال ٥٤٢

صواب الخادم ۶۷۵

# حرف الضاد

ضحاك البقاعي ۴۸۵

الضحاك بن قيس الفهرى ۵۷

ضرغام (الوزير) ۴۹۱–۴۹۲

ضياء الدين بن الكفرتوثي ۴۶۵

الضيف على بن أحمد

*ضيفه خاتون ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۷۷ - ۶۷۹ - ۶۸۹ - ۶۸۹ - ۶۹۹ - ۶۹۹ - ۶۹۹ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۷۰۸ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ - ۱۸۹ -*

#### حرف الطاء

طارق بن الطريده ٥١٨ -٥٤٥ ٥٥٩

أبو طالب بن تتش ٣٣٧

أبو طالب بن العجمي ۴۰۸- ۴۳۱- ۴۳۷

طاهر بن الحسين ٧٤

طاهر بن الزائر ٣٥٩ -٣٥٣ - ٣٥٣ - ٣٧١

أبو طاهر بن ماثل أحمد بن محمد بن ماثل

طاهر بن محمد ۸۰

الطائع العباسي ١۶٠

طراد بن على الزينبي ٢۶٠

الطره بازى ١٥١- ١٥٢ – ١٥٤

طرود (زوجه صالح بن مرداس) ۱۸۱

طریف بن عبد الله السبکری ۱۰۱- ۱۰۲

طریف الفزاری ۲۰۱

طغان أرسلان بن دملاج ٣٩٠– ٣٩٣ ٣٩٣

طغان المظفري ٢١٥- ٢١٨- ٢١٨

طغتکین (أتابک ظهیر الدین) ۳۲۷ – ۳۲۸ – ۳۴۱ – ۳۴۱ – ۳۴۵ – ۳۴۰ – ۳۶۰ – ۳۷۰ – ۳۷۰ – ۳۷۰ – ۳۷۰ – ۳۷۰ – ۳۷۰ – ۳۲۰ – ۴۶۲ – ۴۶۲ – ۴۶۲ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸

طغج بن جف ۹۰- ۹۲- ۹۶- ۹۷ – ۱۱۸

طغرل بن عبد الله (أتابك شهاب ۶۱۳ – ۶۳۶ – ۶۳۸ – ۶۴۰ – ۶۴۲ – ۶۴۳ – ۶۴۳ – ۶۴۶ – ۶۴۸ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ ۶۵۲ – ۶۵۸ – ۶۶۱ – ۶۶۲ – ۶۶۲ – ۶۶۹ – ۶۶۲ – ۶۷۱ – ۶۷۲ – ۶۷۲ – ۶۷۲ – ۶۷۲ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵۳ – ۶۵

طغرل (الملك) ۴۰۰

طغرلك (السلطان) ٢٢٩ - ٢٣۴

طلحه بن المتوكل ۸۶

طمان بن غازی ۵۲۴ – ۵۲۹ – ۵۳۳ – ۵۳۸ – ۵۳۸ – ۵۴۸ – ۵۴۲ – ۵۴۲ – ۵۵۲ – ۵۵۷ – ۵۵۷ طمان بن غازی

طنكريد الفرنجي ٣٤٨- ٣٥٧- ٣٥٢- ٣٥٣- ٣٥٣- ٣٥٩- ٣٥٥- ٣٥٠ ٣٥٠- ٣٥٠ ٣٧٠- ٣٧٠ ٣٠٠ ٢٠٠

ابن طوطو ۲۸۸

أبو الطيب الهاشمي ١٥٧

طيبغا الظاهري ۶۸۳

#### حرف الظاء

الظافر (الملك) ٥٩٧ -٥٠٨ -٥٠٨ الظافر

ظالم بن السلال العقيلي ١٣٥

الظاهر (الأمام) 889

الظاهر (الملك) غازى بن صلاح الدين

الظاهر الفاطمي ١٩٣- ١٩٤- ١٩٥- ١٩٤- ١٩٨- ٢١١ -

ظفر المستفادي ۲۴۴ ۲۵۲

الظهير (جلال الدين) ٢٣٥

#### حرف العين

العادل (الثاني) بن الكامل ۶۸۷ – ۶۹۳ –۶۹۳ –۷۰۷

العاضد الفاطمي ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۵ - ۵۰۵

عامر بن الجراح (أبو عبيده) 43- 49- 47- 44- 69- 60- 61- ٥٣- ٥٣

العباس بن الحسين ٩٧

أبو العباس بن كيغلغ ١٠٠- ١٠٢

العباس بن المأمون ٧٥- ٧٧- ٧٧

العباس بن محمد السفياني ۵۱۶

عبد الباقي بن أبي يعلى ٥٣٣- ٤٤١

عبد الرحمن بن الأستاذ ٤١٨

عبد الرحمن بن أم الحكم ٥٤

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ٥٤

عبد الرحمن بن عبد الملك ٧٢- ٨۴

عبد الرحمن بن محمود علاء الدين الكاساني

عبد الرحمن بن اسماعيل ۵۶۳

عبد الرحيم بن أبي طالب ٥١١

عبد الرحيم بن على البيساني القاضي الفاضل

عبد الرزاق بن عبد السلام ۱۶۲-۱۶۳ -۲۰۸ - ۲۰۹

عبد السلام بن هاشم الخارجي ٧٠

عبد الصمد بن الحكاك ٥٤۶

عبد الصمد بن على ۶۴- ۶۵- ۶۷ - ۶۸

عبد العزيز بن الحجاج ٤١

عبد العزيز بن حمدان ٢٢٣

عبد الغفور بن لقمان ۴۸۹

عبد الله بن أحمد ١٩۶

أبو عبد الله بن الجلي ٤٢١

عبد الله بن الحصين ٣٣٣

عبد الله بن صالح ٧٢

عبد الله بن طاهر ٧٤- ٧٥

عبد الله بن على ٤٣- ٥٤- ٥٩- ٥٩- ٥٧- ٨٩

عبد الله بن عياض ٢٣٣

عبد الله بن الفتح ۸۷

أبو عبد الله القيسراني ٤٧٩

عبد الله بن محمد بن سهل ۱۰۰

عبد المحسن بن محمد 689

عبد المسيح (فخر الدين) ٥٠٣- ٥٠٤- ٥٢٥

عبد الملك بن صالح ٧١- ٧٢- ٧٣- ٨٤

عبد الملك بن القعقاع ٥٩

عبد الملك بن مروان ۵۷- ۵۸

عبد الملك بن المقدم ۴۷۷

عبد المنعم بن عبد الكريم ٢٠١

عبد النبي بن مهدي ٥٠٩

عبد الواحد بن أحمد ١٧٤

عبد الواحد بن الحصين ٤٢١

عبد الواحد بن محمد ۲۵۸

عبيد بن جناد ٧۶

عبيد الله بن طغج ١١٥

عبيد الله بن عبد الرحمن ١٠٢

عبيد الله بن عبد العزيز ٧٧- ٧٧ ٨

```
ص: ۷۵۳
```

أبو عبيد الله بن مقله ١٢١

عبيد الله بن محمد ١٤٧ - ١٧٨ - ١٧٥

عبيد الله بن محمد العمري ٨٥

عثمان بن الدايه سابق الدين

عثمان بن زردک ۵۱۱

عثمان بن سعید ۱۱۱–۱۱۲

عثمان بن صلاح الدين ۵۶۳ - ۵۶۹ - ۵۹۹ - ۶۰۳ - ۶۰۳ - ۶۰۰ - ۶۰۰ (الملک العزيز) ۶۰۶ - ۶۰۹ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۵۳ - ۶۵۹ -

عثمان بن طمان ۶۰۹ - ۶۱۱ – ۶۲۷ - ۶۲۷

عثمان بن عفان ۵۳ – ۵۴

عثمان بن الوليد ٤١

العز بن الأطغاني ٤٧٩

أبو العز بن صدقه ٣٠٥ - ٣٠٠ ٣١٣ - ٣١٤

العزيز الفاطمي ١٤٣- ١٥٤- ١٤٧ - ١٩٨ - ١٧٠ - ١٩١

العزيز (الملك) بن صلاح الدين عثمان بن صلاح الدين

عزيز الدوله فاتك

العزيز (الملك) محمد بن غازى

عز الدين بن الزعفراني ٥٢٣- ٥٤٩

عز الدين بن المقدم ٤٠٤- ٤١٨

ابن أبي عصرون ٢٤٩

ابن أبي عصرون (شرف الدين) ۴۷۶

ابن أبي عصرون (نجم الدين) ۶۵۰

عضب الدوله ٣٣٨ - ٣٣٩

عضد الدوله البويهي ١٤٠

عطيه بن صالح ١٨١- ٢٢٢ - ٢٣٤- ٢٣٤ - ٢٣٤ - ٢٤٢ - ٢٤٢ - ٢٤٦ - ٢٥١ - ١٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥٩

ابن عطیه النمیری ۳۱۰

عفیف الدین بن زریق ۵۷۲

العقيقي (الشريف) ١١٧

أبو العلاء بن سليمان المعرى ١٩١- ١٩٥ - ٢٠٠٣ - ٢١۶

أبو العلاء بن سمان ۲۴۴

علاء الدين الكاساني ۴۷۶

علان بن حسان ۲۱۳

على بن ابراهيم ١۴٩

على بن أحمد بن بسطام ١٠٠

على بن أحمد (أبو محمد) ٩٣

على أحمد الضيف ١٨٨ – ١٨٩ – ١٩٠ – ١٩٤

على بن اسماعيل ٧٩

أبو على بن الأهوازي ١۴٣

على بن أحمد الأيسر ٢١١- ٢٢٤- ٢٢٧ - ٢٢٩

على (الحاجب حسام الدين) 604- 691

على بن حديثه 89۵-896- 699

على بن الحسن البلخي ٤٧٥

على بن الحسين المغربي ١٤٥- ١٥٩- ١٥٠- ١٩٢- ١٧٠- ١٧٠

على بن خلف ۱۰۶

على بن الدايه ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٣ - ٥١٠ - ٥٢٠ - ٥٢٨

أبو على بن دريس ١٧٢

على بن سليمان بن حيدر سيف الدين بن علم الدين

على بن سليمان بن على ٧١

على بن صلاح الدين ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۳ - ۵۷۷ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۳ - (الملك الأفضل) ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۸ - ۶۱۳ - ۳۱۳ -۶۱۴ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۸ - ۶۱۲ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۳ - ۶۴۲ - ۶۴۵ - ۶۴۵ - ۶۴۵ - ۶۴۵ - ۶۲۸

على بن أبي طالب ٥٤- ٥٥

على بن عبد الرزاق ۴۳۸

على بن عبد العزيز ٢٣٩

على بن عبد الله بن حمدان سيف الدوله الحمداني

على بن عبد الملك ١١٢

على بن عبد الواحد ١٧٨

على بن عقيل ٢٣٣

على بن عمار ٢٧٣

على الفوتي ۴۶۴

على بن قريش ٣٠٥ - ٣٠٠ ٣١٥

على بن قلج ٤١١- ٤٧١

علی کرد ۳۸۰

على كوجك (زين الدين) 464- 469- 479- 479- 478- 498- 498

على بن مالك ٤٧٠

على بن محمد ٢٤٨

علی بن مسلم ۳۳۰

على بن المشطوب ٤٢١- ٥٤٩- ٥٥٠- ٥٥٦ على

على بن المعتضد ٩١

على بن منقذ ١٢٧ – ٢٥٩ – ٢٧٢ – ٢٧٤ – ٢٧٠ – ٢٨٥ – ٢٠١ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠ – ٣٠٠

على بن منيعه ۵۴۵

على بن النحاس ٥٩٣

علی بن و ثاب ۳۱۰

على بن يوسف بن أبى الثريا ٢٤٩- ٢٨٣

على بن يوسف القفطى 478- 477- 978- ٧٠٧

علم الدين بن سيف الدين سوار 460

العلم بن ماهان ۵۶۶– ۶۰۸ ج۰۸

علویه بنت و ثاب ۲۱۸ – ۲۲۲ – ۲۲۶ – ۲۳۲ – ۲۶۴

عماد الدين بن شيخ الشيوخ ١٤٥

عماد الدين بن قلج ۶۵۵

ابن عمار (أمين الدوله) ٢٧٣

عمر بن الحسن ٩٩

عمر الخاص ٤١٧- ٤٢١ ٢٢٥

عمر بن الخطاب ٤٨- ٤٩- ٥٠- ٥١- ٥٣- ٥٣

عمر (تقى الدين) ٥٠٩ - ٥٣٩ - ٥٤٥ - ٥٤٥ - ٥٤٨ - ٥٤٥ - ٥٨٠ - ٥٨٠ - ٥٨٠ - ٥٨٥ عمر

عمر بن عبد العزيز ۵۵- ۵۸- ۵۹

عمر بن العجمي ٥٧٥ - ٤٧٩ - ٥٨٠

عمر بن مجلی ۶۶۶– ۶۹۷

عمر بن محمد ١٠٣

عمرو بن سعید ۵۷

عمرو بن العاص ۵۴

عمرو بن هوبر ۷۸– ۷۹

ابن العميد الدمشقى ٥٥٩

ابن أبي العوام ١٩۶

عیاض بن غنم ۴۹ - ۵۰ - ۵۳

عیسی بن بلاشو ۵۷۰

عیسی بن زید ۳۷۱

عیسی بن سالم ۴۲۰

عیسی بن عبید ۸۰

عيسي العكي ٧٢

عیسی بن علی ۷۶

عيسى بن العادل (الملك المعظم) 938- 964- 98

عیسی غلام النوشری ۹۵- ۹۶- ۹۷

```
ص: ۷۵۷
```

عيسى الهكاري ٥٠١- ٥٠٨ - ٥٠٩

عين الدوله بن ياروق ۴۹۹– ۵۰۱

## حرف الغين

غازی بن حسان ۴۹۸

غازی بن زنکی ۴۷۲ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۵۰۳ - ۵۰۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۱۳ - ۵۲۱

غازى (سيف الدين الثاني) ٥٢٣ - ٥٢٥ - ٥٣٨ عازي

غازی بن صلاح الدین ۹۷ – ۵۲۵ – ۵۶۵ – ۵۶۵ – ۵۶۰ – ۵۶۰ – ۵۷۰ – الملک الظاهر) ۵۷۱ – ۵۷۱ – ۵۷۱ – ۵۸۱ – ۵۸۱ – ۵۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۱۹ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲۰ – ۶۲

غازي (الملك المظفر) بن العادل ۶۵۷- ۶۸۸- ۷۰۶- ۷۰۸

غازیه خاتون ۵۷۲– ۶۸۵ – ۶۸۵ – ۶۸۶

أبو الغنائم الباطني ٣۶۴

أبو الغنائم بن مرتضى الدوله ١٧٧

## حرف الفاء

فاتك (عزيز الدوله) ١٩٠- ١٩١- ١٩٢- ١٩٣- ١٩٩- ٢٨٥

فاتك (غلام الدزبري) ۲۱۷

الفاضل (القاضي) ۵۶۰ -۶۰۰ 8۰۵

فاطمه خاتون ۶۶۵

الفائز بن العادل (الملك) ۶۲۰- ۶۲۱ - ۶۵۲

أبو الفتح الداعي ۴۴۶

فتح القلعي ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۸ – ۱۹۰ – ۱۹۰

فخر الدين البانياسي ۶۶۹

فخر الملك ابن عمار ٣۶٢

أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد

أبو الفرج العطار ١٥٧

فرخانشاه بن السلطان ۴۶۹

الفرنسيس (ملك) ۵۹۳

فضائل بن بدیع ۳۳۳ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۴۱۸ - ۴۱۸ - ۴۳۸ - ۴۳۸ - ۴۳۸

أبو الفضل بن أبي أسامه ١٩٩

أبو الفضل بن أبي جراده ٣١۴

أبو الفضل بن الخشاب ١٥٨ - ٣٨٧ - ٣٩٠ - ٤٢١ - ٥١٥ - ٥١٥ - ٥١٨ - ٥١٨

أبو الفضل بن الراضي ١٠٣

الفضل بن صالح بن على 6٩

الفضل بن قارن ٨١

الفضل بن موسى ۲۷۶

أبو الفضل بن الموصول ٣٧٤- ٣٧٧ - ٣٧٨

فضل الله الزوزني ٣۴۴

فضل بن ماهان ۴۶۸

الفلاردوس الرومي ٣١٣- ٣١٣- ٣٢٣

فلك الدين بن المسيرى ۶۸۰

فلنط لماني (كونت فلاندرز) ۵۳۳

فوقاس الرومي ٤٣– ٤۴

ابن الفنش الفرنجي ۴۵۲

أبو محمد الفياض ١٣٠

أبو القاسم التركماني ۴۴۶

القاسم بن هارون الرشيد ٧٢- ٧٣

القاهر العباسي ١٠٢ – ١٠٧

القائم العباسي ٢٥٩- ٢٤٠- ٣١١

قايماز (مجاهد الدين) ٥٤٠ - ٢٢١ - ٥٤٥

قايماز (مجد الدين) ۵۳۸

قايماز النجمي ٥٨٠

قبجاج ۱۳۹

القبيسي (أمير) ٤٢١

قرا أرسلان بن داود ۴۵۹–۴۷۷ ۴۹۳

قراجا التركى ٣٧٧

ابن قراجا ۳۸۵

قراجا (الأمير) ۶۱۹

قرغويه (الحاجب) ١٤٠- ١٤٣- ١٤٧- ١٤٧- ١٥٠ - ١٥١ - ١٥١ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩

قرلو التركى ٢۶٩

القرمطي صاحب الخال ٩٤- ١٠٠

قسطنطین بن بردس ۱۲۱

قسطنطين بن لاون ١٢٤– ١٤١

قطب الدين بن العجمي ٥١٤

قطب الدين بن عماد الدين ۵۴۶

القطب النيسابوري ۴۷۶

قطر الندى ابنه خمارویه ۹۱

القعقاع بن عمرو ٥٠

قلج (غرس الدين) ٤٩٩- ٥٢٨ - ٤٠٠ - ٤١١ -

قلج أرسلان (عز الدين) ٥٠٧– ٥٠٨ - ٥٩٠

```
ص: ۷۶۰
```

قلران الفرنجي ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۱۰

ابن قلموط ١٢٣

قمامه بن أبي زيد ٧٣

قمر الدين الخادم ۶۸۸

القمص الفرنجي ٣٤٨

ابن الفتح السرميني ٣٥٣- ٣٥۴

قنغر التركماني ۶۸۰-۶۸۵ ۶۸۷

قومص طرابلس ۵۶۸

قير خان الخوارزمي ۶۸۳

قيصر الناصري ۶۰۷ - ۶۱۷ - ۶۴۲ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۷۰ - ۶۷۰ - ۷۰۴ - ۷۰۴

# حرف الكاف

كافور الاخشيدي ١٠٤- ٢١٠٥ - ١١٣ - ١١٨ - ١١٧ - ٢٣٧ - ٢٢٧

كالياني (ملك الروم) 4۵۴-464

كاميار (كمال الدين) ۶۸۸

كربوقا ٢٣١- ٢٣٢- ٣٣٣- ٣٣٩- ٢٣٧- ٣٢٥ - ٣٤٠ - ٣٢١ - ٣٥١ - ٣٥٩

کسری أنوشروان ۴۳- ۴۴

كسرى بن عبد الكريم ٢٢٨- ٣١٨

کسری بن کور ۱۵۷

کشلو خان ۶۹۵

ابن الكلبي ۶۴

كليام (الملك) ۴۰۱-۴۰۶-۴۴۵

الكمال بن العجمي ۶۷۰

كمال الدين بن الشهرزوري ٥١٣

كمشتكين البعلبكي ٣٧۶

```
ص: ۷۶۱
```

كمشتكين (سعد الدين) ٥١٣ – ٥١٣ – ٥١٨ – ٥١٨ – ٥١٩ – ٥٢١ – ٥٢٩ – ٥٣٠ – ٥٣٠ – ٥٣٠ – ٥٣٥ – ٥٣٥ مشتكين

كند أكرا ٥٩١

کند فری ۳۴۸

الكندهري ۵۹۸

کند یاجور ۴۵۳

كندى (من الأحداث) ٢٤١

ابن کهدان ۶۳۲–۶۴۸

كوره الخراساني الحسن بن على

کو کبری بن علی ۶۶۶

كي (الملك) ٥٧٤– ٥٧٥

كيخسرو (عز الدين) ۶۹۰-۶۹۹

كيخسرو (غياث الدين) ۶۲۹- ۶۸۲ -۶۸۸ -۶۸۸ کيخسرو

ابن کیغلغ ۱۲۴– ۱۲۵

كيقباذ (علاء الدين) 80- 86- 877- 877- 878- 878- 878- 878

کیکاوس ۶۳۷– ۶۳۸– ۶۴۰– ۶۴۴– ۶۴۴– ۶۵۰

## حرف اللام

لاون الأسطر الميغوس ١٢٤

لاون الدمستق ١٢٠– ١٢١

لاون بن روبال ۴۵۴

ابن لاون مليح بن لاون

لجه التركي ۴۶۵

لؤلؤ الأميني ٤٧٧- ٤٩٧ ٧٠٠

لؤلؤ (بدر الدين) ۶۴۹– ۶۵۰– ۶۵۱– ۶۸۰– ۶۸۲– ۷۰۲

لؤ لؤ السيفي ١٤٧- ١٧١- ١٧٢- ١٧٣- ١٧٨- ١٧٥- ١٧٥-

```
ص: ۷۶۲
```

118-118-118

لؤلؤ الطولوني ۸۶- ۸۷

لؤلؤ اليايا ٣١١ - ٣٧٣ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٨٠ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٠ ٣٨٣ ٣٨۴

لوط (النبي) ٣۴

ليون بن الدمستق ١٢٤- ١٢٧ - ١٢٧

# حرف الميم

مالک بن سالم ۳۷۶– ۳۷۸ – ۴۳۱

مالک بن طوق ۴۴۲

مالک بن عبد الله ۵۶

مالک بن علی ۴۹۸

المأمون العباسي ٧٣- ٧٤- ٧٥- ٧٧

مانع بن حديثه ۶۴۵ -۶۵۹ ۶۶۰

المبارز بن خطلخ ۶۴۸

مبارک بن شبل ۲۸۶ – ۲۸۸ – ۲۸۹ – ۳۲۱ – ۳۲۳ – ۳۲۹ – ۳۵۶

مبارك القمى ٩٧

المتقى العباسي ١٠٥- ١٠٩- ١١٠

المتنبى الشاعر ١٠٥- ١٢٢- ٥١٧

المتوكل العباسي ٧٩- ٨٠- ٨١

المجاهد اللالا ٥٣٠

المجاهد (الملك) صاحب حمص ١٩٥- ١٩٩- ٢١٩- ٢٢١- ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٧٣ - ٥٧٣ - ٥٨٣ المجاهد (الملك)

مجد الدين بن الدايه أبو بكر بن الدايه

مجد الدين بن العجمي ۶۷۰

مجد الدين أخو الفقيه عيسي ٤١٣

مجزأه بن الكوثر ۶۴- ۶۵

المجن الفوعي بركات بن فارس

أبو المحاسن بن شداد يوسف بن رافع

المحسن بن الملحى ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٥

محمد بن أحمد بن ابراهيم ١٤٥

محمد بن أحمد البخاري ٢۶٠

محمد بن أحمد السناني ١٩١

محمد بن بزغش ۵۶۲

محمد بن بوری ۴۶۲ - ۴۶۳

محمد بن حبيب البلزمي ١٠٨

محمد بن التميمي ۲۸۳

محمد بن الحسن بن على ١٠٠

محمد بن الحسن بن النحاس أبو نصر بن النحاس

محمد بن الحسن ٤١٢- ٤٢٢- ٥٣٢

محمد بن حمدان ۲۲۴

محمد بن دملاج ۲۸۶- ۲۸۷ – ۲۸۸ – ۳۷۵ – ۳۷۵

محمد بن أبي الساج ٨٧- ٨٨- ٩٠ - ٩٠

محمد بن رائق ۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵ و ۱۰۷-۱۰۶

محمد بن زائده ۲۹۰–۲۹۳ –۲۹۴ –۲۹۵ –۲۹۶ ۳۳۲

محمد بن زغیب ۲۴۸

محمد بن زنكي أمير أميران

محمد بن سعدان ۴۱۴

محمد بن سليمان ۹۵- ۹۶- ۹۷- ۹۸

محمد بن سليمان بن فهد ١٤٥

محمد بن الشهرزوري ۴۸۸

محمد بن شیر کوه ۵۲۳–۵۵۱

محمد بن صالح ۷۸

محمد بن العادل (الملک الکامل) ۶۰۹ – ۶۱۶ – ۶۱۶ – ۶۲۳ – ۶۲۳ – ۶۴۳ – ۶۴۰ – ۶۴۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۵۹ – ۶۶۳ - ۶۹۲ – ۶۶۹ – ۶۶۹ – ۶۶۹ – ۶۶۹ – ۶۷۲ – ۶۷۲ – ۶۷۲ – ۶۷۲ – ۶۷۷ – ۶۷۸ – ۶۷۸ – ۶۷۸ – ۶۸۸ – ۶۸۸ – ۶۸۸ – ۶۸۸ – ۶۷۸ –

محمد بن العباس الكلابي ٨٥ – ٨٧

محمد بن عبده ۹۹

محمد بن عبد الرحمن ۶۹۴

أبو محمد بن عبد الله بن يزيد 60

محمد بن عبد الله بن شهرام ۱۴۶

محمد بن عبد الملك البخاري ٢٥٩

محمد بن عبد الملك بن صالح ۸۴

محمد بن عبد الملك بن المقدم ٤٧٧- ٥١٣- ٤١٩- 61٥

محمد بن عثمان الدمشقى ٩٣

محمد بن العزيز (الملك المنصور) ٥١٢- ٤١٧- ٥٣٨- ٤٤٠

محمد بن على ٧٠- ٧٩

محمد بن على بن جعفر ١٩٤

محمد بن على العظيمي ۴۴۸

محمد بن على بن مقاتل ١٠٧ – ١٠٨ – ١٠٩

محمد بن عمر الملك المنصور صاحب حماه

محمد بن عمر بن يحيي ٩٨

محمد بن عيسى النامي ١٤٠

محمد بن غازی (الملک العزیز) ۶۱۸ – ۶۳۴ – ۶۳۸ – ۶۳۹ – ۶۴۰ – ۶۴۶ – ۶۴۶ – ۶۴۶ – ۶۵۹ – ۶۶۵ – ۶۶۵ – ۶۷۹ – ۶۷۰ – ۶۷۱ ۶۷۲ – ۶۷۶ – ۶۷۶ – ۶۸۶ – ۶۸۷ – ۶۸۷ – ۶۸۷ – ۶۷۲

محمد بن قرا أرسلان نور الدين بن قرا أرسلان

محمد بن المتوكل (المنتصر) ٨٠- ٨١

محمد بن محمد الجدوعي ٩٩

محمد بن محمد بن جهیر ۲۲۸ ـ ۳۱۱ ـ ۳۳۰

محمد بن محمد بن سفیان ۱۰۵

محمد بن محمد بن صالح ۲۲۴

محمد بن مروان ۵۷- ۵۸

محمد بن مسلم بن قریش ۳۲۹

محمد المقتفى ٤٥٢

محمد بن ملکشاه ۳۶۴– ۳۶۹– ۳۷۴

محمد بن أبي موسى ٩٩

أبو محمد بن الموصول ۴۱۷

محمد بن ناصر الدوله ١٢٠- ١٢٧

محمد بن هبه الله ۳۴۳ - ۳۷۸ - ۴۶۱ - ۵۳۵

محمد بن یزداد ۱۰۴ – ۱۰۵

محمود بن بوری ۴۴۹ -۴۵۰ -۴۶۰

محمود بن تكش الحارمي ٥٠١- ٥٠٩- ٥٢٣ - ٥٥٦

محمود بن جبله ۱۰۰

محمود بن الختلو ۵۵۱

محمود بن زائده ۲۳۹–۲۴۹

محمود (السلطان السلجوقي) ٣٩٨- ٤١٨- ٤٣٠- ٤٣١ محمود

محمود بن نصر ۲۲۱ - ۲۳۲ – ۲۳۲ – ۲۳۵ – ۲۳۷ – ۲۳۸ – ۲۴۱ – ۲۴۱ – ۲۴۰ – ۲۴۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ ۲۵۹ – ۲۶۰ – ۲۶۱ – ۲۶۲ – ۲۶۲ – ۲۶۲ – ۲۶۱ – ۲۷۱ – ۲۷۱ – ۲۷۱ – ۲۷۵ – ۲۷۷ – ۲۷۷ – ۲۷۸ – ۲۷۲ – ۲۷۸ – ۲۷۲ – ۲۷۸ – ۲۷۲

محى الدين بن الجوزي ٥٥٤ - ٥٥٩

محى الدين بن الزكى ٥٥٩ -٥٤٠ - ٥٧٨ - ۶٠٣

المخارق بن عفان ٥٥

مروان بن الحكم ٥٧

مروان بن العقيلي ١٤٠

مروان بن محمد ۶۰- ۶۱- ۶۳- ۶۴

المركيس ٥٨٧

ابن مروان ۲۶۱– ۳۱۱

مرى الفرنجي ٥٢١

مزاحم بن محمد ۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶

ابن مزید ۲۶۱

مساور بن محمد الرومي ۱۰۴- ۱۰۵

مسبح (أبو سعيد) ١٩٥

المسترشد العباسي ۳۹۸ - ۴۱۸ - ۴۴۲ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۳ - ۴۴۸ - ۴۵۱ المسترشد العباسي

المستنصر الفاطمي ٢١١- ٢١٩- ٢٢٢- ٢٢٣- ٢٢٥ - ٢٢٩- ٢٣٣- ٢٣٣- ٢٥٢

المستظهر ٣۴۴

المستعلى ٣٤٣

المستعين ٨١

مسرور بن الوليد ٥٠- ٤١

```
ص: ۷۶۷
```

مسعود بن البرسقى ۴۳۰

مسعود (سيف الدين) ٥١٩

مسعود (سعد الدين بن فاخر) ۶۱۸

مسعود بن الزعفراني ٥١٩

مسعود (السلطان السلجوقي) ۴۲۴– ۴۵۱–۴۵۲ هم

مسعود بن قلج أرسلان ۴۸۰

مسعود بن مودود (عز الدین) ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۵۲۰ - ۵۲۵ - ۵۲۵ - ۵۳۵ - ۵۳۵ - ۵۳۵ - ۵۴۰ - ۵۴۰ - ۵۴۰ - ۵۴۰ - ۵۴۰ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵ - ۵۴۵

مسلم بن على بن تغلب ٢٢٩

مسلم بن قریش ۲۶۱ – ۲۸۹ – ۲۹۰ – ۲۹۳ – ۲۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۴۶۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۲۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ –

أبو مسلم الخراساني ۶۷- ۶۸

مسلمه بن عبد الملک ۵۸- ۶۴

مسیب بن مالک ۴۵۰

ابن المشطوب ۶۰۲- ۶۲۲ ۶۴۸

مصبح بن خلف بن ملاعب ۳۶۴

مطر بن البلدي ١٢٧

ابن مطر ۲۴۵

المطيع العباسي ١٤٧

المظفر (الملك) بن العادل ٤٧٣

المظفر (الملك) بن المنصور ٥٥٣- ٩٥٩- ٥٧٢- ٥٧٣- ٥٧٨- ٥٧٨- ٧٠٠

مظفر الدين جرديك ۶۵۴–۶۶۱

مظفر الدين بن زين الدين ٥٢٥ - ٥٤٠ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٥ - ٥٤٥ -

9DV -949 -941 -94. -D9V -D86 -D49

معاذ بن سعید ۱۱۳–۱۱۴

أبو المعالى بن حمدان سعد الدوله

أبو المعالى بن أبي جراده ۵۵۹

أبو المعالى بن الملحى المحسن بن الملحى

معاویه بن أبی سفیان ۴۸- ۵۳- ۵۴- ۵۵- ۵۶

المعتز العباسي ٨١- ٨٢

المعتصم العباسي ٧٧- ٧٨

المعتضد العباسي ٨٨- ٩٢ - ٩٣ - ١٠١

المعتمد العباسي ٨٢ - ٨٣ - ٩٠

معضاد بن ظالم ۱۶۹

المعظم بن أيوب تورانشاه بن أيوب

المعظم (الملك) بن الناصر ٤٥٦- ٥٥٩- ٥٥٩- ٥٥٩- ٩٥٠- ٩٥١- ٩٥٦- ٥٨٩ - ٩٨٩

ابن المغازلي ٢٤١

المغيث بن الصالح أيوب ٥٨٩- ٤٩٢

أبو المغيث بن منقذ ٤٥١

مفرج بن الفضل ۴۰۹

المفضل بن سعيد ١٩١- ١٩٣

المفضل (الملك) بن موسى ٤٧٣

مقاتل بن حكيم ۶۵

مقبل بن بدران ۳۱۲

المقتدر العباسي ٩٨ - ٩٩

ابن المقدم ١٩٩- ٤٢١- ٢٢٦

ابن مقله ۱۰۲– ۱۰۹

مقلد بن زائده ۱۸۰

مقلد بن سقويق ۴۰۹

```
ص: ۷۶۹
```

مقلد بن کامل ۲۰۶ - ۲۱۰ – ۲۱۱ – ۲۱۸ – ۲۱۶ – ۲۱۷ – ۲۲۰ – ۲۲۳ – ۲۲۸ – ۲۲۸

المكتفى العباسي ٩٣- ٩٥- ٩٧- ٩٨- ١٠٠

مکتوم بن حسان ۴۴۲

مکی بن قرناص ۳۹۹–۴۰۱ ۴۰۳

مكين الدوله ٢٣٥

ملک شاه (السلطان) ۲۸۸ – ۲۸۹ – ۳۰۰ – ۳۱۱ – ۳۱۲ – ۳۱۳ – ۳۱۹ – ۳۱۹ – ۳۲۳ – ۳۲۸ – ۳۲۸ – ۳۲۸

ابن ملهم الحسن بن على

مليح بن لاون ۴۹۴- ۴۹۵- ۵۰۷- ۵۳۳- ۵۷۷- ۶۲۵ - ۶۲۸- ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۸

ممهد الدوله بن مروان أحمد بن مروان

ابن منجال ۳۱۴

ابن منزو ۲۶۹

منشا بن ابراهیم ۱۷۰

المنصور العباسي ۶۵- ۶۷- ۶۸- ۲۷

المنصور (الملك صاحب حماه) ٥٩٧- ٥٩٩- ٥٠١- ٥٠٠- ٥٠٤- ٥١٥- ٥١٥- ٥١٩- ٥١٩- ٥٢١- ٥٢٩ و٥٢٣

منصور بن تميم ٢٣٩ - ٢٩۶

منصور بن جابر ۲۴۵–۲۵۱

أبو منصور بن الحصين ٤٣٢

منصور بن الدوح ٣٠٨- ٣١٤

منصور بن زغیب ۲۱۷– ۲۳۹

المنصور (الملك) بن العزيز محمد بن العزيز

المنصور (الملك صاحب ماردين) ۶۸۸- ۶۸۹

المنصور (الملك) بن المجاهد ابراهيم بن المجاهد

منصور بن محمد بن زغیب ۲۴۹

```
ص: ۷۷۰
```

منصور بن كامل الكلابي ۲۹۳

منصور بن كامل بن الدوح ٣٠٩

منصور بن لؤلؤ ۱۷۴ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۱ – ۱۸۳ – ۱۸۵ – ۱۸۵ – ۱۸۵ – ۱۸۷ – ۱۸۸ – ۲۰۸ – ۲۰۸ – ۲۰۸ – ۲۰۸

منكوبرس ٣٧٩

منير الخادم ١۶۴

منير الدوله ۲۲۴

منیع بن شبیب ۲۳۲ – ۲۴۱

منیع بن مقلد ۲۲۲ – ۲۴۱ – ۲۴۳ – ۲۴۷

منیعه بنت محمود ۳۰۲– ۳۲۰

المهتدى العباسي ٨٢

المهدى العباسي ۴۶- ۷۰- ۷۱

المهذب بن على ٢٠١

مذكين ٢٨٢

مودود (صاحب الموصل) ۳۶۵ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۳ - ۳۷۳

مودود بن زنکی ۴۷۶ -۴۷۷ -۴۷۸ - ۴۹۳ - ۵۰۳

أبو موسى الأشعرى ٥٤

موسی بن بغا ۸۱

موسی بن سلیمان ۶۹- ۷۰

موسى بن عيسى ٧١

موسی بن یحیی ۷۱

ابن موسک ۴۶۳

موصوف الخادم ١٩۶–١٩٧ عام

الموفق العباسي ٨٣- ٨٤- ٨٥- ٩٠ - ٩٠

المؤمل بن يوسف الشماس ٢٠٥

مؤنس المظفر ١٠٠- ١٠١- ١٠٢- ١٠٧

المؤيد بن العميد ٥١١

المؤيد (الملك) بن صلاح الدين ٤١٢- ٥٣١

ميخائيل البرجي ١٤٩

ميخائيل الخادم ٢٠٤

ميخائيل الرومي ٢١٠

ميخائيل صاحب الروم ٧٩

ميناس الرومي ۴۵– ۴۶

میمون بن سلیمان ۸۱- ۸۲

ميمون القصري ۶۰۱ - ۶۰۳ - ۶۱۲ - ۶۲۸ ميمون

## حرف النون

ناجیه بن علی ۲۸۳

الناصح الفارسي ۶۵۶– ۶۸۵ – ۷۰۸

الناصر العباسي ٥٦٦- ٥٥٩

الناصر (الملك) بن المنصور ٥٥٣- ٥٥٩- ٥٥٩- ۶۶۶

ناصر (الحاجب) ۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳

ناصر الدوله بن حمدان الحسن بن عبد الله

ناصر الدوله الحسين بن الحسن

ناصر الدين بن شيركوه ۵۶۶- ۵۶۸

ناصر الدين (أخو ضرغام) ۴۹۲

نبأ بن البانياسي ٥٥٠- ٥٠٣

نجا الكاسكي ١٢٥- ١٢٩ - ١٣٥ - ١٣٩

أبو النجم بن بديع ٣٤٤

ابن نزال الكتامي ١٩٠

نصر بن حمزه ۷۹

أبو نصر بن الزنكل ٣٠٣

نصر بن شبث ۷۴- ۷۵

نصر بن صالح ۲۰۱ – ۲۰۴ – ۲۱۱ – ۲۱۱ – ۲۱۲ – ۲۱۴ – ۲۱۴ – ۲۲۳ – ۲۳۲

نصر بن محمد ۵۴۶

نصر بن محمود ۲۸۰ - ۲۸۲ - ۲۸۳

نصر بن مروان ۲۱۸

أبو نصر بن النحاس ٢٧١- ٢٧٤- ٣٠٢- ٣٣١- ٣٥٢

نصر بن على بن منقذ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ۴۵٨

نصر الله بن نزال ۱۷۹

نصره الدين أمير ميران بن زنكي

نصره الدين بن صلاح الدين ۶۹۶

نظام الملك ٢٥٢ - ٢٥٨ - ٢٥٨ تظام

نظام الدين الكاتب 8٣١

نقفور بن الفقاس ١٢۶ – ١٢٨ – ١٣٩ – ١٣٠ – ١٣٣ – ١٣٤ – ١٣٧ – ١٣٧ – ١٣٩ – ١٥١ – ١٥٩ – ١٥٩

ابن أبى نمير العابد عبد الرزاق بن عبد السلام

نوح التركى ٣٢٥

نور الدين بن زنكي محمود بن زنكي

نور الدين قرا أرسلان ٥٥٠- ٥٤٥- ٥٥٩

# حرف الهاء

الهادي العباسي ٧١

هارون بن خان ۲۵۳

هارون بن خمارویه ۹۲–۹۳–۹۶

هبه الله بن فارس ۲۲۹

هبه الله بن محمد بن البديع ٣٥٢

هبه الله بن محمد بن أبي جراده ۴۶۴- ۴۸۷

هبه الله بن محمد بن الرعباني ۲۲۸

```
ص: ۷۷۳
```

هرقل (الامبراطور) 4۴- ۴۵- ۴۶- ۴۹- ۵۳

هشام بن عبد الملك ٥٩ - ٥٩

هفتكين التركي ٢١۴

هلال بن بدر ۱۰۱

هلال بن عبد الأعلى ٥٨

الهنفرى (الفرنجي) ۵۷۴-۵۷۴

أبو الهيثم بن أبي الحصين ۶۶

أبو الهيجاء الحمداني ١٧٧- ١٧٨- ١٧٩

أبو الهيجاء السمين ٥٠٥- ٤٠۶

## حرف الواو

الواثق العباسي ٧٨- ٧٩

ابن الواثقى ٩٤- ٩٧

الواساني ١٤٢

وثاب بن محمود ۲۰۹ – ۲۸۸ – ۲۸۹ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۰۰ – ۳۳۰ – ۳۳۳ – ۳۳۳ – ۳۳۹ – ۳۳۹ – ۳۴۰ – ۳۵۰ – ۳۵۰

ابن وثاب النميري ٢۶١

ورد الخادم ۲۸۵

أبو الورد الكلابي مجزأه بن الكوثر

ورقه الطريفي ٧٥

وصيف البكتمري ٩٧- ١٠١

الوليد بن عبد الملك ٥٧- ٥٨- ٥٩- ١٣٥

الوليد بن القعقاع ٥٩- ٤٠

الوليد بن هشام المعيطى ٥٨- ٥٩

الوليد بن يزيد ۶۰- ۶۱

## حرف الياء

ياروقتاش الخادم ٣٨٣- ٣٨۴

يازكج (سيف الدين) ٥٢٧- ٥٥٩- ٥٥٠- ٥٥٢

یانس بن شمشقیق ۱۲۵–۱۲۹ –۱۳۸ – ۱۵۱

يانس المؤنسي ١٠٤ – ١٠٨ – ١٠٨ – ١١٣ – ١١٨ – ١١٨

ياقوت (المجاهد) ۵۱۸

یحیی بن جریر ۳۷

یحیی بن زکریا ۲۲۲–۶۳۳

یحیی بن الشاطر ۳۱۰– ۳۱۱

یحیی بن یزید ۲۳۵

يرنقش الخادم ۴۶۹

ابن يزيد الشيباني ١۴٢

يزيد بن خالد القسرى ٤١

يزيد بن عبد الملك ٥٩ - ٥٠

یزید بن عمر بن هبیره ۶۰

یزید بن مزید ۷۴

یزید بن معاویه ۴۸ – ۵۵ – ۵۶

يزيد بن الوليد ٥٠- ٤١

ابن أبي يعلى ٤٣٩

أبو يعلى بن أمين الدوله ٥١٥- ٥١٧

أبو يعلى بن الخشاب ۴۴۶

یغی سیان بن ألب ۳۲۴ – ۳۲۸ – ۳۲۹ – ۳۳۸ – ۳۳۸ – ۳۳۸ – ۳۳۸ – ۳۴۳ – ۳۴۳ – ۳۴۳ – ۳۴۳ – ۳۴۸ – ۳۴۳ – ۳۴۸ – ۳۴۹

يغي سيان بن عبد الجبار ٣٧٣- ٤٢٠

یقطین بن موسی ۶۸

يمن غلام قرغويه ١٥٧

ینال بن حسان ۴۹۸ -۴۹۹ -۵۰۱ -۵۲۶

يوسف بن أبق ٣٣١\_ ٣٣٣\_ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٣٠ ٣٥٠ ٣٥٠

یوسف بن أیوب (صلاح الدین) ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۹ - ۴۵۹ - ۴۹۹ - ۴۹۹ - ۴۹۹ - ۴۵۰ - ۵۰۵ - ۵۰۵ - ۵۰۵ - ۵۰۵ - ۵۰۵ - ۵۰۵ - ۵۱۹ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۱۹ - ۵۱۹ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲۱ - ۵۲

يوسف الخادم ۴۶۲

يوسف بن خطلخ ۶۴۰

يوسف بن رافع بن شداد ۵۶۳ – ۵۶۸ – ۵۹۸ – ۶۰۹ – ۶۰۰ – ۶۰۰ – ۶۳۷ – ۶۳۷ – ۶۳۹ – ۶۴۲ – ۶۴۷ – ۶۶۵ – ۶۶۵ – ۶۷۵

يوسف بن العزيز (الملك الناصر) ۶۳۶– ۶۷۶– ۶۷۶– ۶۷۷– ۶۸۱– ۶۸۵– ۶۸۵– ۶۸۸– ۶۸۸– ۶۹۱– ۶۹۳– ۷۰۵– ۷۰۵– ۷۰۵– ۷۰۵– ۷۰۷– ۷۰۷ ۷۰۷– ۷۰۸

يوسف بن عمر ۶۱

یوسف بن فیروز ۴۴۹

یوسف بن مسعود ۶۷۱

یوسف بن میرخان ۴۰۵

یونس بن مودود ۶۹۲–۶۹۵

# أعلام الأماكن

# حرف الألف

الاسم رقم الصفحه

آبلستان ۶۸۲ – ۶۸۷

أبو قبيس ۴۵۹

آبين ۴۰۵

الأحص ٣٩ ـ ٣٩٨ - ٤٠٢ - ٤٠٢ - ٥٤٥

الأخترين ٥٤٣

أخلاط ٩٥٧- ٩٩٩- ٩٩٩ ٩٩٧ أخلاط

آذربیجان ۶۵ – ۲۶۴ – ۲۶۸ – ۶۶۳ – ۶۶۳

اذرح ۵۴

أذنه ۱۳۶ – ۲۵۴ – ۵۰۷

إربل ۵۶۶ -۶۵۰ -۶۵۲ و ۶۵۷

ורש ב אור - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 - 197 -

```
ص: ۷۷۸
```

الأرتيق ٢٤٩ - ٢٥٩ - ٤٣٣

أرحاب ۱۵۳

الأردن ٢٠٠- ٥٧٤

أرزن الروم ٧٠٥

أرزنكان ۶۶۷

أرسناس ١٢٣

أرمانوس ۲۰۶

أرمناز ٣۴٩

أرمينيه ۵۶– ۵۷ – ۶۵ – ۲۶۵ – ۳۶۵

أريحا ٤١١

أسفونا ٣٥٨

الاسكندريه ۴۹۷– ۴۹۸

أشمونيت ٣٩\_ ۴٠\_ ۴١\_ ۴٢

أصبهان ۳۲۸ - ۳۳۵ ۵۰۳

أطيفح ۴۹۷

أعرابيه ۶۹۶

أفاميه ٣٨ – ١٥٣ – ١٥٩ – ١٧٠ – ١٧٢ – ١٧١ – ١٨١ – ١٩٥ – ٢٠١ – ٢٩١ – ٢٥١ – ٢٠١ – ٣٨٠ – ٣٨٠ – ٣٨٠ – ٣٨٠ – ٣٨٠ – ٣٨٠ ٢٨٣ – ٢٠١ – ٢٥٩ – ٢٨٠ – ٢٨٠ – ٢١٩ – ٢١٩ – ٢١٩ – ٢١٩ – ٢١٩ (

إفريقيه ٧۴

الأقحوانه ٢٠٠- ٢١٣ - ٥٧٣

أقجا «دربند» ۶۸۷

أقشهر ٧٠٩

أكساك ١١٧

آمد ۱۴۰ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۳۳۰ – ۵۵۰ – ۴۴۷ – ۳۳۰ – ۲۰۳ – ۱۴۰ کم

أنب ٣٤٩

أوانا ۱۵۴

أوشين ۶۹۴

اياس ٣٨٩

أيله ۵۴۷

```
ص: ۷۸۰
```

# حرف الباء

الباب ۴۰۷ – ۵۲۹ (۱۹۹

باب الأربعين ٥٩٥– ٤٧٢

باب أنطاكيه ۴۰ - ۴۷ - ۷۷ - ۸۳ - ۱۴۲ - ۴۰۹

باب توما ۶۰۸

باب الجبل ۶۵۸

باب الجنان ٤٣ - ٩٨ - ١٥٢ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٧٩ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨

باب حناک ۱۵۸

باب الرابيه ۶۹۸

باب السلامه ۸۴

الباب الصغير ١٤٢ - ٥٢٥

باب العراق ۱۴۲ – ۲۰۵ – ۲۲۰ – ۳۷۶ – ۴۲۱ – ۶۸۰

باب الفراديس ۶۳۵

باب الفرج ۱۴۲ - ۶۰۸

باب قنسرین ۱۳۱ – ۱۶۲ – ۱۶۳ – ۱۹۷ – ۲۴۰ – ۲۶۳ – ۶۳۵

باب الميدان ۵۱۴

باب النصر ۶۳۴

باب اليهود ٤٣٣ - ١٣٠ - ١٤١ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٩ - ٤٣٣

بابل ۳۸

بابلی ۵۵۱

البابين ۴۹۷

الباره ۳۴۶ ۳۵۵ ۳۶۱ ۳۹۴ ۳۹۲ ۴۱۰

البارعيه ۴۴۷

باروا ۳۵– ۳۸

بارین ۴۵۱ – ۴۵۳ – ۴۶۰ – ۵۲۳ – ۵۲۳ – ۶۰۰ – ۶۱۴ – ۶۱۸ – ۶۱۸ – ۶۹۲ – ۶۹۸

```
ص: ۷۸۱
```

باسوفان ۱۵۳

بانقو سا ۱۳۰ – ۴۰۹ – ۵۵۱ – ۶۴۶ ۸۶۸

بانیاس ۴۵۵ – ۴۶۳ – ۴۸۵ – ۴۹۹ – ۴۹۸ – ۵۱۳ – ۵۷۸ – ۶۶۸ – ۶۶۸

بحيره أنزيت ٤٧٤

بحيره قدس ۴۹۰ -۵۸۰ ۶۲۹ ۶۵۷

البخراء ٤٠

بدایا ۶۲۳

البذندون ۷۶

البراغيثي ١٠٣

برتوس ۴۲۹

برج انطاکیه ۳۷۸

برج الثعابين 8٣٥

برج الذبان ۵۹۲

برج الرصاص ۴۸۱- ۶۴۶- ۶۹۷

برج الريت ۵۱۸

بردعه ۳۵

برصایا ۱۵۳–۱۵۴

البركه ۶۰۶

بزوریه ۱۵۷

بسرفوث حصن بسرفوث

البصره ۶۷- ۱۰۷

بصری ۴۶۳– ۵۱۹ ج۸۶

```
ص: ۷۸۲
```

بطن هنزیط ۱۲۱–۱۲۳

بطیاس ۶۹ – ۷۰

بعلبک ۲۰۰ - ۲۲۲ - ۲۲۶ - ۲۶۹ - ۲۶۹ - ۲۶۹ - ۲۶۹ - ۲۶۹ - ۲۶۹ - ۲۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ بعلبک

بغداد ۷۲ – ۷۷ – ۸۳ – ۸۶ – ۹۷ – ۹۷ – ۱۰۱ – ۱۰۱ – ۱۴۱ – ۱۴۱ – ۱۶۰ – ۲۲۹ – ۲۶۰ – ۹۳۵ – ۹۳۵ – ۹۳۵ – ۹۳۵ بغداد

بغراس ۱۷۰ ـ ۳۴۵ ـ ۴۵۴ ـ ۴۵۵ ـ ۴۵۹ ـ ۵۹۱ ـ ۹۲۹ ـ ۶۸۱

البقاع ۵۶۵

البقيعه ٤٨٩

بکاس ۵۸۲–۶۱۷ – ۶۵۴ – ۶۶۳

بكسرائيل ٣٥٨

البلانه ۳۴۵

بلاد أرانيه ۵۹۹

بلاد الفرنج ٧٠٧

البلاط ١٥٣ - ٢٩٥ - ٢٩٥

بلاطنس ٤٠٣

بلبيس ۴۹۲– ۴۹۶– ۴۹۹ – ۶۰۵– ۶۹۳

بلد ۵۶۷

بلد الحوار 81١- 89٧

البلقاء ٥٩

بهنسی ۵۰۸ – ۶۴۳ – ۶۴۵ – ۶۷۴ – ۶۷۴

بوشلا ۱۸۲–۱۸۳ و ۶۹۹

```
ص: ۷۸۳
```

بوصیر ۶۴

بوقا ۱۲۰–۱۵۱–۱۷۰

بیت جبرین ۵۷۷

بیت لاها ۳۳– ۳۰۰ ۳۰۷

بیت لحم ۵۷۷– ۶۶۴

بيروت ٢٣٢ - ٢٣٩ - ٥٩٧ - ٥٩٧ - ٩٩٨ - ٢٩٦

بیسان ۵۴۷ – ۵۶۰

# حرف التاء

تبریز ۲۶۴– ۳۳۰

تبل ۱۲۹– ۱۸۷ – ۲۰۶

تبنین ۵۷۶

تدمر ۶۶– ۴۴۹– ۶۱۷ – ۶۱۷

ترمانین ۳۹۶

ترمذ ۳۲۵

تريثاويل ۱۶۱

تقیل ۷۰۷

تل ابن معشر ۳۶۹– ۳۷۱

تل أعذى ٣٠٧\_ ٣٥٣\_ ٣٩٤ ٣٩٧ ٣٩٧ ٢٥١

تل أعرن ۶۴۹

تل أعفر ۴۷۷

تل بطريق ١٢٣

تل حاصد ۱۸۲ – ۱۸۳

```
ص: ۷۸۴
```

تل حامد ۱۲۹–۱۵۴

تل حطين ۵۷۴

تل خالد ۲۵۰ – ۲۸۹ – ۴۶۱ – ۴۸۱ – ۵۵۰ – ۵۵۸ و ۶۴۶

تل السلطان ٢٣٧ - ٢٩٢ - ٣٨١ - ٣٨٠ - ٤٠٩ - ٤٢٩ - ٢٢٩ - ٥٢٥ - ٥٢٩ - ٧٠٠ - ٩٩٩

تل عبود ۴۰۹

تل عرن ۶۹۹

تل العجول ۶۶۳

تل عفر ۵۶۷– ۶۵۱

تل عفرین ۳۸۹

تل عمار ۴۶۱

تل فارس ۲۱۴

تل فیروز ۵۱۷

تل فيتا ۶۹۶

تل قباسین ۳۴۷– ۴۰۹ – ۶۴۵ – ۶۴۵

تل قراد ۳۶۸

تل قیقان ۶۷۲

تل منس ۹۶ ـ ۲۹۸ ـ ۳۳۱ ـ ۳۴۷ ـ ۳۵۱ ـ ۳۵۷

تل موزن ۴۶۶

تل هراق ۳۵۴– ۴۰۰ ۲۸۸

تنیس ۱۹۵

تیزین ۱۳۸ – ۴۹۴ – ۵۸۰ – ۵۸۰ – ۶۲۸ – ۶۲۸

تیزون ۱۹۳–۱۹۴

التينات ٥٩١– ٤٢٨

الثنيه ٨٩

حرف الجيم

الجابيه ٥٠

جباب التركمان ۶۶۹

جبرین ۱۸۲ – ۲۹۷ – ۴۰۹ – ۶۹۹

جبرين قورسكايا ٢٩٥

الجبل الأسود ٣٣

جبل بنی علیم ۲۹۸– ۴۲۷

جبل بهراء ٣٠١

جبل جور ۴۴۷– ۴۶۲

جبل جوشن ۱۳۲ – ۱۸۱ – ۲۲۶ – ۲۲۴ – ۵۲۰

جبل السماق ١٥٣ - ٢١١ - ٢٩٨ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٧ - ٤٠١ - ٥٢٩

جبل سمعان ۵۲۴– ۶۹۷

جبل قرنبيا ٣٣٣- ٤٣٧

جبل ليلون ۵۲۴

جبل اللكام ٤٢٧

جبله ۱۴۹ – ۹۲۱ – ۹۲۱ – ۹۲۱ – ۹۲۱ – ۶۲۵ – ۶۲۵

الجبول ٤١٣- ٤٤٧ - 608 - 699

جبيل ٢٣٩– ٥٧٥ – ٥٧٧

الجرجب ٧٠٥

الجرن الأصفر ٥١٤

جريجيس ۴۵۸

الجزيره ۵۰ - ۶۵ – ۷۷ – ۷۷ – ۷۷ – ۷۷ – ۱۱۴ – ۱۷۵ – ۱۱۸ – ۲۱۸ – ۲۱۸ – ۲۱۸ – ۳۲۵ – ۳۲۵ – ۳۲۵ – ۴۳۹

```
ص: ۷۸۶
```

V·X -V·F -9XT -9V9 -99· -9T1 -9·· -۵۵T -۵19 -۵1T -۵1T -FVX -F9۵

جزیره ابن عمر ۳۳۰

الجسر ٣٥٤

جسر الحديد ٣٤٩ - ٣٨٩

جسر الخشب ٤١٣

جسر الرقه ۶۹۵

جسر منبج ۶۳- ۱۰۶

الجفار ١٠٤

الجلوم ٢٠٥

الجليل ٥٤١

جملین ۶۲۲– ۶۲۳ – ۴۶۶ – ۷۰۳

جوزن ۲۵۷

جوسيه ١٥٣ – ١۶٣

الجومه ٣۶٠ - ۴۸۸

الجيزه ۴۹۷

جينين ۵۶۵

## حرف الحاء

حارم ۱۳۶۰ - ۱۶۰۰ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵

حاس ۲۰۲

الحانوته ۲۴۱- ۳۳۲ ۲۱۲

حبيبل ٢٣٢

الحجاز ۶۶

```
ص: ۷۸۷
```

حجر «شغلان» ۶۸۲

حجيرا ۵۳۵

حدادین ۴۰۹

الحدث ١٢٣

حرزم ۵۵۰

حروص ۶۳۹

حصن ارتاح ۲۴۵

حصن أروح ۱۷۴

حصن اسفونا ۲۵۴ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۳۳۱

حصن الأكراد ٣٨٠- ٤٨٩ - ٥٨٠

حصن إنب ۴۷۸

حصن بالس ۵۴۹

حصن بالو ۴۱۵–۴۱۶

حصن برزویه ۱۱۹– ۳۲۷ کمک

حصن بزاعا ۲۹۴ – ۲۹۶ – ۲۹۰ – ۲۸۰ – ۲۹۰ – ۲۱۶ – ۲۰۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۶۰ – ۲۶۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۰۰ – ۲۶۲ – ۲۶۲ – ۲۵۲ – ۲۹۵ – ۲۹۵ – ۲۹۵ – ۲۹۶ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۵۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰

حصن بسرفوث ۳۵۹ -۳۶۰ ۲۲۷

```
ص: ۷۸۸
```

حصن بلاطنس ۵۸۲

حصن بني الأحمر ٢١٠

حصن بنی غناج ۲۱۰

حصن البيره ٤٠٧ - ٤٧٨ - ٤٨١ - ٤٨١ - ٥٣٨ - ٥٣٨ - ٥٩٨ - ٥٩٠ - ٥٩٠ - ٥٣٩ - ٥٣٩ - ٥٧٩ - ٥٧٩ - ٥٧٩ - ٥٧٩

حصن الجسر ٢٩٨ – ٣٠٧

حصن حناک ۷۵

حصن «قلعه» الخوابي 8٣٥

حصن الدير ٢۶۴

حصن الشوبك ٥٠٥

حصن عار ۱۷۴

حصن عرق ۵۰۷

حصن عم 169- 149- 474- 494- 200- 200

حصن الفايا ٢٩٤

حصن القبه ٣٣١ - ٣٨٤

حصن قبه ابن ملاعب ۴۴۵

حصن قسطون ۲۴۴

حصن الكختا ۶۶۰

حصن الكرزين ٥٥٠

حصن الكفر ٧٥

حصن کوکب ۵۷۹

حصن کیفا ۴۱۷ – ۴۹۳ – ۵۲۳ – ۷۰۳

حصن اللكمه ۴۶۰

حصن مابوله ۴۷۴

حصن المجدل ۴۰۵

حصن مسلمه ۶۴ – ۷۰

```
ص: ۷۸۹
```

حصن المعره ٢١٩

حصن المغاره ٤١٣

حصن منصور ۶۶۰

حصن المنيقه ٢١٠

حصن هاب ۳۹۳ – ۳۹۷ – ۴۷۴

حصن اليماني ١٢٥

حضر موت ۵۹۹

حطین ۵۷۴

حل ۷۰۸ – ۷۰۶ – ۷۰۵ – ۷۰۴ – ۷۰۸ حلب

الحله ۱۸۱ – ۲۰۴ – ۴۴۵

```
ص: ۷۹۰
```

-400 -401 -401 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461 -461

حناک ۲۵۴

حوراین ۵۶– ۱۶۴

حوران ۴۶۳- ۶۴۳

حيفا ۴۰ ـ ۴۱۱ ـ ۶۹۹ عود

حینی «حانی» ۵۹۷

#### حرف الخاء

الخابور ٥٠٣ - ٥٥٣ - ٥٥٩ - ۶٣٠ - ۶٣٠ - ٣٨٩ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٠

خراسان ۷۴ – ۸۳ – ۱۳۶ – ۲۶۱ – ۲۷۱ – ۴۵۲

خرتبرت ۴۰۸ - ۴۱۰ - ۴۱۶ - ۶۷۴ – ۷۰۸ – ۷۰۸

خرشنه ۱۲۱ – ۱۲۴ – ۱۲۷

الخروبه ۵۸۹

خساف ۶۱

خناصره ۵۵ – ۵۸ – ۹۸ – ۱۵۲ – ۴۰۲ – ۶۱۳

الخناقيه ١٣٣- ٢٩٥- ٥٥١ ۶۶٣

### حرف الدال

دابق ۵۵– ۶۶ – ۷۲ – ۷۶

دار ا ۲۹۹ -۴۶۲ -۳۲۹ کار

داریا ۴۶۳– ۶۱۴

الداروم ۵۷۷– ۵۹۸ ۵۹۸

دانیث ۳۸۱ – ۳۹۳ – ۳۹۳ – ۴۰۵ – ۴۰۸ – ۴۲۸ – ۴۲۸

درب الخياطين ١٢٣

دربساک ۵۴۱–۵۸۳ - ۶۰۹ - ۶۲۶ - ۶۲۷ – ۶۲۸ – ۶۴۲ – ۶۴۴ – ۶۴۴ – ۶۴۸ – ۶۸۸ – ۶۸۸

دربند ۶۷۴

در کوش ۶۱۱– ۶۷۱

دلوک ۶۶ – ۶۷ – ۱۲۸ – ۱۲۹ – ۱۳۶ – ۲۵۵ – ۴۸۱

-100 -196 -197 -100 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

```
ص: ۷۹۲
```

دمياط ٩٥٣ - ٩٤٨ - ٩٥٠ - ٩٥٣ دمياط

دنیسر ۶۰۱– ۷۰۵

دوقات ۶۹۰

دیار بکر ۱۲۵–۱۲۷ – ۱۳۹–۱۷۷ – ۱۶۱ – ۲۸۹ – ۲۹۴ – ۳۱۱ – ۳۳۰ – ۳۳۵ – ۳۳۳ – ۴۹۵ – ۶۰۰

دیار ربیعه ۶۷ – ۸۰ ۸۷

الديار المصريه عج- ٤٩٩ - ٥٠١ - ٥٠٥ - ٥١٠ - ٥٣٩ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٤٨ -

دیار مضر ۶۷ - ۸۰ - ۸۸ - ۸۷ – ۱۰۶ – ۱۰۸ – ۱۰۸

دير أطمه ۵۳۴

دير حافر ۴۱۳- ۶۹۹

دير الزبيب ۴۳۹

دير سمعان ۵۹– ۱۶۲ – ۵۳۴

#### حرف الذال

ذاذيخ ١١٩

#### حرف الراء

راس عين ۴۶۲ - ۶۲۰ - ۶۳۱ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۰ - ۶۷۸ - ۶۷۸ - ۲۰۸ - ۲۰۸

راس الماء ٤٩٩- ٥٧٢ - ٤١٩- ٤١٧

الراوندان ۳۹۵– ۴۸۱ – ۶۰۸ – ۶۲۱ – ۶۶۳ – ۶۶۳

الرافقه ۱۴۷ – ۲۱۸ – ۴۷۲

رام حمدان ۴۴۵

ربانا ۶۹۶

ربض الظاهريه ۶۳۵

رحا القديمي 1۶۵

الرحبه ۹۸ – ۱۴۷ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۱۰ – ۲۱۷ – ۲۲۷ – ۲۳۱ – ۲۴۴ – ۲۵۰ – ۲۵۲ – ۲۵۳ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۳۱ – ۲۳۹ – ۲۳۰ ۲۳۰ – ۲۳۲ – ۲۵۹ – ۲۶۰ – ۲۸۱ – ۲۸۲ – ۲۸۳ – ۲۸۳ – ۲۲۹ – ۲۴۰ – ۲۴۰ – ۲۴۰ – ۲۴۰ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲

الرستن ١١٣- ٢١٣- ٥١١

رصافه هشام ۶۷- ۶۸

الرصافه ۷۰۰

رصيف الملكه ۶۹۶

رعبان ۱۲۵ – ۱۲۸ – ۶۰۸ – ۶۴۴ – ۶۴۶

رفنیه ۲۰۰ - ۲۱۰ – ۲۳۳ – ۲۵۹ – ۲۸۲ – ۲۹۸ – ۲۹۸ – ۲۸۸ – ۴۲۸

الرقه 29 – 97 – 777 – 771 – 771 – 710 – 110 – 110 – 110 – 110 – 190 – 196 – 196 – 197 – 277 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 270 – 2

```
ص: ۷۹۴
```

V·٣-V·٢-V· - - 999 - 997 - 991 - 9VA

الرقيم ٧٠٣

الر مله ۸۸ – ۹۷ – ۱۱۴ – ۱۹۶ – ۵۹۷ – ۵۹۷ – ۵۹۸ و ۵۹۸

- 449 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470

الروج ١٧٠- ٢٣٩ - ٣٤٦ - ٥٢٠ - ٥٤٩

الرى ٣٣٠- ٣٣٥ - ٣٣٠ ٢٣٧

رید خسره رومیه ۴۳

ریمند ۵۲۱

### حرف الزاي

زبطره ۱۲۱

زبید ۵۰۹

الزجاجين ١٠٥ - ٤٣٧ - ٥١٤ - ٥٣٤

الزوب 888

#### حرف السين

الساجور ۱۵۴- ۷۴۹ - ۶۵۰

سامرا ١٠١

```
ص: ۷۹۵
```

سبسطیه ۵۶۵

سبعین ۱۴۳ – ۳۳۲

سرخله ۵۵۹

سرفوث ۴۷۴

سرمدا ۲۸۹– ۴۰۰ ۴۲۷

سرمین ۱۱۸ – ۲۱۹ – ۲۳۶ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۳۵۶ – ۳۵۷ – ۳۵۸ – ۳۶۳ – ۳۶۳ – ۳۹۵ – ۴۰۰ – ۴۲۸ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۵۹ – ۲۵۰ – ۲۰۰

سروج ۳۰۷ – ۳۳۰ – ۳۳۹ – ۶۸۹ – ۶۶۹ – ۴۹۹ – ۴۹۹ – ۵۵۰ – ۵۵۰ – ۶۱۹ – ۶۱۵ – ۶۱۹ – ۶۱۵ – ۶۲۳ – ۶۲۹ – ۷۰۳ – ۷۰۳ – ۷۰۳ ۷۰۳

السعدي ١٣٥- ٢٤٨ - ٢١١ - ٤٤٢ - ٤٩٨ - ٩٩٨

سلماس ۶۶۳

سليمه ۷۲- ۸۶- ۹۴- ۱۴۸ – ۱۵۳ – ۲۱۳ – ۳۶۰ – ۳۶۰ – ۳۸۹ – ۴۸۴ – ۹۹۹ – ۹۱۹ – ۹۱۹ – ۹۱۹ – ۹۱۹ – ۷۰۰ – ۷۰۰

سلوقیه ۳۸

السماويه ۶۱۶

سمندو ۱۲۱

السموقه 831

سميرم ۳۶

سميساط ۵۳ - ۶۶ - ۸۸ - ۱۲۱ - ۱۲۵ - ۱۲۱ - ۸۸ - ۶۲۴ - ۶۲۲ - ۵۹۷ - ۳۴۲ - ۱۲۵ - ۱۲۱ - ۸۸ - ۶۲۴ سميساط

السن ۱۰۷ – ۶۲۳

99Y -991 -99· -919 -911

```
ص: ۷۹۶
```

سوريه ۲۸- ۳۹- ۵۳

سوق السراجين ٩٩

السويداء ٢٥۶ – ٧٠٣

السويديه ٣٢۴- ٣٩١

سيواس ۵۰۷- ۵۰۸ - ۷۰۹

#### حرف الشين

شامر ٣٣٣ ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٨ ـ ٣٧٨ ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٩ ـ ٢١٩ ـ ٣١٠ - ٣٠٠ - ٣٣٠

شیختان ۳۶۸ – ۴۱۳ – ۴۱۷ – ۶۲۳ – ۶۲۳

الشغر ٥٨٢ - ٥١١ – ٥٥٤ - ۶۶٣

شقیف ارنون ۵۷۶– ۵۸۶ ۸۸۸

شقيف الروج ٤١١

شهرزور ۵۶۸

الشوبك ٥٤١- ٥٧٣ ـ ٥٨٥

```
ص: ۷۹۷
```

شوش ۴۴۷

شيح الحديد ٥٤٠ - ٥٤١ - ٤٢١

شیح لیلون ۱۷۸

شیزر ۸۷ – ۸۸ – ۱۳۸ – ۱۴۹ – ۱۴۹ – ۱۷۱ – ۱۷۰ – ۱۷۰ – ۱۷۰ – ۱۷۹ – ۱۲۹ – ۱۲۰ – ۲۸۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰

## حرف الصاد

صارخه ۱۲۱- ۱۲۴

صافیتا ۴۶۸–۵۸۰ مما

الصافيه ٧٠٠

الصخره ۶۶۴

صدد ۱۴۸

صرخد ۴۲۲ - ۶۲۹ - ۶۲۳ - ۶۰۸ - ۶۱۲ - ۶۱۸ - ۶۱۲ - ۶۱۹ - ۶۱۲ - ۶۱۲

الصعيد ۴۹۷

صفد ۵۸۵

الصفصاف ١١٣

صفوریه ۵۷۳– ۵۷۶

الصفيف ۴۹۴

صفین ۵۴ - ۳۹۹ – ۷۰۱

صلدع ۲۲۶– ۴۰۲

```
ص: ۷۹۸
```

صلدی ۲۲۴– ۴۵۷

صهیون ۵۸۱

صور ۱۹۰ – ۲۳۳ – ۴۱۶ – ۵۷۴ – ۵۷۹ – ۵۸۵ – ۵۸۷ – ۵۸۹ – ۴۱۱

صوران ۳۶۱

صيدا ١٩٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ۵۵٧

## حرف الضاد

ضمير ۶۶۵

## حرف الطاء

طبریه ۱۱۴ – ۱۱۶ – ۴۸۵ – ۴۹۶ – ۵۰۷ – ۵۴۷ – ۵۷۳ طبریه

طرابلس ۱۴۹ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۱۹۰ – ۲۷۷ – ۲۸۵ – ۲۹۸ – ۲۹۸ – ۲۹۰ – ۴۰۰ – ۴۰۰ – ۴۰۰ – ۴۰۰ – ۴۰۰ – ۴۰۰ – ۹۸ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ – ۹۸۰ –

طرسوس ۷۶ – ۸۸ – ۸۸ – ۹۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۸ – ۱۳۸ – ۱۴۱ – ۵۰۷ – ۵۸۰ – ۵۹۱ – ۵۵۳ ۵۵۳

الطور ۵۶۱–۶۴۳

# حرف العين

عالقين ۶۴۳–۶۴۶

عانه ۲۰۲ - ۶۹۲ - ۶۸۹ - ۶۸۲ - ۳۳۶

عجلون ۶۴۳

عدن ۵۰۹

```
ص: ۷۹۹
```

العراق ٤٣ - ٥١ - ٨٧ - ٢٥٤ - ٤٥١

عربسوس ۱۱۳

عرقه ۱۲۸ – ۱۴۹ – ۴۹۸ – ۵۸۰

عزاز ۱۵۳ – ۱۷۹ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۷۰ – ۲۷۰ – ۲۷۰ – ۲۷۰ – ۲۷۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ –

عجولين ۴۰۶

عسقلان ۲۸۲ ۵۸۵ ۸۸۵ ۹۹۵ ۸۹۸

عشترا ۵۰۲ – ۵۰۷

العشيره ٢٥٤

عفربلا ۵۶۰– ۵۷۹

العقبه ۲۸۵ – ۶۹۲

العقر ۴۴۷

عقربوز ۴۰۹

عقرقوف ۴۴۵

العقيبه ٤١٩

عكا ٢٣٢ - ٢٣٩ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩١ - ٥٩١ - ٥٩١ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥

عکار ۲۰۰ – ۶۴۳

العماديه 849

العمرانيه ٣١٣

```
ص: ۸۰۰
```

العمق ٧٧١ - ٤٩٣ - ٥٤١ - ٤١٣ - ٤٢٥ - ٤٢٧ - ٤٣٩ - ١٧٦ و ٤٩٧

العوجا ۶۶۴

عين ابراهيم ٣٤

عین اشمونیت ۵۴۸

عين البقر ۵۸۸

عين تاب ٢٨١ - ٤٨٩ - ٥٥٩ - ٥٥٩ - ٩٠٩ - ٩٠٩ - ٩٠٩ - ٩٧٩ - ٩٧٩ عين تاب

عين التمر ٢۴۴

عين جالوت ٥٤١

عين الجر ٥٤٥

عین زربه ۱۲۸– ۱۳۶– ۴۵۴

عین سیلم ۳۲۰

عين المباركه ۴۲ - ۴۳ - ۳۳۷ - ۵۴۲ - ۵۴۲

# حرف الغين

غزه ۷۷۷ – ۹۹۸ – ۶۹۳

الغور ۵۴۷ - ۶۱۰ – ۶۱۸ – ۶۱۹ – ۶۶۳ – ۶۶۳ الغور

الغوطه ١١٧- ٤٤٣

#### حرف الفاء

الفايا ٥٩ - ٣٦١ - ٩٩٩

فافین ۶۹۶

فج سنياب ۱۵۴

فرفارین ۶۹۶

فلسطين ١٧٧ – ١٩٦ – ١٩٨ – ٢۶٩

الفنيدق ٢٣٧ - ٢٣٩ - ٢٤٠ ٢٤١

```
ص: ۸۰۱
```

الفوار ۶۰۵

الفوعه ٣٤١ - ٤٢٨

الفوله ۵۶۰– ۵۶۱ ۵۷۶

# حرف القاف

القادسيه ٣٠٥ - ٣٠٠ ٣١٥

قارا ۴۴۳

قاليقلا ٢۶۴

القاهره ۱۷۹ – ۲۹۴ – ۵۰۰ – ۶۹۳

قبه الصخره ۵۷۸

قبرس ۳۴۵ – ۵۹۰

القدس ۱۳۷ – ۲۱۹ – ۲۲۱ – ۲۲۳ – ۴۴۰ – ۴۴۰ – ۴۴۰ – ۴۴۰ – ۴۹۳ – ۴۴۰ – ۴۰۰ – ۴۱۵ – ۴۲۰ – ۲۱۹ – ۲۲۰ – ۸۵۰ – ۸۵۰ القدس ۲۸۵ – ۸۵۵ – ۵۹۱ – ۵۹۵ – ۸۹۵ – ۶۱۲ – ۵۹۸ – ۶۱۲ – ۶۵۰ – ۶۲۲ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲۵۱ – ۲

قراحصار ۵۵۸- ۶۰۵ ۹۲۹- ۶۶۰

قرزامل ۳۱۷

قرقیسا ۵۷ – ۶۵۰ – ۶۵۲ – ۷۰۳

قرون حماه ۵۲۲

قرنبيا ۶۵۶

القريتين ٤١٧

القسطنطينيه ۵۳ – ۶۶ – ۸۸ – ۱۲۴ – ۱۳۳ – ۱۳۵ – ۱۷۱ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۱۷۷ – ۲۶۸ – ۲۶۸ – ۲۶۸ – ۲۹۸ القسطنطينيه

قطربل ۱۰۱

القعقاعيه ٥٩

قلعه آشب ۴۶۶

```
ص: ۸۰۲
```

قلعه بهمرد ۴۶۵

قلعه الجسر ٣٠۶

قلعه جعبر ۳۷۷– ۳۷۷ – ۳۰۱ – ۴۰۱ – ۴۰۱ – ۴۱۹ – ۴۳۱ – ۴۶۱ – ۴۹۸ – ۴۹۸ – ۵۲۰ – ۵۲۰ – ۵۲۰ – ۶۹۴ – ۶۹۹ – ۶۹۴ – ۶۹۴ – ۷۰۶ – ۷۰۱ – ۷۰۶

قلعه حلب ۱۴۳ – ۱۷۵ – ۱۹۱ – ۱۹۱ – ۱۹۱ – ۱۹۸ – ۱۱۳ – ۲۱۲ – ۲۲۳ – ۳۵۳ – ۳۷۳ – ۳۸۳ – ۴۱۷ – ۴۵۰ – ۵۴۵ – ۵۴۵ – ۵۴۵ – ۸۵۵ – ۵۵۵ – ۵۵۵ – ۵۵۱ – ۶۰۱ – ۶۳۲ – ۶۳۲ – ۶۳۸ – ۶۳۲ – ۶۳۸ – ۵۵۹ – ۵۵۹ – ۵۵۹ – ۵۵۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲۹ – ۵۲

قلعه حيزان ۴۶۶

قلعه الخوابي ۶۳۶

قلعه دوسر ۲۱۸ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۸۸ - ۴۱۸

قلعه سرمانیه ۵۸۲

قلعه السن ۲۷۸– ۴۳۸– ۶۲۲

قلعه الشريف ۴۲ – ۳۲۳ – ۳۳۴ – ۴۰۰ – ۴۰۰

قلعه شمیمیس ۴۸۴– ۶۸۳

قلعه صهيون ۶۵۵

قلعه الصور ۴۴۷

قلعه العتيقه ٤٢٥

قلعه العيد ٥٨٢

قلعه کرکر ۴۰۸

قلعه الكهف ۴۶۱

قلعه المعره ۶۸۶

قلعه نادر ۳۸۲– ۳۸۳ ۵۴۹

قلعه نجم ۱۰۶ -۵۵۰ ۸۱۹ - ۶۲۳ ۶۳۸

قلعه هاب ۳۰۷\_ ۳۶۱

```
ص: ۸۰۳
```

قورس ۲۰۸ – ۴۸۱ – ۶۸۰

القنا ٤٠١

قناه حلب ۶۳۲

قونیه ۴۸۰– ۶۸۷

قيبار ۲۰۴ – ۲۰۶ – ۲۱۰ – ۲۴۶

قیساریه ۵۷۶– ۶۸۲ – ۶۸۸ – ۶۹۸

#### حرف الكاف

الكرزين ٤٣٩

الكرك ٥٠١ - ٥٠٨ - ٢٦١ - ٥٦٥ - ٢٦١ - ٥٧٥ - ٥٧١ - ٥٨٥ - ١٩٩ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٢ - ١٩٩

کرمین ۲۹۵

كفربيا ١٣۶

کفرروما ۱۷۴– ۳۹۵

کفرزمار ۵۶۷–۵۶۸

كفرسود ۴۸۱–۶۳۹

كفرطاب ٩٤- ١٣٨ - ١٤٠ - ١٤٩ - ١٨٩ - ١٨٠ - ٢٢٤ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٧٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٢٩٨ - ٣٠٨ -

```
ص: ۸۰۴
```

كفرلاثا ٣۶٠ -٤٧۴ - ٥٥٠

كفرناصح ٤٢٩

كفرنبل ٣٠٧

کفرند ۵۲۴

کمنون ۲۵۱

الكوفه ۵۵- ۶۳

کو کب ۵۸۵

کیسوم ۷۴– ۷۵– ۸۸۸ ۵۰۸

کیمار ۱۵۳

## حرف اللام

اللاذقيه ٣٨- ١٠١ - ١٩٩ - ٢٣٥ - ٢٣٥ - ٢٩١ - ٣٥٩ - ١٨٥ - ٣٠٠ - ١٠١ - ١١٩ - ٣٢٥ - ٢٥٩ - ٢٥٩ - ٢٥٩ - ٥٥٩ - ٥٩٥ - ٥٥٩ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥

اللجون ١١٧

لطمين ۲۱۴ – ۳۱۳ – ۳۲۷ – ۳۶۱

ليلون ٣٦٣ - ٣٩٧ - ٣٩٠ - ٤٠٠

# حرف الميم

مائز ۶۱۸

```
ص: ۸۰۵
```

المجدل ٧٠٥ - ٧٠٨

مجمع المروج ۶۶۶

مدرسه ابن عصرون ۴۸۶

مدرسه الحدادين ۴۱۲

مدرسه الحلاويه ٤١٢- ٤٧٥- ٤٧٩- ٥٣٤

مدرسه الزجاجين ٣٣٣- ٥١٤

المدرسه العصرونيه ٢٨٣- ٤٧٩

المدرسه العماديه ١٠٥

مدرسه النفري ۴۷۶

المدرسه النوريه ٩٩

المدينه ۴۴ - ۵۰ ۵۷۵

مراغه ۴۴۴- ۴۵۲

المرج 881

مرج الأجم ٥٥

مرج أكساس ٤١٧

مرج دابق ۵۸– ۲۴۸ – ۲۵۲ – ۲۲۳– ۴۱۹ – ۴۱۹ – ۶۲۸ – ۶۲۸ – ۶۲۸ – ۶۶۸

مرج الديباج ١٩٣

مرج راهط ۵۷

مرج الصفر ٣١٠- ٤١۶

مرج عذراء ۱۱۸

مرج عيون ۵۸۶

مرج الغنم ١۶٢

مرج فلوس ۵۸۶

مرج قراحصار ۶۱۳

مرزبان ۵۰۸ - ۶۳۹ ۶۴۵

مرعش ۵۷ – ۸۸ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۳۶ – ۱۷۰ – ۳۵۸

```
ص: ۸۰۶
```

المرقب ٤١١ – ۶۶۸

مریمین ۲۴۵– ۳۹۴

المزه ۶۶۵

المسجد الأقصى ۶۶۴

مشهد القدم ۶۶۵

 $\begin{array}{c} -19 \% - 10 \% - 11 \% - 11 \% - 11 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% - 10 \% -$ 

المصيصه ١٣٦ – ٥٠٧

معراثا البريديه ٧٩

المعر و ١٩١ – ١٧٣ – ٢٠٠ – ٢٥١ – ٢٥١ – ٢٥١ – ٢٥١ – ٣٥٠ – ٢٥١ – ٣٩٠ – ٣٩٠ – ٢٩٠ – ٢٥٩ – ١٥٩ وهو - ١٩٥

معرتاح ۲۹۸

معره مصرین ۷۹ – ۱۳۸ – ۱۵۳ – ۱۴۹ – ۱۹۷ – ۲۴۵ – ۳۴۶

```
ص: ۸۰۷
```

904 - 441 - 447 - 440 - 440 - 441

معره النعمان ۵۹ – ۷۷ – ۷۷ – ۹۷ – ۹۷ – ۱۰۸ – ۱۱۱ – ۱۳۸ – ۱۵۱ – ۱۵۱ – ۱۵۱ – ۱۵۲ – ۱۵۷ – ۱۵۷ – ۱۵۷ – ۲۰۲ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵۹ – ۲۵

مغاره الكحل ١٢٧

المغرب ١٢۶

مقدونیه ۱۲۴

مکه ۴۴ ۵۷۵

ملطیه ۳۵۸ – ۴۰۴

الملوحه ۴۹۸

ملطیه ۵۰۷

مناز کرد ۱۹۳

منبح ۳۳۰ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱ - ۲۱

مناز کرد ۵۹۷

المنصوره ۶۵۰

المنيطره ۴۹۶

موزار ۱۲۱

الموزر ۴۶۶- ۵۹۷ - ۶۲۳ - ۶۲۳ - ۷۰۳

-477 - 477 - 479 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470

میافارقین ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۳۹ – ۱۴۶ – ۱۵۰ – ۱۷۸ – ۲۰۳ – ۲۱۸ – ۲۰۳ – ۴۰۶ – ۴۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۵ – ۲۰۹ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰

الميدان ٤١٣

الميدان الأخضر ٥٥٩ - ٥٤٣ - ٤٥٦ - ٤٥٦

مدان الحصا ۴۴۴

## حرف النون

نابلس ۵۶۵ – ۵۷۶ – ۶۰۹ – ۶۹۹ – ۶۹۲ – ۶۹۲

الناصره ۵۶۰

الناعوره ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۷۰- ۱۶۵- ۳۲۰- ۳۳۲- ۴۱۳- ۴۲۷- ۴۵۷- ۷۰۷

نافوذا ۱۵۴

نبل ۴۰۵

```
ص: ۸۰۹
```

نصيبين ٢٢٩ - ٣٢٨ - ٥٠٣ - ٥٤٣ - ٥٤٩ - ٥٤٥ - ٥٠١ - ٣٥٩ - ٥٤١ - ٤٨٨ - ٧٠٣ - ٧٠٣

النطرون ۵۷۷

نقره بني الأسد «النقره» ١٧٨ - ١٨١ - ١٦١ - ٢٦٢ - ٣٩٨ - ٣٩٨ - ٣٩٨ - ٣٩٨ - ٢٠١ - ٢١١ - ٢٢٥ - ٩٩٥ - ٩٩٩ - ٩٩٩

نهر أبي فطرس ٤٤

نهر الأزرق ۶۷۴

نهر أورطنس نهر العاصي

نهر بوجبار ۶۹۵

نهر الجوز ۲۶۱ - ۳۲۳ - ۴۸۱ - ۶۳۹

نهر الذهب ۶۹۵

نهر الزاب ۶۳ – ۵۶۸

نهر سنجه ۳۸۸

نهر العاصي ۳۸– ۲۵۷ – ۲۸۲ – ۳۷۰ – ۴۶۵ – ۶۲۵ – ۶۲۵

نهر عفرین ۳۱۷

نهر الفرات ٣٣١ - ٣٣١ - ٢٥١ - ٢٠١ - ٢٠١١ - ٢١١ - ١١١ - ١١١ - ٢٥١ - ٢٥٠ - ٢٥٠ - ٢٥٠ - ٢٥٠ - ٢٥٠ - ٢٥٠ - ٣٣٥ - ٣٣٥ - ٣٣٣ - ٣٣٧ - ٣٧٠ - ٨٣٨ - ٣٩٥ - ٣٩٥ - ٣٠٩ - ٣٠١ - ٣٠١ - ٣٥٩ - ٣٥٩ - ٣٥٠ - ٣٥٠ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٥٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ - ٣٠٥ -

نهر قویق ۸۴– ۱۳۳ – ۱۶۵ – ۱۷۱ – ۲۲۴ – ۳۴۲ – ۴۰۲ – ۴۴۷

نواز ۲۹۹ - ۲۰۵ - ۲۴۶

نور کغال ۶۷۴

```
ص: ۸۱۰
```

النيرب ۶۸ – ۴۰۹ – ۶۹۹

نیسابور ۸۰– ۳۲۵

نیقیه ۳۱۳– ۳۱۵

النيل ۴۹۷–۶۴۳

نینوی ۳۷

# حرف الهاء

الهارونيه ١٢٧– ١٣٥

الهزازه ۱۳۰ – ۶۹۸

همذان ۲۳۵– ۲۰۴ ۵۹۹ ۹۹۵

هونین ۴۹۸– ۵۷۹

# حرف الواو

وادى أبو سليمان ١٥٤

وادی بطنان ۹۴– ۱۰۶– ۲۹۳ ۳۹۵

وادی بنی حصین ۳۱۰

وادي جهنم ۵۷۷

وادی حیزان ۱۷۳

واسط ۱۰۳– ۴۵۲

الواله ۵۶۵

الوضيحي ۶۶۹- ۷۰۴

# حرف الياء

الياروقيه ٤٩٥- ٥٥١- ٥٥٥- ٥٥٥- ٥٣٩- ٣٣٩

یافا ۹۹۶– ۹۹۸

یانس ۱۲۳

یبنا ۵۷۷

اليرموك ۴۴- ۴۵

یغری ۴۷۵– ۵۴۱

اليمن ٨٣- ٩٥- ٥٠٩ 8٠١

## المحتوى العام

تقدیم ۷

ذكر حلب في قديم الزمان و من بناها ٣١

ذکر حلب و من ملکها ۴۰

فتح بلاد الشام ۴۴

فتح قنسرين ۴۶

فتح حلب ۴۷

خبر خالد بن الوليد ۴۹

حبيب بن مسلمه ۵۳

صفین ۵۴

العصر الأموى ۵۵

العصر العباسي ٤٣

خبر السفياني ۶۴

فتنه عبد الله بن على ۶۶

ولايه صالح بن على ۶۸

خبر الراونديه ۶۹

موافاه المهدى حلب ٧٠

ولايه عبد الملك بن صالح ٧١

ولايه خزيمه بن خزيمه ٧٤

ولايه طاهر بن الحسين ٧٤

ولايه عبد الله بن طاهر ٧۴

ولايه اسحق بن ابراهيم ٧٥

ولايه ورقه الطريفي ٧٥

ولايه عيسي بن على ٧۶

ولايه عبيد الله بن عبد العزيز ٧۶

ولايه أشناس التركي ٧٧

ولايه عبيد الله بن عبد العزيز ٧٨

ولايه محمد بن صالح ۷۸

ولايه الشارباميان ٧٩

ولایه موسی بن بغا ۸۱

عصر الدوله الطولونيه ٨٣

وقعه الطواحين ٨٨

زواج قطر الندى من المعتضد ٩١

فتن القرامطه ۹۴

ولايه الحسين بن حمدان ٩٥

ولايه عيسي غلام النوشري ٩٥

ولايه ذكا الأعور ٩٧

ولايه تكين الخادم ٩٩

ولايه أحمد بن كيلغ ٩٩

ولايه وصيف البكتمري ١٠١

ولايه طريف السبكري ١٠١

ولايه بدر الخرشني ١٠٢

ولايه أحمد بن سعيد الكلابي ١٠٣

ولايه محمد بن رائق ١٠٣

ولايه الحسين بن سعيد الحمداني ١٠٨

ولايه الأخشيد ١٠٩

عصر الدوله الحمدانيه ١١١

ولايه سيف الدوله ١١٢

دخول نقفور حلب ۱۲۹

بقيه أخبار سيف الدوله ١٣٩

وفاه سيف الدوله ١۴۴

عهد سعد الدوله ۱۴۶

مقتل أبي فراس ١٤٨

عصيان قرغويه ١٥٠

معاهده حلب مع بيزنطه ١٥٢

عوده سعد الدوله إلى حلب ١٥٩

موت قرغویه ۱۶۴

موت سعد الدوله ۱۶۶

عهد سعيد الدوله ١۶٨

محاولات الفاطميين الاستيلاء على حلب ١٧٠

ملك لؤلؤ السيفي ١٧٤

عهد منصور بن لؤلؤ ۱۷۷

قيام الدوله المرداسيه ١٨٠

الحكم الفاطمي لحلب ١٨٨

ولايه عزيز الدوله ١٩٠

ولايه الحسن بن محمد الكتامي ١٩٥

اماره صالح بن مرداس ۱۹۷

فتنه المعره ٢٠١

لقاء المعرى بصالح بن مرداس ٢٠٣

إماره نصر بن صالح ۲۰۴

عهد أنوشتكين الدزبري ٢١٥

اماره ثمال بن صالح ۲۲۲

اماره محمود بن نضر الأولى ٢٣٤

عوده ثمال بن صالح إلى حلب ٢٤٣

اماره محمود بن نصر الثانيه ٢٥٣

ألب أرسلان يحاصر حلب ٢٤١

معرکه منازکرد ۲۶۴

مقتل ابن سنان الخفاجي ۲۷۵

اماره نصر بن محمود ۲۸۰

إماره سابق بن محمود ۲۸۵

التسلط التركماني- أحمد شاه ٢٨٨

تتش بن ألب أرسلان ٢٨٩

تتش يستولى على دمشق ٢٩٧

عیث أفشین الترکی ۲۹۸

إماره مسلم بن قریش ۳۰۳

استيلاء سليمان بن قتلمش على أنطاكيه ٣١٣

حلب أيام ملكشاه ٣٢٠

ولايه آق سنقر قسيم الدوله ٣٢۶

حلب أيام تتش بن ألب أرسلان ٣٣٣

حلب أيام رضوان بن تتش ٣٣٧

المجن القوعي ٣٥٢

استيلاء الفرنجه على الباره ٣٥٥

حكم ألب أرسلان بن تتش ٣٧٣

حكم ايلغازى بن أرتق ٣٨٧

أيام سليمان بن عبد الجبار ۴۰۸

أيام بلك بن بهرام ۴۰۹

أيام تمرتاش بن ايلغازي ۴۱۶

حصار الفرنجه حلب ۴۲۰

أيام آق سنقر البرسقى ٤٢٣

أيام ختلع آبه ۴۳۰

عصر الدوله الأتابكيه ٤٣٧

عماد الدين زنكي ۴۳۷

دبیس بن صدفه عند زنکی ۴۴۲

مقتل اسماعیل بن بوری ۴۴۹

استیلاء زنکی علی حماه ۴۵۱

مسير زنكي إلى بغداد ۴۵۲

استیلاء زنکی علی بارین ۴۵۳

وصول ملك الروم إلى انطاكيه ۴۵۴

حصار الروم لشيزر ۴۵۸

زواج زنکی من زمرد خاتون ۴۶۰

زلازل في حلب ۴۶۱

مقتل محمود بن بوری ۴۶۲

زنكى يحاصر دمشق ۴۶۳

فتح الرها ۴۶۷

مقتل جفر بالموصل ۴۶۸

مقتل زنکی ۴۶۹

حلب أيام نور الدين محمود ٢٧٢

استرداد الرها ٤٧٣

حصار دمشق من الحمله الثانيه ۴۷۴

تجديد المدارس و الرباطات في حلب ۴۷۵

نور الدين يتسلم سنجار ٤٧٧

معرکه إنب و مقتل صاحب انطاکیه ۴۷۸

أسر جوسلين ۴۸۰

تسلم نور الدين دمشق ۴۸۳

زلازل سنه ۵۵۲ ه ۴۸۳

هلاک شیزر ۴۸۴

مرض نور الدين ۴۸۶

هزيمه نور الدين في البقيعه ۴۸۹

الوزير شاور السعدى في دمشق ۴۹۱

حمله شيركوه الأولى إلى مصر ۴۹۲

معرکه حارم ۴۹۴

حمله شيركوه الثانيه ۴۹۶

وزاره شيركوه للعاضد ٥٠٠

وزاره صلاح الدين للعاضد ٥٠١

أخبار الزلازل ٥٠٢

توجه نور الدين إلى الموصل ٥٠٣

الغاء الخطبه الفاطميه ٥٠٤

بدايات الخلاف بين صلاح الدين و نور الدين ٥٠۶

علاقات نور الدين مع مليح الأرمني ٥٠٧

وفاه نجم الدين أيوب ٥٠٩

وفاه نور الدين ٥٠٩

أيام الصالح اسماعيل ٥١٠

توجه الصالح إلى حلب ۵۱۴

مقتل أبو فضل بن الخشاب ۵۱۸

قدوم صلاح الدين إلى دمشق ٥١٩

حصار صلاح الدين لحلب ٥٢٠

معركه قرون حماه ۵۲۲

رجل يدعى النبوه ٥٢٤

معركه تل السلطان ۵۲۵

حصار صلاح الدين حلب ٥٢٤

محاوله اغتيال صلاح الدين ٥٢٤

رحيل صلاح الدين إلى بلد الاسماعيليه ٥٢٨

سنه ۵۷۵ ۵۳۵

وفاه الصالح اسماعيل ٥٣٧

أيام بقيه الأتابكه ٥٣٩

ولايه زنكي الثاني ۵۴۶

أخذ صلاح الدين مدينه آمد ۵۵۰

عصر الدوله الأيوبيه ۵۵۸

أيام صلاح الدين ٥٤٠

ولايه العادل حلب ٥٤٢

حصار صلاح الدين للموصل ٥٥٧

مرض صلاح الدين بحران ٥٥٨

ولايه الظاهر غازي لحلب ۵۷۰

معرکه حطین ۵۷۳

تحرير القدس ۵۷۸

تحرير الساحل الشامي ۵۸۰

سنه ۵۸۵ ۵۸۵

معارک عکا ۵۸۸

أخبار الحمله الألمانيه ٥٩١

تسلم الفرنجه عكا ٥٩۶

وفاه تقى الدين عمر ٥٩٧

```
ص: ۸۲۲
```

وفاه صلاح الدين ٥٩٩

الصراعات الأيوبيه ٤٠١

سنه ۵۹۵ ۶۱۲

سنه ۹۹۶ ۹۱۶

سنه ۶۰۰ ۲۵۶

سنه ۶۲۷ ۶۰۲

۶۳۰ ۶۰۶ aim

سنه ۶۲۱ ۴۳۵

سنه ۱۳ ۶۳۷ ۶۳۷

وفاه الظاهر غازي ۶۳۹

ولايه الملك العزيز ۶۴۰

سنه ۱۵ ۶۴۴

وفاه الملك العادل ۶۴۶

وفاه نور الدين الثاني صاحب الموصل ۶۴۹

وفاه كيكاوس ملك السلاجقه الروم 80٠

سنه ۶۱۷ ۹۵۹

سنه ۶۱۹ ۶۵۴

سنه ۲۰ ۵۵۶

سنه ۲۲۳ ۹۵۹

تسليم الكامل القدس للفرنجه ۶۶۴

ص: ۸۲۳

ظهور الخوارزميه ۶۶۶

سنه ۶۲۸ ۹۶۸

سنه ۶۲۱ ۶۳۱

وفاه العزيز بن غازي ۶۷۶

ولايه الناصر بن العزيز ۶۷۷

الحروب مع الخوارزميه ۶۹۵

البطش بالخوارزميه ٧٠٢

ظهور التتار ۷۰۵

الفهارس العامه ٧١١

## تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩

### المقدمة:

تأسّ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١۴٢۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

## إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

# الأهداف:

الاهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

## السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

```
الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.
```

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ( (sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.

ANDROID.Y

EPUB.

CHM.۴

ە.PDF

HTML.9

CHM.y

GHB.A

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.

IOS.Y

WINDOWS PHONE \*

WINDOWS.

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني: Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٣١٣۴۴٩٠١٢٥٠

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ٢٠١

قسم البيع ٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

